كاب الفتوحات الوهبيه بشرح الار بعين حديثا النوويه تأليف العالم العدادمة الحدير الفهامة الشيخ الراهيم ابن مرعى س عطية الشيخ الراهيم ابن مرعى س عطية الشيخ المالكي تفعنا الله به

ومامشه كان المجالس السنيه فى الكلام على الاربعين النوويه للشيخ الامام العالم العلامه والبعرالفهامه سيد اومولاما الشيخ أحداب الشيخ جمازى الفشنى تعمدهم القدال حمة والرضوان آمين

(الطبعة الاولى).

خيريه المنشأة بحوش عطى بحمالية مصر المعزيه)

سنة ع٠٣١

المهملة وبالزاى المجهة الحرامى السواوى تمالدمشتي والنووى نسبة لنوى والنسبة اليها بحدف الالف على الاصل وبحور كتبها بالالف على العادة وقد أفام الشيخ بدمشق نحوا من عَمَا نية وعشر ين سنه واستدل اس المبارك بقول من قال من أقام سلا أربع سنين نسب المهاولدني العشرالا ولمن المحرم سنة احدى وثلاثين وستمائة وقيل في العشر الاوسط منسه سنه ثلاثين وستمائه وهدناه والمعتمد ونوى قرية مى قرى دمشت ونشأم اوقرأبها القرآن وللهدر الفائل حيثقال

لقيت خبرالمانوي . ووقعت من ألم النوى فلقدنشالمنعالم و لله أحلص ما يوى وعلاعلاه وفصله ، فضل الحدوب على النوى

فلما بلغ سبسعستين وكانت ايلة السابع والعشرين من شهر دمضان مام حثب والده فانتبه نحونصف الليل وأيقظه وقال ياأ بت ماهدا النو والذى قدملا الدار فاستيقظ أهله جيعا فلمر واشبأفعرو والدءأنها لبلاا لقادفلا بلع عشرسنين وكان بنوى الشييخ يسرس نوسف المراكشي من أولماء الله تعالى نوأى الصيبان يكره ونه على اللهب معهم وهو عهرب منهم ويبكى لاكراههم ويقرأ القرآن في تلا الحال قال فوقع في قلمي محسنه وحدله أبوه في دكان يشتعل البيع والشراء عن القرآن قال الشيخ بس فأتيت الذي يقرئه القرآن فوصيمه به وقلتله هدا الصيرى أريكون أعلم أهل زمانه وأرهدهم ويتفع الناسبه فقال أمنجم أنت مقلت لاوا غَمَا أَمَا هَني الله الذي أنطَق كُنْ شيَّ مِذلكُ عد كرذلكُ لوالده خُوص عليه إلى ان ختم القرآن وقد ماهزا لاحتلام قال الشيخ فلما كأن عرى تسع عشرة سنة قدم بي والدى الى دمشق سنه نسعو أربعين يعنى وستمائه فسكنت المدرسة الرواحية وبقيت نحوستين لم أضرحنى الىالارض وكان قونى ماحرابة المدرسة لاعير قال بعضهم وكان يتصدق منها أيصاومن قوة يقينه ملازمته ليه عظمة في بيته بالرواحية ويراهاكل ليلة تخرج اليه ويقدتم الهاليا باقا كله حتى ال بعضم مرآه ف عصلة وهو يطعمها اللياب فقال له ياسيدى ماهده وخاف فقال له هدنه خلق من خلق الله لا تضر ولا تنفع أسألك بالله ان تكتم مارأيت ولاغيدت أحدا قال وحفظت التبيه في أربعه آشهر واصف ويقيه المهذب في بافي السينة قالفلاكانت سنفاحدي وحسين حجبت معوالدي وكانت الوقفة بالجعة وكانت رحلتنا من أول رحب فأ فت عدينة النبي صلى الله عليه وسلم فحوا من شهرو نصف قال والده ولما تق مهاالرحيسل من بوي أخسدته الجي الى يوم عرفة ولم يتأوّ وقط فلماعد ما الى فوى وزل الى دمشق صب عليه العلم صباقال الشيخ ومرضت بالمدرسة الرواحية فيينا أباى بعض الليالى فىالصفة الشرقيةمها ووالدىوا حونى وجساعة من أقاربي مائمون الى جنى اذنشطى الله تعالى وعافاي من ألمي فاشماقت نفسي الى الذكر فعلت أسج فبينما أما كذلك بين السر والجهراذا بشيخ حسسن الصورة جيل المنظر يتوضأ على عافة ألبركة وقت نصف اللبل أو قريب منه فلما ورغمن وضوئه أتابى وقال لى ياولدى لاندكرالله تشوش على والدلة والنوانات ومن هدما للدرسة فقلت ادياشيخ من أنت فقال أما ماصم الشارد عنى فوقع في نفسى اندابليس فقلت أعوذ بالقدمن الشيطات الرجيم و رفعت صوفي بالتسييم فأعرض عنى يؤمثني الى ناحية باب المدرسة تتبعته فوجدته مقفلاو فتشتهافا أجدفيها أحداغيرمن كان فيها فقال والدى بإخبرك فأشيرته فيعلوا يتعببون وقعدنا كلنا نسيح وثذكره قال ابن العطأر وأخرى الشيخ المقدرة ولية الدين أبوالحسين قال عرضت فعادى الشيخ محى الدين فلما حلس

الافعال وانخفت المتفضل بقبول طاعات العدادوان صغرت المتطول العفوعن معامسهم وان كثرت وأشهدأت لاالدالاالله وحده لاشر بالله اله لاتحطه الحهات ولانكتنفه الارضون والسموات وهوالى العسد أقرب من حمل الوريد وهوعلى كل شئ شهد وأشهد أن سديا مجمداعبدمو رسوله الذي رقت رتبتمه فيسماء نبؤته وأسرعت الموارق الى جنابه حين دعاها لاظهار متحزته ردعاالناس الي الله سحاله وتعالى فاستحابت الخلائق لدعوته وتوافقت القماوب على سدق محيته والتداخلق سماع حددثه وأخداره الهاردة عنه في غيته شوقاالي رؤيته صلى اللهوسلمعليه وعلى آلهوأصحابهر صلاة وسلاما داغين بدوام ملته آمين (و بعد) فإن أحسن المديث كاسالله وخرالهدى هدى مجد رسول الله سيى الله عليه وسسلم وسرالامور مدناتها وكل محدثة مدعة وكل مدعة ضلالة وكل ضلالة فى النبار (قسوله بسم الله الرجن الرحيم عن أمير المؤمنين أبي حفس عربن اللطاب رضى الشعنه قال معترسول الله صلى الله علمه وسلم يقول اغاالاعمال النية وفى رواية بالنبات واغالمكل امرئ مايوي فن كانت همرتداني الله ورسوله فهمسرته الى الله و رسوله ومن كانت همــرته الى وتما يصديها أوامي أه يتزقيها وفي راية يسكمها فهسريدالي ماعا حراليه رزاه امام المدانين الوحدالة جدن المعدل كن The second of th



## \* (بسم الدالر من الرحيم) \*

الجدلله الذي وق لحل الحديث من اصطفاه من الانام وهدى من ارتضاه الفهم مافيه من الاحكام وأشهد أن سيد المجدا عبد الاحكام وأشهد أن سيد المجدا عبد ورسوله الذي أوني حوامع المكلم وبد المحاليك المنظام صلى الله عليه وعلى الموصحات السكرام صلاة متضاعفة مترادفة على بمر الشهور والاعوام وسلم تسلما (و بعد) فيقول العبد الفقير الضميف الماتجي الي مولاه القوى الهيم ن الهيم ن التاول ما أنفقت فيه فائس الاعمار وصرفت اليه جواهر الافك توسم الاعمار حديث وسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت لتي المها ولى الله العلامة عبى الدين أنوز كريا عبى بن شرف الدين النواوى من كله صلى الله عليه وسلم المشتملة على أبلغ المعالى وأحكم المبانى حق وصف آسم من كله مدار الله عليه وابتناء الاحكام فلذاعن لي أن أكتب عليه السرحامة ثلا،

أسرخلف ركاب النمب فاعرب من مؤمّد الاحسرمالاقيد و و و المعافى النارس فال المعافى النارس من قطعا من العامل عرب في في في المعافى المعافى الارض من قطعا من العامل عرب في في في المعافى الم

جعله الله خالصالوجهه المكريم محصلاللفوز بجنان الذهبي و نفع به بين المدينة عدالممات انه قريب محسب الدعوات و وسميته) والفتوحات الوهبيه بشرح الأراب المنوويد تم انه يتبي أن ينب على المصنف بالتعريف مذكر نسبه و بعض ما ترويد المدين المراب المطيف لأنه أكان علما بن أقرائه فريد الى عصره وأوائه فنقول هو يعيى بن شرف الدين المراب المر

و بهم الدارمن الرميم )ه . الذي وقفذا لاداء أفصل ت وأرقفناعلى كىفىـة "كل السعادات وأشهد لاالله وحدملانس ملئله نبن والسموات، وأشهد الناهجداعسده ورسوله بضل الاتمات والمعزات لله علمه وعلى آله وأصحامه ، تعاقب الاوقات والساعات (ربعمد) فيقول العدالفقير لى رحة رسالمني أحدن عازى الفشى غفرالله تعالى لدنويه وسمتر فى الدارين عبو به هدده محالس سنسه في المكالم على الاربعين النوريه وضيعتها لتكون تنصكرة لنفيي وللقامترين حتى من أبناء حنسي ضاما المهام الفوائد التاريفه والمواعظ الشريفه والنكت اللطفه والنوادر والحكامات ماتقرته أعسن أولى الرغسات خامًا لهاعاعما السه قارئ العاد وتشتاق المه العمن شاق اليه الفؤاد من مجلس عالمتام لكون كفاية للواعظ يَا تَق والمواعظ وأرحومن يتعالى أن يكون خالصالوجهه كمريم وسببا للفوزبالنعسيم المى المقسم فانه على مايشاء . روالاحالة دار آمين ملس الأولق الحديث الأزل). له القادم المالية

عشر (قال) ابن مسعودفين أراد أن بنحب الله تعالى من الزبابية فليقلها ليعمل الله بكل حرف جنه أى وفاية من كل واحد مهم فبهاقوتهم وبهااستظلوا (وفال) أبو بكرالوران رحه الله تعالى بسم الشالرحي الرحيم روضة من رياض الجنة ليكل حيف منها تفسير على حملته (وروى) الأبراني اله لايدخل أحدالينة الابجواريسم اللهالرجن الرحيم هذا كاب من الله تعالى لفلان بن فلان ادخاوه حنة عالية قطوفها دانیهٔ (وروی) آنهاذادخیل أهل الحمة الحنمة يقولون سم الشالرجن الرحيم الجد شالذي صدقناوعده وأورثنا الارض ننبؤأم الجنسة حيث نشاءفنم أحرالعاملين وإذادخل أهل التأز الناريقوايون بسمالله الرجسن الرحيم وماطلنار بناولك ظلنا أنفسنا(وفي الاخبار)عن النبي الختارا بهصلى الله عليه وسلم قال ليلة أسرى بى الى السماء عرض عدلى مسع الخذان فرأيت فيها أريعة أنهارنهرمن ماءعبرآسن ونهرمن ابرراي يتغمير طعمه ونهر م حرادة الشارين وغرمن عسل مصدقي كأقال الله تعالى في القرآن قمها أنهارمن ماء الاتة فقلت لمريل من أين يحيءوالي أين تذهب قال تذهب الى حوض الكوثر ولاأدرى من أين نجيء فاسال من الله أن ريك ذلك فدعا ربه فحاء مال فسلم عليه م قال ماعد غفن عينك قال فغيضت عبق تم قالل افع مناله فقي

وصف الامريدى البال فائد نان الاولى رعاية اسم الله حيث يتسد أبه ف الامو والتي لها بال وشأن وحطر والثانية التيسيرعلي الناس في عدم طلبها في محقرات الاموروأو ردان البسملة احرذومال فتحتاج الىسسى مثلها ويتسلسسل وأجبببان المراد الامرالدي يقصسللااته محمث لأمكون وسلفالعمره وأوردعلمه طلماق الوضوء معانه عير مقصو دلذاته دون الصلاة معكومهامقصودة لداتها والاثولى أن بقال ام اكما تحصل الركة لعرها تحصل مثل ذلك التنمسها أيصا كالشاة منأر بعينركي نفسهاوعبرها والماءللاستعابة متعلفة عضمر يحتمل بهكون امهماوأن مكون فعسلاعاما أوخاصاه قدتماأومؤ حوا والاثولي أن مكون فعسلاوأن ونخاصا وأن يكون مؤخرا أماأولو ية الفعلية فلان الممل للافعال بالاصالة وأماأولوية ونه خاصا والان التالي لها في كل محل معسن العامل الحسدوف ولذا مدركل واعل ما تحول سمية مبدأله فال الشيخ سمدالدين لاخفاءان العامل المصمرهو الفعل النحوى والتسمية اجعلت مبدأ للفعل الحسى فني الكلام حذف مضاف أي لفظ ما حملت التسمية مبدأ له أى في صمر المساهر أسافروا لا تكل آكل وأما أولوية التأخر ولان المقصود الاهم المداءة مهه تعالى رقداعلي المحمار في ابتدائهم بأسماءً الهتهم ولا به أدل على الاختصاص وأورد لى أن التقديم الاختصاص قوله تعلى أقر أباسم ربك فأنه لو كان التقدم مفد الدلك لوحب ، يؤخر الفعل ويقدم باسم ريك لال كالم الله تعالى أحق رعامة ما تحب رعايته وأحبب ان (همفيمه القراءة لأمها أول مارل الى مالم يعلم فكان الامر بالقراءة أهم باعتمارهدا مارض واسكان ذكوالله أههفي فصسه وبال أسهريك متعلق باقرءا بثابي ومعنى أقرءا لاؤل يحدالقراءة منغيرا عتمارتعديته الىمقرو كافي فلان يعطى والحواب الاوللز محشري الثاني للسكاكي قال اسعادل وفي الثاني نظر لان الظاهر على هددا الحواب ان مكون برأ الثابي توكيد اللاول فيكون قدفصل عمول المؤكد بينه وسنماأ كده مع الفصل للامطويل أه وأجيب عن ذلك بانه لا يمتنع الفصل بين المؤكد والمؤكد ولو بأجنسي لاترى ان قوله كلهن قركيدللنون في قوله ولا يحزن مع الفصل بقوله و رضين عا آتيتهن يصت في هدذ االحواب بال التاكيد هامه وي وماعن وسه لفظي ورعما يحوز في الاول لفصل وبالثاني لأملنا كان التأكيدف اللفط موافقا للاقل في لفظه ومعناه فالفصل بنهما كالفصل بين أحراء المكلمة ولا كذلك المهذوى وباب الثاني لايصلح ان يكون توكيدا "فالاقلاعام والشانى خاص اذالاقل أمر بايجاد القراءة مطلقا والشاتي بقراءة مقيدة نظير هالدى خلق خلق الانسال من علق وكسرت الباءوم حق الحروف المفردة أن تفتح ال البيصاوي لاختصاصها بلزوم الحرفية والجر اه قال بعضهم مبينا للتعليل المذكور :ختصاصها من بين ووف الجرّ بمجموع أمم ين كونها لازه ة للعرفيسة وكونها لازمة للعر إنوحد لدويه وفي كل مهسما مناسبة للكسر أما الحرفلوا فقة حركتها المهاو أما الحروسة الاقنصائها السكون الذى هوعدما لمركة وكون الكسر بمنزلة العدم لفلته حيث لايوجسد بالافعال ولافي عسيرالمنصرف مرالامهاء ولافي الحووف الانادرا كجسيروانمأ جعلنا لمقتضى للعدول الى الكسر اختصاصها بمجموع الامرين ولم يجعل كل واحدمنهما مقتضيا على حسدته لئلا ينتقض لزوم الحرفية تواوالعطف وقائه فانهسما لازمان العرفية ولزوم الجتر كاف التشمه اذهى لازمة وات انفكت عن المرفيسة فان قيل فكل من واوا القسم وتائه لازم للغرفية والجرمعاوليس مبنياءلى الكسرفلينفض يهما أجيب بأن هذهليست عللا مقيضة واغياهي مناسبات وسكملا يلزم اطوادها ولاا تعكاسها وقال بعضهمان بملهالميكن

هما أصم المكتب المصنفة) اعلو النواني (٤) وفقني الله وايا كم اطاعته ان سم الله الرحى الرحيم كلة من يحقق بما فله حزيل

عمدى جعل يتكلم في الصبر فلما تكلم جعل الا لم يذهب قليلا قليلا حتى زال فعرفت أنه ببركته وكان شديد الورع والزهد دصار أعلى خشوية العيش حتى ان رحلامن أصحا بناقشر خيارة ليطعسمه أياها فامتنع من أكلها وقال أخشى أن رطب جسمى و غلب النوم وكان لايدخل الحمام وقلعن مه وفلاه بعض الطلبة وكان فيه قل ومهاه وقال دعه وكان تاركا لجيسع ملادالدنيا ولم يتزق ولايأكل في اليوم والليلة الاأكلة واحدة بعد العشاء بما يؤني به من عندأويه ولأيشرب الاشربة واحدة عندالسحر ولايشرب المبردأى الملق فيه الشلح وكان الاعجمع بين أدمين ولا يأكل الله م الاعند ما يتوجه الى نوى وكان يلبس ثوب قطس وهمامة سنما يه ولم يتناول دوا كددمد قرائع فيهافال اس العطار وسألته عر ذلك فقال د مدت كُثِيرِهُ الاوقاف وأملال من هوتَحْتُ الجروالتصرف وهي لا تجوز الاعلى وجه الغبطة والماس لايفعلوم اوقال الشديخ تتى الدين السبكى مااجتمع احمد التابعين المجوع ألذى اجتمع فى النووى وجدفى مجوع بحط الشيغ شمس الدين النووى ال يواب الرواحية حكى وقال ذهب الشيخف ألليل فتبعثه وانفتح الباتب بغسيرمفتاح فخرح ومشيت معه خطوات واذانحن يحكه فأحرم الشيخ وطاف وسسحى تمطاف وسعى نمطاف الى أثناء الليل ورجع فشيت حلفه فادا نحن بالر واحية قال الذهبي وتولى مشجة دارا لحديث الانسرفية بعدموت أي شامة سنة خس وستين وفي البلد من هو أسن منه وأعلى سندا فلم يأخذ من معلومها شيأ الى ان مات ولمأمرض مرض الموت اشتهى التفاح هىءله به فلم يأكله فلمامات رآء بعض أهسله فقال ماععل الله بل عقال أكرم فرلى وتقبل على وأول أقرائى جاءى التفاح ويؤفى يوم الاربعاء رابع عشرى رجب سنة ست وسبعين وستما تة ودون سلده طيب الله مصيعه روى انه أنشد أبيآ تاعندالوفاةمها هذال البيتان وزيدما بعدهما

نسانمرقلبی فی قسدومی علیهم و بالسیر روحی یوم تسری الیهم وفی رحلتی یصفومقامی وحیدا و مقام به حطالرحال لدیرم ولا زادلی الایقیسنی بانهم و لهم کرم یغنی الوفود علیهم

النوال ومرذكرها بملع ماية الأملوس لازمها خلمت عليه خلع الاقبال ألبس قلمعال الانصال، فردروحه بشهودالجال واستخلص سره بكشف الحلال فهى كلمة توسل مانوح علمه السلام في الزمن القديم وعادت براتها على الهدهدف كسي تاحا من السميع العليم وقالت بلقيس باأيها المسلّاً إلى ألق ال- كاب كريم الدمن سليمان والدسم الله الرجن الرحيم وأم يقرأ هاساعان الاخضعله كلّ شي وأمر مالله عز وحل وم أنرلت عليه أن ينادى ى أسساط بني اسرائيل ألامن أسيمنكم أن بحضراً مانالله فاحضرال سلمان فعسراب داود فانه ريد أن يقوم خطيانه يبق محبوس في العبادة ولاسائح حتى هرول اليه حتى اجتمعت عليه الاحداروالعبادر الزهادو الاسباط كلهم عنده فقام مون منبرا براهم الخليل صلى الشعليه وسلم تم تلا عليمه أمان الا مان بسمالله الرجن الرجي (قالدالنسي)رجه الله في نفسيره قبل ان السكت المنزلة من السهاء الى الأرض مائه وأربعة محف شيث سنون ويحف اراهم ثلاثون رصحف ممومى قبمل النوراة عشرة والتسوراة والانجيسل والزبور والفروقان ومعانى كل الكثب جهوعة فح القرآن ومعانى القرآن مجرعة في الفاقصة ومعاني ألفا تحية مجوعة في السعلة ومعاني السملاج وعة في الجاوميناما فيكان ماكاراوي يكون عايكور

النه الدنيوية فحليلة ودقيقة ونقض كون زيادة البنا ودالة على زيادة المعنى بحسد رفانه أبلغ مرحاف وأحيب بأن ذلك عندا تحاديوع المستقات قال الزيخشرى ومحاطن على أف ذلك عندا تحاديوع المستقات قال الزيخشرى ومحاطن على أف في انهم يسمون مركاس مراكبهم بالشقد في وهوم كسخفيف ليس فيه تقل فحاء أهل العراق فقلت في طريق الطائف لرحل منهم ما اسم هذا المحمل أردت الحجل العراق فقال أليس اسمه الشقدف قات بلى قال فهذا اسمه الشقداف وراد في بناء الاسم لريادة المسمى واتحاقد ما لرحن والقباس يقتضى الترفى لتقدم رحمة الدني الانه صار كالدلم فلا يوصف به عدر وتعالى بل قبل المه علم وأما قول الشاعر

. وأنت غيث الورى لازلت رجايا ، فاحاب عنه الزيخشرى بأن ذلك من شدة تعنقهم في كفرهمقال التاج السبكي وهوعير سدند لانه لايفيدحوابا بلذكرا لسبب الحامل اهمعلي الاطلاق والحواب السيديد أن المختص به تعالى هو المعرف باللام دون غييره وتسبهات و الاولقال أنو ككربن عبدالله المزنى الرخن بنهم الدنيامن الماله والاهلو الواد والرسيم بنعم الدين من المعرفة والايمان والشهادة وقال جعفرس مجمدالصادق الرج الممرادين والرحيم للمويدين وقيل الرحن بنعمه الباطنة والرحيم بنعمه الظاهرة وقيل الرحس بالدفع والرحيم مالنعم . الثاني نقل الدماميني في حاشيه الغاري عن بعض المتأخرين اله قال صفات الله تعالى التي على صيغة المبالغة كرحميم وعفوركاها مجاز اذهى موضوعة للمبالعة ولا مبالغةفيهالان المبالغة هىان تثبت للشئ أكثريماله واعبا يكون ذلك قمبا يقبسل الزيادة والنقص وصفاته تسالى منزهة عن ذلك فال وهي فالدة حسنة اه ولاشك أن هذا اغما يتأتي تفريعاعلى المهذه الاسماء صفات فال قننا انهاأ علام فلار د ذلك لأن العلم لا يقصد مدلوله الاصلى من مبالعة ولاغيرها والثالث الرحن الرحيم فيهما سبعة أوجه عائزة رفعهما واصبهما وخفضهما ورفع الاؤل مع نصب الشاني وعكسه وخفض الاؤل معروع الثاني أو نصسه ووجهان متنعان رفع الاول أو نصبه مع خفض الثاني لامتناع الاتباع بعد القطع (فائدة) روىءن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال لمن قال تعس الشيطان لأتقل ذلك فانه يتعاظم عنسده ولكن قل بسم الله الرحن الرحيم فاله يصفعرحتي يصمير أقل من الذباب وروى ان موسى عليه الصلاة والسلام مرض واشتدوجه بطنه فشكي الى الله تعالى فدله على عشب فى المغارة هأكاسه فعوفى باذن الله تم عاوده ذلك المرض فى وقت آخر فأكل ذلك المشب فازداد مرضمه فكلم ربه فقال بارب أكلته أولاها نتفعت بهوا كلتمه تآنيا فضرفي فقال أه لاناف المرة الأولى ذهبت منى الى الكلا "فصل الثالث فا وفي المرة الثانية ذهبت منك الى السكلا" أماعات الدنيا مم قاتل وترياقها اسمى (الحدلله) مصدر حدوهو لغة الوصف الجيل على الفعل الجيل الأختياري على وجه التعظيم سواءكان في مقابلة نعسمة أولا وسواء تملق مالفضائل أى الصفات التي لا يتعدى أثره الغير كالحسن واللطافة أم بالفواضل أى الصفات المتعدى أثرها البه كالانعام والتعظيم والشجاعة وعلمن قولنا الوسف اله لأبكون الامالكادم لان الوصف قول الواصف فورده أى محسله خاص ومتعلقه أى السبب الباعث اليه عام ولا عاجة لزيادة على وجه التعظيم لان من أثنيت عليسه بجميل صفاته فقد عظمته ولاحجه في قفوله تعالى ذقائك أنت العزيز الكرم خلروج فلك بالجيل اذلم تسكن صفة المسكافر إذخال العزيزالمنكرم بلضدهماوهو الذلوالاهانة وأوردعلي فيدالاختيار وصفه تعنالى أبسفاتها الذائية كالعلى الفدرة والارادة لان تلك الصسفات ليست بأفعال ولاموصف شوتها للاختيار وأجيب بإنها كابت مسدأ لانعال احسارية كالنابي وايقابها واجترابتان

اغماالاعمال بالنمات وهوحديث عظي كان السلف الصالح عبون افتتا جمعنفاتهميه تديها للطالب على حس النمة واهتمامه مذلك ولانها م أحل أعال القالوب والطاعة المتعلقة ماوعليها مدارها (وقال أبوعسدة) ليس شيّ من أخبار الذي صلى الله عليه وسلم أجعروأعي وأكثر فائدة وأبلعمه هذاالحديث وقبل المكالم عليه تتكلم على نكته تتعلق بترجه سسدراعرن اللطاب رضى الله تعالى عنه والمسمع هدن الطديث من رسول الله صلى الله علمه وسلم فنقول ايسى العماية مي اسمه غمرس الخطاب الاهو وهو أول من سهى بأمير المؤمنين على العموم سمامذاك عدى سماتم وليدلس ربيعة حين وفداعليه من العسراق وقدل سماه بدلك المعيرة سشعبة رقبل الهرضي الله تعالى عنمه قال الناس أنتم المؤمنون وأناأميركم فسمى بأمير المؤمنين وكان قدل ذلك يقالله باحليفة خليفه رسول الله صلى الشعامه وسلم فعدلواعن الث العبارة لطولها وكاءالني سلى الله عليه وسلم بأبي حفص والحفص الاسدوكانسا ذلكمارآه فيه من الشدة كارواه زيدن أسلم عن أيسه اله إقال رأيت عرف اللطاب رضي الشعنه عسد أذن فرسه باحدى لديدوعسان بالانرى أذنه ترشيحي يقعد عليه يكان مولده رضي الله عنه العداد علم الفسل والان عشرة سنة المان الأراف المستمام (قالم)

يطريق الاصالة بليطريق النباية عن الماء لجلهما علمها وحذفت الالف من بسم الله لكثرة الاستعمال ولدالم تحدث من اقر ماسم وبك وغير موطولت الماءعوضا عنها ولانهم أرادوا ان لايعتقر كالام الله تعالى الابحرف معظم مطول والاسم عند دالمصريين أصدله سمو بضم أوله أوبكسره فهوم الاسماءا لتى حددت أواخرها الكثرة الاستعمال وبنيت أوائلها على السكون وأدخسل عليها مبتسدا بهاهمرة الوسسل لان من دامهم أن يشدؤ ابالمتحرَّكُ و يقفواعلى السياكن واشتقاقه من السمو أى بضم السـين وكسرها وهوالعلق وأماعندا كوفيين فأصلهوهم بفتح الواوحدفت الواو وعوض عنهاهمرة الوصل واشتقاقه عنده مهر السمة وهي العلامة وآند مذهب البصريين بأن الحسد ف من الاواخر أولي قال أتوالعباس بنعطاء الباءره لارواح أنبيائه بالهام الرسالة والنبؤة والسسين سره مع أهل المعرفة بالهام القدرة والانس والمبمنته على المؤمندين بدوام النظر اليهم بعين الشفقة والرحة وقال أهو بكرين طاهر الماءره للعارفين والسين سلامه عليهم والمبم محبته لهم وقال جعفرس مجدالبا وبقاؤه والسين سناؤه والميملكه واضادته للجلالة من اضافة العام للخاص والله علم على الدات الواحب الوحود المستقى لجسم المحامسد وأصله عند البصريين اله فلنخلث عليه ألفاجمع همرتان بينهما ساكن غيرته بن وهواللام فصاركأ نه أجمع همزتان فدفت الثانية ونقلف والتهاللام الساكنة قبلها فاجتمع لأمان متحركان فاسكنت الاولى لابه حقها وأدعمت في الثانية وفعم وأغمالم تحذف الهمرة الأولى لانها مجتلبة لسكون اللام وعند المكوفيين لا مفاد حل عليها. لالف واللام وأدغم وفعم واصل لا ملوه تحركت الواورا نفتح ماقبلها تقلبت الفاوه وأعرف المعارف وستكى أبن جي ان سيبو يهرؤى بعسد موته في المنآم فقيل لهما فعسل الله مل نقال خير اوذ كركرامة عظيمة فقيل لهم فقال بقولى ان اسمالله تعالى أعرف المعارف وبه يفيدقول المتعاة أعرف المعارف الصهير والمختارا بهليس بمشتق ورؤى الخليلين أجدبعده وتهفقيل لهمافعل اللدلك قال غمرلي بقولى في اسمه انه عير مشتق وقيل انهمشتق من أله يأله كعلم يعلم اذا تعبد وقيل أذا تحير لان العقول تصير في معرمته وفى عظمته وقيل غيرنلك قال بعضهم وحيث ذكر الاشتقاق في أسماء الله فالمرادبه ان المعنى ملحوظ فىذلك الاسموا لافشرط المشتق ان يكون مسبوقا بالمشتقمنه وأسماء الله تعالى قديمة لام امن كلامه على ان الاختلاف المذكورا عماهو في لفظه اله لافي الجلالة والرجن الرحيم صفنان مشبهتان بنيتا للمبالعة وفعله وحم بالكسر كغضبان من غضب وهومتعسد كرحذ الله والصفة المشيمة انمأتيني من اللازم كظريف وشريف من ظرف وشرف لتنزيل رحم المتعتى منزلة اللازم أوبجعله لازما بنقله الى فعل بالضم والفوق بين ما تنزل منزلة اللازم وماجعل لازماأت الاؤل متعد للمفعول اسكن بقطع النظر عن مفعوله لفظاو تقدرا كافي فلان يعطى ومنه قوله تعالى واذارأ يتنم وأيت نعيمافوأيت الاقل لازم أى أوجدت الرؤيا بخسلاف ماجعسل لازما فانه يعتبرغ سيرمتعذ ولامفعوله أصلا والرحة في اللغة رقة القلب وانعطاف يقتضي التفضل والاحسان وهمذا المعنى محال فيحقه تعالى فهي في حقه بمعنى الانعام أوارادته فهي وسفة فعل على الاول وصفه ذات على الشاني والرجن أبلغ من الرحيم لان زيأدة البناءتدل على زيادة المعنى كافى قطع وقطع بتفقيف أحسدهما وتشسك بيالاسنر وذالت اغما يؤخذ تارة باعتبارا اسكبية أى الاقراد وأخرى باعتبارا لسكيفية أي الصفات فعيلى الاول قيسل بارجن الدنينالانه يع المؤمن والمسكافرة رجيم الاسترة لانه حص المؤمن المعلى الثاني فيسل بالدين الدئيا والاسمة ووجه الانبالان النع الاحديد كلما أحساه وال

غرى من عت هذه القدة فل أردت أن أرجع قال لى المالة ألم تدخل القبة فقاتحكف أدخلها وعدلي مامها ففهلمس ذهب وكيف أفقعه قال لى في يدل مفتاحمه فقلت أين مفتاحمه فقال مفتاحه بسرالله الرحن الرحميم فلما دنوت من القمفل قلت بسم الله الرحن الرحيم فانفتم القفل فلخلت القسة فرأت هذ والا مارتخرم من أربعه أدكان القبة فلساأردت الخروج من القيمة قال ليذلك الملك هـ ل رأيت بالمجمد فقلت رأيت قال أنظر ثانيا فليانط رب رأيت مكتوبا علىأريعة أركان القمة يسم الله الرحن الرحميم ورأيت مر الماء بجرى من ميم بسمالله ونهراللبن محرى من هاءالله ونهر المرجرى من ميم الرحن ونهسر العسل بجرى من ميم الرحيم فعلت أن أصل هذه الانتهار الارسة من البسولة فقال الله تعالى بالمجمد من ذكرني بهدنه الاسماء من أمتك وقال بقلب غالص بسمالله الرجن الرحيم سقيته من هدذه الانهارالارسة مرمن فوائدها انهاأريم كلات والذؤب أربعة ذوببالليل وذنوب بالهارودنوب بالسروذنوب بالعلانية فمرذكرها على الاخلاص والصفا عفرالله تعالى له الذنوب والجفاء وفصائلها كثيرة أفردتها عملس مستقل في كاب هيفة الانتوان رقي دنا القدركفلية (قال سقيمي) مدار الاسلام على حديث الما المجاليات وتدييا الملال

عمر الارض مرته وقال الهااسكني أباعدلان لأأكن أباعدل فريل لعمر فسكنت ولم يأت بعدها مثلها هومنهاماكتمه لندل مصرلما كتب المه عمروين العاص أنالنسل لاز بدربادته الممادة الأأن تلق فعه امر أم يكرفأمره أن يلقى مه كابه بدل المرأة ومن حملة ماهومكتوب فسه الملاان كنت تطلع من عند دالله فاطلع والكنت تطلع من عند نفسك فلا عاجه لنابل فطلعولم تلقفيه بعدذلك امرأة ومنهامافاله ان عباس رضى الله عنهدا أيضا كانت تأني زاركل عام الى المدسمة النم مفة فشكى المسلون ذلك اسدناعم فقال لفلامه خددهذا الرداء واذاحاء النار فافسرده فى د مهان وقل يا ما رهداردا، عمر ان اللطاب فهي رحم لوقها فللماءت المارخيت السلوي فأخدالعملام الرداء وخرح بهالي ظاهرالمدينة وفرده على وجهه كاأمره سيده وقال يا بارارجى هذارداءعرس الخطاب فرحمت فى الحال ولم تعدومنا قده لا تحصى وفعائله لاتعقمي رفى الله عنه (قال معمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول) أي معمت كادمه لان الذات لأتسمم (اغا الاعمال بالنيات) قال حماهمير العلاء لفظمةانما موضوعمة لليصرتثث المسذكوروتنني ماسواء فتقمدرالحديث ان الاعمال افاقعيب اذاكانت بنية ولاتحسب اذا كانت بغسير ليتغلاجل الابالنسة فقوله اغبا الاعال أي اشرعية البديسة

والمندون من قبلي لااله الاالله وحده لا شريك (رب) محتمل معانى ثلاثه الاول كونه اسم فاعلواً صنه را بب أدغت احدى الباء بن في الاخرى وحد فت الفه لكثرة الاستعمال وردبا نه خلاف الاصل الثابي صفه مشمه قواصله رب على وزن فعل الثالث كونه مصدوا عمنى أصل التربية وهي تبليغ الشئ شيئا فشيأ الى الحد الذي أراده المربي تم سمى به المسيد المطاع ومنه قوله تعالى اذكر في عندر بالألى عندس مدل والمعبود ومده و بنا الله والمالك ومنه قوله تعالى رب السموات والارض وقوله صلى الله عليه وسلم لرجل أرب ابل أنت أمرب غنم فقال من كل آتاني الله فأكثر وأطب وقول صفو ان لابي سفيان لا بيني رجل من قوريش أحب الى من أن يربيني رحل من هو ازن والمعبود ومنه قول الشاعر ويني رحل من هو ازن والمعبود ومنه قول الشاعر أرب بيني رحل من هو ازن والمعبود ومنه قول الشاعر أرب بيني رحل من هو ازن والمعبود ومنه قول الشاعر أرب بيول التعليان وأسه هو القددل من التعليم الثعالب

والنابت ومنه قولهم رب بالمسكان وأرب به أى أقام به والمربى ومنهم الربانيون سموابدلك لقسكهم بالرب أولانهم بربون المتعلمين بصغا والعلم قبل كاره أى بالتدريح ولما مات اس عباس قال يحد بن الحنفية مات والى هذه الامة والمصلح ومنه الحديث ألك نعمة تربيها أى تصلحها وقبل سمى الربانيون بذلك لقياه هم بالسكتب واصلاحهم لها ويصع اطلاقه بالمعانى الحسة على الله تعالى الاأ به بالثلاثة الاول من صفات الذات وبالبافى من صفات الفعل ويطلق على الصاحب ومنه قوله تعالى حكاية عن سيد نابوسف انه ربى أحسن مثواى وذكر الحسس سالفضل ان فى الرب قولا شاذا وهوان الرب عنى الثابت من قوله مرب المسكان وأرب به وألب به وفى الحديث أنه كان يتعوذ بالله من فقرم ب أوملب قال

ورب بأرض ما تخطاها غنم واعساران وحوه تربيته تعالى خاعه لا يحيط م اغسره سيمانه وتعالى فنهاتر بيته النطفة اذاوقعت في الرحم حنى تصدير علقة تم تصبر مضعة تم يصديرمها عظاما وغصافيرور باطان وأوتارا وأوردة وشرابين غيتصل اعضها بمعص تراصير في كل قوة خامسة كالبصر والسمع والنطق كذافي ابن جروة وله غضافير بالصاد المجمه حم غصفوروهو ألين من العظم وأصاب من عديره أى سائر الاعضاء ومنفعته ايصال العظام بالاعضاءاللينة لئسلا يتأذى اللين بجيا ووه الصلب الاواسسطة ويليسه العصب وهو جسم أبيض لدن لين صعب الانفصال للدنه سهل الادمطاف للينه ومنفعته انتمام الحس والحركة للاعضاءوالر ياطات جدمع رباط وهوجسم يشسمه العصب لاحسله والاوتار جمع وتروهو حسم ينبن من أطراف اللهم شدبه المفصل وعبارة القانون شبه العصب يصل بين العظام ذلاعكن اتصالها بالعصب للطعه وصلابتها ولابهمع الرباط لعسدم زيادة سجمه بهريادة تسلع الله والأوردة حمع وزيد وهي العروق عير الضوارب ونباتها من الكبدومنفعها توزيم لدم على الاعضاء والشرابين جسع شريان بكسر المجهمة وسكون الراء وتحتيسة ونباتهامن لقلب ومنفعنها نرويح القلب ونفض البخارعنه وهى العروق الضوارباه ملخصامن شرح لنقاية للجلال السيوطى ويحتص المحلى بال دون المضاف بالله تعالى وقول الجفا هليسة للملك ن النّاس الرب من كفرهم قال القرطي في تفسير سورة الما تحية متى دخات الالف واللام الى رب اختص بالله تعالى لأنها للعهد وان- لأفتا حارمشتر كابين الله تعالى وبين عياده ه وهو مخالف لقول البيضاوي ولايطلق على غير مالا مقيدا كقوله ارجه م الى وبال عال ضية الاول ان الممنوع منه انماهوالمعرف فقط وأما المنكرة لامنع منه وان لم يكن مقيدا قضية الثانى منع المنكرا بضاحيث لم يقيدوهو الذى يصار اليسه قال بعضهم وفي لفظرب عصوصية لاتوسلف غيروس أسمائه تعلل وهى المن اذاقر أتعطروا كاي من أسماءالله

The control of the second of t

الافعال وأماالهد عرفافهو فعل ينبئ عن تعظيم المعم بسسكونه منعسما سواءكان ذلك

الفعل قولاباللسان بأن يثني عليه به أواعتقادا بالقلب بأن يعتقدا تصافه بصفات الكمال أوعلاو خدمة بالاركان والجوارح بأب جهد نفسه في طاعته فورده عام وهو اللسان وغيره ومتعلقه غاص وهوالنعمة وهذا هوالشكراغة وأمااصطلاحافه وصرف العبدجيسع ماأنعم الله به عليه من السمع والسصر وغيرهما الى ما خلق لاحه من الطاعات كائن بصرف البصر الى الاطلاع على مافى مصنوعاته من دفائق الصنع الحيب والحكمة الانيقة ويصرف القلب الى التفكر فيهاو الاستدلال ماعلى وحود الصانع وصفاته بأن يستدل يوجود الانر على وجود المؤثرو ما تقال الازوا حكامه على علم المؤثر وقدرته وكأن يصرف السمم الى ذلق مأيدئ عن من ضاته من الأوامي والمواهي وقس على ذلك سائر المعم الظاهرة والباطنة وادرة هذا المقام قال تعالى وقليل من عبادى الشكوروأ ل في الجد للاستغواق وقيل المينس \* وحسكى عن الشيخ أبي العباس المرسى نف مساالله به انه قال قات لابن النصاس النسوى ماتقول في الالف واللام من الحديثة أحنسية هي أم عهدية فقال باسيدى قالوا انها جنسية فقلتله الذي أقوله انهاعهدية وذلك ان الله تعالى أعام عز خلقه عن كنه حدمحد نفسه بنفسمه من الاول بيا به عن خاقه قبل ان يحمدوه تم أمرهم أن يحمدوه بذلك الجدفقال ياسيدى أشهدك انهاعهدية وهومعنى حسن وقدم الجددعلى الجلالة لاقتصاءالمقامع يد اهتماميه وانكان ذكرالله أهمف نفسمه كامرفى اقرأ باسم ربل واختار المصنف الجله الامميسة لامها مفتتم المكاب العزيز ولام الدل على الدوام والشبوت فان قيل حداادباد حادث والله تعالى قديم ولا بجوز قيام الحادث بالقديم فيأمعنى حدالعبادله تعالى فالجواب ان المرادبه تعلق الجدولا يازم من التعلق القيام كتعلق العلم بالمعلوم وحم بين الابتداء بالبسملة والجدلة عملا بالروايتين السابقتين واشارة الى اله لا تعارض بينهما اذالا بتداء حقيق واضافي عالمقيق حصل بالسملة والاضافي بالجدلة وقدم السملة عملا بالمكاب والاجاع وتنبيهات الاول أنتلف في العاضل من الحد فقيل الجد للديجه يسع محامده كاهاماعلت مهاومالم أعلم على حميدع معمه كلهاماعلت منهاومالم أعلم زاد بهضهم عدد خاقه كلهم ماعلت منهدم ومالم أعلم وقيل اللهم لا أحصى ثماءعايك أنت كما " ثنيت على نفسك وقيل الجدلله جدا لوافي نعمه ويكافى حزيده وفي دواية الجدلقدرب العالمين جدانوافي الخوقيل ليس كشله شئ وينبني على ذلك مرعوهو ما اذا حلف المكلف ليحمدن الله بأفضل المحامدوم أرادان بخرج من الخلاف فليحمسدن الله بجميعها وسيأتي في الحديث الثالث والعشرين شيَّ من هذا أيضًا ولو حلف ليثني على الله عروجل أحسن الثناء يقول لا أحصى ثماء عليك أنت كا أثبيت على نفسانوزاد بعضهم فلا الحسدحتي ترضى الثاني قال اس ناجي الجدلله عما المحسور أبواب الجنة عانيمة فن قالها فتحت له ألواب الجنة الثمانية الثالث قال ابن عطية اختلف العلماء هلالافصل قول الحيدالجدلله رب العالمين أوقوله لااله الاالله فذهبت طائعة الى الاول لان في صمنه التوحيد في قوله الجدللة توحيد وحدوفي قوله لا اله الا الله تؤحيد فقط واحتجوا بمأروى من حديث أبي هريرة وأبي سعيدرضى الله عنهما الريسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا اله الا الله كتب له عشرون حسنة وحط عنه عشرون سيئة ومن قال الجدلله رب العالمين كنبله الاثون حسنة وحط عنه اللاثون سيئة وذهبت طائفة الى التانى لانها تنفى الكفر وعليها يقاتل الخلق واحجوا بقوله صلى الله عليه وسلم مفتاح الحنة لا اله الا الله قال اب عطية بعدان اختارهد اواطاكم بدلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل مأقلت في ال

كانت فد أسملت هيوزوجها فسمسم عسريدالك فقصدها ليعاقبهمافقرأت علمه القرآن فأرقع الله فى قلبه الاسلام وأسلم تمجاء الى رسول الله سلى الله عليه وسلمق دارعندالصفافاطهر اسلامه فكبرالسلون فرط باسلامه تمنوح الى مجامع قريش فنادى باسلامه (قال) عبدالله ان مسعود كان أسدالام عرفتما وهجريه نصرا وامارته رحمه للمسلين والقب بالفاروق أيضا القول الذي سلى الله عليه وسلم ان الله على الحق على السان عمر وقلبه وهوالفاروق فرق بينالحق والباطل وكان من أنسرف قريش فى الجاهلية والاسالام وبه أعز الله الاسلام لقول الذي صلى الله عليه وسيلم اللهم أعزالاسلام بأحب الخلين اليلث عمربن الخطاب أوعرون هشام يعنى أباحهل وشهدمع رسول اللهسلي الشعليه رسلم المشاهد كلهاركان شديداعلى المنكافرين والمنافقين وهوأحدالعشرة المشرودلهسم بالجنة وأحد الخافاء الراشدين وأحد أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحدكمرا، علماء العماية روىله عن رسول الله صلى الله علبه وسسلم خده لأنه وتسعة وثلانون حديثا وأحموا على كنرة عله ور نورع قله رفهمه ورهده وتؤاسعه ورفقه بالمسلين وانصاقهور قوقه مع الحق وتعظمه ٢ ناررسول الله صلى الله عليه وسلروسته ومنا بمته لدواهتمامه عصبالخ المسلمن واكرامه أصل الفضل والمرومناقية كثيرة منها وصف المنال المشهولة ووم الماروي عن إن عباس وي المدعم - ذالة عال أنت ذلا الاعظم عدد الله الله

يقنى ان رى ابليس قال فظهر لهايليس توما وقال لهواأسماه عليك ضيعت من عمرك أرسين سمة في حصر نفسانوا تعاب بدلل وقديقي مسعمرلامثل مامضى فاطلق نفسك في شهوانهافقال العامد في نفسه لعلى أنزل الى أخى في أسفل الدار وأوافقه على الاكل والشرب واللذات عشرين سمة غ أنوب واعبد الله في العشرين التي تبقي من عمرى فنزل على نمه دلك وأما أحره المسروعاله استيقظ من سكره فوحدنفسه في عالة رديكة قدمال عسلي ثيابه وهومطروح على التراب وى الظلام فقال في مفسه قدأه يتعرى في المعاصى وأحى يتلدد بطاعمة الله تعالى ومماجاته فيدخل الجمة بطاعمة ربه وأنابالمعاصى ادخل النارخ عقد التوبه ويوى الخير والعيادة وطلع بوافق أغاه على عسادة الله تعالى وطلع على مة الطاعة وزل أخومعلى سة المعسية فرات رحله سقط على أخسه موقعا مستسين فشرالعالمعلى سلة المعسية وحشرالعامي على نيه التوبه والطاعة فننبى للعبد أن يحسن نيته (وقد حكى) أيصا أن العدد يؤني يه نوم القيامة ومعه حسنات كا مثال الجبال فسادى مذاد من كان له عند فلان حق فلمأتله وليأخذحقهمنه فيأثى النَّاس فيأ خذون حسناته حتى لم سق له مسنه فصر حران فقول الشرتعالي لهعيدى الثالث عندي كنزالم يطلع عليه أحداثهن خلق

الامادهت عليه فاغمأ أى مواطب المدع اللقيام كان من صفاته الداتية لا يعكون من معنى البافى وبقاؤه صفة أرايسة اه وهيه أربع لعات قيوم بتشديد الياء وقيؤم بالهمزة وقيم وقبام ومهما قرئ شاذا \* (السموات) \* جمع سما، وهي الحرم المعهود و تطلق على كل مرتفع وقدمها لشرفها وعلومكام اوجمعها لتباين أجياسها فال الاستاذ القشيري الاولى موح مكفوف والثابية من المحاس والثالثة من العصة والرابعة من الدهب والحامسة من الماقوت والسادسة مسالز عرد والسابعة مسالنور والعرش من جوهرة خضراء والكرسي م النوروقال الربيعين أس السحاء الدنيا موح مكفوف والثانيدة مرحرة بيصاء والثالثة منحديد والرآ بعةص محاس والحامسة مي فضة والسادسة من ذهب والسابعة مسياقوتة حراء وجاءعن سلمان الفارسي لكر يسندرواه السماء الدسامي زمردة خضراء والثابية منفصة والثالثية من ياقوتة جرا والرابعة من درة بيضاء والحامسة من ذهب والسادسة من ياقوتة خضرا ، والسابعة من نور \* (والارسين) \* بفتح الرا ، وقد تسكن جمع أرض مؤاشة وكان حق الواحد منها أرضه الكرلم يقولوه وجمعها بالباءوالسون شاذقيل واغاجمعت جمعا اءقلاء جمرا انقصها بعدم فلهو رعلامة التأ بيث فيهاوهي مشتقةمن أرصت العرجمة أذا اتسعت فسعبت أرضالا تساعها ولاعبرة بقول من قال سعيت أرضا لامها ترض بالاقدام لان الرض مكرو الصادولا همزة فيسه وجمعها وان كان خدالف مافي الاسيات لرعاية المواصل وللاشعار بان الاصع الهن سبع لقوله نعالى ومن الارض مشلهن أى فى العدد لافى الهينة والشكل فقط فهي سبع طباق بين كل طبقتين كابين السماء والارض خلاهاللعحال الذى زعم أملافتق فيها ويدل اكومها سبع طباق الحديث المتفق عليمه مسطلم قيد مبكسر القافأى قدرشه برمن أرهى طوقه مسبع أرضين وزعم أن المرادمن سبع أقاليم نروح عن الطاهر لعير دليل ولا وحده التعمل شير لم يأخذه طلما بحلاف طباق الارض فأمها تابعة ملكاوعصبا وفحديث البيهتي اللهمرب السموات السبعوما أطلان وربالارصين السبع وماافلان واعاأ فردت في القررآ للا تحاد جنسها وهو التراب وذكر بعصمهمأن الحكمه في افرادها في القسرآن ثقيل جمعها لفظا وخص السموات والارضين بالدكرلان المقر والمسكر يعترف به القوله تعالى وائر سألتهم من خلق السموات والارض ليقولن الله هار قاتما الحكمة في حلق السجاء بعير عمد وما الحكمة في خلقها قبل الارض والجواب كإقال النيسا بورى خلقها قبل الارض ليعلم ان وعله خلاف أفعال الخلق لامه خلق اولا السقف تمالاساس ورفعها على صرعمدلمدل على فدرته وحعل لهاسمعة أبوابياب المطووياب الرزق وباب التدبيروباب تنرل منه الملائك والروح وباب صعود الاعمال وباب ننزل مهه الملائكه بالبشارة كإقال وتعالى تتنزل عليهم الملائكه وراب الرجه وان قدل لم جعلها خضراءوم أى منى حضرتها قيل اعاجعلها حضراء لتسكون أوفى للبصر لان الأطباء يأمرون بادمان النظرالى الحضرة ليكون قوة للبصرقال الغزالى رحه الله نعسالى وفي النظر الى السهاءعشر والدمنهااله يعسرف ويذهب السوادو يقوى البصر وزينسة الشاظرين عندا من الانشراح بقدرما في يتلمن السماء وأماخضر تهافقيل من حبل ق لامه من زمردأ خضروه وخلف مغيب الشمس يستمة وخضرة السماءمته وقيدل خضرتهامن العضرة التي تحت الارض السفلي تحت النون المشاريه بقويه تعالى انها ان من مثقال حبة من غردل فتسكن في صفسرة أو في المسجد وات أو في الارض يأت بها الله وجعسل الله المشعس طيسانسة للشدار والفوا كدولولاالشمس مانيت زوع ولاتعرست وايكه ويحلها أطبغ من

تعالى واذاقليته كان من أسماء الله تعالى وهو ير مفتح البا عمعني محسن ، (العالمين) وجمع عالم بفتح اللام اسمليا يعلم بدغيره وهومشستق من العلم فيختص بذويه على ما يأني أوالعلامسة لانه علامة على موحده والهمتصف بصمات الكال واغماجه تعقق شموله احكل جنس ممامهي به واختلف في العالمين وقال فتادة والحسن وهجا هدهم حييه المخلوقات وقال الفراء وأبوعسدة همم عبارة عما يعقل وهمم أرسع أمم الانس والجن والملائكة والشياطين ولا بقال المائر عالم وقال مقاتل هم غانون ألب عالم نصفها في البرونصفها في الصروقال الضحال ثلقائه وستون عالما يلبسون الثياب وقال اس المسيب للدعر وحل أنف عالم سمائه في العر وأربعما تذفى البروقال وهب ثمانية عشر ألف عالم الدنيا عالم منها وما العسمران في الحسواب الاكفسطاط ضرب فى الصمراء وقال أيوسسعيدا الحدرى ان لله تعيالى أو دمسين ألف عالم الدندامن شرقهاالىغرماعالمواحد ونقل أيضاعن أبي أبدقال العالمين هم الملائك وهم عمانية عشر ألف ملك منهم أريعة آلاف وخسمائة ملك بالمشرق وأريعة آلاف وخسمائة ملاث بالمغرب وأريعة آلاف وخسمائة بالسكنف الثالث من الدنيا وأريعة آلاف وخسمائة الاسكنف الرابع من الدنيامع كل ماك من الاعوان مالا بعلم عددهم الاالله تعالى ومن ورائهم أرض سضاء كالرغام عرضها مسيرة الشهس أربعين بوماطولها لأيعله الاالله تعالى ماوءة ملائكة يقال لهم الروحانيون لهم زجل التسبيح والمهليل لوكشف عن صوت أحدهم الهلائة هل الارض من هول صوبه منتهاهم الى حلة العرش وقال معاذ النحوي همم سوآدم فقط وقال أنوالهيثم فالدبن يزيدهم الجن والانس لقوله تعالى ليكون للعالمين نذيرا ورواه أسجبيرعن ان عباس وقال أنوعمروابن العلاءهم الروحانبون وهومعنى قول ابن عباس كلذى روح دب على وجه الارض المكن قال الشارح الهيثمي تخصيصه مدى الروح أُومالناس أو بالثَّقلين والملائكة أو بالثلانة مع الشياطين أُو ببني آدم أو بأهل الجنة والمار أوالروحانيين بحتاح لدليل وقال كعب الاحبار لا يحصى عدد العالمين أحدد الاالله سحانه وتعالى قال تعالى وما يعلم جنودريك الاهووأل في العالمين للاستعراف ومنع اس مالك كون العالمسين جعالعالم وقال بلهوامم جمع له لئسلا يلزم أن المفرد اعم من حمعه لاختصاص العالمين العمقلاء وشعول العالملهم والعميرهم فهو نظيرقول سيسو يمايس أعمراب اسكونه الايطلق الاعلى البدوجمعا لعسرب اشموله له وللحضري وحوابه منع احتصاص العالمين بالعقلاء بليشهل عسيرهم كإصرح بهالراعب وانما غلموافي حمعه بالواو والنون لشرفههم وعلى التنزيل وأن العالمين خاص فهوجمع لعالم مرادا به العاقل فلا محذور حينتذ ، (قيوم)، وزنه فيعول من القيام وحينئد فاصله فيوم بواوس قبلهما ياءسا كنة عابدلت الوأو الاولى ياءوأدغت فيالياءا لساكنة فصارقيوم واختلفوا في معناه فقال قتادة معناه القائم بقدبير خلقمه وقال سعيدبن جبير معناه القائم على كل نفس عما كسيت وقال ان عباس معناه الدائم الوجود الذى لاجول ولارول وقيل العالم بالاشياء وقال القشيرى معناه الدائم القائم بتدبير خلقه وحفظهم وهوأ حسسن الاقوال وأجعها قال تعللي ان الله عسست السموات والارضان تزولاوعليه فعنى القيوم في وصدعه تعيلى انه المدير والمتولى فجيسع الامورالتي تحرى في العالم والحافظ لهاومعني قيوم السموات والارضين مقمهما وموجد هما وحافظهما وقال عبدالقاهران أخذ ماالقيوم من معسني القيام على النفوس بأرزاقهاو آجالها والبلزاء لهاعلى اكتسابها كافال عروجسل أفى هوقاغ على كل نفس بماكسيت كان من أوضافة المشتقة من أفعاله ولم يكن من صفاته الإزلية زان أخذنا ومن معيني الدائم القولة عن وحدا

الباوس ومعناها أنعة القصدوشرعا قصدالشي مقتر ما مفله فال تراخي عنمه سمى عزما والمكالم على أحكامها مسوطني كتب الفقه نماعلم أن الحصر فعماذكرا كترى لأكأى اذقديمم العمل للانية كالاذان والقراءة كايصم نوك العميل مدونها كترك الزناوان انتفرحصول الثواب فيمهالي السه بان يقصد بقرك الزماامتال الشرع وازالة النجاسة من قبيل الترك وللعلما، في هذا الحل كلام طويل وانماعرضما الفائدة والتقرب للإفهام (فولهصلي للمعليموسلم واغالكل امرئ مانوی) أی خراؤه ان خیرانفیروان شرافشرفنية المؤس خيرس عمله واحلاص النبية لله تعالى لم رزل سرعاعا مالمن قلنا مملنا من بعدهم قال الله تعالى شرعلكم من الدين ماوحي به نوحاً قال أنو اهالية وصاهم بالأحلاص لله تعالى رعسادته لاشر بالله وينسى لمن أرادفعل شئ من الطاعات أن يستحضر السة فننوى بهوحمه الله تعالى والنه رأس الاعمال كلها وهىالأساس وعلىالاساس قواعدالبدال فن فقعلى نفسه بالمحسنة فتح الله عليه سيعين بايا الى التوفيق ومن فتم على نمسه بإب سيئة فتم الله عليه سيعين ال الى الكذلال فياب المستقمن حسن النبية رياب السيئة من سوالنية فاذانوى العدندرا أثيب عليمه وان لم يفعله كإفي مسند أبي يعل أن رسول الله ملى السعلية رسيل قال يقول الله ALLES OF THE PROPERTY OF THE P

(14)

م بنوالهال أبنائي لهدنا رفعتهم وأهل المتي أبناء ضربي الاغرى أأترك أولادى عوبون ضعة وارضع أولادالضرني الانوى وفي حقدقة الدنياقولان للمتكلمين أحدهماماعلى وحدالارض من الهواءوالحووثانههماحكل المخاو قات من الحواهروالاعراض الموحبودة قبل الدارالاتندة (قوله يصيم) أى يحملها شم تحصيل الدنيا باصابة الغريض بالسوسم بحامع مصول المقصود وقوله (أوام أة بنسكيها) أي يستزوحها كإفى رواية وخصت بالذكرمع دخولها فيدنىالاما فتنة عظمية ففي الحديث ماتركت بعمدي فتنه أضرعلي الرحال من النساء ولانسب ورودهسذا الحديث ان رحلاهام إلى المدينة بنيمة أن يتزوج بامرأة يقال لها أم قيس فسمى مهاسر أم قيس وقد خرح في الظاهر للهجرة وفي الماطن لاحمل المرأة فلماأطن خالف ماأطهراستق العتاب واللومو يقاس بهمن فعمل مثله وقموله (فهسمرته الىماهام اليه) جواب لقوله من والهسيرة فعملة من الهسمور وهولعه الترك والمرادهناترك الوطن الىغيره لاان المقصود الهسرة من مكة الى المدينة وبالجلة فحكم الهمرة من دارالكفرالي دارالاسلام مستمرعلى التفصيل الملذكورفي كتب الفقه وقد تطلق الهسمرة على هر دمانسي الله عنسه فقد

ثبت في الحديث الحاهد من عاهد

بفسه وللهامزين صرياني الأ

ونسده محمور الانسان الأرفي

الترجيعون أجلها الأوافران

ما تقتضيه حكمته البالغة ولا يحسن ان يقال مدر براخلا ثق على حسب ما تقتضيه المصلحة لاى فى الحلق من عاقبتهم الماروهم الكفار الاان يراديد سر الخلائق فى الدنسافيهم لان عوم رجته تعالى اقتصت افاضه المصالح الدنيو يةعلى المؤمن والكادروأ ماحل الخلائق على أنهجه خليقة بمعنى الخلق والطبيعة فهوخه لاف الظاهروالة دبيرفي صفات البشر التفكر في عوافب الامورقال الله عزوجل أفلا يتدبرون القرآن ومعناء أفلا يتفكرون فمعانيم يقال تدبرت الاموراذا تفكرت في عواقمها ولا نوصف الالهسيما به وتعالى بالتفكر في الامورفاله لم زل عالما جا قسل وقوعها واختلفوا في تأويل قوله عزوحل وفي صفة الملائكة فالمدرات أمرا فنهم من قالمعناه أنها تأتى بالتدبير من عندالله عرويدل ومنهم من قال معناه أنهم بحديون بالوحى عن الله عزوحل قال أبوعبيد يقال دبرت الحديث أى حدثت به عن غيرى فالمدرات أمرا الحديون عن الله عزوجل بأمر ه ونهيه وأخباره وفى الحديث أماسمعت عصمعاذ بنجيل تدره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانماجم الخلائق ليعلم الالتدبير اليه في العالم العداوى والسفلي من أعلى العوش الى ما تحت الترى لا يشعله شأن عن شأن قال الله عزو حل يدر الامر من السماء الى الارض فان قيل اذ اكان تد مرالاله باف ذافي السهماء والارض وما بينهما فلم انتهى التسديس الى الارض في الذكر عالجواب ان الى بمعنى مع كافى قوله تعالى الى المرافق وفى قوله من أنصارى الى الله فهو من باب دحول الحدّ في المحدود فهو المدبر للارض والسماء وما بينهما و(أجعين) وتأكيد ناص على شمول تدبيره سجامه وتعالى لكل مخداوق أو أنى به للتحديم (ياعث) أى مرسل اطفامنه وفضلامنمه تعالى لاوجو باخلافاللم عتزلة مشتق مرا البحث وهو الارسال كافى قوله تعالى ولقد بعثنافي كل أممه ورسولا وقوله نم بعثنا من بعده رسلاو يطلق عصني النشر والاحياء بعد الموت ومنه قوله عزوجل فأماته الله مائه عامتم بعثه وقوله تم بعثنا كم من بعد مو تسكم لعلكم تشكرون وكذلك البعث من النوم أى الأيقاظ ومنسه قوله عزوجه ل في أصحاب المكهف وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم ويطلق ععرى الاثارة والاماض يقال منه بعث فلان بعيره فانبعث أى أثاره فئار ونهض (الرسال) مجعرسول وهوم البشرانسان وذكراً كل معاصريه عبرالانبياء عقلاوة انئه وقوة رأى وحلقابا لفتح وعقددة موسى عليه الصلاة والسلام أزيلت بدعوته عندالارسال كافى الاستهمعصوم ولومن صعيرة مهوا ولوقيل النبؤة على الاصع سليم من دناءة أب وخذاء آموان علياوم منفر كعمى وبرص وحسدام ولأرد بلاء أنوب وعمى بعقوب بناءعلى المحقيق اطرؤه بعد الانباء والكلام فيماقارنه والفرق ان هذامنفر محلافه فهن استقرت نبوّته رمن قلة مروأة كا كل بطريق ومن دناءة صنعة تحبامة أوسى اليسه بشرع وأمر بتبليغه والام يكن له كاب ولانسخ كيوشع فال يؤمر فني "ففط فسينهما عموم وخصوص مطلق وهو أهضل من النبي اجماعالتميزه بالرسالة التي على الاصم هي أفضد ل من النبؤة حلافالابن عبد السملام و وجه تفضيل الرسالة على النبقة كإفال القسرافيان الرسالة تفرهدا يذالامسة والنبقة قاصرة على الذي فنسبتهاالي النبؤة كنسبة العالم الى العابد نمان محسل الخلاف فيهسمامع اتحاد محلهما وقيامه سمامعا بشضص واحدامامع تعددالحل فلأخلاف في أفضلية الرسالة على السوة فقط ضرورة جمع الرسالة أهامع زيادة ولما كانت الصلاة على الانساء مطاوية اذذ كروا لقوله مسلى الشفلية وسارتها واعلى النبيين اذاذ كرغوهم فانهم بعثوا كما بعث و راء ابن عبيها كرقال ، (حادته) م أيرب فالمقرون بوظم وسفر افظهام وطعالهم وعيزال ويعم على عبر وم ويتط

مدفعله كان فأخذه مينه فصدفيه جاو (١٢)

يًا من ذلك فيقول الله تعالى أسدا كالمالانك عشت عمرا او الاوأنت تقول لوكات لى مال محست منيه لوحكا بال مال مستقتمنه فعرفت ذلك من سدق نيتك وأعطيت وابذلك اله فيا اخواني من نوى شيأحصل مفقد قال النبي صلى الشعليه يسلم نية المؤمن خدير من عمله شال الهوردعن سيوهواك لنبي " صلى الله عليه وسملم وعد تُوابعلى حفر بترفذوي عثمال في الشعنه أن محفرها فسبق لها كافر قفرها فقال الني" سلى الله عليه وسملم نبعة المؤمن هنى عمان خدرمن عدله يعنى لكافرويقال ان النبة الجرّدة س المؤمن خديرمن عمله المجرد من النه (وذكر بعضهم) ال لمسمل النية تحته فردانعل أسه والقصدوقم لاحد الفردين (الفي كل منهما أحوا وأحوالنية كنرمن أحراله ممل الواقع بلا ية (وقال بعضهم) ان ية لؤمن تبليغ الىحيث لايبليغ لعل لان يته أن سدالله تعالى إوعاش الفسسنة وعله لايبلغ اله وهدا الحديث رواه لطيراني في المجم (قراه صلى الله الميه رسملم فنكانت همرته الى للهررسولة) أي نية وقصدا فهمريه الى الله ورسوله) حكما بمرعا (قوله ومن كانت هجريه عدنينا) بضم الدال وبالقصر لأتفوين هي هسده الدارالسي بي مهاديت بالقادانها

ووق والناس بطبخون بالمارمن تحتوجه لالقه مرطبا خالسائر أنواع الفوا كهوجعل الله في الشمس من الخواص الهاتذيل الورد و فيخفف القصب والورق و فيحمد الملح وترطب بدب الانسان اذامام في الشمس وتجعل الماء عاداوا لبطيخ باردارة بيض النساب وتسودوجوه القصارين ، (تنبيه) ، الارض العليا أفضل عما تحنها الستقرار درية آدم فيها ولانتفاعنا ما ودف الانسام ا وهي مهبط الوسى وعسيره من الملائكة قاله في كشف الأسرارونقل عن بعصهم أن السماء الدنيا أفضل بماسوا هالقوله تعالى ولقدز ينا السماء الدنيا عصابيم قال الجلال السيوطى قلت وردالاثر بحلامه أغرج عمان بن سعيد الدارى فى كاب الردعلى البههية عن اس عباس رضي الله تعالى عنها آقال سيد السهوان السهامالتي فيها العرش وسيدالارضين التي فتن عليها وقدره علامة السيوطي رجه الله تعالى سؤال صورته

> ياعالم العصر لازالت أماملكم ، تهمى وجودكم ناممدا الزمن فقدد معت خصاما بين طائفة . من الافاضل أهل العلم واللسن في الارض قد خلفت قبل السماء وهل العكس عاء أثر بالرهمة الزمن فنهم قال ان الارض منشأة ، بالخلق قبل الماقدماء في السن ومنهم من أنى بالعكس مستندا ، الى كلام امام ماهسر عطن أوضع لناماخني من مشكل وأن ي نجال ربك من وزرومن محن نم الصدادة على المحتار من مضر ماحى الضلالة عادى الحلق السنن فالماكرجه الله نعالى عاصورته

الجمد الله ذي الافضال والمستن ، ثم الصلاة على المبعوث بالسنن الارض قدخلقت قبل السماء كما يه قد قصصه الله في حم فاستنن ولاننافسه مافى النازعات أني و مدموها عبرذال الخلق للفطن فالحبر أعى ابن عباس أجاب بدا ع لما أناه به قوم ذووالسنن وابن السيوطي قدخط الجواب الى المجومن الناروالا " مام والفتن

قال القاضي عياض وليس في خلط الارض وطبقاتها ومابينهما حديث ثابت نمان الارض و ردن في انقرآن لمعان الاول أرض الجنة كقوله تعالى وقالو االحديثه الذي صد قناوعد. وأورثناالارض يعنى أرض الجنسة والثابي الارض المقدسسة بالشام كقوله تعالى ونحسناه ولوطاالى الأرض التى باركافيها يعنى الارض المقدسسة الثالث أرض المدننة خاصة كقوله تعالى في العنك كموت ياعب ادى الذي آمنواان أرضى واستعمة فاياى فاعب دون يعني أرض المدينة الرابس أرض مكه خاصمة كقوله تعالى في الرعدة أولم رواا ما نأتي الارض ننقصها من أطرافها قال بعض معنى ذهاب العلماء الخامس أرض مصر كقوله تعالى في يوسف احملني على خزان الارض وكدا قوله وكدلك مظاليوسف في الارض بعسني أرض مصر المسادس أرض العسوب كقوله تعالى في المائدة أو ينفو امن الارض و صيحقوله تعالى في المكهفأن بأجوج ومأجوج مفسدون فيالارض بعدى أرض أتعرب السابع حبيع الارضين كلها كقوله تعالى في هودومامن دابة في الارض الاعلى الله رقها ، (مدير) أمور . (الللائق) . جدم خليقة عنى مخلوقة وتردعوني الخلق والطسعة ومنه والأنك قدساء فل ماخلفة و البيت وعمى الجدر مقال الشاعر

و خليقته بكل مدخ خليقه و أي طبيعته بكل مدين مديرة والمؤاد الاول أي يصرف أعور انطلق فيداداته على وفق مشاشسه من العدائو آحسه وأطاعطا ووسروط وكالشعال

الرسول صلى الله عليمه وسلم هداحريل اتاكم زهدلكم فى الديا (قال ابن عداس) رضى الله عنه ، أ دوني بالدنيانوم القدامة عدلى صورة عوز مطاور رفاء أناما ارزة لاراها أحدالاكره رؤ تهافقال الهمهل تعرفون هذه فقولون احوذ باللهمن هاذه فقال لهم هذه الدنيا التي تفاحرنم ماوتقاتلت عليها (وفكاب) المنهات لانحوا الانافانها الستعد أرالمؤمنين ولاتصاحبو الشطان فالملس رفيق المؤمنين ولاتؤدوا أحدافلس ذلك محرفة المؤمين فيامى سندية أهوال المسال والصراط باقلال الوفاء باستكثير الفدرو الانبساط بامتكاسلافي طاعمة مولاه وفي لدات هسواه في نشاط بامباررا معولاه بالعامى أمرفت في الافراط المعدفا عن حل أنواله كفت تموى على عدل السياط عاروم بديك معى وقسل الهي يحق كرمتنا استعملها في جيم الطاعات و وفقالما تحب و ترصى في جير الاوقاب واغفرلنا بجودلا ياذآ المروجيع الزلان وأيتلنا يحاء ندل محد صلى الله عله وسلم من سنة الغيفلات واررقنا التقظفما يو والمذكرلاقد فات وسلنافي الداريس من حميم الا تات آمن آمين آمين والحد للدرب العالمن

ر (العلس الثاني) و في الحديث الثاني) و الجديقة الذي بعث نينا محمداً ملى الله عليه وسلم رجه الذيام وانتصه يشر بعة سجمة مشترة انه يعيش كل واحدمهم فاحاب همولد حوامر آدم عليهما السلام عندأ كترا لعلماء وقدل انهم من دلد آدم من عير حواء فيكونون اخوا امن الاب أي أنهم خلقوا من مني خرح من آدم فيعبرحال الجماع ووقعفى الارضوخلقوامنه ولم يثمت فى فدرأعم أرهم شئ ونقل اس عبد البر" الاجماع على انهم من ولديافث اب نوح وان الذي صلى الله عليه وسلم سئل عن يأجو م ومأحوح هل بلغتهم دعو تاثيار سول الله فقال حزت ليله أسرى بي فدعوتهم م فلم يحيبوانهم من أهل المار وصرح الالصحيح العلم رسل اليهم وانهم من فرية آدم بدليل حديث الاالله بعالى يقول يوم القيمة يا آدم الرج بعث النارالحديث وروى الطبرأى المصل الله علب رسلم قال يأجوج لها أر همائة أمبر وكذلك مأحوج لاعرت أحدهم حتى بنظرالى ألف بارس من ولده أتتهم المرادمنه والطرعلي هذا العميم من المهلم سعت اليهم لم عنواوقد قال مالى وما كامعذبين حتى بعث رسولاودعوى الهأرسل البهسم عيره خلاف مايظهرمن كالم الجاعة وكيف يدعوهم مع انه لم يرسل اليهم ، (لهدايتهم) ، مصدر مضاف الفاعل أو لمفعول أى لاجل ارشادهم ودلالتهم اياهم على سلوك سبيل ألهدى ونحنب طريق الردى بال المولى سعد الدين التفتأزاني في شرح العقائدوالمشهو راب الهداية عند المعتزلة هي لدلالة الموصلة الى المطاوب وعند الالالة على طريق توصل الى المطاوب سواء حصسل لوصول والاهتداء اولم بحصل أه وكل من القولين منقرض أماالا أول هدقوص تقوله نعالى وأماغو دفهديماهم فاستحبوا لعمى على الهدى رأما الثابي فسقوض بقوله تعالى الله إتهدى من أحببت واحتمال التجة رمشترك والهادية مسكل شئ أؤله وما يتقدم منه واهدا بلأقلتهوادي الخيلادامدَّت أعناقها وأماالذي وي عنه الهعليه السيلام خرج في مرصه برادى بين اشين فعناه اله عيل بيهما ويعمد عليهما مى ضعفه وكل من فعل ذلك بآحد هويهاديه وتهادت المرأة فى مشيتها اداغايات وفى أمتال العرب فى معنى الهذاية قولهس هدىمى الإنسان الى فيمه واهدى من يدالى فم واهدى من قطاة واهدى من جامة لان لقطاوا لجاهة يسيران من وكريهما ومهليهما مسافة أبام كثيرة غيهة ديان الميهما واللام كالام المصنف لبيان حكمه الارسال وغايته لالاهلة الباعنة عليه لان أنعاله تعالى لا تعال لاعراض لمايلزم على ذلك الدى ذهب اليه المعتزلة قصهم الله مماهومقر رفي محله والهدى نعدى بمفسسه وجرف الحريقال هداه الطريق والى الطريق دله عليه و وبيال) م لبيان والتبين عبارة عن الظهور بعد الخفاء وذلك لانهما مشتقان من البينو بقوالا أنه هى عبارة عن التفريق بين أمرين متصلين فاذا حصل في القاب اشتباه صورة بصورة نم نفصات احمداهما عن الانرى فقد حصلت البينونة فلهذا ممى بيانا وتديينا ، (شرائم). صع نسر يعة فعيلة عمنى معمولة وهي لغة مشرعة الماء أي مورده الذي للشارب واصطلاحا باتسر عه الله امياد مهن الاحكام من شرع عمني بين وعمني سن ومنسه قوله تعالى شرع لسكم ن الدين أي سن ه (الدين) . هو لغة يطلق على أمورمنها الطاعة ومنه قول زهير لئن ْ اللَّهُ اللَّهُ وَادْفَى فِي أُحَدْ مِنْ فَرْدِينِ عَرْوُرُوالْتَ بِيْنَاقَدْكُ

ان المناهدة المناوادي ماسد و قدين المروحات الدادة المناهدة والمنافذة والمنا

من كالم العرب كاند بن تدان أى كالتمازى خازى والتوحيد ومنسه قوله تعالى الالله

اس اسمعیل ساراهیم سالمغیرة بن بردزیه باء مفتوحه وراءسا کنه ودال مهرمانه مکسسورة و زای ساحکمه و باء مفتوحه و ها، المخاری و مسلم رضی الله تعالی عمه حافی صحیحها اللذس هما أصح التنب المصنفة ناقبهما کشیرة شهیرة لا نظیسل ما ومن کلام الجاری شعر

اعتم في الفراع فصل ركوع ودسي أن بكون سونك نفنه كم يحيح وأيشمن غديسقم ذهبت نفسه العدد عقاله (ماغة المجلس) اخواني من كان عاقلار يعلم انه ميت والديرضي في الدنيا بالقيرب فما يناسب دلك و يشتقل بعمل الا تنرفوان الا حرة هي دارالقسرار وآلدنيا دار الفناه والعملي سأبي طالب كريرالله وجهه قدار تحانت الدنسا مدرة والاحرة مقبلة فكونوا من أبناه الاتحرة ولاتكونوا من أبناء الدنباوان اليوم عمل ولاحساب رعادا حساب ولاعل (وروى)أن النومل الشعليه وسيم كالمعالماني المسجداذ دخدل عليه رجدل أبيض اللون حسن السعرعلية ثالبيني فسلرهلي النبى صلى الله عليه وسلم فردعلسه السملام تمسأله عن الدنسا فقال الدنيا كحدلم النائم وأهلها مجازون ومعاقبون فقال فاالا ترة فقرأ الني ملى الله عليه وسلم الاحية فريق في الحنه. وفر نق السيعير فقال بارسول القمالية فقال أت نترك الدليا اطالب سمها أندا فالبغا خير عسدوالامية والاللي سيدل

بعض الشراح في تفسيرهم لها بالرجه لام اعطفت عليها في أولنان عليهم صلوات من رمم ورجه ولامهام متعيلة في حقه تعالى وتصويبه انها المغفرة غير سديد لانها أخص من مطلق الرجة وعطف العام على الخاص بيم مفيد ولان المراديها كمام في حقه تعالى غايتها كائرالصفات المستدل ظاهرها عليه زمالي كذافي شرح الهينمي نعمرد أن الرجة فعلها منعد والصلاة فعلها فاصرولا بحسن تفسيرا لقاصر بالمتعدى كذاقيل وفيه بحثوفي بعض السير صلواته الجع ووسلامه) ، اسم مصدر عين تسلمه أي تحييه أوتسلمه اياهم من كل آفة ونقيصة \* (عليهم) \* كلة على هنا محردة عن المضرة كافي قوله تعالى فتوك على الله فلا يردان الصلاة بمعنى الدعاءوا ذااستعمل الدعاءمع كلة على يكون للمضرة مع اله يمكن الفوق بين صلى عليه ودعاعليه \*(اني) ، متعلق بياعت ، (المكلفين) ، حسم مكلف وهو البالغ العافل من الانس وكدا من أبلن بالنسبة لذيناصلي الله عليه وسلم اذهو من سل اليهم اجماعاً خلافالم وهمومه كايينه السيكى في فتاويه وأما بقية الرسل فلم يرسل أحدمنهم اليهم كماقاله الكلبي وروى عن ابن عباس رصى الله عنهد اوأماحكم سلمان فيهم واطاعتهم له فايس من بهة رسالته بل الكويه ولى عليهم فكان له عليهم تسلط بالمك واعام م بالتوراة كادل عليه قوله تدالى ياقومنا اناسمعنا كاباأنرل من بعده وسى لايدل على امهم كالوامكلفين به الجواراعام مبه نبرعامهم وايس منهم رسول عن الله تعالى عند جاهير العلاء وأمافوله تعالى ألميأ تسكم رسل منسكم والمرادبه من أحدكم وهوالا كثرعلى حدقوله بخرج منهما اللؤلؤ والمرجان وجهل القمرقيهن فوراوكذا الملائك بالنسبة لنبينا أيضالا مهمسل اليهم على الاص عندج عمل الحققين كإيدل عليه حبرمسلم وأرسلت الى الحلق كافة راد السبكي الهمرسل الى جميع الانبياء والامم السابقة وأن قوله بعثت الى الناس كاله تشامل لهسم من لدن آدم الى قيام الساعة بل أخذ بعض الحققين بعمومه حتى للمهم ادات واستدل له بشهادة الجروالشعرله سلى الله عليه وسلم قال الحافظ السيوطى وأزيد من ذلك اله مرسسل الى نفسه وقول الرارى في تعسيره ليكون للعالمين نديرا الشامل لهسم أجعناعلى ان المدراد الانس والجن دون المسلائك مردود أومؤوّل بان مراده اجماع المسمين اذ أجعناا غايقال لذلك غالبالااجاع كل الامة على ان هدالا يؤخذ من مثل الرازى بل من مثل اس المنذر واب حريروا ماغ يرنيسنا فغير مرسل اليهسم قطعا ومعنى ارساله للملائكة وهسم معصومون الهم كلفوا بتعظيمه والاعمان به واشهارذكره وللحمادات انهركب فيها ادرا كان اترومن به والتفضع له وأن من شئ الا بسبع بحمده أى حقيقة بلسان المقال كاقاله الحافظ ابن عبدالبر والفافي عياض والسهيلي في الروض الا أنق في غزوة أحدواين المنير والسيوطى فاحاشية الموطأ وعيرههم وهوالمعول عليه لابلسان الحال خلافاللبيضاوى فى سورفا لاسراءا ذاتقررهذا واطلاق المصنف بمثالرسل الى المسكلفين ليس المرادبه عمومه كاعرفت فان قلت تكليف الملائكة من أصله مختلف فيه قالجواب كاقال الشارح الهيتمى ان الحق تسكليفه مبالطاعات العسملية قال الله تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون مايزمرون يحلاف خوالاعالانه ضرورى فيهم فالتسكليف به تحصيل الحاصل وهو يحاله تنسيهات . الأوَّل فركان جاعة الالكافين الذنه أقسام قسم مكلف من أوَّل الفطرة قطعا وهسم الملائسكة وآدم وحوا وقسم لم يكلف من أول الفطرة قطعا رهم أولاد آدم وقسم قيه زاع والظاهرانهم مكلفون من أوّل الفطرة وهذم الحن الثاني قال في مُسرح الترغيب والترهيب مانصه سشل النووي هل بأجوج ومأخوج من ولاحواء عليها المسلام وكميت

رجل على بياض المات شادد سواد الشعر لارى علسه أنه السفر ولابعرقه سأأحد المنادمن الماوعه عدل الله الهيئة الحسنة استداب الدمل الطلب العلم والقدوم على الغير وهو حكالك فال أو العالمة كان المسلون اذا زاور والمجدمان وقال الذي مسلى الله عليه رسيا أحسن مازرغ بهالله في قبورك ومساحدتم الساض وفالدان عدد السلام لابأس بلياس شعار العلاءلعرفوا بذلك فمسكاها فاي كنت محرما فأسكرت على حماعة محرمين لابعرفوني ماأخلوا مهمن آداب الطواف فلم المنا المنا المناد الفقهاء وأنكرت علميهم ذلك معورا وأطاعوا فإذاللسها لثمل ذلك diensta Kisman Karall أمرالله والانهاء عمانهم الله عنمه فالوالعلماء وبكرولس الشاب الخشنة لعبر غرض شريى قبل ان المسن حدث فرقد افأخذ تكسائه وقال لهافر قدمافر مقد ياس أمفريقدان البرايس في الس هدا المكساء الما البر مأوقرني الصدور وصدقه العمل (قولەحتى جلس) أى باءحتى حاس قريامنه وقوله (الى الني صلى الله عليه وسلم) لم يقل بين مديه فدل لأن حاله بدل على العلم معي متعلى واغلما معلما وقوله (فأسندركيتيه الىركسيه)ظاهره انه حاس سن مده وهو كذاك اذلو حلس الى عابسه لما أمكنه الأ استناذر كمقواسدة وهوغمين حالين المعلم بان بدى شده التعلى المالة المالة المريل عليه ع \_ شرخيق) السلام النسية عن عاشق السائل من فقاللمس وعيلم الاستشاء عند الدوات كان المسؤلة

لايقددرعليه الاالله سجانه وتعالى وهولا يؤيد بدلك كاذبار قدأيدهم ماهلي يكوبوا كاذبي المادقين و(واضحاب البراهين) وهوم اضافة الصفة للموصوف أي البراهين الواضعة التي لااشكالُ فيها حمرهان وهواء مة الحقوا يضاحها من البرهنمة وهي السماء من الجوارى واصطلاحاماتر كبمن اصديقين متى سلمالزمهمالذا تهماقول الشكالعالم متغير وكل متغير حادث يأتيرا امالم حادث وعطفه على ماقمله من عطف المعار لان البرهان لا يكون الامركاوالدليل صلافه و (أحده) وأى اسفه جميع صفاته الحيلة وذكرا لحدم "بن للحمه بين فوعيه الواقع في مقابلة حفاته تعالى والواقع في مقابلة نعسمه وخص الاول بالجلة الاسمية الدالة على الشبوت والاستمرار والثاني بالجملة الفعلية الدالة على التهميدة والتعاقب لقدم الصفات واستمر ارها و يحدد المعرو تعاقبها ، (على حيم نعمه) ، حم نعمه بكسر النون ععنى المنع بهوأ ما بفتح النون فهى التنع قال تعالى و نعمه كانو افيها فاكهين وبضمها السروروجعل بعض المحققين النعمة فى كالام المصنف عنى الأنعام لاعجني المنج ولان الاؤل وصف قائم بداته تعالى دائم مستمروا لثانى أثره والحدعلى الانعام الذى هومس أوصاف المنعم أبلغ منسه على أثره الواصل اليسا وفى الحديث ال الله بحب ال يرى آثر احمته على عبده واختلف الناس ف ذلك هذهب الصوفية أثر النعمة في الاعطاء للعلق والعرى هووحاع ومذهب الفتهاء حس اللبس والعمةهي المنفعة الخالية من الضرر ولذا اختلف هل لله نعمه على كافر في الدنيا فقيل نعم وعليه القاضي الباقلاني وصوَّ به الرازي لقوله تعالى بابني اسرائيل اذكروا نعمتى التي أنعمت على كم وذكراً مات كثيرة فيها دلاله لدلك وقيل لاوعزى للأشعوى لامهوان وصلااليه نعم لكنها قليلة حقيرة لااعتدا دبها بالنسمية الى الضريالدائم فاالا تنوةوم تمقال الله تعالى ولاتحسين الذي كفروا اغاغسلي لهم خسير لانفسهم اغماغلي لهدم ليزدادرا اعماالا تقال بعض الحققين والخلاف افظى اذلاخلاف فى وصول نعم اليه واعمأ النزاع في ام ا اذاحصل عقبها ذلك الضرر الا، دى هل تسمى حينئذ في العرف نعسما أولافهو براع في محرد الشمية واستبعده بعضهم وقد اختلف أيصاهل هومنع أشدمنه لكن لايقال الهفى نعمة وذهب غيرهم الى الشافي قال بعضهم وأوّل نعمة أنعم الله بهاعلى العبد المؤمن من السعم الدنيوية الحياة التي تؤصل مها الى ادراك اللذة التي لا يعقبها ضر ولاجلها حلافاللمعتزلة في أن أولها الحياة في الجلة ويلزمهم ان أصحاب النا والمقمين فيها منعمون والاجماع على خــ لافه وأعظم المنع الدنيوية الاعان خــ لا فاللمعتزلة في اله ايس من النع البنة لنا أنه سبب للعاود في الجنة دون سائر الاعمال فوجب كويه أعظمها وأعظم النعم الأحروية مشاهدة الذات العلية في جنة عالية قطوفها دانية \* (وأسأله) \* من السؤال وهوكاقال الراعب استدعاء مسرفة أوما يؤدى الى معرفة واستدعا مال أوما يؤدى الى مال فاستدعاء المعرفة حوابه على اللسان والبدخليفةله بالكاب والاشارة واستدعاء المال جوابه على اليسد واللسان خليفة لها امانوع قداو بردوا لسؤال اذا كان لتسر بف تعسدى للمفعول الشأني تارة بنفسمه وتارة بإلجار نحوسألته كذاوسأ لتسه عن كذاو بعن أكثرنحو ويسألونك عن الروح وإذا كان السؤال لاستدعاء مال فانه يتعدى بنفسه أوعن نحو واذا سألقوهن متاعاوا سألوا اللهمن فضلهاه والسؤال من الادنى للاعلى دعاء وعكسه أمرومن للساوى القاس وقال يعضهم السؤال والدعاء بترادفان وليس بيهما وبين الاص والالتهاس الزقامن جهة الصبيغة التي تدل على طلب الف عل دلالة وضعية واغدا يحمدل الفرق بالمقاري الدن الخالص أى التوحيد وعفى الملة ومنه قوله تعالى و رضيت المحم الاسلام دينا ويعبربه عن داءمن أدواء القلب ومنه قول الشاعر ، يادين قلد ثمن سلى وقدوجعا ، والعادة والعمل وممه قوله

اذاأردت لهارضيني « فهذادينه أبداوديني

والوضين الهودج عنزلة البطال للقتب والحزام للسرج والسياسة ومنه قول ذى الاصدخ \* ولا أنت دياني فتفزني \* والحال ومنه قول النضرين شميل سألت أعرابيا عن شئ فقال لولقيتني على دين غيرهذا لاخبرال أي على حال غيرهدا والقهر والخضوع ومنه قول المرب دنته فدان أى قهرته فصع واصطلاحاوضع الهى سائق لذوى العقول باختيارهم المحمودالى ماهوخيراهم بااذات فحرج بقوله الهي الأوضاع الصناعية وبقوله سأئق الوضع الالهي غبرالسائق كانبات الارض وامطار السماء وقوله لذوى العقول الحيوانات المختصة بالاختيار وبقوله باختيارهم الاوضاع السائقة لابالاختيار كالوجد انيات وبقوله المحود المكفر وقوله بالذات متعلق بشائق أى ان الوضع الالهى مذاته سأئق لانه ماوضع الاكذاك وتمكن تعلقه بالخيرومعناه ان دلك الخبروه وماوضعه المكرم بذاته خيروا لاضافه في شرائم الدين بيانية لانها شرعه الله تعالى لعباده من الاحكام هو الدين ويصم ان تمكون على معسني اللاميان رادبالشرائع الاحكام وبالدين الملة والاسسلام وفي اثباته آلشرائع للسدين استعارة تخيياية وبصعان تكون من اضافة المشبه به الى المشبه فيكون نشيبها مؤكدا أى وسان الدين الذي هو لعذو بنه كالشريعة كاقال الشاعر

والربح تلعب بالغصون وقد حرى يه ذهب الاصل على لحين الما.

«(بالدلائل) ، متعلق بيان جم دلالة بتنليث الدال عمدى الدليل قال ابن عاسم فى الاسيات المينات الدليل ربة فعيل وفعيك ومعسه على فعائل عسرمفيس وأحبب باله بحدمل ان يراد بالدلائل حمدلالة والدلالة تصدق على الدليل كإفال الحلى وجعه على دلائل حيندمقيس والدلبل فى اللعة المرشد الى المطلوب وفي اصطلاح أهل الميزان ما يلزم من العملم به العلم بشئ آخروفي اصطلاح أهسل الاصول ماعكن التوصل بحجم النظرفية الىعلم أوظن فألاول كالنصوص المتبت البعث والحساب والثابى كسراغ أألاعمال بالنيات وذهب أكثر المتكامين الىاله لا يستعمل الدليل الافها يؤدى الى العلم وأماما يؤدى الى الطن فليس يدلبدل شهوكاقال الزركشي في البحر الانه أقسام سمى وعقلي ووضعى فالسمعي كالسكاب والسنة والاجماع والعقلى مادل بنفسمه كدلالة الحمدوث على المحدث والوضعي مادل باستناده كالعبارة الدالة على المعانى و وصفها بقوله ، (القطعية) ، وهي الادلة المؤدِّية للعلم لجذرج الدلائل الظنية وصفت المؤدية للعلم القطعية لانها تقطع معارضة الحصم أوللقطع بمقدماتها تحوكل انسان جسم وكل جسم مركب فسكل انسان مركب فال الشارح الهيتمي فأن قلت أكثر أداة الشريعة نانية لأن مقدماتها كذلك نحو الطمأ نينة وكن في الصلاة وكل كن واجب والوضو عبادة وكل عبادة يشترط لها النية فكان ينيغي له حذف القطعية قلت اغاصارت طنية بالنسبة الينا بخلافهالمن سعههامن الني صدى الله عليه سلم فانه الالنسية السعة قطعيسة والكلام اغاهوفي بيان الرسل الشرائع وذاك حيعه قطعي ويصرأن راد بدلا ثلهم معراتهم الدالة على صدقهم وكالهاقطعية لاستفادتها من دليل مؤاف من مقدمتين قطعمتين فحوالرسل جاؤا بالمعزات وكلمن جانبالمعزات سادق فالرسل سادقون أماالصغرى فضرو ويقحسية والمكبري ضرون بدعقائة اذالمعزم شارقه القادة فجرقها

تسلما كثيرادا عماالى وماادين آمن ه(عن عرن الللاك رفي الشعنسه والبيناعين حاوس ع مدرسول الله صلى الله علمه وسلمذات وماذطلع علسارحل شديد سانت الثماسشديد سواد الثعرلاري علمه أثوالسفرولا بعرضه فباأحدادي دلس الي النى منى الله علمه وسلم فأسند ركبرتيه الى كبتيه ووشع كفيه على فيندنه رقال بالمجد أندرني عن الاسالام فقال رسول الله صلى الله على موسسلم الاسلام أن تشهد أن لااله الانه وأن محمدا رسول الله وتقي الصلاة وتؤنى الزكاة وتصدوم ومضان وتحيراليت الاستطعت المه سيلأ فالمسدقت فعمنا منسه يسألهر بصدقه قال فأحرني عن الاعاد قال أل تؤمن الله وملائكته وكنبه ورسله والبوم الاستوراؤين بالقسدر خسره وشره قال صدقت قال فأحرني عن الاحسان فالأن تعسدالله كاللاتراه فإن لمتكن تراه فاله يرال قال فأخبرني عن الساعمة قال ما المسؤل عنها بأعمل من السائل قال فاخسري عن أمارتها قال أن تلد الامة رينها وأن ترى المفأة العراة المالة رعاء الشاء يتطاولون في المنسان ترانطي ولبث ملياغ قال ياعمر أتدرى من السائل فانتالله ورسوله أعمل قال فاله حدر بل أتاكر بعلكم دينكرواهمسلم)، اعلوا الخواني وفقني المدايا حسكم لطاعته ان مذاالله بت حديث عطع زواءالامام مسل بدلا The state of the s عيرهما وبيدا لحج بالاسماعة دون المدكورات في لهمعام امشروطه (١٩) فيها إيصالو ورد عظم المشهدونها

الله يعفرالرأس أى يعطيه والعرب تقرل اصبح تو بلا فانه اعفرالوسم واعلم ال العفور الله من العافرلان فعولا موضوع المبالعة والعفاراً بلع من عفورلا فالديثير ومرحصر فاذا بترالله على عبده من فهوعافرله وال سرعليه فهو لعفارله فاداله والماتر عليه فهو لعفارله والتأدام المسترعلي عبده في الاسترة ولم يفصحه بدويه فهوعفارله وقيل من عفراته ومضوو به في الاسترة وعاقبه على الدافي فهوعاورله والعفرلة أكرد فو به وعلم القليل فهوعفورله والسفورله والسفورا افهار المناق معموى المقليل فهوعفورله والسفور والسفور والشابي بالرجمة المناقبة المن

وشقله من اسمه ليمله ، فذو العرش محودوهدا مجد

وى بن عساكرع كعب الاحدار أن آمر رآه مكمو باعلى ساق العرش وف السعوات وعلى بلقصر وغرفسة في الجمة وعلى يحورالحورا لسين وعلى ورق شجرة طويي رسدرة المعهى اطراف الحبوبين أعسن الملائكه ولم يسم به أحدقبله اكر لماقوب ومسه سلى الله عليه سلم ونشرأهل الكاب مته وساع قبل طهوره الوجود الحارجي أن سايعث اسمه محدسمي يلمن العرب أولادهم مدرجاء الموره الهم والله أعلم حيث معل رسالته وه عالمه كالدمهم ىيدعى انسوّة أويدعيها له أحدأو يظهر عليه سب شكك أحداق أمره وعدّتهم ا ماحسة يستة أوأر بعةعشمرأوحسةعشر أوسيعةعشر والدى اقتصرعليه الشارح الهيتمي الهم سسة عشركابينه بعض الحققين قالشيح الاسلاموا مااحدولم يتسمبه أحدقبله وماأعلم عبدم قدمه امتثالا لمافي الحديث المحجر واكس قولوا عمد الله ورسوله وللردعلي اليهود لنصارى حيث رع ت الاولى ال عريرا آس الله والثابيه المسيم اب الله تعالى الله عما يقول طالمون عاوا كبيرا وانظرالى أقلمقال المسيم لمباطلبت منة أمه اجابةالقوم عنها وهى بعسداللدولا والعبودية أشرف أوصافه عليسه الصلاة والسلام ولدلك وسفهافي مرف المفامات وذكره وارال القرآل عليمه في ممار لناعلى عسدنا أرل على عبده سكتابنرل الفرقان علىعبده وفىمقام الدعوة عليه وانهلياقام عبداللديدعوه وفىمقام (مراء والوجى في اسرى بعبدده فأوخى الى عبدده ما أوسى فلأ كان له وصف أ نسرف منه كره به في تلا المقامات العلية وليس للمؤمن صفة أتمولا أشرف من الميودية واقد أحسن نافى عياض سنتقال

ومما زادنی شرفا وتبها ،وكدتباخصى اطأالدیا دخولی تحتقولات یا عبادی ، واتن صیرت آجدلی نیبا

ن أحد أخى الغزاك ان القارى قرى عنده يا سادى الذين أسر فو على الفسهم فقال فهم بيا والاضافة النا نفسه يقوله يا عمادي ثم أنشد

\*(تسه) المراخطيشانه لاند في حصول الاسمالم من مجوع الشهادتين حتى لواقدصر على أحدهمالم بكف رهو كذلك وةدم الكلام على الشهادتين لارسماحصول الاعال الذي هوملاك الامروأ سلهاذاليافي منى علمه مشروط به و مه التعاة فى الدارس تم الصلاة لام اعماد الدس و س العسد والمكفرزك الصلاة ولشسد عالماحة الها والمكررها كليوم حسمرات نم الزكاة لاجافريسة العسالاتفي أكنر المواسع ولوجومها في مال المكف وعره عندأ كنرالطاء نهه ومرمصان لتكرره في كل سهوكنرة اوراد واعليه محالاف الحير ثما لحير للتعالف الواردة وله من يحيو قوله تعالى ومن كمرعانه الشعدى عن العالمين ونحوقوله صلى الله عليه وسلم ولمت اله شا، مودیا وان شا، اصرانیا وسسناكرانشاءالله تعالى في الحلس الاتى مدهد ازيادات على ماهما (قوله وال) يعي السائل للني صلى الله عليه وسلم (صدفي) أى فيا أجبته فال عررفي الله عنده ( دی سامنده سأله و يصدقه) أي لان تصديقه يقتفى انهاعلا بهذه الاشاء وهولايعلم الامن قبله صلى الله عليه وسلم ولدس هو عصروف السماع منسه أومن حسثان سؤالهمؤذك بملم عله علمال عندونصديقه فيدريانه عالم به فظاهر حاله أنه عالم به غيرعالم بالمرالي المراه المساهدا The many that we will be a first of the second

وذلك لامها ال فارت الاستعلامه في امر وال فارنت التساوى فهي التماس وال فارتت المصوعفهي سؤال ودعاء فالسؤال مادل على طلب الفيعل دلالة وضعمة مقارنة للخصوع وهكدا و المريد) والله عوض على المصاف اليه أى من يد النعم و (من فضله) و هولعة ضد المقص وأمطلا حاالعطاء عساختيار لاعسابحات كاتقول الحكماء ولاعن وجوب كاتقول المعترلة اه ومعنى لاعن اعمال اله تعالى تصدر عنه أفعاله اختيار لا بعير مكا تقول الحكاء والهم محالوبه عله وطبيعة تحصل آثارهام عيراخسار كالعله ومعاولها والطبيعة ومطبوعها ومعتى قوله ولاعن وحوب اله لاعب عليه تعالى ذلك خلا واللمعمزلة القائلين بانه بحب عليه معمل الصلاح والاصلح ورد باله لووجب عليه لماوة مت محسمة ديا وأخرى ولا تسكليف باهر أونها ي وعلى هدا قي النعدية و يصح كونها للمعلدل أي من أحل اتصافه بالمصل وسائر صفات السكال اذلا يسئل حقيقة الامن هو كذلك ورومه) ومه الوجها اللذكوران وهو بذل أى اعطاء الكشير لعسرعلة أى دنيوية أو أخروية وصده اللؤم ويطلق الكرم ععنى اينارالصفرص المانى وم عسمايقال كل عيب يعطيه الكرم الاعيب الدين وحكى اليادمي في روض الريا- بسأن شحصا أنشد الحيي ب حالد هذي البيتين فاعطاه بكل مرفء من الحروف ألف درهم وهما

سألت الندى هل أس مرفقاللا ، ولكنىء وليعين خالد فقلت شراء قال لابل وراثمة ، توارثي من والدبعد والد

«(وأشهد)» أى أعلم وأتحقق وأذعى والايكني العلم مى عيراد عال كاهوشال كنيرمن أهل الكابالذين كانواف زمه سلى الله عليه وسلم د (الله انه) ماى لامعبود عق موجود أوفى الوحود» (الاالله) بالرفع على البداية من العملير المستترى الخير المقدر العائد على اسم لاعلى المتارء . د أبي حيال وهو الاشهروقيل على البدلية من لا اله لان محمل لامع اسمارفع بالا إسداء ومحور نصيه على الاستشاء لاعلى السدل من اسمهالان لااعيا تعمل في سكرة مفية وافظ اللهمعرية مثلث وأنى الشهادة لمارواه أبودارد وعيره عنهصلي الشعليه وسلم اله قا كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليدالجذماء (الواحد) وقداته فلا يتبعض ولا يتحرأ وصفاته وأفعاله عمنى عدم مشاركه غيرمله ويهما فهوالعني على الاطلاق الدى لا يحتاج الى عيره قال بعض المحقق بن فال وات نطق القرآن بالواحدو الاحد فقال تعمالي والهكم اله وآحد وقال تعالى قل هو الله أحدفهل بينهما مرق مسجهة المعنى قلت من الماس من مفرق بينهما معنى وهوالحق ومهمم قال الوحدة راجعه الى الذات والاحدية راحعة الى الصفات أى واحدفى ذاته وأحسدني مسفاته ومهم مس عكس ومنهم من فال الوحسدة راجعة الى نفي المثل والاحدية الى نفى الجزءومنهم ما عكس كذافى نسرح الرساله القشير يه لشيخ الاسلام الا صارى \* (القهار) ، من القهرلالهمامن موجود الآوهو، قهور تحت قد ورته ومسمر بقصائه أوالذي قهوا للياره في الدنيا بالدمار وقهر جيع أعدائه في الاسموة بالبوار (الكريم) المنع المتفضل الذي بعطى من عيرمسئلة ولاوسيلة أوالمتباوز الذي يقيل العنرات ويضاعف الاحرعلى المسنات أوالذي يعملى ولايكدرعطاء مبالمس والاذى أوالبسيدالذي يمتنع عن ان ينسال بامتهان من قولهم أكرم نفسسك عرالهوان وقدسمي الله عزوب ل القرآن كرعما لامتناعه عن أن يعارض بشله والمحرم بطلق على الله تعالى بخدلاف السخى لعدم ورودم ولاشعاره بجوازالشع \*(الغفار)\* من النفروهوسـ ترالشي وتعطيمه أي سيتارا القيائح والنؤب باسال السترعليها فالديا وترك المؤاخذة بهافي العقبي ويقال لحبدال أس مغط

عمل تعسر مهو بهاره وعملي ما شخي المسؤلوالا دبمعمه (قوله ورسم الفيه على تعديه أى وصع الرحل كفيه على فعديه صلى الله عليه وسلروه لوداك الاستئناس باعتبارما بينهما مى الانسى الاصل حين بأتمه بالوحي وتلحاء ممريامدا فيروابهالسائي مى حديث أبي هسريرة وأبي ذر حيثقالاحتى وصعريديه على وكببي السي صلى الله عليه وسلم (قرله رقال ياهد) باداه باسمه كاتباديه الاهسراب مع الهموام لال عاله ملاعبل المرعي متعليا واعيا عامعلا كاقدمناه أوقبل العلم تدرعه قال مصهم وعا نقررعلم ان بدا،غيره عن ستحق التوقير باسمه عبرجرام وانمناهوخلاق لارلى الأأن يتأذى به صيعى نحرعه ( قوله أحد ني عن الاسلام) أى ص حقيقته (عقال رسول الله صلى الله عليه وسمل مجساله (الاسلام أن تشهد أن لااله الا الله) أى تعلم ألى لا اله معبود بحق فى الوحود الأالله الواحب الوحود (وأن مجدارسول الله) أي وأن تشهدأل مجددا رسولالله وتصلن مالك (موله وتقسيم الصلاة) أى بأن تأبى ما بأركاما ونسروطها وبواطب عليهافي أرقاتها (وتؤنى الزكاة) أي تؤدياعلى وحهها الشري (وأصوم رمصال) سمى سال لاشتداد سرالرمضاء فيسمدين وصعله هذاالاسم ويستفادمن قوله رمضال بلاون شهرانه لأبكره ذكره بدون نسير كإيأني السازيادة على ناهنا (قيله وتخر البيت) أي تعصد بيت

الله عليه وسلم وملا نكته ) جمع ماك وهم أجسام علوية مشكلة عا شاؤامن الاشكال ومدنى الاعمان مهمانصدر ووحودهمو بأنهم كاوصفهم الله تعالى بقوله عسا مكرمون واعلوا أن ملائكة الرجن عليم السلام خلقهمالك حل جلاله وعرسلطانه من النور بقوله كن ولا يحصى عددهم الا الله سجائه وتعالى وهم أنواع متفرقة ذكرأن من أعسماخاني الله فيهم ملكا نصفه من نار ونصفه من ثلم فلاالمار تذب الثلم ولاالنلم يطفئ النياروهو يسم الله تعالى و تقلمه و عمده ويوحده ويقول في كلامه اللهم بامن ألف بين الثلج والنبار ألف الله وهو المن المؤمنان وهو أكثرالمالانكة تحالاهل الارص (سكتة) قسم الله تعالى الخلائق ثلاثة أقسام فسم خلقوا بمقل بغسرتم وةوهم الملائكة وقسم حلقوا اشروة افسرعقل وهسم الدواب وقسم خلقوا بعقل وشهوة وهمر بنو آدم فن على عقله على شهوته كانءم الملائكة ومن غلبت شهوته على عقله كان مع الدواب (قوله وكتبه) معدى الاعبان بالكتب التعددين بأنها كلام الله النزل على رسله عليهم الصلاة والسلام وكل ماتضينته فهوحق \*(فالمة) = عددما أزل الشعلي رسله مائة محمة وأريعة كتس واخارس الجسع اربعة كسب واختيارهن الإربعية القسرآن واختارمن القرآن سيزوة الفاتحة فهی خیارمی شارمی خیاروهی الفالخدوالانسدوالكانسة

الدى قامت عليم الادلة استسادها الى وسسف الخله الموحودة في كل من الخلتين فعلة كل مهما أفضل مس محسنه واختصابها لتوفر معناها السابق فيهسما اكثرمن بقيسة الانبياء المكون هداالتوور في نساا كثرمنه في اراهيم كانت خلته أرفع من خلة اراهيم صلى الله عليهماوسلم اه وفيه دلالذعلى ثبوت وصف الحلة والحية لكل منهما القوله فعله كل منهما أفصل من نحبته ، (أفضل المحاوةين) ، كلهم من الجن والانس والملائك مني أمين الرجي لحسبرا مااكرمُ الاوَّاينُ والاسخرين عَلَى اللَّهُ وَلَافَخُرُ وَفَرُوايَةًا مَا اكْرَمُكُمُ عَلَى ربي وقوله أَ ما سدالىاس يوم القيامة وقوله أياسيد ولاآدم يوم القيامة ولانفرو بيدى لواءالجد ولانفو بمامى نبى آدم فى سوا ه الا تحت لوا فى ومن آ حرهذا وصر يح الاوَّلين علت أفصليته على آدم وقوله أياسيد ولدادم اماللتأدب مع آدم أوانه علم فضسل بعض بديه عليه كاراهيم فاذافصل بيناالافضل من آدم فقد فضل ادم بالأولى ولفظ ولد في الحديث يطلق على الواحد والجماعة يهم كمافال التلسابي فالدفع ماقيل الهلا بقتضي العدموم الالوقال أولاد وأما التفصيل ببن ا في الانبياء والملائكة فقيه طرق سـيأتىذ كرهـا ولا بداى النفضـيل بين الانبياء عليهم لصلاة والسلام قوله تعالى لا فرق بين أحدمهم ولا قوله صلى الله عليه وسلم لا تفصلوني فى رواية لا تنهر وفي على الانبياء ولا قوله أيصا لا تفصلوا بين الاسهاء ولا قوله لا تخير وفي على موسى ولاقوله ما ينسخى العبدأن يقول أناخبيرم ونس بن متى فقد كذب وذلك لان عدم لتفرقة ببهم ماغاه وفي الاعمان بهم وعما حاؤاله وأماالنهي فانماهو عن تفصيل في نفس لنبؤة أوالرسالة عان الانياءكلهم مشتركون فى ذلك م عير تفاوت أوعل نفصيل يؤدى لى تنقيص المهصول أو يؤدى الى المصومة والفتنة أوقاله سملي الشعليه وسملم تواضعا راحترامالاخوا بهالاسياء أوفاله فبل أن يعله الله تعالى بتفضيله عليهم وان استبعد بأسه رواه أبوهر يرة وماأسلم الاستة سبع فيبعد الدلم يعله الله بتعصيله عليهم الابعد عدا وأجاب مع كالثوا مام الحرمين عن خريونس عما حاصله نفي تؤهم التفاوت بينهما في القرب لاختسلاف محلهما الصورى برفع نبينا على الله عليه وسلم الى قاب قوسين ورول يونس الى قعر البعراى لاتقوهموامن هذا النفاوت تفاوتاني القرب والمعدمن الله تعالى النسمة كل اليه واحدة ران تفاوت مكانهما لتعاليه عن الجهة والمكان وحكى السهيلي عن شجه القياضي أي بكر ابن العربي عن شيخه أبي المعالى ان سائلامن العوام سأل أبا المعالي في مجلسه عن الدليل ل على أن الله تعالى لا يوصف الجهة ولا محدودها فقال نع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الاتفصداوني على ونس ينمتى فشال الرحل أماأر يدأن أعرف وجه الدلدل فقال ضافني الليلة ضيف له على ألف دينار وقد شغات الى فلوقف بت عنى قلتسه فقيام رحسلان من التجار فقالاف زمتنا فقال أتو المعالى لوكان رحل واحدضهما الكان أحسالي فقال أحدالر حلين أوعيرهما هى فى ذمنى فقال نع ان الله سجمانه وتعمالي أسرى بعبده الى فوق سب مسموات حتى مع صرير الاقلام فلم يكن سيد ناهند صلى الله عليه وسلم في علومكانه بأقرب آلى الله من يونس في بعد مكانه فان الله تعالى لا يتقرب اليه بالاحرام والاجسام واغا يتقرب اليه بأحسن الاعمال م(المكرم). على غير ممن سائر الرسل، (بالقرآن)، العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه و لامن خلفه وهو التكلام المنزل عليه صلى الله عليه وسلم الاعباز برورة منه المتعدد للاوته مصدرقرأ اذاخمع لجعه السورالمتلفة وعاوم الاؤان والاسمرين والمقراة اللوض أذا حسع فيسمالم أوسمس القسر يهقرية لجعها أهلها وقدل مصبدر قرأ اذا ألف المسن تطبع والملفة و العرب، من عزالتي بعز تكسر الدين في المشارع اذا لم يكن له والرقة والوقية والحسك والماعات والماعلات والماعلات والإسباء غذل على قد فعالمسمى (فوله ورسله) معنى الاصاف

وهاںعلی البوم فی جنب حبها ، وقول الاعادی انه للسح اصم اذا نودیت باسمی واننی ، اذاقیل لی یاعبدها لسمیت

وقد حيره الله تعالى بين أن يكون نياملكا أو نياعبدا فاحتارالثانى ومن تملم يقل اشئ فعله خادمه أف قط ولا فعرب عبداولا أمة وهذا شئ لا يستعه الطوق البشرى الابتأ يبدالهى (ورسوله) الوادفيه للعطف فعول بعنى مفعول وهولغه المرسل واصطلاحام تفسيره كالنبى وآثرذكره اشارة الى ردّماعليه اس عبدالسلام من تفضيل النبوة على الرسالة وقدسلف ردّه اه والاضافة بيه وفيما قبله للتشريف \* (وحبيبه) \* فعيل بمعنى الماعل وحبيب يأتى بعنى شعب كا البي عنى مؤلم قال الشاعر

أى نود كرنفسي وأممكم ، حبى ورب حبيب عير محبوب

وقيل عنى المفعول أى غبو به الاعظم مأخوذ من الحبة وهى خالص كل شئ وقبل من حبب الاسسنان وهوصفاء بياصها و نصارتها فهدى صفا المودة وقيدل من الحباب وعليه فهدى عليان القلب وثوران عند التعطش الى لقاء المحدوب و وخارله الاعظم) و فعيل عنى مفاعل وهو الذى يحيالك أى يوافقات في خلالك أى خصالك أو يسايرك في طريقان والحل الطريق في الرول أو يسدخلك أويد حلك خلال مراه أو الدى تحلل الحب شسعاف قلبه من الحلة بالفتح وهى الحالمة لا نقطاعه الى ربه وقصر حاجته عليه ولذا وصف بها الراهم عليه الصلاة والسلام لما قصر حاجته على ربه من حاء مجريل عليه ما الصلاة والسلام وهو في المناوفة لله ألث عابه وقال أما الملافلا أومن الحلة بالفتح وهى صدفاء المودة وتخلها في القلب في الذرع فيسه محلا الاملائد وهي توجب بالفتح وهي صدفاء المودة وتخلها في القلب في الذرع فيسه محلا الاملائد وهي توجب الفتح وهي سراو قال أبو العلاء المهري

والخل كالما ببذي لى ضمائره ، مع الصفا ، ويحقيها مع المكدر

أومى الخلة بالمكسروهي نبت تستحليه الابلومن أمثالهم الخلة خبز آلابل والحصفا كهتها والشأدهوالختاركة قال الواحدى لان الله تعيالى خليل همدو محدخليل الله ولا يجوزان يقال الله تعمالى خايل محدمن الخلف بالفتح التي هي الحاجة واختلف هل درجة المحبة أرفع أوالخلة أقوال ثالثهاهما سواءوا حجرتد ولبحبرالهيه في الدنعمال فال يلة الاسراء يامجد سل تعطفقال يارب الله اتحدت الراهيم خليلا وكلت موسى تسكلها فقال له ألم أعطت حير امن هذاالى دوله واتخد تل حييا أوما في معناه و بأن الحسيب وصل بالاواسطة تحلاف الخليل قال الله أمالي في حق نبينا مجد صلى الله عليه وسلم فكان قاب قوسين أو أدنى وقال في حق أراهيم عليه السلام وكذلك رى اراهيم ملكوت السموات والارض والخليل فالولا تحزني والحبيب قيدله يوم لأبحزى الله المبي والخليل قال في المحنة حسمي الله والمبيب قيل له يا أيها الذي مسمك الله والخليل قال واجعل لى اسان صدق في الاستون والمبيب قيل له ورفعنا لك ذكرك أعطى الاسؤال والحليل قال واجنبني وبن أن نعبد الاصسنام والحبيب قيل له اغمار يدالله ليذهب عسكم الرجس أهل البيتورج الزوكشي تبعالابن القيم وغير والثاني لان ألمصطفى صلى الشعلية وسلم أخيران الله اتخذه خليلا ونفى أن يكون له خليل ويرديه مع اخباره بحيه لهائشه وأبيها وفاطمة وبنيها ولعسمرا بن الطاب وكثير من العماية وأهل بيته قال ابن القيم وظن أن الحسية أرفع والنابراهيم خليل ومحد حبيب غلط وجهل وأما ما احتج به الاولون جها مزفانه بقتضى تفصيل كالت مجدعل ذات الراهي عليهما المصلاة والسلاميع قطع النظر عن رصف الحسة والمله وحسد الازاع فيه اغتاله اعف الافضارة للسندة ال أنساد المصفية

ه الموالثاني الاعمان وحدانيته فأسا الاعان مذاته الكرعة فهوأل تعلم أرذاته نعالى لاتشبه النوات كم أن صفات لانشب الصفات كل ماتهة رتدفي ذهنك أرنوهيتمه في وهمان والله تعالى نحملامه لامان مخلوق وحسكل ماتعة رته أونوهمة مفهو محاون مئلك لان الله حل حلاله تقدّس وتنره عى أن يحل في مخلون أويحل فيسه مخلوق وأنت سسمو حوهر وعرض والشنعالي محلاف ذلك ولك حنس ونوع والله تعالى لاحسر ولانوعله ﴿ (فَالْدَةَ ) ﴿ قَالَ أَبُوا سِمَقَ الاسفراني جع أهل الحق جميع ماقدل فالتوحيد في كلندين اسدادما انكل ماتعورفي الافهام والله تعالى جلانه الثابة اشتقاد أرذاته ليست مشبهة أدات ولامعطلة عن الصفات وقدأ كد فللتسحانه رتعالى بقوله ولم يكن لة كفوا أحد وهذافي عامة الحودة والايحازورحمالشالفانل كلمائرتقاليه وهمم

مَنْ جُلّال وقدرة وسناء فالذي أبدع العربية أعلى

منه سيمان مبدع الاشياء (رحسكي) عن امامنا الشادى رحسكي) عن امامنا الشادى رفيي الشعنه أنه قال من انهم مودود الممرف فهو معطمل أد الى موجود واعترف المحرف المحرف واعترف المحرف المحر

كىفى نشأ ، أم كىفى نشاء فقال بل كمف اشاء قال فيسل كمف النا المحت شاء قال بل كف بشاء قال المنا سندة الشادة المستدة قال ال كسانسا ، والقدم الله وم القيامة كيف شا، أم كيف تشاء قال ال كدف ساء عال قعاسساك كالمسانة تشاء قال سل كمع شاء قال اذهب فالس لك من الامن شئ ومعيى خسر القدروشره أن الاعمان والطاعة ومنسم الاعمال الصالحية من خسرالقلدروان الكفروالمه مه والخيالفة و جميع أفعال المعامي من شر القدروفي رواية علره ومره فلو ااقدور مالام الطيع روافق المعس كالتعم والتلداذ محمدم الملاذ كالعافية والمأكل والمشرب والمنكيم ومرااهدر ببيع مانفر الط مو خالفه كالا لام والاسقام والآمران والاوساع والجوع والعطش والخوف فمكل مادكر عالاعاليه (تاله) عاوق رواية الترمذي تعدم السؤال عن الاعمان عملي المؤال عن الاسلام فال بعصم مروهوأ ولى مما هذا اذالسنة مسنة لكاب الله عن رحل فالاولى مالتقدم الاعمان لمرافقته لكاسالله عزرحل مداسل قوله اغماالمؤمسوين اللذين أذأذ كرالله وجات قلوبهم وأذا تلياء عليهم آناته زادم سماعانا وعلى رسم شركاون قلم فيها الأعمان على الاسلام وغيردلك من الألمات كقوله عزوجل فأعلم القلاله الاالله واستغفر ادنياله والمرابس المانان الأوسه مدم التوسيدالذي مومن قبل الإعنان على الإسليمقار الذي عَرَفَى فَسُسُلُ الْأَسْلُمُ إِلَيْهِ عَلَى مُسَالُ مُسَالًا المُسَالِمُ المُسَالِمُ المُسْلِمُ المُس

الاعجار زاد بعصمهم ثامناوهوأن لايكون الحارقواقعافى رمان نقض العادات هايقع عندقيام الساعة وفيها لايعدمصدقاتم الهذه الشروط حيمها موحودة في القرآن فكات محرة لانهصلي الله عليه وسملم دعاهم ألى ممارضته بالآتيان بمثله فحمر زواخ بعشر سور فعروا ثم بالاتيان عشل اقصر سورة مسه فعروا تم بادى بذلك على حسم البلعاء والفحاء من العرب العرباءمع كثرتهم كثرة رمال الدهها وحصى البطحاء وشهرتهم بانهم مفرسان ااغصاحة وشجعان البلاعة وافراطهم في العصدية وحية الجاهلية فيحرواحي الهمآثروا مقارعة السيوف على معارضه ة الالفاط والحروف ووحه اعجازه كإقال الجهوركويدفي الطبقة العليامن الفصاحة والدرجة القصوى من البلاعة على ما يعرفه فصحاء العسرب سليفتهم وعلاءالعرب عهارتهمفي وراليان واحاطتهم بأسالي الكلام هذامع اشتماله على الاخبار عن المعيبات الماضية والاتية وعلى دعائق العاوم الالهسة وأحوال المبدا والمعاد ومكارما لاخلاق والارشاد الى فنون المسكمة العلمة والسجلة والمصالح الدينية رالدنيومة على ما يظهر للمتدريس ويتعلى على عاوب المتفكرين وممايدل على ال فصاء العرب اعمانقاعدواعنه للروجه في فصاحته و الاعتهدي طاقتهمام كانوا اذا معموه تجبوامن حسن نظمه و بلاعته وفصاحته وسلامته وحوالته و رقصون رؤسهم عند عماعه حتى ان أعرابيا مجد عندسماع فوله تعالى واصدع عاتؤم وأعرش عن المشركين وقال مجددت افصاحه هذا الكلام وقالت عارية حاسمة أوسداسية من فيجاء العرب الاصمعى لمارأته محب من نصاحة حد شها أو دهد دهد انصاحة بعد قوله تعالى و أوحسال أمموسي أن ارصعيه الآية فقدجه فيهابين أمريل ومهين وسسرين وشارتين وقال تعض بطارفة الروم بعداسلامه لعمر سالخطاب رضى الشاهالى عده الآية من القرآ ل جعت كلما أمرل على عيسى من أحوال الدنيا والاحمرة وهي ومن بطع الله ورسوله و بحش الله و يتقه الاحمية ستأنى هذه بأنم من هذا في شهر ح قول بحوامع المكام ، (المسترة)، أي الداعة وفي بعض لنسخ المستمر وصفاله باعتبار لفظه ، (على تعاقب) ، أى توالى ، (السنين) ، تشهد بصدق عواً ه فيما جا به وترشد الى الاعمان به في كل رمان وأماس قبله من الانساء فصه الله تعمالي سالمحسرات عاثبت به دعواه بحسب زمامه واذا القضى رمامه انقضت محسرته كفاب العصاحية واخراج البدبيصاءفي رمسموسي لاسالعلية ومكانت بالسعرفأ ناهم عافوق الثوفي رمن سلمكن بالملافأ تاهم علاتهم ينله عيره وفي زمن عيسي بالطب فأتاهم عماهوا بهر نه أعنى احياء المونى رفى حديث البخاري مامس نبى الاأعطى مامثله آمن عليه النشر واغا كان الذى أو تيته وحيا أو عاه الله تعالى الى وفي معناه فولان عبر متناهبين ير حدع عاصلهما لىان معمرات الانبياءا نقرضت بانقداض أعصارهم مع كونها حسيه تشأه قبالا مصار كعصى موسى وناقة مالخ فلريشاهدها الامن حضرها ومعجزة التمرآ ف تشاهد بالبصدرة يشاهدهاكل من جاء بعد الأولواغا كانتأ كرمجزات الام السابقة حسية لبلادتهم أكثرمعزات هذه الامة عقلية لفرط فكاتهم والمكرم بالسن ) و حمر سنة فعلة عمى فعولة وهي لغة الطريق القوعة يقال فلان على السنة أي على طريق الاستواء لاعسل لي شيَّ من الاهوا واصطلاحا أقواله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأحواله والمراديما هنا باستنه أوشرعه صلى الله عليه وسلم من الاحكام فرضا كأن أو تعلامن سن الماء يسينه ذاوالى صبة فكان الحراؤه على مهيج واجلا أومن سدنت الفصيل إذا أخلفته أومن سن لابل "اذا أجستن رعيها وتطِئق السِّين أيضاعلى الاخرَوال بعضهم الطبرفهوالبالع من المرة والعظمة العاية التي لاترتقي أو بمعنى الغالب من قولهم عزولان يعز بضم العين اذاعلب ومنه قوله تعالى وعرنى في الخطاب أي علىني وفي المثل من عزير أي من علب سلب لا نه غاب فعداء العرب و بلعاءهم وأعجزهم أو ععنى المسع والعرة المنعة ومنه قوله تعلى يتغون عندهم العرة أى المعة لامتناعم لوصافة مانية وصعة معانيه من الطمن فيه (المعزة)، اسم فاعل مأخوذ من المعرالمقال القدرة وهي من حيث هي كما قال الرازى أمر خارق العادة مقرون بالصدى مع عدم المعارضة قال السعدا تماقال أمر ليتناول الفهل كانعجا والماءمن بين الأصابع الشريفة وعدمه كعدم احراق الماوابراهيم عليه الصلاة والسلام ومن اقتصر على الفعل جعل المعمرة ههنا كون الناد بردا وسلاما ويقاءا للسم على ماكان عليه من غيرا حتراق واحترز بقوله المقرون بالتحدّى عن الحارف الواهم من عير عدد فيسمى كرامة والحارق المتقدم على الثعدى كتسليم الجرعليه صلى الله عليه وسلم وكاطلال العمام له عامه لي يقع له صلى الله عليه وسلم الاقبل النبوة خلاعالمي وهم فيه فيسمى ارهاصا أى تأسيسا للذ وةمن أرهصت الحائط اذا أسسته والمتأخوعنه نحوماروى والدوواته من اطق بعض المونى بالشهاد تين وشهه مما تواتر والاخبار فوسمي كرامة والتحدي دعوى الرسالة وقيل طاب المعارضة اشاهدالدعوى والراح الأول ولايشترط في صدق الدعوى تعمن الخارق بل لوقال الآتي بخارق لا يقدر علمه عمرى كفي والمتمادر من السماق الد ذلك الخارق موافق الدعوى فصرج الخارق المكذب المتعدى به كاوقع لمسيلة اللعدين انه تفل في بترايكترماؤها ومارود عالشفص أعور فعميت عينه الصحيحة فيسمى استدراجا واذلالاواهاية ويحسرجبه أيضامااذاقال مجزني طق هدذا الجرفطق بإنهمف تركذاب يحلاب مااذاة ال احياء هدذا الميت فنطق مانه كاذب لأن المعجرة في احيائه وهو بعده مختار قدمالكفرعملي الايمان وقديظهرالحارق عملي يدعامي تحليصالهم فتنه ويسهى معونة واخترز بقيدعدم المعارصةعن السحروالشعبذة فالهجكن معارصتهما بتعليها غمال فيد التعسدي لأبدمنه لكن لانشترط عندكل معزة لان أكترمعزاته صلى الله عليه وسلم صدرمي غير تحديل قبسل لم يعتد بفيرالقرآن وغمى الموت واعباالشرط وقوعها أي المعجزة ممنسبق منه دعوى التحدى فتأمل ذلك ليندفع بهما أطال به النقاش في تفسيره من الطال اشتراط دلك وتريقه ولايردماسيقم على يدالتجال من الخوارق العسيه لانه مدع للرفوية لاالرسالة وقددات القواطع على كذبهوا فظهور ذلك على يديه لحض الفننه لاعير وقدعلم مماسبق اشتمال التعريف بالعشاية على القيود السبعة التى اعتسرها المحققون في المعجزة أولهاأن تمكون فعلالله تعلى أوما يقوم فامه كالرك ليتصور كوبه تصديقا منسه تعللى الله أن به وثانيها أن تكون خارة اللعادة اذا لاعجاز دونه وثالثها أن يكون ظهوره عملي يد مذى النبوة ليعلم انه تصديق لهورابعها أن يكون مقار باللاعوى حقيقة أوحكابان ترانني المتعدي عن زمان الحارف تراخيا يسيراجيث لا يعدد العرف معفصلامنه وغامسها ان يكون و وافقاللد عوى اذالخالف لا بعد تصديقا كفتق الجبل عند دعوى مذعى الرسالة ان معزنه فلق المحرحيث عدين الحارق وسادسها أن لا يكون مكذباله ان كان عمل يعتسد تسكذيه كقوله معيزتي نطق هذا الجاد فنطق باله مفتر كذاب فانه بدل على كذبه بخسلاف مالذاقال معرف اطق هدا الانسان المست أواساقه في وهمدد أنهمف تركداب لانه لأبدل على كذبه لأن المعرة اغيامي تطقه أواحياؤه و بعد ذلك هوم كالمباختار فرعا الغياد التكفر على الاعلن كالناف وسلمه الدري الدرم عارضه الامن في و للوفان فذا هو مقيقة

CONTROL OF THE PROPERTY OF THE VIEW OF WALLEY AND THE PROPERTY OF THE PROPERTY

الائكه مقدمة في اللحلق أو رسالوافع في عقيق معنى نرسالة وان ألله تعالى أرسل للاتكه الى الرسل ، واعلوا ع أساء الله ورسله خسر الخلق واختارهم وعمهم رتصاهم وحملهم أمناعلى نه و توحد ده و حملهم رکه و أمما . القه فيأرضه وحالهم شفعاء نبين مقبولين الشفاعة وهم جمهة وبهرز حمائدل الارن لوات الله وسلامه عليهم أجعين يددهم مائة ألف ني وأربعة شررن ألفايي وورد غيرفاك الهم آدم وآخرهم متد صلى الله يه وسلم وأولوالعزم منهم حسة ح واراهم وموسى وعليس جدسني الله عليه وسلم وقد نظم ماءدسم بعض الفصيلاء على ينهم في العصل فقال

رد اراهی مدو می کلیسه سى فنوح هم أولوااله زماعلم وله واليوم الا حر) هو يوم المنة ومعنى الأعال به صديق وحوده وبجسم شتمل عليه رسمي آحرالاله آخر بالدنياوا حوالازمنة الحدودة مأنى الكلام علمان شاءالله الى في الخدام (قوله وتؤمن زر درخره وشره) ومعني الاعان ن تعتقداك الله تعالى قدرانكير شرقيل خاق الخلق والتجمع كأشات بقضاء الله تعالى رووهوم يدلهار يكني اعتقاد منذلك من غير نصب رهان كلم) كان السلف المالح المتعادة والمتعادة المتعادة ا القعتان القبر النارقراوا

فَالِفا خُرنِي عن الساعة) أي عن وقب القاممة وموت مذلك اسرعه قامهاأولا فاعندالله أهالي كساعة واسر السؤالءن وةت عجبه العلمه الماذرون كالمسؤلءنه في الاسئلة السابقة اذهمو مقطوع بأبه تعالى مخصوص به بل لنتز حروا عن السؤال عما عامهمأ كنرواميه كإقال الله تعالى يسألوبك عن الساعة أيان من ساها فلماوةم الحواب بأنه لايعلها الا الشَّانِعَالِي كَفُوا عِن ذَلِكُ (قُولِه قال ماالمسؤل عنها)أى عن وقنها بأعلم من المائل أى أنت لانعلها وأنالاأعلها فالمرادا انساوى في نق العملم وقتها لاالتساوى في العلم بوقتها (قوله قال بأخبرني عن أمارنها) فنم الهدوة أي علامتها ورعماروي أمارانها الجعروأما الامارة بالكدمر فالولاية والمراد علاماتها السابقة عليها وه قدمان الاالمقاربة المضايقة لها كط الوع الشعس معريا وخروم الدابة ولذا قال (أن تساد الامة رتها) وفيرواة رجا واختلف في معناه عدلي أقدوال أصهاانهانمارعن كنرة السرارى وأولادهن وال ولدهامن سيدها عزلةسددها لان عال الانسان سار الى ولده وقد شعمر ف فه في المال تصرف المالكين الما بالادن أو نقر نقاللال أوعرف الاستعمال رعمر معنهم بأن بستولى المسلون عسل الاد الكذارف كترالسرارى فكون ولمها لامه من سلاما فلرانسلاما distribution of الاناسال والمسكر بالم

عندالله فأسلت قال ماهدنه الاس قال قوله تعالى ومن يطع الله ورسوله وبحشى الله ويتقسه الاتققال عورضى الله عنه قال النبي صلى الله علمه وسلم أوتيت حوامع الكلم والعضهم وجوامع الكلم التي فقتله وسجدت الها الماعا ، والأقلام وأى حضدمت مراوسماحة الدس ) ولقوله صلى الله عليه وسلم بعثت بالخنيفية السمحاء أى السم لة خادها عن الديكاليف الشاقة التي كانت على البهود كتعين القصاص في القتل عدا كان أوخطأ ولا يحزى الدية وقطع الاعضاء الخاطئة ومقء العسين في النظر إلى مالا بحل وقندل المفس في التربة وقرض موضع النماسة من الجلدوالثوب وربع المال في الزكاة واسترفاق السارق للمسروق منه وتحرتم العناخ ومحالمه يمالحا كضومؤا كتهاوه ضاجعتها والاشتعال يوم السنت واذاأذنب أحدهم مرعليه أحل الطيب بتشديد المثناة التحتية من الطعام وأصبح ذن ومكروبا على بابه فبحدو خيلوهاعن التفريط المفرط المفون لمحاسس الاحداب الذي كان في النصر انبية من نخوها مرة النجاسة وحاع الحائض وتعيين العقوعن القود والمراد بالحنيفية الملة الاراهيمة مقتبسام ووله تعالى ملةاراهيم حنيفاوالخنيف عنددالعرب من كان على ملة اراهيم عليه الصلاة والسلام م مهوامن اختن وج البيت حنيفا راطبيف المائل عن الباطل الى الحق معى الراهيم عليه السلام حسي عالا رسمال عن عبادة الاوتان والسمعاء ي الحديث صفة الحنيفية ومعناها السهلة والملة السمعاءهي الملة التي لاحرح فيها ولاتضيبق على الداس وهي ملة الاسد لامو حديم كونها حديفية وكونها سحمة فهي حنيهية في التوحيد سهله في العمل ولماصلي وبدلم على جميع الرسل عموما أعادهما عليه صلى الله عليه وسلم خصوصائم على الانبيا ، والرسل عموما فقال (صلوات الله وسلامه عليه) اطهار العظمته وأدا البعض مابحب لهصلى الله عليه وسلم اذهو ألواسطة بين اللهو مين العباد وحميهم النم الواصلة اليهم التي أعظمها الهداية للاسلام اعماهي سركته صلى الله عليه وسلم وعلى يديه وامتنالالقوله تعالى ياأيها الذي آمنو إصلوا عليه وسلوا تسليما واعتنامال ثواب الواردفي قوله صلى الله عليه وسلم من صلى على في كال لم زل الملائكة تستعفرله وفي رواية تصلى عليه ماداماسمى فى ذلك الدكتاب قال الشديخ أحد زروق بسمل أن يكون المرادكتب وهوأطهر أوقرأالصلاةالمكتوبة وهوأوسعوأرجي اه وذكربعض شيوخناان سورهأر بسعوان الفصل المذكور بحم سل لمن كتبذلك أوقرأ مان كان مكتوبا وأمامن صلى عليه باللفظ في كاب ولم يكتبه ولم يكن مكتو بافيه فاله لا يحصل له الفصل المذكور وهوظاهر ويدل له قوله مادام اسمى الخاذه وفي هسدما لحالة لم يدم اسمه في ذلك الكتاب فتأمله و يفهم بماذكر انه لو حمع بين الكتابة والصلاة لفظا يحضل له الفصل المذكور بالاولى فان قيل لم أكد سلوا دون صلوافي قوله تعالى بالماالذين آمنو إصلوا عليه وسلوا تسليما قبل لتأكديدها بان ولتقدم ذكرالصلاة من الله والللاتُّ يكه أوّلا ولان الصّلاة من الله رجّه وْمن الملاتّبكة استَعَفار رذِلكُ واقتممتم والاثردد وأما البشر فلياصدومن بعضههماصدومن أذيتهم وتنقيضهم أمروامع الصلاة بالتسليم من النقائص والانقياد وأكدلوقوع الانكار والصلاة عليه صلى الله عليه وسداروا حبسه في العموم م كالشهاد تين والذي يظهران حكم السسلام في الوجوب في المسمريم م جكم الصلاة كاقاله أنوعيدالله عدالساع مرتبيه ) وقال ابن الدودى ف متتاح الحمس وأماا لجع بن المسيلاة والسلام فهوالإول والأكل والاقضسل لقوله تعالى صاداعليه وسلوا تسلماولواقتمنزعلي أحسلهماجازمن فبركراحه فقدس ولسه ممع متهم مسلسل ف محجمه وهلم واستق الاسام الشاعلي في فصيده تعالله منه والراء سعة عالى وقول ا 

ماعاين الناس من فضل كفضلهم يه ولارأو امثلهم في سالف السس ونازع الزجاج في ذلك وقال في المعنى أهل السن فذف المضاف ، (المستسرة) ، أى ذات النورالم يمني يهجما تضمنته واشتملت عليه من هداية العالمين وايقاظ الغاطلين بخلاف غبر المستنبرة كالبدع عاماتشمه بالظلات لما يتخسل فمهامن سوادوظلام أوهوللا بضاح تشيها لهالوضوحها واهتمداء النياس ماوظهو وأحكامها مذآت النورلما يتخمل فمهامن سيأض واشراق ثمان استنارتها وان ظهرت لسكل أحدد الأأنها لاتتضع كمال الاتضاح الا «(للمسترشدين)» حمع مسترشدوهوطالب الرشادضد الغي «(الخصوص)» من الله تعلى عن سائر الانبيا، والرسل عليهم الصلاة والسلام و(بجوامع الكلم)، من اضافة الصفة للموصوف أى الكلم الجوامع كافى خبرمسلم أوريت بوامع الكلم وفى خبرالصحين بعثت بجرامع الكلموفي خبرا جمد أوتيت فواغ الكلم وخواعمه وجوامعه وتخصيص الهدروى جوامع المكلم بالقرآن مردودوجو آمع واحسدها جامعه فوالمسرادانه بجسمع القليل من كالدمه ما يعنى عن المكثير من كالم غسيره كقوله فعماسياني اعاالا عمال بالنيات وقوله ان تعبسدالله كانكثراه وقوله لمن سأله الوسية لأتغضب وقوله اتق الله حيث ماكنت وأتبع السيئة الحسنة تمعها وخالق الناس محلق حسس وقوله كنفي الدنيا كانك غسر يب أوعارسيل وقولهومن بطأيه عمله لم يسرع به تسسيه وقوله الناس كاستنان المشط والمرء كثير بأخيه والمرءمع من أحب ولاخير في صحبة من لايرى لله مثل مارى لنفسمه الناس معادن كعادن الذهب والفضمة ماهلانا مرؤعرف قدره رحم الله عبداقال خيرافغنم أوسكت فسلم جبلت القلوب على حب من أحس اليها الخلق السيء يفسدا العمل كإيف دا لحل العسل ليس الحبر كالمعاينة الدوا لعليا خدير من البدااسفلي ماقل وكفي خير مماكتر وألهى البلاء مؤكل مالمنطتي وزعماس الجوزى وصعه مردودحال الرجل فصاحة لسانه الحياء خيركله الدال على الخيركفاعله كل مروف صدقة حبلناللشئ يعسمي ويصروليس بموضوع لل حسس خملا فالمن وهم فيمه ماجمع شئ الى شئ أحسن مسحلم الى علم زرعبا تزدد حبا القناعة مال لا ينفدو كنزلا يفني الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة والتودد الى الناس نصف العقل وحسن السؤال نصف العلم النساء حبائل الشيطان الظلم ظلمات يوم القيامة وجوزان حبيب أن يكون المراد بجوامع المكلم ماجاء أمه صلى الله عليه وسلم كان يكلم كل قبيلة بلسام اوان لم يكس رآها قبسل وجنع آبن العربي الى عيرذلك فقال اعلم أن آدم عليه الصلاة والسلام حامل للاسماء ومجد صلى الله عليه وسلم حامل لمعانى قات الأسماء التي حلها آدم وهي المراد بحديث أو تيت حوامع المكام تمقال فعلم المن حصل الدوات فالاسماء تحت حكمه وليس كل من حصل الاسماء يحكون المسمى محصسلا عنسده ولذلك فضلت المحابذ علينالأنهم حصداوا الذات وحصلنا تحن الاسم ولمسأ راعينا الاسمم اعاة الذات ضوعف لذالا عروالمشهورالاقل ومن القرآن قوله تعالى ال الله يأمى بالعدل والاحسان واينا ، ذي القربي وينهدي عن الفعشا ، والمنكر والبغي زاد الحسن لم تدل هذه الاستخيراالاأمر ته ولانسراالانهت عنه وذكر أن عمر بن الططاب رضى الله عنه بيفاه ونائم في مسجد الذي صلى الله عليه وسلم فاذا رجل من يطارقة الروم عند رأسه وهو يقول أشهد أن لااله الاالله وأشهد أن عدارسول الله فقال المعرمات أنل قال أسلت الله فالدهل أذلك سبب فال نع الح قرأت التوزاة والأغيد الوالز وو كتسارا من كتب الانسارة معت أسيرا بفرأ أيتعن الفراك معرفها كلساف التكس التقدم فتعلت أنعمن

بكذااذا أحادفعله وهذا التفسير خص من الأول وهو السؤال عن لمقمقة كالذي قسل لعلمه الله عددالله كانك راه فان لمتكن راهوانه رال ) هد امن حوامع کله صلی تدعليه وسير لانه شمل مقام الشاهدة ومقام المراقسة سان ذلك والضاحه ال ألعسدفي عسادته ثلاث مقامات الاؤل ان يفعلها على الوحه الذي سقطمعه الطلب أن تكون مستوفيعة للشروط والاركان الناني ان فعلها كذلك وقعد استغرق في اللكاشفة حتى كانه رى الله تعالى وهذامقامه صلى الله علمه وسلم كإفال وحعلت قرةعني فالملأة الثالثان وقعلها كذلك وقد غلب علمه ان الله تعالى شاهده وهذاه ومقام المراقسة نقوله فان لم تكرراه زول عن مقام المسكاشفة الى مقام المراقعة أى النالم تعسده وأنت من أهمل الرؤية فاعده وأنت يحيث تعقد أنه راك فكل من القامات الشلاثة احسان لان الاحمان الذي موشرط في محمة المادة الما هم الاول لان الاحدان في الاخرين من سفة اللواص ويتعذرمن كشريه وهنا تكتة لطيفة (مكن) عن يعنى أحسل الطسريق أنبذكر حسنا الحديث وما فقال اعبدالله كائلة زاه فان لم تكن زاهم وقم رهي اشارة صوفية أي الثاناتينفسلولهماشأ شاهدتورال لاع احادون عادا الفيدالخال شاهدك TO STATE OF THE PROPERTY OF TH

القصمة (ملما) مشديداللاءاء إختاره الامام مالك والارهرى ورجحه النورى في شرح مسلم ان الهصلي الله عليه وسلم زماما كشرا وعاءفي رواية وليثت أنساعه وهمأمة الاجابةوهو اللائق عقام الدعاءا كن قيده القاضي مسين وعيره بالانقياء ساءمضموه فاقتكول عرهوالحم مهمو يؤيد مقوله تعالى ان أولياؤه الاالمتقون قيل فيحسمل كلام من أطلق عليه وقيل يبق عي ذلك ينمسه وكال دلا على اطلاقه بأن يراد الصلاة الرجه المطلقة وخبرآل مجدكل تق سنده واهجدا وروى على الزمن له مد ثلاث كالحاء في روالة حارم قوله بسندضعيف وحرى فيه خلاف في بابي الزكاة والنيء والمشهورمي منذهسا أبى داودوالنره مذى وعميرهما اختصاصهم فيهمما بأقار بهالمؤمندين مربى هاشم و رادالشافعيمة والمطلب (وسائر (قدوله غفالهاعمرأتدرىمن الصاطين) وهم القاعون عقوق الله تعالى وحقوق العماد فدخل الععابة كالهسم الشوت السائل فلت اللهورسوله أعلم فال وصف الصلاح والعدالة لجيعهم ودخل عيرهم عن اتصف مذلك معلما الله تعالى منهم آمين المانه مريل آناكم المسكرد بنسكم كذا فى الشارح الهجمي وأيصا العدابندا خيلون في آله سوا عسراه عطلق أنباعه أى قواعدد ينكر ففيهاشارة الى أن الدين المم للسلاته الاسلام والاعمال والاحسمان وقهم منه أنه ستعماله علم أسه تلامدته وللرئيس تنسه أتساعه على قواعد العلم وعرائب الوفائم طلالنه مهمر والدعم و (نديده م طاهر مذاالحد يتخالف علديث أبي هريرة رضي الله عسه دادر الرحل وقال علمه الصلاة والملا. ردوه على فأخذوا بردويه فلميروا شأفقال الني صلى الله عليه وسل هدا حبريل فعمل على أن عمر رضى الله عنه لم عصر قوله هذا بلكان قام عرا لمعلس فاخسريه بعد الدقة الم و (عامة الحاس) و اعلم ان حريل عليه السلام ملائه متوسط بين الله ورسله وهدرا الاسم سرياني ومعناه عسدالله والخيردال على أن الشنعالي شكل المسلائكة عاشاؤامن الصوركام وقددكان سيريل بهذل لنسامل المعلموسل في صورة دسمة السكلى وفيرواية علماني حريل في سورة لم أعرفه

فيهاالاق هذه المرة عال انعادل

رحه الله يرى الهجر بل عليه

السلام زلامل آدم على السلام

أوبالاتقياءمتهم وتتمة ، في مسم الصلاة على عبر الانداء والملائكه استقلالا وكراهمها وكوبها خلاف الاولى خلاف والآصم المكراهة وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أو في فهو من خصا أصه واما تبعال كا هما شائرة الما قا (أما بعد) أي بعد البسمله والحدلة وانتشهدوا اصلاة والسلام على من تقلم وأتى م اتأسيابُه صلى الله عليه وسلم لا مه كان يأتى عافى خطمه وكتمه وهي يؤنى ماللانتقال من اسماوب الى آخر وأسلهامهم أتكن من شئ بعدا لبسملةوا لجسدلةوماءعهسمافأقول فدرو يناالح فوقعت كلة أماموقع اسم هوالمبثدآ وفعل هوالشرط وتحمنت معماهما فلتحمها مقنى الشرط لزمتها الفآء اللارمة للشرط غالىاواتصهمامعني الاشدامزمهالصوق الاسم اللازم للمتسدا قصاء لحقءا كاروابقاء له بقدر الامكان قاله في المطول وقوله غالبا قيد لقوله اللازمة للشرط لا لقوله لزمتها الفاء لان لزوم الهاء لا مما كلي اذلا تحذف من حرامًا الافي ضرورة الشعر كقوله \* والما القمّال لاقمّال الديكم ، وقوله لزمها الصوق الاسم ردعليه قوله تعالى والمال كان من المفربين الاتية والجواب أن في الكلام حذف مصاف أى واما المتوفى ان كان الح كما اختاره صاحب المكشاف وإماالجواب بأن الرصى رصاحب المعى جوراوقوع الشرطيمة بعسدها فلايتم وأماهذه مرف شرطون كيددائك وتفصيل عاليا وبعدظرف مبني على النسم كغيره من الظروف المقطوعة عن الاضافه لمشاجهة الحرف لاحتياجه الى معنى ذلك المحذوف واغمابنيت على حركة تنبيها على أن لها عرقاني الأعراب وعلى الضم حبراباقوى الحركات لما لحقهام الوهن بحلف مابحتاج السهوليكمل الهاجه عاطركات لاماق الاعراب كانت اما محرورة عن أومنصو به على الظرفيسة أولتخالف سركة بنائها سركة عرابها واختلف فى أول من تكليبها فقيل داودعليه الصلاة والسلام وهو الاشهر وهي فصل الحطاب الذي أوتسه لانها تفصل بين المقدّمات والمقاصد والخطب والمواعظ وقيل أوّل من تسكلمها يعقوب وقيسل أيوب وقيسل سلجان وقيل قس بن ساعدة الايادى وقيل كعب ين لؤى وقيل يعرب ين خطان وقيسل محسان بروائل وعليها فصل الخطاب الذي أو تيه داودا لبِّيا لهُ على أ المدعى والمسين على من أنسكواكن القول بان أول من تكلم ما محيال فيه نظر لان النبى سبلى الله عليه وسلم كان يقولها في خطبه وهوقيل معيان احماعا أدمعيان كان في ومن معاوية وأحب بأن المزاد أول من قالها بعند الني مسلى الله عليه وسيارو صحدة هذا الملواب تتوقف على أنهال تصديرمن أحماية بعسده ولامل غيرهم الى زمن مصاب والطن خلاف ذلك لمناعظ من كالمنا قطمهم على الاقتداء من حودات والاول في المواب اله أول من تسكلهما في الشعر كقوله

النووى وقد نص العلماعلى كراهة الاقتصارعلى الصلاة عليه من عير تسليم اه لاأعلم

أحدانص على ذلك من العلماء ولا من عسرهم وذكر شيخنا أنوا لفضل اس الخطيب ان

الشافعي اقتصرعلى الصلاة دون التسليم في خطبة الرسالة وكذا الشيخ أنواسماق الشيرازي فى تنبيهه وكدنا النووى ف خطبة عقيدته اله من أذ كارالشامي وقال الحطاب في شرح خطبة الختصرشاع فى كالم كثير من العلماء كراهة افوا دالصلاة عن السلام وعكسه وهمن صرح بالمكراهة المؤلف قال السحاوى في القول المديم و نوقف شميما بعني الحافظ ال حجرتى اطلاق الكراهة وقال فيسه نظر الهريكره ان يفرد الصلاة ولا بسلم أصلا أمالوسلي فوقت وسلم في وقت فاله متشل اه ويتأكد عافى خطبة مسلم والتنبية وغديرهما من مصفات أغة السنة من الافتصارعلي الصلاة فقط وقال قبله استذل بحديث كعب وغيره على أن افراد الصدادة عن الدادم لا يكره وكذا العكس لان تعليم السلام تقدم قبل تعليم الصلاة اه المرادمنه وقال بعض شيوخنا وقع فى كتب أهل المذهب للمتقدمين وقوعاشا أها ذكرالسلام دون الصلاة عليه حتى أخبرني من بوثق به أبهرأى نسعة من المستق عط الاسعى لميذ كرفيهاسوى السلام فى كل محل ذكرفيه السى سلى الله عليه ويسلم وهويدل على عسدم كراهة افواد السلام عن الصلاة خطأ واذا كان لأيكره افراد السلام هافواد الصلاه أولى لان الصلاه واحمة قطعا و حرى خلاف في وحوب السلام وتقدّم في كلام السخاوي ال اقتصارمه لموصاحب التنبيه وغيرهما على كابذااصلاة فقط يدل على فدم كراهة الافراد (وعلى سائر) عمني بافي كأقاله الارهري والحريري والقاضي عبد الوهاب والشيخ تني الدين أبن دقيق العيد وابن الصلاح من السؤروهو بقية نحوا لماء وهو المشهور فيها ألذى عليه الاكثرواختافوا هل هوالبافي مطلقاقل أوكثرأوالبافي الاقسل والاقل هوالصحيور معني الجبيع كاقاله الجوهرى والجواليق وابن رى من سور المدينة وهو حائط محيط بهاو عليمه ألزم العالمُون حَبِلُ طَرا م فهوفرض في سائر الاديان قول القائل (الندين) جمع نبي بالهممرس السأوهو الخبر لانه مخسر فتحراليا ، عن الله عابوجي المه أو ننبؤته وبكسرها على ماقاله بعضهم لانه يجبرعن نفسه بدلك ولقول بعضهم انه يجب علمه أن يحبرغيره نبوته وان نظرفيه وبدل الهمروه والاكثراما مخفقاهن المهموز بقلب همزته ياءوامامن السوّة وهي الرفعمة لان النبي مرهوع الرتبة على غيره من الحلق و بعضهم ربح هذا (والمرساين) وأسماءالانساءكها أعجمية الأأو بعدة مجمد وشعب وهودوصالح قال التتائى في شرح الرسالة القيروا نهم و زادان ناجي المعيل وفيه نظر إذ لفظ المعميل اعجمي نعم الانبياء كلهم عجم الاحسة مجدوا سعميل وهودوصالح وشعيب والحاصل أن مجداوهودا وصالحا وشعسا ذواتهم عرسة وكذاأسماؤهم وأمااسم مسل فذاته عرية واسمه أعجمي (وآل) أصله أهل أندلت الهاءهم وعقر التهمزيّان فقلبت النّائية ألفاق بدل له تصعيره على أهبل كذا قيسل وهوعير مخبه أذبجوزأن يكون أهبل تصعفيرا هلاتصغيرال وقيل أصله أول فتم الوارتحوكت الواووا نفتم ماقبلها فقلمت ألفا ولايضاف الالمن له شرف من العقلاء الذكور فلايقال آل الاسكاف ولا آل مكه ولا آل فاطمة وأماقوله تعالى أد خلوا آل فرغون الاسينفلشرفه الدنيوى كذاقيل والحق أن القيودكاها أغلبية لقولهم آل اللهوآل البيت وقول عبد المطلب وانصر على آل الصليث سرعاند بداليزم آل والعميم حوازا صافته للممير ومنه حديث اللهم صل على محمد وعلى آلة وقول عدد المكات المتقدم (على) أي طروا حدمن الندين عدف المضاف السه لدلالة السياق عليه والذي

مامل الولد أمه عايدامل السيد يهمن الاهانة والسب ويشهد لك حديث أبي هررة المرأة كان الامة وحديث لانقوم اساعية حتى يكون الولدغيظا قسل هو كانة عن رفع الاساقل إلى الامة اذاولات من سدها رتفعت منزلتها ويشهد لهذا لمني دلديث لاتقوم الساعة حتى كرن أسعد الناس الدنيا لسكع اس الكموق ل غير ذلك (قولة ران رى الحفاة) بالمهدلة جم ماف وهومن لأنعل في رحله قـوله العران) جـم عاروهومن لاشي على حسمله (قوله العالة) فتح اللام الخفيفة جمعائل يَهُوالفَهُمِرِ وَالْعَيْلَةُ الْفَقَرِ (قُولِهُ عاء الشاء) بكسر الراء والمدحمع راع وأصل الرعى المفظ والشآ. افنم وخصم بالدكرلانهم أهل مادنة (قوله يتطاولون في المندان ي يتبأهون في ارتفاعه والفصد بناطديث الاخبارعن تبدل طال وتغره بأن سيتولى أهل لسادية والفاقسة الدين هسذه مسفاتهم عسلي أمسل الحاضرة . يُمَا حَمُون بِالقَهْرُ وَالْعَلَيْهُ قَدْ حَمَيْرُ موالهم ورتسع في المطام آمالهم تنمرق هممهم الى تشسد لبنيال وقلجان الحديث لاتقوم المامة حتى يكون أسعد الناس الدنيا لتكعمن لتكع كإمر وحاء السد الافر الىعسر أهدلة انتظروا الساعة وهذا مشاهد إزماننا وفعد لالفعلي كراهمة الاندعوا الماحمة المعمن لو بل الساء وتسييده وعامق لدب في حران آدم على كل

ونقش خاغه الشالملا وكنيته أبوالحسن وأبوتراب كناه بدلك انسي صلى الدعليه وسلم لماوجده ناعمافي المسجد وقدعلق التراب بحسمه هايقظه وفال أدقهم أباتراب واقب أيضا بحيد لارة ومرويا ته حمدة أوستة وغمانون حديثا يراب أبي طالب) ي واسمده عدمناف ابن عبد المطلب وعبدالله سمسعود) والهذاى صاحب سوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطهوره ونعليه نؤفى المديمة سنة اثنسين وثلاث بنودف بالبقيم وهوابن بضع وستبن أوسب عين سنه ومرو ياته عاعمائه وغانية وأربعون وسدأني عند ذكره شئ من منافيه « (ومعاذ) ، بضم الميم وفتم الهملة و بالمعسة « (اس حبل) ، بالتمر بل ضد السهل الانصارى شهدمعا ذبدراوما بعمدها وبعث الى الهي قاصياوم علمات في طاعون عمواس بالاردن سمة غمال عشرة وهوابن الاث واللائمين سنه ومروياته مائه وسسعة وخسول وسيأتي عند ذكره شئ من ما " ثره ، (وأبي الدرداء) ، بفتم المهملت بن وسكود الراء وعراب زيدوقيل ان عامر الانصارى الخررجي كال فقيها عائد آراهد داشهد المشاهد كلهاره و حكيم هدنه الامسة ماخيا والمصطفى مسل الله عليه وسلم وسكن الشام وولاه عرب الخطاب القصاء يدمشت وكان أبوالدرداء يقول اطلبوا العملم فانع مزتم فاحبوا أهله فان لم تعبوهم والا تمغضوهم وعنهأ يضارضي اللدعنه تفكرساعة خيرمن فيام للهوكتب الىمسياة سمحلد الانصارى أمابعد فات العبداذا عمل بطاعة الشاميه الشواذا أحمد الشحبيه الى خقه واذاعل عصمه الله أبعصه الله فادا أبغصه الله بغضه الى خاة ه وعنه أبضا استعدنوا بالله من خشوع النفاق قيل وماخشوع الفاق فال الدي الجسد فاشعا والقاب ليس بحاشه وفيل لدلم لأتقول الشعرفانه ايس رحل له بدنفي الأنصار الاوقد فال شعرا قال وأ باقدة المية واسمعوا فقال رضى الشعنه

يريدالمر، أن يعطى مناه ، ويسأبي الله الا ما أراد يقول المر. فائد في ومالى ، وتقوى الله أفضل ما استفادا

وعنه أيصا أدركت الناس ورقالاشوك مسه فاصحوا سوكالاو رقفيه ان وقلم مفقدوك وان تركته مه لا يتركول قالوا مكيف بصدنع قال تفرضهم من عرب لماليوم فقرل ولما اشتكى دحل عليه أصحابه فقالواما تشتكي فقال ذنوبي قالوا ها تشتهي قال الجنه قالوا أها مدعولك طميما فالحوالذي أضعني ومات مدمثق سمنة اثنين وتلاثين وقيل سمنة احدى وثلاثين في حلافة عشان ومروياته مائه وتسمعة وعشرون (و) عبدالله (بن عمر) بن الخطاب الرجل الصالح بشهادة المصطفى صلى الله عليه وسلم وكان ألزم الناس متا بعه ألنبي صلى الله عليه وسدلم في أفعاله وآدابه توفى بكه سنة ثلاث أوأر بسع وسبعين ومروياته ألفان وسبعمائه والارون وسيأني عندذ كروشن نما تره (و) عبدالله (بن عباس) حبرالامة وعالمها وزجان القرآن ودعاله الني صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل ومات بالطائف سنهتمان وسشين وهوان سبعين سسنة ومروياته ألف وسمائه وغمانية وستون وسيأني عندذ كره شي ممايتعلق به رو ) أبو جزة (انس ب مالك) الانصاري مازاجه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله بإذرا الإذ نين وشرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بدروا غيالم بعدف المدرين لايهلم يكن فسن من يقاتل مات بالبصرة بعسدان عرا كرمن عَايَّةٍ بِسِينَةٍ وهِو آ يَوْمَن مَاتَ مَنْ أَلِحِما فَهِ إِوفِات سَنْمَةُ أَحْدِثُ كُوا ثَمَنِ أُو اللاث وتسمعين فعن وماتمها تناجد نيش وسينة وتما نوينا حديثا ونساني عندن كره ابرادشي بما يتعلق بهرواكية هررة) عبدالم عن ريض الدرس على الاصرق اسعه واسم البعقال الشافي استطعن

ه (الجلس الثالث في الحديث الثالث و

الثالث إ الخديلة الواحد ألاحد الفرد المعد الذي لم بالدولم بولدولم بكن له كفواأحد وأشهدأن لااله الاالله وحده لاشر للله شهادة تكون سب النعم المؤيد وأشهدأك سيداونناع صلى الله علمه رسلم عدد مررسوله الى المفعمل المشرف المؤيد فهو عامدوهمودوأ جدارهمد صلى الله عليه وسملم وعلى آله وأصحابه ماركع راكع ومعهد آميز (عن أن عدالمن عدالله عرن اللطاب رضى الشعنما قال معمت رسول الله صدي الله عليدوسلم بقول ىالاسلام على جس شهادة ألى لااله الاالله وأد م ـ دارسول الله وافام الصلاة واينا الزكاة وحالمت وسوء رمصان رواه البغاري ومسلم) اعلموا اخواني وفقني اللهواياكم الماعتدان مذاالله بثعديث مظے رواہ الامام البخاری فر الاعبان والتفسير والامام مسلم فى الاعمان والحيروقد اشتمل على أركان الاسلام فهومن قواعد الدين العظمية (قوله صلى الله عليه وسلم بني الاسلام) أي أسس وأسل الناء أن يكون في الحسوسات دون المايي فاستعما فى المعانى من باب المحاز وقد حا في عامدًا لحن واللاعمة انسمل للاسلام قواعد وأركانا محسوسا وحمل الاسلام منياعليها (قول على بسن اى بسن دعام أى تراغد فريماسيل باستيار إقراشيان والوالا القواد

لقدعلمالقوم الممانون انى ، اذاقات أما بعدانى خطيها وبعدظرف زمان باعتبارا لنطق ومكان باعتبار الرقم ه (عقدروينا) ، قد التعقق وأنى سون العظمة لاطهار نعمه التلبس بالعلم المتأكد تعظيم أهله أمتنا لالقوله تعالى وأما بنعمة ربك فيت مع الامن من الاعجاب و في والاكان منذموما وأيضا العرب تؤكد فعدل الواحد فقيعله بلفظ الجسع لبكون أثبت وأوكدوقد يقال النون ليست للعظمة بل للمتكلم مع غيره اشارة الى أن هذا الحديث قد تداولته الرواة الذين هومتهم طبقة بعلط مقدة واله ويتمارف مشهور بينهم لاختص روايته بهوالرواية الاخبارعن أمر عام لاترافع فيه الى الحكام وروينا بفتم أؤلهمع تحفيف الواوالمفتوحة عندالاكتخبرس من روى روى اذانقل عن غيره وفالجم الأحودضم الراء كسرالوا ومشددة أي من ميرونارواة عنهم باحارتهم لنا «(عن على)» أول من أسلم من الصيان وله سبع سنين أوغلان أو تسع أوعشر وشهد المشاهد كاها معرسول الله صلى الله عليه وسلم سوى نبول فان رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه في أهد له وقال بارسول الله فخلف في في النساء والصديان قال اما ترضى أن تمكون مني عبزلة هارون من و سي غيرانه لا نبي بعدى وعنه ا به قال انطاقت أ باوالنبي صلى الله علسه وسلم حتى أتينا المكعمة فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسسلم اجلس وصعدعلى مسكمي فذهبت لاخ ض مه فرأى مني ضعفا فسنزل وحلس لى نبى الله صلى الله علمه وسلم وقال اصعد على منكمي قال وضعت على منكميه قال فنهض في قامه يخيل الى أبي لوشئت لنلت أوق السهاء حتى صعدت على البيت وعليه تمثال من صفر أويحاس ععلت أزاوله عن يمينه وشهماله وبين مديدومن خلفه حتى فدااستمكنت منه فاللى رسول الله صلى الله عليه وسلم اقلنف به فقدفت به ونسكسر كاتسكسر القوار برغرات وانطاقت أماورسول الله صلى الله عليه وسلم استدى حَى قِوْار يِنَا بِالبِيوت مِن خَشْيَةُ الْ يَاهَا نَا أَحْدِ وَعَنْ سَهِلِ سِعْدُ أَن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلمقال يوم خيد برلاء طين هدنه الراية غدار جدلا يفتح الله على يديه بحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فال فبات الناس يذكرون أيهم اعطاها فلسأ آصيم الناس غدواعلى رسول الكدصلي الله عليه وسلم كلهم رحوأن بعطاهافقال أين على من أبي طالب فقيسل له مارسول الله اله يشتكى عينيه والفارسد اوااليه فأى به فيصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه فبرئ حتى كا تنام يكر به وجع فاعطاه الرايه فقال على يارسول الله أقاتلهم حتى يكونو امثلنا فقال انفذعلى رسائحي تنزل على ساحنهم م ادعهم الى الاسلام وأخبرهم عا يحب عليهم من حق الله فوالله لان عدى الله مل وحلاوا حدا خيرال من أن تسكون لل جرالنع وكان لهمن الولدار بعة عشرذ كراو تسمه عشراني وعن الارقم اله قال رأيت علما وهو يدم سيفاله في السوق ويقول من يشغري مني هذا السيف فوالذي فلق الحسمة اطالما كشفت به الكرب عن وجمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولوكان عندى عن از ارما بعده وجاء وجلمن مراداليه وهو يصلى في المسجد فقال احسترس فان السامن مرادر يدون قتلك فقال ان معكل رجل ملكين محفظانه عمالم يقدرواذا جاء القدر شليا بينه وبينه فإن الاحل حنة حصينة واستشهد عداة الجعه سينه أربعين من صربة عبد الرجن ين ملم المرادى أسبسع بقسين من رمضان وقبل فيسه الملائه عشرة بقين منهوقيسل ليلة احدى وعشرين وقيسل بوغ الأحذوله ثلاث وستون سنه وغسسله ابناه وعبنداللهن حعقر وصسلي عليه إينه الملسن ووفن في العمراء عند مسعدا فياعة في الرحية بما إلى أبو التركسلة والي الصغائب أوفي فصرالا ما وعدد المسعد الحامع وغسي في ومسدة والاقتعاض بالماد وعدد المادة

علمشديدالقرى وكالمن قوته انها قتلم قرى قوم أوط من الماء الاسودرحلها على خاحهررفعها الى السهماء تمقلها وكان من قوته ان علم صحة بفرد فأصحوا ما عَين خامدين وكان هيوطه من ألماءعلى الانباءعليهم الصلاة والسلام وصعوده اليهافي أسرع من طرقه عين ويقالله الناموس كافي البخاري ومسلم (ولقد يكى) مفي البلا في تصنيف ان الله تمارك وتعالى أوجى اليحيريل علمه السلام أن اهمط الى اللاد الفلانة فإقاسها الهاسافلهافاته فداشندعضى علهم في هدنه الليلة فقال حريل سمالك يارب وأى ذنب فعلوا قال انه قدركب فيهم فدد واللبانسيعون أأف ذكرسسعين الفافسرجزنافال فدنعسالي ثلاث القرى وكانت سسعة سائن فرفعها على خافية من مناهمه حتى رسل بها الى عنان السهاء وأراد أن يقلها وكال لامر أنمنهم عين فقاءت السهولهاطفل ناغنى المهدفا التوضعت وافيالعن التنقظ الطفل مي مهده وصاخ خارت المرأة في أمرها وماذا تفعل ويدهافي الجين ووادها يصيم فقالت من عظهر قنها تذاطب ولدها بارادى أن ربى سجانه وتسالى من كرمه سليم لا يعسل بالعقرية على من مصادقال فلا تكامنا لمرآ ف ذلك كن عف الشمزوحسل والعبدريل ضع الفرى وكالبالة فلسكن غضي علياته المرآ الرادما وال حليلا أهل بالسفر يذهل من

الاسراء خسين صلاة فلم أزل أراجه مواسأله التنفيف حتى جعلها خسافى كل يوم رايله (٣١) وفوله الدعر إبي حين فال على عيرها

المسن الكاالطيرى فين أوصى شلث ماله للعلما والفقهاء هل يدخل فيهم كنبة الحديث فكنس نع كيف لاندخل وقدقال النبى صلى الله عليه وسلم من حفظ على أمنى أر معسين عديثامن أمردينها بعثه الله يوم الفيامة فقيها عالما وأسندأ يوالحس القابس الىعلى ف المعد حاء رجل الىسفيان الثورى فقال حلفت بالطلاق انى عالم فقال ان كان مستندل علم فلان وأبي فلان فقد حنثت وان كان عندك أربعون حديثا من كالمرسول الله سلى الله عليه وسلم فانتلم تحنث ولماكان البعث في زمرة الفقها، والعلما، لا يستلزم أن يكول مهم بين المراديد كرالرواية الثانية بقوله (وفيرواية) ذكرها ألونعيم في المليسه (بمشه الله فقيها عالما وفي وابه أبي الدرداء وكنته موم) الدوم الشرعي من طماوع العمرالي العروب وليس مراداواعا المرادمنه القطعة من الزمان ومنه قول الساعر

فيوعلنا ويومانا م ويوم نساء ريوم نسر

(القيامة) مصدرنام يقوم ودخلها التأنيث للمبالغة وسيست بذلك القيام الملقم قبورهم وقيل غديرذلك (شافعا) من الشفاعة وهوسؤال الخيرالغيروالمرادهساسؤال التجاور عن الذنوب والحرائم (وشهد دارفي رواية ابن مسعودة بلله أدخل من أى أنواب الجنة شئت وفي رواية ابن عمروكتب في زمرة العلاء) هذه الرواية معايرة للرواية السابقة وهي بعثه الله في زمرة الفقهاء والعلاء (وحشر في زمرة الشهداء) حمع شهدوه وقتل المعوكة ممى شهيدالان الله وملائكته يشهدون له ما لجنة نوم القيامية أولنها دعملائك الرجة له أونشهادة عاله بصدق نبته أولشهادته الحساب ولأعاسب أولان معه شاهدا وهو الدم لانه يبعث وحرحه ونفث دماأول فرطه على الشاهدة وهي الارض أو لانه سنشهديه ومالفيامة على الكفاروهي عرمتا بنه عكل اجتماعها الاال الشهادة لاغتص بالقسل في المعترلة (وانفق الحفاط) أي أكثرهم (على أنه) أي الحديث المذكور (حمديث ضعيف قال اس محروجه من طرقه في مواليس فيها طريق نسلم من عله قادسة وأمادكر ان الجوزى له في الموصوعات فهو تساهل منسه و الصواب الهضعيف لا موضوع فال قلت سلاعدم وصعه لكمه شديد الصعف والمديث اذاا تنتذ ضعفه لا يعمل به ولافي الفصائل كافاله اس السكي وعبره وحيند فكيف عل بدجه عمل الأعمة أتعبوا أنف هم في تحريج الأر بعينيات اعتمادا عليه قلت لانسلم الهشداديد الصعف لانه هو الدى لا يحاوطر وق من طرقه من كذاب أومتهم بالسكذب وهذا ابس كذلك كإدل عليه كالدم الاعمة ولئر سلناذلك فهمل يعتمدوا في ذلك عليه بل على ماسيد كره المصنف من الاحاديث العجمة وأما خبر من مفظ على أمتى حديثا واحداكان له كامر أحدوسبعين الداسد بقافه وموضوع فاله الشارح الهيمي (وقدصنف العلا رضي الله تعالى عنهم في هذا الباب مالا عمى من المصنفات) أى ولى بهم أسوة (فاول من) علمه (سنف فيه) أبوعيد الرمن (عبدالله ابن المبارك اسواض المنظلي التيميمن تابع التابعين أحد الاعدالاعلام قال انمهدى الاعمة أوبعة سفيان ومالك وحادب زيدوان المبارك وقال أحدام يكن في زمن ابن المبارك أطلك للعلممنه وكان ساحب حديث مافظا وفال ابن معين ماراً بت من يحدث الدالاستة مهم إن المبارك وكان تقع عالماء ستنتاصهم المديث وكان كنه التي حدث فيها عشرين الفا فاسته تسع عشرة وبالمقوقيل سنه تمان ويوفى منصر فامن الجهادسنة المدى وغانين إنهائه وله الان وستون سنة وكان أو معلو كالرجل من همدان (مجدين أسلم) ن سالم المن ديد (الطوسى) عنم الطلانسية الى فوية من قرى بناري (العالم الريان) ومستغير ال

فاللاالاان تطوع وقوله لمماذ لما بعثه الى المن أخرهم أن الله قدورض عليهم حس ماوات في كلوموايسلة وأماوجوب فيام الليل فنسخى دغناوه لنسي فيسقه مل الله عله وسلم أكر الاسماب لأوالحبع نعوا شام في اشتماق اسم الصلاة فقيل من الدعاكم مروقه ل معمن مدلانه من الرحمة وتبل من الاستفامة اقولهم صليت العودعلي الناراذا فومنه فالصلاة نقيم العبدا على طأعة الله تعالى وخدمته وسماه عن علاقه وقيل لأنهاماله بين العدرو بين ربه رقبل غيرذاك قال الرافعي في شرح المسدد ان الصع كانت ملاة آدم والطهر كانت ملاة داودوالمعركات سلاة سلمان والمعرب كانت صلاة سقو سرالعشاء كاس سلامونس وأوردفي ذلك حسرا فهرانس جاروادالى دمسح ذالكانساعليه وعلهم أقصل الصلاة والسلام ولا مته سفليا لهولكترة الاجورله ولامتهودا قال عليه الصلاة والسلام حس ملاات كتبي الله على العباد في با بي فلم وضيع مهن شيا المحمان لا تعمد فالمخسا عندالله أندخله المنتوسل يؤتجن فايس له عندالله عهد ان ا عدن دان شا ، أدخه المنة وقال مني الشعلية وسلم على الاعال الملاة وقال الحل الشعليه وسلماغا مثل الصالاة كثل برعنب بزياب احدكم والمرابعة المرابعة ويعلل والتحريب و الانتخاب المناسب

روى المسديث في دهره ألوهر برة وكان صاحب قيام وصيام يسم في اليوم انف عشر ألب تسبيعة ولى اماوة المدينة وهات ماسنة سميع أو تسمع وخسسين وله عمان وسستون سسنة وأحاديثه المرفوعة نجسه آلاف وتلفائه وستون حديثا وسيأنى عدد كره شئمن أموره (وأى سعيد الخدري) بالمهملة نسبة الى خدرة قبيلة من الانصار مات سنة أر مع وسبعين وله أدىع وتسعبون سنة ودفن بالبقيسة وهروياته ألف ومائة وسبعون وسيأنى عندذ كره التعرض الثيني بما ينعلق به (من طرق كثيرات روايات متنوعات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من)اميم شرط جارم (حفظ) أي نقل وان لم يحفظ اللفظ ولا عرف المعنى اذبه بحصل الأنفاع للمسلين محلاف حفظ مالم ينقل اليهم فاله المصنف واعترض نفسسيره الحفظ عما ذكربان البعث في زمرة الفقها والعلاء يستدعى معوفة المعانى اذلا يسمى فقيها عالما الابه وأجيب بال سناط الاربعب تحتلف در جاتههم ختم مقتصر على الرواية وون الدراية فهسذا عشرفى زمرة الفقها ، والعلما ، القوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهومنهم فن تشبه بالعلماء يكرم كأيكرمون والثالم يكن منهم حقيقة ومنهم من ضم الى الرواية الدواية بأن عل الاحاديث وقهم طواهرمعانيها وفهمها لعسره فهدا الكت في زمرة العلماء ويحشرمع الشهدا، ومنهدم من فيه أهلية التخريج واستنباط الاحكام كالمحارى ومسلم وشبههدما فدا فقيه عالم حقيقة فيبعث يوم القيامة على مامات عليه وأماحواب المشارح الهيتمي بأن بعت الحافظ وزمرتهم لايستدعى أنهمساولهم بل يكني أنهمدسوب لهم تسبه ماالخ فهوغيرطاهر لان قوله في بعض طرق الحديث كتب في رمرة العلما يأباه اذا لكاية في قوم تقتضي أنه منهم ولايعترض على المصنف بأمهرفسم واالاحصاء في حديث ان لله تسبعة و تسعين اسما من أحصاها كلهادخل الجنة بم سفظه أمستظهرا وبينوا الاستظهار بأن المراد قراءتها كلة كلةعلى سيل الترتيسل أوعلها وتدرمعانيها أوالقسام بحقبها والعسمل بمقتضاها وحعلوا الاولى للعوام والثاني للعلماء والثالث للاولياء لاب القصد ثما لتعبد باللفظ وهنا النفع المتعدى وهولا يحصل عمرواللفظ بلبالنقل وصرح مسعمتهم العلامة غيمالدين الطوفي بعدم الاكتفاء بالمكتابة ولوم اواوحينتسذنن حفظها بقلبه ولم ينقلهالم يشمله الوعدوان كتبهافى عشرين كاباونظرفيسه الهيمى بأركابتها نقللها اهوالحفظ ضبطالشئ ومنعه من الضياع والانصاف أنه لأيدخل في الوعد الامل حدث بأر بعين له ما رواية أو نقلها لهم عن أحسد دواو بن المعلمين المعرومة المعوّل عليها والمرجوع لها عسلي (أمتى) الامعنى الاسل الجماعة قال الاخفش هي في اللفظ واحسدوفي المعنى جمع وكل حنس من الحيوان أمة وفاالسباولاأن المكلاب أمةمن الام لامرت بقتلها والمترادم اهناأمة الإجابة (أر بعين حديثا) نصبه على المميزوخص هذا العدددون عيره لانه أقل عددله ربع عشر صحيح وفى الحديث أدوار بسع عشر أموالكم مسكل أربعين درهما درهم أى بشرط بلاع الدراهممائتي دوهم اذلاوحوب في أقل من ذلك فدل حديث الزكاة على تطهير بع العشبر الباق فيكذاك العمل بربع عشرا لاربه بن مديثا بخرج باقبها عرب كونه غير معمول بدواذا قال شراطاق باأهل المديث اعلوامن كل أربعين حمديثا بعديث و(من) فيعيضيه \*(أمر) \* أى شأن \* (دينها) \* احترزيه عن المتعلق بامر دنيا ها فلا يكون بهذه المثابة وإبعثه الشُّفُ رَحْمَ أَ) الزمرة الجاعة من النَّاس (الفقهام) العارة ين الفروع الفقهية من الفقه وهولفة الفهم (والعلماء) ، هواعم بمناقية الأنديشمل المفييرين والمهدرين فالقبيقها معن العلم وحوسسته توجد غيزا بين المعاني كالمعتبل التقيش ومن بخال النسبل إستغيث آليا

قول أآمنا بالله وقال علمه الصلاة والملام أمرت أن أقاتل الناس متى شهدوا أن لا اله الا الدوأن محدارسول الشرواه الشحال وسمأتى انشاءالله تعالى الكلام ع لي مهني ذاك وع لي من من فعدل لااله الاالله في عله ( تنسه ) هل الطق بالشهادين عرط لاحراء أحكام المؤمنسين في الدنيا من ألم ذلاة عادمه والتوارث والمناكة وعبرها غيرداخل في مسهى الاعان أوحو داخل في ممهاه قبولان ذهب حمهور الحققنال أولهما وعلمه من مسدق بقلسه ولم يقر باسانه مع تمكنيه من الاقرار فهو مؤمل عند لمالله وهسلنا أوفق باللغسة والعرف وذهب كثيرس القفهاء الى ئانىهما وألزمهم الاولون بأنامن سلق بقله فاخترمته المدة قبل انداع وقت الاقرار بلسانه بكرن كافراوهو خلاف الاحماع عملي مانقسلة الامام الرازي وعسره لسكن معارض دعوى الأحاع قبول الشفاء العديم اله مسؤمي مسسوحي المنفحث أشتفه خلافاز قوله وافام المسلاة) مسداه والركن الشاني من أركان الاسلام والملاة النه الدعائف بروسرعا اقوال وأفعال مقتصة بالتكمر محتمد التسلير شراط محصوصة وعي حس فيكل تو يوليلة معاومة من الدن بالضرورة والأصل فها عبل الاحماع آيات كفرله تعالى وأقمو االملاة أي مافظواعلمها والتبايا كالواسا تبارستها والم أنهال العلام المنت

هى المهوّوالبركفوزيادة الحدروفي الشرع اسم لقدر مخصوص من مال مخصوص بصرف لا صدناف مخصوصة بشر الطمخصوصة و وسميت بدلك لان المال يقو بركة اخراجه اودعاء الا خذولام الطهر محرجها من الاثم وغدجه حتى تشم وله بصحة الايمان والاصل فى وجوبها قبل الاجماع قوله تعالى وآنوا الزكاة وقوله تعالى خدمى أمو الهم (٣٣) صدة «وانساركثيرة منها هدا الخبرفي كفر

عاددهاوان أنى ما فى الزكاة المجسع عليها دون الخدلف فيها كالركار وبفانل المتنامس أدائها وتؤخد لدمه قهراعاً مه كأذول الصدديق رفي الله تعالى عند وورستافي السسه الثانسة من اله-عره بعدر كاة الفطروص فى غانية أصناف من المال الأبل والمقروالغم والذهب والفضة والدروعوالفسل والصكرم ونصام المعروف في كاب الفقه رلهداوحيت لهانية أصاف من طيقات الراس وهم الذير ذكرهم الله تعالى قولداعا الصداقات للفقراء والمساكين الاتموجاء في الزكاة أخداروآ ثاركشرة سأنى بعصها فعيرهدا الجلس (فوله وحزاليت) ه اهوالك الرابع والحيم في اللغة الفصدوفي الشرع قصر الكعبة للسانوهو ورض على المستطيع القوله تعالى ولله على الناس ح البيت الاتة ولهداانلبر ولفوله صلى اللدعامه وسلم حواقبل أن لا تحدوا فالوا كيف عيم قبل أن لا عيم فال أن تقعدالعرب على بطون الاردية عنعون الناس الدبيل وهو معلوم من الدين بالقرورة بكفرجاحله الأأن يستكون قرب عهد بالاسلام أونشأ سادية بعيدة عن - العلماء وهومن الشرائع القليعة -• روىأن آدم عله آلسلامليا • ح فالله حريل إن اللائكة كانوا العلوقول بالمنت قبال استبعه

اسم الحافظ عسير أبي نعيم وأبي حارم وقال اس مردويه لم يكن في أفق من الا فاق أحفظ مه ولمأاستد صنف الحلية والمستدرل على العارى والمستغرج على مسلم ودلائل النبوة ومعرية المحابة وتاريح أصهان وقد ائل المحابة وصنف في الطّبوعيره ولذي رجب سمة ستأوسبع وثلاثين وثلاثمائة ومات بكرة يوم الانسين لعشرين من الهوم سنة ثلاثين وأربعه الله (وأبوعبد الرحن) مجدن المسين صاحب المقائق وطيقات الائولياء كال عدلا ثقة أستاذ أبي القامم القشيري وشيم أبي سع بدس أبي الحير وأثبى عليه الشيخ عبدالله الانصاري كثيرا وقدطعن ويهاس الجوري كاهودانه في شأن الا عقة (السام) بصم السبن وفتح اللام نسبة الىسليم ب منصور قبيلة مشهررة توفى يوم الاحدثالث شعبان سيمة اثنتى عشرة وأربعمائة ودف سيسابور (وأنوسي ميد) صرابه كافل ابن الاثير السمعابي أبوسيمد محمدين مجمدس أحدس عبدالله ين حفض كان تقه منقنا صنف وحدّث ورحل الى مصرفات افى شقال سسنة التى عشرة وأربعمائه (الماليي) هنم الميم وكسر اللامنم تعنيه تمنون نسبة الىمالين قرى مجتمعة من أعمال هراة يقال لجمعها مالين وأهل هراه يقولون مالان (وأنوعمان) اسمعيل (الصانوني) نسبة الى عدل (وعيد الله من عجد الانصاري) الهروى مُنسُوب الى الانصار وهُم الا وُسُوا لَحْر رج ولدسُنهُ حس ونسعين و ثلاثمائه وُكان كنبر السهرقوياني نصرة الدين حدثث وصف وتوفى بهراة يوم الجعة من ذي الحجة سسة احدى وثمانين وأربعمائه (وأبو بكر) أحدس الحسين ن على سموسى (البيهتي) سبه الى يهق قربة من ناحية نيسا فور على عشر ين فرسمامها قال المام الطومير كل شافعي فالشافعي علمه المنة الاالميهة والله على الشافعي المنة ولدفي شعمال سنة أر بع وسبعين وقيل أر بع وعما مين وثلاغائه ألفش مبالايمان ومات في حادى الأولى سنة تمان و حسين وأربعها له بنيسابور ونقسل في تابوت الى بيهق مسسيرة بومين وأور دالمصد ف لفظ ثم في الاولين لعلمه بالتأنوالزماني فيهما بحلاف الباهين ولماخصص المشاهير بالذكرعم فقال (وخلائق لابحصون من المتقدَّمين والمتأخرين) ولوكانت الاستفارة مطاوية في جيع الأمورلقوله صلى الله عليه وسلم ماخاب ما استخ أرأى الله ولا مرمن المنشار أى من نعجه ولاعال من اقتصد أى ولاافتقرمن استعمل القصدف بعقة عياله قدمها المصنف على هذا المأليف لتعود بركتها عليه فقال (وقد استفرت الله) لانه يطاب من كل قادم على أمر يجهل عاقبته ان يستغير الله تعالى في الاقدام والاحجام وقد كان صلى الله عليه رسلم يعلم الناس دعاء الاستخارة كايعلهم السورة من القرآن وكان يأمره ممناك وفي الحديث الذي وواه اس المسنى عن أنس وضي اللدعنه اذاهممت بأعر فاستمر وبل فيهسب معم استنما نظولى الذي يسسيق الىقلىك فان الليرفيه وصفتها أن يصلى ركعتين يقوأ بعد الفاتحة في الركعة الاولى وريك يخلق مايشاء ويحتارالى قوله يعلنون وقيدل قل باأيما الكافرون الى آخرها وفي الرحصة الثانية وما كان لمؤمن ولامؤ منه الى قوله مين وقيل قل هو الله أحدالي آخرها تميد عو بعد السلام من الركمتين بأن يقول اللهم ان أستغيرك بعلنواستقدرك بقدرتك وأسألكمن فغيل العظيم فالما تقليرولا أقدروتعل ولاأعلم والستعادم الغيوب اللهدمان كنت تعلم أن

ورشرسي ۲۷ورعام فال سالتي التي التي والدول و الدولية أرود وسنام والم المائد المائد والمائن المائد و المائد و المائد و الدولية المائد و الم

القول ان خزعة هورياني هده الامّه تم ترعيني مثله والرباني منسوب الى الرب رزيادة الا ملف والنون للدلالة على كال الصفة وهوشديد التمسانيدين الله وطاعته وعن المبرد انه منسوب الى ربانى الذى مربى الناس بالتعليم واصلاحهم وقال الصوفية اله المكامل مسكل الوحوه في حميدم المعماني وفي المفارى هوالذي ربي بصعارا اطرقبل كاره وقال الشارح الهينمي هومن أفصيت عليه المعارف الالهية فعرف ماريه وعرف الناس بعله اه صنف المسدو حوده وكان من الثقاة الحفاط والأولداء الإيدال وأقدم شيغله التضرين شعيل وكان شدها بأحد ان حسل توفي في المحرم سنة اثنابين وأر بعدين وماتمين (غم) محدَّث خراسان (الحسن) رُحْلِ الْمُلَدَانَ وسِم وصَنْف رِكان له كرامات كثيرة ويوفى سننة ثلاث وتلمُّانَذ (اس سفيان) بتثليث المسين (التسائي) بفتم اليون نسبة الى نساءمدينة بخراسان صاحب المسند (وأنو بكرًى مجدس الحسين عبد الله المبدادي صاحب كاب الشريعة والاربعين وله أنه أنيف كثيرة كانعالما ثقة دينا حدثث بعداد غانتقل الى مكة واستطام اوقال اللهم أحينى في هذه البلدة ولوسنة فسمع ها أغاية وللهلمسنة ولكن الا أبن سنة فلا كلن قيل لهوفيا بالعهد فسأت بمكة في المحرّم سنة ستين وثلاثمائة (الاسوى) بهمزة مفتوحة ممدودة (وأنو بكر محدبن اراهم) بن على كان تقة على من حفظه (الاصفهاني) بكسر الهمزة وفقعها وبالفاء لابالباء كذافي الهيتمي وقال السعد بالباء والفاءمع كسرالهمزة وفقعها والعتع أفصح وقال ابن رسلان نسبة الى أصفهان بلاد من بلاد فارس توفى فى صفر بأحفها سسنة ستوستين وأو بعمائة (و)أنوا لحسس على ين عربن أحدين مهدى صاحب السن والعلل والافراد وغيرذلك (الدارة طنى) بفتم الرا أنسبه الى دار القطن محلة كبيرة ببعد ادقال الحاكم كان أوحدعصره في الحفظ وآلفهم والورع امام القراءوالمحدثين لم يخلق على أديم الأرض مثسله وقال الخطيب كان فريدعصره وامام وقته وانتهى اليسه علم الاثروا لمعرفة بالعلل وأسماء الرجال مع الصدق والثقة وصحة الاعتقاد قال رجاء بن محد المعذل قلت للدارة طني هلرأيت مثل نفسك فقال قال الله تعالى فلاتزكوا أ مفسكم فألحت عليه فقال لم أرأحد اجع مشل ماجعت وفال أتوذرا لحافظ فالتالعاكم مل وأيت مثل الدار قطني ففال هولم يرمثل تفسه فكيفأ ما وكان عبدالعنى اذارأى الدارقطنى قال أستاذى وقال القاضى أنو الطيب الدارقطني أمير المؤمنين في المديث وقال البرقاني أملى على كاب العلل من حفظه ولدفي ذى القعدة منة خس أوست والمفائة ومات الفيان خلون من ذى القعدة سنة خس وغانين فسنهسب وسبهون سنة (و )أبوعبد الله (اللاكم) مجدين عبد اللهن مجدين رؤية بن نعيم الضي النيسانوري ما حسالمستدرا؛ والتاريخ وعاوم المديث والمدخسل والاكليل ومناقب الشانعي رعبرذلك ولدسنة احدى وعشرين وناغيا تدفى ربيه والاؤل وكان بعرف باس البيع رحل وسعم من غو ألق شيخ قال عبد الرحن السلى سألت الدار قطنى أجما أحفظ ان منده أو ان البيع فقال اس المسع أنق حفظا وقال ان طاهر قلت اسعد ن على أربه من الحفاظ تعاصر واأيهما أحفظ عال من قات الدارة طنى سغداد وعبد دالغنى عصر وابن منده بأسبهان والحاكم سيدانورة سكت فألحت عليه فقال أماالدارقطتي فأعلهم فالعال وعبدالغى بالانساب وأماان متدوفا كترهم وديثامهم وه تامه وأوا الحار فأحسنهم تصنيفان فراله والما كوفا حسنهم في منظر سسته شوروا و العمامة (( الأوصيح) أحدث بيد الملكان أحدث العجد المالكان المعدد المعادد المالكان عليه الم موران الإحداد إلى المراجعة العراق العدد المعاددة فال المطالب إلى الكان عليه عليه عليه

الر باطوقال صلى الله عليه وسلم باأماهورةم أهلك بالصلاة وإن الله مأتسك الرزق من حيث لانحتساوالشد ألاف انصلاة الحبروالفضل أجمع لاتهاالارقاب للمخضع وأولافرض فيأمر سةد يننا وآحرماييتي اذ االدين رفع فى قاملاتكسرلاقتهرجة وكال كعيدماب مولاه يقرع وكان لوب المرس حان صلاته ا ماطوى له حن كشم فالتعاشة رضى اللهعنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم محدثنا ونحدته فاذاحفرت الصدادة قام كا تعاريرفنا ولم نعرنه فياأيا الطامع فؤال الحناق الخاطب من ربه الحور المسان ماذظ على صاواتك وحفها بالنوافل تنل في غدل أعلى المراتب والمنازل فقدقال عليه الصلاة والسلام مامن مسلم يسجد الدتعالى سعدة الأرفع عانشها درسة وسطعت عبا خطبته وردی ان سیان فی جید من حديث عبدالله بعرم فوعا ان العداد اقام يصلى أنى بدنويه فوضعت على رأسه أرعلى عانقه فكالماركع أوسجد تساقلت حتى لا يرقى مهاآني التشاء القدمالي والاعلايث عنه في فضل الصلاة أتمنزون أل تحمى وسيأنيان شا الشقفالي في الحالس الاستية زيادات على ما بيناهنا وقبل كانت رأ بعسة العسارية تصلي في اليوم واللبه أأف كعة وتقول ما أريد بهانوا باول كن السررسول الله حلى الشعاب وسار بقول الانها الطريا الدار أذير أني حدا J. L. J. L.

الوقوق عرفه ، ومنها قوله حلى الله عليه وسلم أعظم الناس درباس وقف عرفه نظى أن الله لم يغفرله وهو أول يوم في الدنيا ، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم ان الحريا قوتة من يواقيت الجمه وان الله يبعثه يوم القيامه وله عينان واسان يبطق به ويشهد لمن استمله بحق وصدق وقال محاهدان الحجاج اذا قدموا مكة لحقتهم الملائكة فسلم اعلى (٣٥) ركان الابل وصافحواركان الجميد

واعنقوا المشاة اعتماقاوفي الخبر ان الله قدوعدهذا الديث أن يحمه كل سنة سمائة الف فال نقصوا كمالهم الله من الملائكة وان الكعبة تحشركالمروس المرفوفة فكلمن حجها يتعاق بأسارها ويسعون ساعها خي تدخل الجنة فددخاون معها يه ومنها فوله صلى الشعليه وسلم من ح هذا البيت فلم رفث ولويفسق خرح من دفويه كموم ولدنه أمه يه ومنها قوله سلى الله عليه وسلم العمرة الى العمرة كفارد لمبابيثهماوالحج المدوو المس له حرا الاالحنة مومنها قوله ملى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تمدل جه (نکته عرب عمد ان المنكدرانه ح ثلاثا وثلاثين Ly=a== piT gob Lloas قال وهو معروات اللهدم انك تعلم انى رقفت عوقق هدا الأناو ثلاثين وقفية فواحدان عن فرضي والثانسة عنأى والثالثةعن أي وأشهدا الرباني قدرهت الثلاثهنل وقف عوقني هذارلم تقلمنه فلادفع من عرفات نودى يااب المنكد أتتكرم عدلي من خلق الكرموالحود وعزني وحلالي أني القد غفرت لمن رقف بعرفات قبل أن أخلق عرفات بألف عام (قرلهوسوم رمضان) هذا هوال كن المامس من أركان الاسلام وحامق رواية تقدعه على الخيرهوروالة

الرسول صلى الله علمه وسلم وشرائعه والصحابة ومقاديرهم والابعين وأحو الهم وسائر العلما وبقرار صهم مع أسماء رحالهم وكاه مروآمكستهم وأرستهم كالتعمد لدمع الططمة والدعاءمع التوسل والسملةمع السورة والتكبيرمع الصلوات مثل المسندان والمرسلات والموقوفات والمقطوعات في صعره وفي ادرا كدو في شما به وفي كهولته مندشعه وعنده واعه وعند دد قره وعندغنا مبالمبال والبحار والبلدان والبراري على الاحجار والاسداف والجلود والاكاف الى الوقت الذي يمكنه مقلها الى الاوراق عن هوفوقه ومن هومثله وعن هودونه وعن كاب أبمه الذى يشقن أنه يخط أيمه دون غر ولوجه الله تعالى طالا المرضاته والعمل عاواهق كاب الله منها ونشرها بين طالبيها والتأليف في احياءذ كره بعده ثم لا تتم هذه الاشياء الاباريع هي مركسب العدمعرفة الكابواللغة والصرف والحومع أربعهي مساحطا الله تعالى العجمة والقدرة والحرص والحفظ وال صحت له هدده الاشيآء هان عليه أربسم الاهل والولد والمال والوطن وابتلي مأر يسع شهباتقالاعداء وملالة الاسدقاء وطعن الحهلة وحسد العلياء واذا صرعلى هده الهن أكره مالله في الدنيابار سع بعرالقماعة وجيبه اليقين وبلاما العملم وبعس الادب وأثابه الله في الاستنرة بأربع بالشفاعة لمن أراد من أخوابه و بظل العرش حبث لاظل الاظله ويستى سأراد من حوض مجد سلى الله عليه وسلم وبحوار الندين فأعلى علىين في الحنة فقد أعلىك يابني جمع ملان حسع ماكت معمت من مشامحي متفرقا في هدا الماب فاقبل الاسعلى ماقصدني له اردع (وقدانه ق العلماء على حوا رالعمل بالحسديث الصعيف في فصائل الاعمال) في ذكر الاتفاق فلرلان اس العربي قال الدائد سن الصعيف الايعمل بهمطلقا قال المؤلف في الاذ كارذ كراك قها، والمحدِّق الديجوزو إستحب العمل في الفصائل والترعيب والترهيب بالحسديث الضعيف مالم يكن موصوعا وأما الاحكام كالحلال والحرا موالمعاه لاتفلا يعمل فيها الابالحديث الصحيح والحسن الاأن يكون في أحتاط في شئ من ذلك كما ذاورد حديث صعيف بكراهة بعض البيوع أوالا سكعة فان المستعب ان يتنزه على ذلك ولكن لا يحب اله و على كونه لا يعمل بالصحيف في الاحكام مالم يكن تلقته اكناس بالقبول فان كان كذلك تعدين ومارجه يعمل به في الاحكام وعديرها كاقال الامام الشافعي ومن دلك مانقسله الحافظ جلال الدين السيوطي في الخصائص الصعرى الترسول اللهصلي الله عليه وسلم ماوطئ على صحرالاه أثرفيه وعزاه للمافظ رزين العيدري اه وقد اعتصدهذا الحديث شواهد كنسيرة فالبالسماوي في كالدالقول المدسع سمعت شعنا ابن جررحه اللهم أرايقول سرائط العمل بالحديث الضعيف ثلاثه الأول متفق عليه وهوأن يكون الضعف غيرشد يدوشد يدالصعف هوالذى لابخلوطريق من طرقه مسكذاب أومتهم بالسكذب والثانى أن يكون مندرجا تحت أصلعام فجور جمايحتر عجيث لا يكون له أصل أصلاالذالثالث اللا يعتقد عند العمل به ثبو تعليلا ينسب الى الذي صلى الله عليه وسلم ماله يقله والاخيران عن أن عبدالسلام واس دقيق العبد والاوّل بقل العلائي الاتفاق عليه وعن أحدانه يعمل به اذالم يوحد غصيره وفي رواية عنه ضعف المسليث أحسالينا مس رأى الرجال وذكران مرم الاجاع على ان مذهب أبي مستقال ضعيف اللديث أولى عندمس

لا تهرود مهمه أن الصور في كل عام و وحد ماهناما فيسه من تنشيط النفس والرضائم المبادعة من المشقة ويذليا لمال والضوم في المدّ الإمسالة ومشهدة تولد تعالى حكامة عن مرام الدينة وتبالوحسن سوعًا أنى المساركان سكوناعي المسكلات وفي المشرع المسالة من المفطر على وشد تحضير عن النبية والاصل قد وحد يعقبل الاج المجافئة الدينا أنها الذين أمنوا المساطم كالسيام كا السادسة وقيدل فى المسابعة وقبل فى الثامنة وقبل فى التاسعة « (فائدة) «فى السنة العاشرة من الهسورة كانت هجة الوداع ونسهى حجة الاسلام ولم يحيج صلى الله عليه وسلم بعد الهسجرة سواها وقد حج قبل النبوة و بعدها حجات لا يعرف عددها واعتمر بعد أن هاسر أربعا ولا يحب الحج بأصل الشرع فى العمر (٣٤) الامرة واحدة لا يه صلى الله عليه وسدلم لم يحيج بعد فرض الحج الامرة واحدة

هذا الامر خيرلى في ديني ومعاشى وعاقبة أمرى أوقال عاجل أمرى وآجله فاقد رهلى ويسره لى مارك لى فيه وان ك ت تعلمان هدا الامر شرى في دينى ومعاشى وعاقب قامرى أوقال عاجل أمرى وآجه فاصرفه عنى واصرفني عنه وأقدرلى الخبر حيث كال مرضى به اه قال ويسمى حاجته قال الشيخ خليل في منسكه تم الهض بعد الاستفارة أما انسرت له نفسه قال ابن حرينيني التفطن لدقيقة يغفل عنها ولمأزمن سهعليها وهي ان الوارف المتعاطعات التي العسد خسيرعلى بأجاو التي بعسد شرعلى معنى أولأن المطاوب تيسسيره لابدأن يكون كلمن أحواله المذكورة من الدين والدنيا والعاجل والاتجل وغيرها خيريه والمطلوب صرفه يكفي فيمه أن يكون بعض أحواله المسذكورة شراوفي ابضاء الواوعلى حالها ايهام لامه لايطلب صرفمه الااذا كانتجيع أجواله لابعضها شرا وليسمرادا كاهوظاهر قال النووى والظاهرأن صلاة الاستفارة تحصل تركعت ينمن الرواتب وبتعية المدجد وغيرهامن الموافل واعترض طاب الاستخارة هنا ادلاستخارالافي الامو رالمبهمة وأماهد فطاعة لاشانفيها والمواب أنه اغا استفارف هده مخافة من عدم اخلاص النية فيها أولان عبرها من الطاعات قد يكون أولى منها لكونه أهم واعلم أن الاستحارة لا تسكون في واجب ولا محرم ولامكروه ولافي فعل ممدوب وتركه واعانطلب في الجائزوفي تقديم بعض المندوبات على بعض (في جمع أربعين حمديثا اقتمداء مؤلاء الاعمالاعمال حميم علم بفيمتين وهو ماي مدى به الى الطويق ويطلق العلم على الجبل لا مهمتدى به كافالت الحساء

والصحرالتأم الهداة به كانه علم في رأسه مار

وفىقولها وان صخراوهواسم أخيها لطيفة اتعاقية لمناسبة الحيل وسمى العالم علالانه يهدى الماس بعلمه كإيقال فلان حبل في العلم أولعلو قدره واشتهاره (وحفاط الاسلام) فائدة قال السيوطى" رويناعن البخارى" في آداب طالب الحديث أثر الطيفا أخريني أنو الفصل الأورهرى وغيره مماعاأن أبالقامم المقدسي قال أخير تماعا تشة ننت على" أن أباعيسي س علاقة قال أخبر تنيا فاطمة نت مسعد أنلمرأن أما نصر الموناي مهم أما مجد الحسين من أجد السمرة سدى يقول معمت أبابكر مجدس أحدد ن محدين صالح ن خلف يقول معمت أماذر عجارين عجدت مخلدالتممي يقول سعمت أباالمظفر محذب أحمدين حامدالبذاري فاللما عزل أبوالعباس الوليدين ابراهيم بن زيدالهمداني عن قصاء الرى و رديحارى فملني معلى أنوارا هيم المبتلى اليه وقال أسألك أن تحدث هذا الصبي عماسمعت من مشابحنا فقال مالى سماع فقال وكيف أنت فيمه قال لافيلا باخت مسلم الرحال تاقت نفسي الى طلب الديث مقصدت محدين اسمعيل البخارى وأعلته مرادى فقال لى يابى لا تدخيل في أمر الا بعد معرفة مدوده والوقوف على مقاديره واعلم أن الرحل لايصير محدثا كاملافي حديثه الابعد أأن يكتب أربعام أدبع كاربع مثل أربع فأربع عند أرسع بأربع على أربع عن أوبع الارسع وكل هذمال باعدات لاتتم الابار العمع أربع فان عشله كلهاهان عليه أربع وابتلى مار بم فاذا مسترعلى ذلك أكرمه الله في الدنيا مار بعوا ما يعنى الا تنرة ، أو بع قات الدفسرلي المعان المعان احال هذه الرياعيات قال نعم أما الاربع التي عناج الى كتبهاهي النواد

وهي هه الوداء كاذ كرناه ونلسراً مسلم أحنا مذا لعامنا أم الدم قال لأبل الدمد وأماحد يث الميهقي الا مر بالحير في كل حسة أعوام فعه ول على المدب لقوله على الله عليه وسلممن حجة أدى فرضه ومن ع ثانية دان ربهومن ح ثلاث جيم الله شعره و بشره عملي النار وقديحب الحيم أكثر من مرة لعارض كند نار وقصاء عزافساد النطوع والعمرة فرض في الاظهر لقوله تعالى وأنموا الحيم والمعهرة للدأى ائتوا بهما تامين . وعن عائشة رضي الله تعالى عنهاانها قالت بارسول الله هل على الساء جهاد قال نعم جهاد لاقتال فدمه الحيوالعمرة ولانحب في العمر الامرة واحدة فيا اخواني من لم عمد من الحيم حر ش قاطع أوسلطان جائرومات وله يحيم فسلابيالي مات يهوديا أوامرانها وقالعر رضيالله تهالى عنه هم تأن أكت الى الامصار ضرب الخزية على من لمجمع من ستطيع المسيلا . . وغن سعندن اراهم الفعي ومحاد وواوس لوعات رحلا غنيا وحب عليه الحج غمات قبل النامج ماسلت عليه وقد قعله بوش السلف في حارله موسر مات فبيكم يصل عليسه وكان ابن عيناس زخى الله أمال عمسها 

ر معالى دى ئارىكى ئارىكى ئارىكى دى ئارىكى ئارىكى ئار ئارىكى ئا وقال صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدراب أعوا حساماغ فرايد ما نشاته من به وهن في رسد ارق العسر الاخروب من وعداب وعداب مسعود العفارى انه مهم النبي من الله عليه وسلم يقول مامي عديص مربع ما الاروح روحه من المارورالدير في مها من فره مجودة مما نعت الله ورمقصورات في الحمام على كل امر أقم على سعول الذرام الدروم احلا على لون الاخرى و يعلى

فوعاهافأته اكامعها)أى من عيررياد مولا نقص فن زاد أو مفص مهومغير لامؤ دسكون الدعاءمصروعاعنسه وليس فيقرله كماسمعها منعل واية الحسد بث يالمخي خلافالس رعسه لان المرادأدى حكمها لالفظها وقدرأى مف العلماء المسطني صلى الله عله وسلم ف المام دقال له أنت قات نضر الله أمر أالح قال نعم ووجهه يتملل بالسروراً باهله وكرره الأناوفي الحلديب من أدى الى أمتى - دينا واحدا يقيم به سنة أو برد به بدعة دله الحدة رواه اخراك في الاربعين (عائدة) اختلفواهل وابقارى المديث تشواب قارى الفرآن أم لا قال الحلال السيوطي وهل فواب فارئ الاخسار يه كمارئ المرآن خلف مارى وانطر هل واب مستمعه كتواب مستمع الفرآن وقدعد من يؤنى أحروم بينام لا (غمن العلماءمن جمع الاربعين في أصول الدين) الاسول جماس كفلوس جمع علس وسوفي اللعة الاساس وفى الاصطلاح ما يني علمه غيره وان شئت قلت ما يتفرع علمه غيره والمرادم اهما الالهمات والنبوّات والمشروالنشر (وبعضهم) جعها (في الغروّع) أي المسائل النفهه (وبعصم، في)فصل (الجهادو بعضمم في) مصل (الزهدو بعضم في الا تداب) بالمدجم أدب كاسباب جمع سبب وهواستعمال ما محمد فولا وفعلاأي بحسن الاحوال والاخلاق واجتماع الخصال الجيدة من بسطالوجه وحسى اللقاء وحسن الساول والاخذوبدل المحهوذ وترك السفه وقال اسعطاء الله الادب الوقوف، م المستعسمات وقدل الاند عكارم الاحلان وقيل هو تعظيم من فرقه والرفق عي دونه وقسل عسر ذلك و يقسم كافال بعصم م الى قسمين طبيعي كالكرم والشجاعة وكسي كعردة الحوواللعة والشعروأ صاف بعصهم الىدلك معرقة المكتاب والسنة وعلوه هدما وحوق وهو فسيط الحواس ومراعاة الانفاس اه زاد بعضهم وشري وهوامتثال المأمورات راستداب المهدات راجعصهم

وماكل وتت رى مسعفا يه فكى مأها الطريق الأدب ترى الله يكشف مادد نني يه فخطسي باحر ونيدل الرتب

قال بعض المتقدمين كاأر قوة الاحساد بالاطعمة المصدوعة كدافرة العقل بالاتداب المسموعة (و بعضهم في الحطب) جع خطبة وهي كلام بلن القلوب الفاسسة ورحب الطبائع النافرة مشتق من الحطب لانهم كافوا اذا ألم بهم خطب خطب والدلعة معواو يحتالوا في دفعة والمرا دالحطب التي كان معطب بها النبي مسلى الله علمه وسلم في شوحه موسد واستسفاء وتسلم في شوحه موسد المنطب كالاربعين الودعانية و بعضهم في التصوف (وكالها مقاصل) جمع مقصد بكرسر الصاد (صالحة) لشمول الاحايث السابقة لحميعها (رضى الله عن قاصد بها وقدراً يت) من الرأى (جمع أربعين أهم من هذا كاله وهي أربعون حديثا مشفلة على ذلك أى على جمع الربعين المتحدد بنام شفلة على ذلك أى على جمع الربعين وغير ذلك ولارد على قوله وقدراً يت حمم أربعين زياد ته حديثين لان مفهوم الددلا بفيد وغير ذلك ولارد على قوله وقدراً يت حمم أربعين زياد ته حديثين لان مفهوم الددلا بفيد وغير ذلك ولارد على قوله وقدراً يت حمم أربعين زياد ته حديثين لان مفهوم الددلا بفيد وغير ذلك ولارد على قوله وقدراً يت حمم أربعين زياد ته حديثين لان مفهوم الددلا بفيد وغير ذلك ولارد على قوله وقدراً يت حمم أربعين زياد ته حديثين لان مفهوم الددلا بفيد حمراعلى العميم أوان ذكر القليل لا نبه المكثير كاقبل بعن زياد ته خدا كان ورمه على الاقتصار حمراعلى الفيم أوان ذكر القليل لا نبه المكثير كاقبل به في رواية صداكان ورمه على الاقتصار حمراعلى الفيد المناب وعشرين أوانه هذا كان ورمه على الاقتصار من منابع المنابع وعشرين أوانه هذا كان ورمه على الاقتصار من منابع وعشرين أوانه هذا كان ورمه على الاقتصار من منابع و المنابع و منابع المنابع و المنابع

سيعين لوياس الطيب نسمنن رع لوں على ريح الاتم لكل امر أه منهن سد عول عمر برامن ماقورة جراءمونه فراادر على كل سررسد موليقراندا عدلي كل وراثن أر بكدالكل إس أة مهن سد و و السود مقلامة سمعول أأنه وصسمعه مع تل و مسعاف المسافي لوب من طعام نحد لا حرافه مهاالنهاف معالاولها ويعلى روحهامتال ذلكعلى سررمن بادوب أحرعاسه سواراتس دهب موشم باورت لسكل بوم سامهم سن فررمصال سوى أماعمل من الحسدات رواه البرو نذي المكريم وفال وكسع في تنسير قرله تعالى كاواوانمر تواهم أنبا أسلفتم في الأيام الخالية ام اأيام السوم كواصها الاكل والشرب وفي صحيح الدسائي اداحاء رمضال ففتأبوك الحنمة وعلمت أنواب دهم وساسات التياطين « وروى الزهري أن نسيعة واحدة في شهر رم صان أدنسل من ألف تسايعة في عيره (تكلة عظمة) عن أاسترضى الله عنه أندقال كان أبى من القوامي لله في سواد اللل قال وأيت ذات أدلة في مناعي ام أة لانشيد النيا، مقلت لها من أنت فقالت حوراء أمدالله فقلتالهازوجي نسلة فقالت اخطي من عساريات

وامهر قد قد المنامهرا فقالت طول التهدو أنسدوا في المستى ، باطالب الموراء في خدرها ، وطالداد الذعلي قدرها ، وطاهد الذعل قدرها ، وجاهد النقس على صدرها ، وجانب الناس وادفضهم ، توافره الوحدة في وارها ، وقم اقدا الله الديهة ، وضم نهاد إفهو من هرها ، في فرانب عنال اقبالها ، وقديدت ما تنا صدرها

على الذين من قبلكم أى من الامم الماضية قبل مامن أنه الأأوجب الله عليه وسم رمضان الاانم من الواعنه و أخبار كهذا المؤر وهوقوله مسلى الله عليه وسلم ببى الاسلام على خس وفرض في شعبان في السنة الناجة من الوسورة و أركابه ذلانة صائم ونية وامسالهُ عن المفطرات و يحيب صوم (٣٦) ومصان بأحد أمرين ياككمال شعبان ثلاثين يوما أورو يذا الوسلال ليلة

الرأى والقياس اذالم يوجد في الباب عبره وقد تحصل الفي العمل بالحديث الصعف الاثه مذاهب الاوللا ومل بدمطاعا الثاني بعمل به مطلقا الثالث بعمل به في الفضائل بشروطه (ومع هذا) الذي ذكرته من جو از العمل بالحديث الضعيف في الفصائل (فليس اعتمادي على هذا الحديث) وحده (بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الاحاديث العجمة ليبلع الشاهد) السامع ما أقول (منكم العائب) عنه بالنصب على المفعولية وهذا تصريف على التعليم والتعلم فاله لولاه لا نقطع العلم بين الناس كذا في بعض النسخ وفي بعصها تقديم حديث نضر الله امر أعلى هذا الحديث (وقوله) صلى الله عليه وسلم (نصر الله) بفتح الضاد المجمة وهواً قصم من النصارة وهو حسن الوحه وريقه ومعناه ألبسه الله المصرة وخلوص اللون وهواً قصم من النصارة وهو حسن الوحه وريقه ومعناه ألبسه الله المصرة وخلوص اللون يعنى جله الله وزسه ومناه أوصله الى نصرة الحنة وهو وقال مور وقال م

أى مورق غض ومن تم قال سفيان سعيينة انى لارى فى وجوه أهل الحديث نضرة وحالا لهذا الملديث بعنى لا تهادعوة أجيت وخص حامل السنة بالدعاء لا به سعى فى نضرتها وفحديدها فحازاه الله فى دعائمه عما بناسب حاله وذكر سيدى مجد الشاذلى فى كابه البيان ما نصه اختص أهل الحديث من دون سائر العلما عائم لا ترال وجوههم بضرة لدعوة الذي صلى الله على المعامل فقد ما المعامن هو أفقه منسه ورب عامل فقه أيس بفقيه دواه الترمذى وحسسه عن ذيد من أنا بت والنضرة الحسن والرونق والمعنى خصمه الله بالهسمة والسر ورلانه سعى فى نصاره العلم وفحو يد السنة غاراه فى دعائم عاساسب اله فى المعاه به ومى نظم الحافظ مسلال الدين السيوطى وحه الله تعالى فى فن الحديث

منكال من أهل الحديث هانه من ذو نضرة في وجُهده فورسطع الله النبي دعا بنصرة وجه من م أدى الحديث كما تحمل والسم ومن نظمه أبضار جه الله تعالى

أهل الحديث لهم مفاخوظاهره ، وهم نجوم فى السرية زاهره فى أى مصرفد فو القاهم ، حقا لاعداء الشريعة قاهره بالنورقدما عديد المدامة صدرهم ، فكذا وحوههم تراها ناصره

وقيل معنى المديث حسن الله وجهه في النباس أى جاهه وقدره فهو مثل قوله صلى الله عليه وسلم أطلبوا الحوائم الى حسان الوجوه بعنى الوجوه من النباس ودوى الاقدار الاان هذا العبد لا نه مخالف للظاهر من عبر حامل عليه وليس نظير اطلبوا الحوائم المؤلف كرالوجوه فيه المحتمل لان يراد بها جعوجه من الوجاه وهي التقدم وعلوا القدر وحكى ابن العربي عن المنافق الدنبا وكونه في الانبار والدعاء وعلى كل حال فيعتمل المنافظ العراق كونه في الدنبار كونه في الانبار والدعاء وعلى المنافق الدنبار كونه في الانبار والدعاء وعلى المنافق المعامة المتحدد المنافق الدنبار كونه في الانبار كونه في الانبار كونه في المنافق ا

محددوحوبه فهو كافسرالاأن بكون قسر يسمهد بالاسدادم أونشأ بعيداعن العلماءومن ترك صومه عديرحا حدامن غيرعاذر كرين وسفركان فالالصوم واحبعلي ولكن لاأسوم حبس ومنع الطعام والثمراب نهارا ليحصل لهصورة الصوم مدلك وقد قيلان الصوم عموم وخصوص ونصروس المعوص فسروم العموم هوكف البطن والفرج عن قصد الشهوة وصوم اللموس هوكف السمع والمصر واللسان واليدوالرجسل وسائر الموارج عن الا "ثام وصوم خصوص اللصوص هو صول القاسعن الهمم الدنبئة وكفه عماسوي الله تعالى المكاسمة و وقلباء ففضل ومضان أشبار تتبرة شهيرة قال سلى الشعلسه وسلم لويعلم الناس مافى ومضان من البن والبركةلتمنوا أن يكون حولا كاملا وقال صلى الشعليه وسلم من مام رمضال انمانا واحتسا با غفوله مانقلم من ذبهوق رواية وماتأني وقال صلى الله عليه وسلر منقام رمضان اعمانا واحتسابا غفراهما تقدم من ذنبه وفسروا قيامه بصلاة التراويج وقال صلى الشعليه وسلم الما تم فرحتان ادًا أفطرفس مطوه واذالق

الثلاثمين منشعمان ووحوبه

معملوم من الدين بالضرورة فن

رعق ويسومه وقال الصائم لاردد عرته رقال بعضهم في المعنى ﴿ وَدَعَانُواْ بَصِرَتَ قَوْمَا تَنَا بَعْتَ ﴾ قوعاها ا عزائه مسى لقد بلغوا الجهداء ﴿ لا يصرت دوما حارق النسوم وارتدوا ﴿ وَأَ وَيَعَالْلُسُوادُ وَالْتُرْمُوا السَّهُ ومُ العُوالُولُ وَالْمُعَانُ وَاوْدُولُ وَالْمُوالِسُهُ مِلْوَالْسَكَدَاءِ أَنْ أَكُنْ وَمِأْتُسِنُ الْلَّذُ

الجدلة الذي أنقن المصنوعات وفطر الموجودات رأمات الا جماء وأحيا الا موات ان في خلق السعرات الارض والخسلاف الليل والنهارلا "بات وأشهد أن سيد بالمجدا صلى الله عليه وسلم الليل والنهار لا "بات وأشهد أن سيد بالمجدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله سيد السادات ومعدن السعادات صاحب الا "يات البينات والمعرات (٢٩) الله مراب الشفيد عني يصل

علمه يوم الحمرات صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أهمل المصلوالكرامات (عرأن عدالرجن عدالله س مسعود رضى الشعمه قالحدثنا رسول الله سالي الله علمه وسالم وهو الصادق المصدوق ال أحدكم بحمح خلقه في الحل أمه أر يعدين لوما الطفه غربكون علقه متلذاك خ مكون مفسى فقة متىل دلاء تم أرسل الملام، فينفي فيه الروس و وأمن بأريع كمات تكتب ررقه وأجله وعمله وشقى أوسعيد فوالذي لااله غيرها لأحدكم ليعمل اعمل أهل المنسقدة عالكون بنهة والنها الاذراع فيسدق عليه السكاب فعدل العمل أهل النار فعد حلها وان أحد كرار عمل معمل أهل الدار حتى ماتكون بنهو بيماالاذراع فسستق علمالكان وسمل العمل أهل الحنه فعد علها رواه النارى ومسلم) اعلم اانوابي وفقى الله وايا تم الماعته ان هدا المدل تعديث عظي خرج من بن شفق الني الكرع عليه أفضل الصلاة وأرحى التسليمقال اس مسعود رضى الله عنهما (مد ثنارسول الله صلى الله عليه وسُلم)أى أنشألنا خبراحادثا (وهو الصادق) فيخره (المصدرق). أى المسدق فيه أوالذي يأتيه غروبالمدقفهوصلي الدعله وسلم صادق في قوله وفعا بأته من الوحى مصدوق اداشسدقه

وغيرهم ومن البعدادبين فلمااطمأن المحلس ماهله انسلب اليه رجل من العشرة فسأله عن حديث من تلك الاحاد بث فقال المحارى لا اعرفه فعارال بلق عليه و احدا بعدوا و حتى فرعمن عشرته والبخارى يقول لاأعرفه فكال الفهداء بلنفت بدخمهم الى بعض ويقولون فهم الرجل ومن كالفهممهم غيرذاك يقضى على العارى بالعيزو التقصير وقادالفهم انتلب اليه وجل آخرمن العشرة فسأله عن حدايب من تها الاحاد بت المقاوية فقال البحارى لاأعرفه فسأله عن آخرفقال لاأعرفه فلم يزل باني عليه واحدا بعد واحد حديه مرع م عشرته والبخاري يقول لا أعرفه نما تندب المه الثالث والراسع الى تمام العشرة حتى فرغوا كلهم من الاحاديث المقاوبه والبخارى يقول لاأ عرفه فلآحار البخاري المحادية فرعواالتفت الىالاولمهم هالله أماحد يثك الاول فهوكذا وسوامه كداواتنابي والثالث والرابع على الولاءحتى أنى على عمام العشرة فردكل متن الى أصله أى الى اسساده وكل اسناد الى متنه وفعل مالا تنم من كذلك منتي ردمتون الاحاديث كلهاالي أسانسدها وأسانيدها الى متونها فاقوا لناس له بالحفظوأذ عنواله بالفصل وههنا تحصم للعارى الرقاب هاالعب من رد الما أالى الصواب بل العب من حفظه للغطأ القليل الفائدة على ترتيب ماألقوه عليه ولاعجب لانهني سرعة الحفظ طويل الباع وهوامام الحفاظ والمقاد بلازاع ولمانوج من بغداد لمصول المحة فيهاع شلة خلق القرآن وارانالدهاب الى معرف مد فلما بلم خرتنان بفض الخاء المعمة وفتح المثناة وسكون المون وهى دربة على فرسطين من سمرقسد المغه أنهافتش أهل سمرقد في وخوله فقوم يريدون وخوله وقوم يكرهون فالفافاقام ماحني أنيجلي الامر فصجرا يلة فدعا وقدفوع من صاّلاة الليل اللهم قدن أقت على الأرض عمار حبت فاقيصني اليلثفات منذلك الشهرفان قلت كنف المدعا بالموت وقد خرح في صحيحه لا يمنين أحد كمالموت لضر ينزل بهفالجوب ااب المواديا اغيرا لصرالدنيوى وأمااذ ابرل به صرديني فانه بحوزغنيه خوفامن تطرق الخلل للدين وقال عبدالله سحاد وهوشيخ المجارى وددب انى شعرة فى صدر مجدن اسمعيل البخارى وقال أبوريد المروزى وهوس كارالشافعية وأحل من روى البخارى عن الفريري كنت ما عما بين الركن والمقام فوايت المي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال يا أبار بدالى مني تدرس في كناب الشافعي ولا تدرس كتابي فقلت مارسول الله وما كامل قال جامع عهد ن المعمل البخاري يعني هذا الصحيح وقال مجدن وسف الفررى ممعت الماحمفر مجدس أبي حاتم الوراق قول رأيت محدن اسمعيل المعارى في النوم خلف النبي صلى الله عليه وسنمو كليا رفع النبي صلى الله عليه وسلم قدمه وضع البخارى قدمه موضعه وقال الفرى رأيت الني صلى الله عليه وسلم في النوم فقال لى أب تريد قلت أريد مجدن اسمعيل البخارى فقال اقرئه منى السلام وحكى عنه انه كان يوماني المسجد وجوله أصحابه للدرس في العلوفر أي بعضهم على لحيته قشمة فرماها عن لحيتمه في المسجما فاخذها الامام الخارى رضي الله عنسه وصرها في شرقة وأخرجها ورماها خارج المجد وقال اللذى رماهاعن الميتمة أنت مارضيت أن بمكون هذه القشدة عدلى الميتي وأناعبداالله وابن آدم فيسيكيف ارضى ان أرميها في ديت ربي وفي سيسدر سول الله صلى الله عليم

فعبار على في (قوله ان آحدكم) عمني واحدكم وقوله (محمع) بالمشاطليفيول (خلفه في بطن آمه آريعين وما نطفه) أي يضم ومحفظ ما محلقه وهو المشاءالذي يحلق منه في ذائبال من (ترسكون) بعدان كان بطفة (علقه) وهي فطعه دسها مد (نم يكون ب يشعه ) وهي قطعة المرشقة والقلام المعمد (مثل ذاك) المن كور وهوارضو والمائد الحالي بحمل المائد الموسود عمل والمعاود عاد » وهى غماشى بين أترام ما » وعقدها بشرق في نحوها » لهان فى نفسك هذا الذى » تراه فى دنيال من مهرها واعلم الديث ان المبادة اماقولية وهى الشهاده أو غيرة وليه وهى امارك واعلم الديث ان المبادة اماقولية وهى الشهاده أو غيرة وليه وهى امارك وهوالصوم أو مسلم الوهوا ملي وهوالصلاة أومالى وهوالوكاة أوم كب مهما وهوا ملي وهوالم المناق ومالى وهوالم المناق ومالى وهوالم المناق والمناق والمناقب والمنا

ر سور الصوم الور مسل و المواقع الموض المجاد المحاد الموض المواقع المو

(خاعة الحلس) عامق الحدايث عن الذي صلى الله عليه وسلم انه والانداأر إدالله بعدده خيراساك وقلبه اليفين والتصديق واذا أرادى مشراساك فيقلبه الريبة قالالله تعالى فن يرداللهان مديد اشرح صدره للاسلام ومن ردأن يفله عمل مدره ندقائد عاوقدا مق أهل المنة من الحدثين والفقها، والتحكمين على اللؤمن الذي محكم بالدمن أهل الفسلة ولايخلد في النار لأمكون الامن اعتقد بقليه دين الاسلام اعتقادا جازما خاليا من الشاث ونطق بشهادة أن لااله الاالله وأرجمها رسه ولاالله « وحكى عن عبدالوا حدين ريد قالمررت في بض الجبال اشيخ أعى أمم مقطوع البدين والرحلين فمريه الفالج يصرع فى كل وقت والزناب برتمشمن لجه والدود بتنائر من حنسه وهو مقول الجدملة الذي عافابي هماايتلي به تشرا من خلقه فالفقدمت المدنقاشله باأخي وأيشي عافال الشمنه والله ما أحد جيع السلايا الإمحيطة ملك قال فرقع عارته إلى وقال إن اطال الله عني

والهماكالي اذ أطلق ل اسا ناس عله

على الاربعين وعند وراغها عن له ريادة الحديثين الاخبرس لما فيهمامن المناسبة لان أحدهما ويه الوعظ عمالفة الهوى وثانيهمامن باب الرحاءفكان غتم الكاب ممامناسا (وتلحديث منها قاعدة من قواعد الدين) القاعدة من القعود بمعنى الشاثرهي لعدة الاساس والعهدوحشمات ركسالهودج فيهاواصطلاحاأم كلى يتعرف منمه أحكام حرئيات موضوعها كالامراأوحو بفاله دليل اجالى ومن حرئياته أقموا الصلاة والنهدى التمريم دليل اجالى ومن حراياته لانقربوا الزياوكيفية استفادة الحكم من ذلك أن جعمل الدليل النفصيلي مقدمة صدغرى والدليل الاحمالي مقدمة كبرى فينشأ عنهما تتجمة هي المسكمكان يقال أقموا الصلاة أمروالامرالوحوب فينتج ان الصلاة واجبه و مدايعمان القاعدة بإسدا المعنى ليست مرادة للمصنف لان تلك الاحاديث كلها من راب الاحكام التفسيلية دون القواعد الاحمالية واغاز رادبالقاعدة العمدة والاصل الذي ترجيع اليه الاسكام أو كثيرمها (قدوصفه العلامان مدار) غالب أسكام (الاسلام عليه) كلديث ان الحلال بين والدس النصيحة قال اس رسلان عديث من رأى منكم منكم افليغيره بيد ولان أعمال الشريعة المامعروف بحب الاعربة أومنكر يحب النهي عنه فهو نصف مذا الاعتبار (اوهونصف الاسلام أوثلته) كديث اعا الاعمال بالنيات فان أمادا و دقال انه نصف الاسلام والشافعي قال اله ثلثه قال النرسلان لان كسب العدد بقلمه وحوارحه ولسانه والنبه أحد الثلاث (أونحوذات) كالربع كديث لايؤم أحدكم دني بحب لاحيه ما يحب لنفسه (مُ ألتر ب في هذه الاربعين ان تمكون صحيمة )ليعمل جافي الفصائل وغيرها والمراد بالصحيمة عير الصعيفة فتتناول الحسنة (ومعظمها) أي عالبها (ف صحيى) شيخ الحديث وطبيب عله في القديم والمديث وأبوعبد الله معدس اسمعول بن ابراهيم بى المغيرة المعنى (المخارى) قال الشيخ تاج الدين السبحكى في طبقاته كان الخارى المام المسلمين وقدوة الومندين وشيخ الموسدين والمعقل عليه في أحاديث سيد المرسلين وقال ابن كثير كان امام الحديث في زماته والمقتدى بدفى أوانه والمقدتم على سائر أقرانه قال مجدين صيد الرجن كتب أهل بغدادالى المجددان اسمعيل كالافيه شعر

الساون بحيرما بقيت لهم ، وايس بعدك خير حين تفتقد

قبل انه كان يحفظوه وصبى سبعين ألف حديث سرد اوكان اذا نظر في المكاب مرة واحدة حفظ امافيه وقال رضى الله عنه أحفظ مائة ألف حديث بحيم وأحفظ مائتى ألف حديث غير صحيح وكان يحتم في رمضان كل يوم حمّة ويقوم بعد التراويح كل ثلاث لمال يحتمة وكان يصلى وقت السعر ثلاث عشرة ركعة وقال دخات بلخ فسألوني أن أملي لهدم لكل سن كتبت عنه فاملين ألف حديث عن ألف شيخ ومن أعب العب مارواه البغدادي الحطيب انه قدم بغداد فعم بدأ صحاب الحديث فاحمة وارعد واالى مائة حديث فقل وامتوم اوآسا نيدها وحسلوا متن هدا الاستاد لاستاد الاستاد المسادة عنوا المائة حديث فقل والمائي وحدوا الى عشرة أنفس وحد المكل رحل عشرة أنا ما وأمر وهم اذا حضر والمحلس ان يلقوا ذلك على المحارى وأحد واالى وأحد واالى عشرة أنفس وأحد والكورة والمحلس فضر المحلس خداعة أصاب الحديث من الغرباء من أهل حراسات وأحد والكورة والمحدودة وا

وقلها مرفه في كلما فله تعرك وأند جدت القدري المعداني به الى الاسلام والدين المليق وقد العاملات في وقد به والعرفه مؤادي بالألليف اللهمة اخترانا مناز يجوبي فاقيم الاصدوا مين والجدالله يب الوالمان والمحلس الراب في الجدالي الشرك المسال الراب في الجدالي الراب في الجدالي الراب في الجدالي الراب في المحلس الراب في الجدالي الراب في المحدالية الم اذاماحام المركان بالمدة من دعته البها عاحة دعير وروى الترمذي الحكم في نوادر الاصول عن أبي هريرة رض الله عذيه قال خرج عليمارسول الله صلى الله عليه وسلم بطوف فتعرض نواحى المدينة فاذا بقبر بحفرة أقبل حنى وقف عليه دقال لمن هذا قبل لرجل من الحبشة فقال لا اله الا الله سيق من أرصه وسمانه حتى دفس (١٤) في الارض التي خلق منها من (١٨٠٠) من يقال

انمالاالموتعلهالسلامدخل وماعل سلمان ن داود عليهما المالام خعل بطيل بطره وبجد إعمره الى رحل من للمائه تمنرح وقال ذاله الندم ياي الله من كان ذاك الرحدل قال اله مداك الموت مقال اى الله رأسه الله ل النظوالي وأخاف اندر يد قبض روى خلصىنى مى دە فعال وكيعدا خلصك فقال تأمر الرج أن تحملي الى الادالهندوله له يضل عنى ولا بحدنى فأمر سلمان على السلام الريم ال تحمله في الساعمة الى أفصى بلاد الهذا عمله في الوقت والحال فقدض روحه وعادمات الموب ودخل على سلمان علمه السالم فعالله Jabi Castalu S"Villalu النظرالى ذلك الرحل فال كنت أتعب منسه لاى أمرت يقيض روسه بأرض الهددوهو بعيدعنها لى أن انفق رجلته الريح الى هذاك كاقلىرالله نعالى فقيصت روسه ماك ، (سيه)، ياهذا انظر الى قدرة مسولال كمف أنشأل وسوالا وفي التوراة مكتوب ياابن آدم حملت الثقرارافي الهن أمك وغشيت وحهان بغشاء اللاتفزع من الرحم وحعلت وحهداثالي ظهر أمك السلامؤذ ملة وانحسة الطعام وجعملت الثامسكاعن عندل وسنكا عن شالله فأما الذي عن عنائوالكد در أماالذي

يقويه بالسسند ويرفعه الى فائله أومن تمتين القوس أى شدهايا لعصب لان المسسنديقوي الحديث بسمده (ليسمل حفظها) افلة ألفاطها واذاممل حفظها كثرت حفاطها فيعم الانتفاع باولذاقال (و يعم الانتفاع بالنشاء الله تعالى لانه ولى كل شي والفادر عليه وقد حقق الله ما أراده وأنى بالمشيئة للتبرك امشالالامره نعالى أشرف حلقه مالاتمان بها لذلك اقوله تعالى ولا تفول لشئ الى فاعل ذلك عداالان ساءالله ومرغ ست في الامور المستفرلة دون المان مه كالمستفد من الاتفؤلا بفال وملت كدا أمس ال شاء الله والاسساد لفعل الغيير كهوافعل النفس ومفعول شاءالله محذوف أي انشاء الله بعالى دلك وقدة .. ل في تفسير قوله تعالى يوم ندعوكل أياس بامامهم ليس لا هسل الحديث منقه به أشرب من ذلك لانهلاامام لهم عيره صدلى الله عليه وسلم لان سائرا لعلوم الشهرعية محتاجة اليه أما النقه فواضح وأماا لتفسير فلان أقل مافسر به كالأمالله تعالى ماثنت عن دييه صلى الله عليه وسلم وأصحابه رصى الله عنهم (ثم أتبعها بياب في ضدط ذفي ألفاظها) من اصافة الصفة للموسوف أى ألفاظها الخفية (ويذبني لكل راعب في) عمل أونواب (الاستوة أرياسوف هده الاحاديث الشفات عليه من المهمات واحتوت ) من حوى اذا جع (عليه من السبه) أى الايقاط والتفهيم (على حيدم الطاعات وذلك ظاهر لمن تدره) التدرالتفكر وهوا نتقال الذهر من التعد ويقان الخاصرة الى الصداديفات المستحضرة (وعلى الله) لاعلى عبر مكما أعاده تقديم المعمول (اعتمادي)في هدنا الجعرعيره ولاردعلي الحصراادي أهاده تقدم المعمول الأالاعتماد كثيراما يقع على عيره لال المراد الاعتماد عليه في تحصيل الاسبات ونيسيرها والقصيل والتيسير مختصان به أمالي رقيمه الدارة الى محض الموحيد الذي هوأً قصى مراتب العلم بالمبدأ (واليه) لاالى عسيره (تمويضي) التفويص الى الله هورة الامركله اليه (و) اليه (استنادى) أى التبائى فيما يتعلق سأليف العلم وغسيره (وله) دون غيره (الحد)ملكاواسمقاقاواختصاصا (والنعمة) ايجاداوانصالاالى حلقه بسائر أفواعها كامر وعيره وان وجدله جدا ونعمة والماهو باعتبار الصورة دون الحقيقة (ديه) لابغسره وفي بعض النعصرو بيده أي قدرته (التوفيق) وهولعسة بعل الامرموافقاللا تسر واصطلاحاقال الاشعرى خلق قدرة الطاعة في العب دواعترف ه امام الحروبين بأنه يشمل الكافر والفاسق اذكل منهما خلق فيه قدرة الظاعة فلابدس ريادة قيدفي التعريف وهو والداعية اليهاورة هالدوانى لان القدرة عند الاشعوى هى العرض المقارب الفعل فلاتوجد قدرة الاعان الامع وجوده ولا توجد لقدرة الطاعة الامع فعلها (والعصمة) بالكسروهي لغسة المنعقال الله تعالى لاعاصم اليوم من أمر الله أى لامانع ويقال عصمه الطعام اذامنعه الجوع وأتوعاصم تنبية الدويق واصطلاحاقال الائي عدم خلق القدرة على المعصمة وهو منقوض ألصى والميت ومن معه من المعصية ما نع والاحسن تعريفها بأنها مليكة نفسانية غنعمن الفينوروالخالفة وجوز الدعاء بامطلقة ومقيدة على المعتمد وأنكر بعضهم جواز الدعاء بهامطلقة لانها انجاهي للانبياء والملائكة وأحيب بأتهافي حق الانبياء والملاككة والجبة وفي حق عسيرهم جائرة وسؤ ال الجائر جائروان الذي احتص بدالا نبياء والملائد

 ٣ شرستى) عن ممالك والفيال وعلما القيام والقعرد في بطن أمانة هل قدر على ذلك أحد غيرى فإياان فت ماذحات وحست الى المات الموكل بالارجام ان عنر مان فأخر بدائ على و يشده من بنا حده الانسر، يقلع والماد خطش والاقدم تسمى جا
 البعث المتعرف وقد وقعن في مدر الملاحق بالتافية المناف الوالي المدينة والموسود الوالي المدينة والمناف الوليات المدينة والمناف الدينة والمناف المدينة والمدينة والمناف المدينة والمدينة والمناف المدينة والمدينة والم ذلك من الاعضاء ثم اذا غن وصاران مائة وعشرين يوما (يسل الملات) بالبناء للمفعول أى الموكل الرحم كاذكره في حديث أنس (وائدة) أفتى ابن يونس وغيره اله لا يحل للمرأة أن تستعمل دواء عن الحبل ذكره في المجالة (قوله فينفح فيه الروح) فالمجهور المتكامين الروح جسم اطيف منتبك (ع) بالبدن اشتباك الماء بأنعود الاخدس وقال جرح منهم هي عرض وهي الحياة

وسلم وقال رصى الله عسه ماوضعت في كابي سديشا حسق استحرت الله أحمالي ونيقنت الوضه وقال ما كتبت في كابي الصحح حدد يثاالا اعتساف قب ل ذلك وصلمت كعنين من الرونسة والمند وقرأنه عنى النبي صلى الله عليه وسلم نما ضطبعت فيا ندني رسول الله صلى الله عليه وسلم نما ضطبعت فيا ندني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقول له يارسول الله طفى عند الله قال كذاو اقراع اليه ولما الله على معلى خقق الله ظلمه ورجاء وكان اذا في عمر التصديب أوالتصنيف فام قراع وروى الدكان بحضر مجلسه أكثر من عشرين

اعتم في الفراع فَ فَلْ رَاوع ، فعسى ال يكون مو تان بعنه

کے صحیح را بت من عسرستقم ، ذهبت نفسه الصحة فلته قال المؤلف انفقواعلى ان البخارى ولد بخارى بعدب الدة الجمعة لللاث عشرة ليلة خلت من سوالسينة أربعوتسيعين ومائة ونون ورجه الله ليله السيت عند صلاة العشاء الماء عد الفطروقيل سدآلظهر بحرتنا وهى قريتهن فرى سمرقد وعلى فوسخين منهاسسنة ست وحسين ومائتين ولهمى العمرا تسان وستون سيه الاثلاث عشرة يوماقاله في تهذيب الاسماء واللغان وماأحسن قول السكال بن أبي شريف ولدفي صدق ومات في يورو لمامات فاحمن تراب قبره رائه قالغالية أطيب من المسل واستوت أياما كثيرة حتى تواترت عسل مسع أهل البلاد وسيأتي أيصاشئ مما يتعلق به عند ذكره في استفراج الحديث الاول (و) أوالحسين (مسلم) بن الحجاج ان مسلم القشيري (وأذ كرها تحذوفة الأسابيد) جمع أسنا دوهو حكامة طريق المتنوالسند الطريق الموسلة ألى انتن دقولك أخير مافلات المحاسسادو نفس الرجال سندوقال البدرس جاعة الاسنادهو الاحبار عي طريق المتروا لسندهورفع الحديث الى قائله قال والمحدة ن يستعملونهما اشئ واحدوفهه نظر وأخذه امامن السسدوهوما ارتفع وعسلامن سنير الجيل لان المستنفر فعه الى قائله أومن قولهم فلان سسند أى معتمد سمى بذلك لاعتماد الخفاظ في صحمة الحمد يث وضعفه عليمه ولذا قال النووى السمدسلام المؤمن فاذالم يكن معسه سسلام فهريقاتل وقال بعضهم انه كالسسيف للمقاتل وقال بعضهم منسيرا اليه انه كالسلم يصعدعا وقال ان عينه مدتث الزهرى مديث فقات له هاته الااستناد فقال زق السطّع بلاسلم وفي أول صحيح مسلم عن عبدالله اس المبارك الاساد من الدين ولولا الاستناداقال من شاء ماشاء وقال الشافعي رضي الله تعالى عنه الذي يطلب الخديث بلاستند كاطب ليل يقدل المعاب وفيه افعاء وهو لايدرى قال أتوعلى الجياني خص الله هداء الامة شالانة أشياء لم يعطها من قبلها الاستنادوالانساب والاعسواب ومن أدله ذلك مارواه الحباكم وغسره عسمطرالوراق في قوله تعالى أوأثارة من علم فقال السسناد الحسديث وأحاالمتن فهوالفاط المسديث الذى تقرمها المعابي فاله الطبيى وقال ابن ماعة هومايتهب المسه عاية السندوأ خدده امامن المتابة وهي المساعدة في الغامة للإن المان غايه الدينيذ أمهن متنت السكيش اذات فقت حلاة به منت واستفريه والمخالية البست المتحرج المن بسنشان أومن المتر هوما سلب واوز فيتعمن الارض لاب اللها

التي بصيرالدن وحودهاحيا وهياقمة لانفى عنداأهل السمية (قوله ويؤمر) بالبناء المفعول (بأربع كلات)أى يكتما ولذلك بينه أصلي الله عدله وسلم بقوله (بكنب) بالباء الموحدة (رزقه) وهوما بناوله الانسان من مأكول وولموس وغيرهما قلملا أوكشر راحلالا أوحواما (وأحله) رهوالزمن الذي علم الله ان الشخص عوت فيه أومدة حياته (وعمله) من خبير أوشر (رشقي) العصمانه الله (أوسعيل) اطاعته اله وهما مرفوعان على اللبر يقلتدا محذوق اذالتقدير وهوشتي أوسعيد (فائدة) المكاتب هو الله تعالى عمني أنه يأمر بالمكابة الملك وقدادا أيضافر عالله تعالى من أربع من الخلق والأحل والرزق والحلق فخوالحاءاشارة الى الدكورة والالونه و بضههاالي السعادة والشقاوة وظاهرما نقدم من أمر الملك بالكلية أبه من قبل سؤاله فيها فقد حاءفي الاحاديث النعجه للزوية عن ان مسعود وأنزعس عن الني صلى الله تبليه وسلم التأالنطفة اذااستقرت في الرحم أخذ عا المال بكف فقال أى دب د كر أم أي شير أم سيد ماالأحل ماالاز بأى أرض عوت قيقالله أنطلق الى لمالكال والتفدقسة مينة الطفية كمنطاق فيدوستهان أدالكان المحامر فيا الرجا والداري

الله نعانى خدمة ولجنته وهم الانبياء والاولياء والمؤمنون والصالحون والقسم النانى قوم خلة هم الله نعالى لجنته دون شدمته وهم الدين عاتبوا كعاراتم ختر لهم بالاعمان أو ورطوا مده حياتهم والهمكوا في العصيان م باب الله عليهم عند الحاشمة في الواعلى حسس الحاعة والتوبة والاحسان محرة فرعون والقسم الثالث قوم (٣٤) خافهم الله تعمالى لا كلدمته ولالجنته

وهم الكفار الذين عويون على الكفر عرموا في الدنيا نعيم الاعال وفي الاحرة يعلنون بالمداك والهدوال و والقسم الرابع توم خلقهم الله تعالى للمتمدون حنه وهم الدن كانواعاملين بطاعسة الله غرمكر بمهم فطردوا عن ماسالله ومانوا على الكفرنسأل الله السلامة عنسه وكرمسه واعلواان أشدا ما و المحرف و القداوب شوف الما بقدة والخاعدة فإن العداد لامرى هل سقتله فعلمالله السعادة أرااشتقاوه والخاتمة غرى على ملم تعليه السابقة فنسيقتله فيعلمالله المعادة خيرله بخاعة الإعمان ومن سيفت لافي على الشقعالي الشقارة ختمله يجاعة الكفرواللدلان والعاذ بالله وأكدر ماعكر عند الموت بأرباب الدعوا محاب الاحات الالطمة والظلمة والمحاهرين المعادي في كان في طاهره الصلاح ومكر به فلا فات باطنية وذكرأن فتي من أسحاب الفضيل ان عاش رحمه الله تعالى مات فرآء الفضيل بن عباش في المنام فألهعن عالدفا غبرهان اللممكر به ومات م و د باواله اذ بالله تعالى فقالله لمذلك مقال الى كست أطل إلى أفضل من أسمالك فسكنت اسكر عليهم وكاستان : علد را طلب فو يستعلى شريب المحر

خافان ومن ملك القبط فرعون ومن ملك مصر العريز ومن ماك الحاشسة المحاشي ومن مال اليم تبسع ومن المناحير القيل مفتح القاف خمان حديث النية هدا فردعريب باعتبارأقيه مشهور بأعنبارآ خره وليس بمتو ارتلاهالمارعه مضهم لان شرطه أن شرحد عده المواتر فيسيسع طبقاته فال الصيح الهتم روه عن الذي صلى الله عليه وسلم الاعمر ولم يروه عن عمر الاعلقية بن وفاص اللبني ولم ير وه عن علقه مة الأمجد بس اراهيم النهي ولم رره عن مجد الايحى بن سعيدالانصاري ومنهاشتهر قرواه عرجي سعيدا كثرمن ثلفائة نفس وفيل سبعمائه الأأن بحمل على التواتر المعنوى فيصح اذطلب النيمة في العمل البت في عدّة أحاديت غيره منها نسير السهق لاعللي لابعة لهوخرغ بره ابس الموءم عله الامانواه وخسر اسماحه انمات مث الماس على نماتيم (أي حفص) الحفص الاسدوكان سب ذلك ما كان عليه من الشدّة كاروا ويزيد بن أسلم عن أبيه اله قال زأيت عمر رضى الله عنه بمسك أذن درسه باحدى مدرو عسل بالاخرى أدرة مرش حتى رك (عرس الحطاب) بن نفيل ان عدد العزى بريام مكسر الراءو هم الماء آخرا لحروف ان عبدالله ب قرط بضم الفاف وبالطاء المهدمة ابررزاح بفتح الراء أوله نمزاى مفتوحة أيصا أس عدى ت كعسان لؤى العدوى القرشى بحنمه مم الني صلى الله عليه وسلم في كعب الاب الثامن وأمه حنتمة بالحاء المهملة متهاشم ب المعترة م عبد والله س عمر ب عفر وم ب يقظه تن مر " ةس كعب وكومها ستهانب هوالعجيج وقسل متهشام وعلى الأؤلفهي متعم أبي جهسل وعلى الثاني فهي أخته فيكون أتوحهل خاله أسلم سنة ستمل المبرة وقيل سمة حس بعدا ربعبن رسلاوعشر نسوة كإقاله سعيدين المسيب أو بعد خسد فوأر بعبن رجلا واحدى عشرة امرأنه كإقاله عداللهن نعلب أو بعد تسعة و الائن رحال كافاله عيرهما وكان فالعد عوة المصطفى صلى القدعليه وسلم لماقال عليه أفضل الصلاة والسلام اللهم أعزالاسلام بأحب الرحلين اليك بعموس الخطأب أو بعمروس هشام فكان أجهما اليسه عموين الخطأب قال أنس ن مالك حرج عمر متقلدا سسمه فلقه وحل من في زهرة نقال أبن تعمد باعرفقال أريد أن أقتل مجمة دافقال وكيف تأمن في في ها شمو في رهوة وقد قتلت مجد دافقال له عرما أراك الاقد صرأت وتركت دينك الذى أنت عليمه قال أولا أدلك على المجسيا عمران أستكو ختنك أبا سسميدس زيد أحدا لعشرة المبشرين بالجنة قدأ سلافشي معضسباسي أتاهما وعدهما رجل من المهاحرين يقال له خداب فلما معر خداب حس عمر توارى في البيت فلخل عليهما فقالماهدنه الهيمة التي سمعتها عددكم فالوكانوا يقرؤن طه فقال ماعداحد يثا تحدثناه بيننافال فلعاسكماقدصبيتما فقال لهشتنه أرأيت ياعمران كان الحق فى غيرد يتلئفو شبعمر على حُسّنه ڤوطئه وطئا اشديد الجاءت أخثه فدفعته عن زوجها فضرب رأسم افأدماه فقالت وهى غضى كان ذلك على وعم أنفل أنهدأن لاله الاالله وأشهدأن عمدارسول الله فلما يئس عرقال أعطوني هسذاال كاب الذي عنسدكم فأقرآه وكان عريقرأ الكتب فقالت له أشه الما ويغمل ولاعمه الاالمطهرون فقرفاعتسل أونوشأ ففام فتوضأ ترأسسنا إسكاب فقر أطه سي اسمى الى قوله اس أنا الله لا اله الا أيافاعد في وأقم الصلاماد حرى فقال على

ف كنت أنه ب قدماف كل سنة وقال مهل ن عبد الله خوض الصدد ، قين خوف سو الطاعة عدد كل خطرة ، كل مركة و كان سفيان التورى كتراك كانوا بقرع فقتل له يا أباعد الله علمات بالرساء وان والقرا أضطم من دان بلا فقال أو على فيون أبكى لو علمت أن ا أمورو من التوجد الإدالية الدارات المتال من المطالف، ومن عض الدال في القال عن المال في المدارق عن وقال المورود حق تشب ولار فدان حنى رقد فلها فوى ظهرك واشته أزرك بارز "فى بالمعاصى واعدّ دت على الخلوفين ولم "همّ دعلى وتسنرت بمن يراك والدو بارز "فى بالمعاصى في خلوانك ولم تستم منى ومع هدذاان دعوتى أجمتك وان سألتنى أعطيك وان تبت الى قبلته في الذو بالرز "فوله فو الذى لااله غيره ان أحدكم ليعمل (حتى ما يكون أى بامتثال الاوام واحتذاب النواهى (حتى ما يكون

وقوعها لهم لاطلبها (الحديث)و رادفه الخبرعلى التحييم هو لعة ضدًّا لقديم وقداستعمل في قليل الخدر وكثمر ولانه بحدث شيأفشمأو اصطلاحاما أضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم قولا أوفعلا أوتقر براأوسفه حتى الحركات والسكات يقظه أومنا مأراد بعضهم أوهما أرايماء و بعير عن هذا بعلم الحديث رواية و بحد بأ به علم بعرف به أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأحواله وموضوعه ذات رسول الله صلى الله علمه وسلم من حمث الهرسول الله وغايته الفوز يسعادة الدارين وأماعلم الحديث دراية فهوعلم بعرف به حال الراوى والمروى من حيث القير لوالر دّوم و ضوعه الرأوي والمروى من حيث ذلك وعايته معرفة ما يقبل وما ردمن ذلك وفال اس حرف شرح النخبة الخبر عند علاء الفن مرادف للعديث في طلقان على المرفوع وعلى الموقوف والمفطوع وقيل الحديث ماجاءعن السي صلى الله عليه وسلم والخبرماجاء عن غيره ومن غ قبل لمن يتستعل بالسنة محدّث وبالتواريخ ونحوها اخباري وقيل ينهما عموم وخصوص مطلق فكل حديث خبر ولاعكس وقيل لا يطلق الحديث على غهرالمرفو عالأبشرط التقييدوقلذ كرالمؤلفان المحسد ثين يسمون المرفوع والموقوف بالاثروان مقها منراسان يسمون الموقوف بالاثر والمرفوع بالخير (الاول) المشموران أصله أوأل على و زن أفعل مقلبت الهمزة الثانية واواو أدغت فيها الأولى وهواسم اماع عنى قبل فتكون منصر واومنه قولهم أولاوآ خراأ وصفة أى أفعل تعضيل بمعنى أسبق فيكون عيير منصرف للورن والوصف وصدرالمصنف مذا الحديث كالمخارى لان السلف الصالم كانوا دسنحسون تقدعه امام كل شئ بيتدأ من أمو رالدين لعموم الحاحة المهولة نسه الطالب على من مد الاعتناء والاهتمام نعس النيمة والإخلاص بالاعمال فانه روحها الذي به قوامها ويفقده تصميرهباءمنثو واوفدقال الحافظ عبدالرحنس مهدى من أراد أن يصنف كايا فليدا أجذا الحديث وقال الوصنفت كابالبدأت في كل بأب منه بهذا الحديث (عن أمير المؤونين) هو أول من لقب به على العموم أومن الخلفاء لاستثقالهم خليفة خليفة رسول الله صلى الله على وسلم ولقبه مذلك عدى من ماتم وليدنس ريعة حين وفدا عليه من العراق وقيل لقمه المغيرة بنشعبة وقبل انهقال للناس أنتم المؤمنون وأماأ ميركم لانه أول من لقب به مطلقا وقدلقب به عبدالله بن حش حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية اثني عشر رجلا وقيل ثمانية في أوّل مقدمه المدينة وكتب له كتاباوأم ه أن لا ينظوا ليه حتى يسير يومين ثم ينظرفيه فيضى لماأمره بهولا يستكره أحدامن أصحابه فلماسار يومين فتح المكتاب هاذا فيه اذا نظرت في كاني هسذا فامض حتى تنزل بفغلة بين مكة والطائف فترصد تم اقربشا ونعلم لنا أخسارهم فقال عبدالله وأصحابه سمعاوطاعة وقالواله ماندعوك فقال أنتم المؤمنون وأنأ أميركم فالوا أنشاذا أميرا لمؤمنين تممضوا ولقواعيرالقريش فقتلواعمروس أخضري في آول يوم من رجسكافراوآسرواا ثنين وغفوا ماكان معهم فقالت قريش قداسقىل عمسد الشهراطرام فأزل الله قوله تعلى سألونك عن الشهراطرام قتال فيسه الاستسين واغا وصفه بأميرالمؤمنين لمانقه فأشرح مسلم عن المطرّز وابن خالو يدوغيرهما ال كامن ملك المسلين يقالله أميزالمؤمنين ومن ملاثال وم فيصر ومن ملك القرس كسري ومن ملك النزلة

بينه وبينها الاذراع) هذا غيل لشدة القرسمنا (فسمق عله الكاب) أى حكمه الذي كتب له في بطن أمه أواللوح المحفوظ مستنداال سابق علمه القدم فيه (فيعمل بعيمل أهل النار) أى من المعامى (فعد خلهاوان أسلكم ليعمل بعسمل أهل السار حنى مايكون بينهو بينهاالاذراع فيسبق عليه الكاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها) عكم القدر المارى عليه فسن سامة السعادة صرف الشقليه الى الخير محكوالكابله به ومن سقت له الشقارة والماذبالة تعالى كال مكسه وفي وضرروايات هدنا المديث واغا الاعمال بإخلواتيم وفي الملديث اعملوا فسكل ميسس لماخلق له أمام كان من أهل السيعادة فيسر لعسمل أهسل السعادة وأمامن كان من أهل الثقارة فيسراحمل أهل الثقاوة فقلوب الخلق يسدالله بصرفها كف شامكا شاراليه الذي صلى الشعليه وسلم بقوله قاوب اللاق بين أحببين من أصابع الله عز وحل بقلها كيف شاء فالموفق من يدي علم بالسمادة وخبرله بها والخذول عكسه وكذامن مذئ عمله بالكرونتملة بالشر والعماذ بالله تعالي لاعكسه و(تكنه) ومن المناسال الابالناس من الحرالي

التوباددوالسكتريتكسه «(تشيه) «ماذكرف هذا الحديث عامع لجيس أسوال المتحص اذفيه سان خاقان علاالمشاؤهن شلقه وللعادوهي السعادة والشقادة دما يتهما دغوالاسط وما تشعد في فتعوه والرزق وضعد لآلا على أي الذونه علامعك المنافق والنام سيالا موز عصاء التروقادة «(مهرسه)» المشكلة واقاعلى أديمه أكتباء « الصرا الافل فوه تنافهم لر ما فال الأرعل قال مفتل مؤهنا فال الأومل عال تشمر مسكرا فالداعون و صمانا السوحد ده فال أير أجد ه فال اذ الكفرية كدادد هد مرأى امر أنت جبله فاشترى مها الجرد شرب و سكر ورنى بها فدخل عليه روبها و سله ثم ال الميس غمل في مورة اسال بسمى مه الى السلطان فأحد و حدد و المده و تم المن جلدة و الرياما نه جلدة و أمر (٥٤) بصابه الإجل الدم فلما ما ساله اليه

> لارز در مادته المعتادة الاال أالي وسه امر أة مكرواً عم أن ماتي وسه كامه مدل المرأة ومماهر مكتوب فيهانك ال تطلع من عبد الله فاطلع والكنت تطلع من عبد افسك فلاحاجة لسالك على يلق في العد ذلك المرأة وما قاله اس عباس أيصاكا ب تأبي ماركل عام الى المديسة المشرفة وشكى المسلون ذلك لعمر وهال لعلامه خده داالردا واداحا وتالما رواوردوفي وجهافوة ل يا مارهدا رداءعوس الططاب وبي ترجع لوقتها ولماحا تالمار صرالمسلون وأخدالعلام الرداء وتوحده الى طاهر المديمة ودرده على وجهه كاأم مسدة وقال يا دار رحى هدارداء عمرس الخطّاب ورحه تفي الحال ولم تعد (رصى الله عد) أى حفظ مد مسحطه ادالرصى والرضوان مداتا له يدط قال سععت رسولُ الله ) مقعول سععت أى كلامه لأن السعم لا يتعلق بالدوان والسمع في الاسل مصدر يطلق على الواحد وعلى الجع قال الله تعالى حم الله على قلومم وعلى معقهم (صلى الله عليه وسلم يقول) حلة ، قول من المعل والفاعل عله الدسب على الحال من رسول الله أى فائسلا وهي حال مبيسة لا بحوز حسدهها هداما عليه الجهور واختار الفارسي أن ما بعد معت ال كان ما تسمع كسمعت القرآن تعددت الى معمول واحد والإكاهيا تعدَّت الى مفعولين غيملة يفول على هذَّا مععول ثان (ايما )للعصر باتفاق المحققير، وهواثمات الحكم لامذكور ونسه عماعداه واغا اختلفوا في وحه الحصر فقبل بالمطوق وقيل بالمفهوم بدليل اله يقال اعماز بدقائم لاقاعد حلاف ماريد الاقائم لافاعد لإيهلوكان المصر بالمطوق الكان فوله لاقاعد مكراوا ودعوى ان اللاثمات وماللمني كازعمه الرارى والالثياث للمدكورواله وللماعداه ويرطاهر لال القاعده أل مايلي حزف اله عنبي ولامه لوكات ماللي لصدرت مركون الهاانصدر فيلزم احتماع المنصدري على صدرواحد وأبصافيه احتماع حري الأثمات والمؤ الافاصل بيارم احتماع الصدس وأبضا يلزم علمه جواره مسريدفي اعمار مذفائم لاحاادااقتر ستيما يحورا عمالها والكال مادرا والأولى ان غيل مازائدة تنأ كسدالا نيات وتصاعف الاثبات يصدالهم (الاعمال) جمع عمل وهو سركة المدروية ول القول لا وعسل اللساس كاقاله اس دقيق العيد حسلافالم أحرجه وأوردعلي سنسهى القول عملا بأن من حلف لا بعيه ل عميلا دفال وولا لا يحيث وأجيب بأنءم جع المين الى العرف والقول لا يسمى عملا في العرب وقد يتجوّر بالعسمل عن أ حركذ النفس فان قات الده أبعاء للامام أعمال القاب واذا احتاح كل عمل الى نية عالنية أيضا تحتاح الى نيه وهم لم سواها لجو بال المراد بالعسل عمل الجوارج محوالوضو. والعسلاة واتمااليةفهى تتاوينه عنه بقرينة العيقل دفعائاتسلسل أولان العرف لايطلق العامل على الناوى عنى ان صاحب القاه ومن ذكرا به حركة المهسة فلا يتناول تؤحسه القلب وآثرنه كرالاعمال على فركر الافعال لان لفظ العمل أحصّ من افظ الفعل لان الفعل ينسب الحالبها تموالجادات كإينسبالى ذوى العقول يحلاف العسمل لانه يعتبرفيه القصد قال بعض الادباء قاب لفظ العمل من الفظ العملم تنبيها على انه من مقتضاء فال الراعب وام يستعمل العمل في الحيوان الافي قولهم البقر والابل العوامل وآما الصديم فهو أخص من العمل لأنه لايقال الالماكان من الانسان يقصدوا ختيار بعدف كرو تحرّ وآل فيها للهنس

المدس في الما الصورة وقال حرين السوء في اله كدا وقال من أطاع ورين السوء في اله كدا وقال المسكنت في عباد تلاما تسين وعشر بي سست حي صليف الموال أودت أراسا في الماريد وأعطيل ما زيد قال المعدلي سعدة قال المعانوة ومأر أسه ساحدا في كفر العبود بالله من ألى وليا المنافية الماري والمدالة المنافية الماري والمدالة المنافية الم

(المحلس الحامس في الحديث الحامس)

الجدشالدى اشترى مس المؤمنين أسمم مرأم والهم الالهم الحمه وأنبهد ألى لااله الاالشر وحدد لأشريلته شهادة باللذوس مطمئنه وهي الهائلها من السار جمواشهدأل جدداعسده ورسوله أعصل مزردم الفرش والسبه وشرع المعرون رسنه ومرنى في طاعة زدعره وسنه صلى الشعليه وسلم وعلى آله وأحجابه الذين أمانوا السدع وأحيوا السمة آمين ، (عن أم المؤمنين أم عدالله عائشه رضي الشعنها فالتقال رسول اللمسلي الشعليه وسلم من أحدث في أمرنا همذامالس منمه فهورد رواه

المضارى ومسلوف رواية لمسلم من عمل عهد ليس عليه أمر نافهورد) واعلوا احوانى وفقى القواياكم لطاعته أن هذا المديث فاعدة عظمة من قوا عدالاسلام وهومن خوامع كله مسلى الشعلية وسلواته من في دفع السدع والمترعات وهو مما ينبغ أن يعتقى الم يعتقله واستعواله في إيطال المنتكمات وهومن الاحاديث التي عليها مدار الاستلام وقبل الشروع فيسه تستكلم على عن من عادًا مت على الاسلام فاشتر جب ما أملكه لو زاوسكراو فرقه على صدال البلاوقل هذا حوس فلال وان لم يس كذلك فاعسلم الماس حتى لا يعتروا بجيارتى و معد عدر أسه حتى مات على الإيمال فاشترى لو زاوسكراو فرقه على صيبان البلده حدا كال خائها فسلم ومن لم يحق من سلب الإيمان وهو (٤٤) على خطروكان حبيب العبني يقول من ختم له بلاله الاالله دخل الحدة ثم

دلوبى على معمد وفى رواية أحرى أمه وحد فى السكاب سورة الحديد فقر أحتى بلم قوله نعالى آمنوا بالله ورسوله دقال دلوي على مجد فل اسمع خباب قول عرض من البيت فقال أبشر ياعرفاى أرجوأن تكون دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لك ليله الجيس اللهم أعر الاسلام بعمرس الطاب أو دعمر وسهشام قال وأبن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فى الدار الى أسفل الصفا فانطلق عمرحتي أبي الدارقال وعلى الباب حرة وطلعة وبالسم أصحاب رسول الله حلى الله عليه وسلم فلمار أى حرة وحل القوم من عرقال حرة مع هذاعر فال مردالله بعمر خبرا يسلم ويتسع السي صلى الله عليه وسلم وان يكى عبر ذلك يكن قله عليماهيما فالوالدي صلى الشعلمة وسلم داخل بوجى البه غرح رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أبى عمر فأخد بمجامع تو به وجائل السيف رقال أما أتت مته ياعمر حتى ينرل الله بلنمن الخرى والسكال ماآمرل بالولسدس المعسرة اللهم هسداعمر س الخطاب اللهسم أعر الاسلام العمرس الطاب فقال عرأشهد ألم رسول الله ولاس عباس أله والأأسمدأن لاالهالاالله وحدده لانسر يذله وأشهدأن مجدا عبده و رسوله فكر أهل الدارتكسيرة سمعها أهل المسجد مقال بارسول الله ألسناعلى الحق المتداوال حيينا والدى نصيى يسده اسكم على الحق ال منم وان حييتم قال دفيم الاختفاء والدى بعثان بالحق العرج عرج في صفين حرة في أحدهما وع رفي الا توسى دخداوا المسعد فنظرت قريش الى حرة والي عروأصابهم كاتبة لم بصهم مثلها فلقمه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم تدالفا دون وفى روايه أنه لما أطهو اسلامه صاروا يضربونه ويضر مهم حتى أجاره حاله قال هازات أصرب وأصرب حنى أعرالله الاسلام وصع أله لمأاسلم رل جبريل وقال يامجد قداستشر أهل السماء باسلام عروان المشركين قالواقدا شضف القوم اليوم منا وأرل الله على المصطنى باأيها السيحسبال الشومى البعث مسالمؤمنين وروى سريحس عبيد عنه ألهقال حرسة أتعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم موجديه قدسيقنى الى المسجد فقيت خلفه واستفتم ورة الحاقة فعلت أعجب من تأليف القرآن فال فقات وحذاو الششاعر كافالت قريش قال فقرأ اله لقول رسول كريم وماهو بقول شاء وقلسلاما تؤمنون قال قلت كاهن فقرأولا بقولكاهن قليلام تدكرون تديل من رب العالمين الى آخرالسورة فوقع الاسلام فقلبي قال ابن مسعود مازانا أعزة منذأسلم عمر وقال أيضا كان اسلامه فتحاوهب وتمندا وامامته رجة ولقدرا يتناوما نستطيع أن نصلي الى البيت حتى أسلم فقاتلهم حتى تركوا وسدلنا وقال صهبها أسلم عرجلت فاحول البيت وتحلقنا وانتصفنا يمن علظ عليناوحكمهالله فيالهناصر ألار بعسة الرج والتراب والماء والنار بدليل قصسة سارية فاله وجه حيشاوأ ترعليهمسارية فبيماهو يحطب نادى ياسارية الجبل الجبل مسرى الذئب طلم فاستندا لجيش الى الجبل فنصرهم الله وماروى عن ابن عباس رضى الله عنهـما أ به قال أتتزلز لةعظمه ففازمن عسركادت الجبال أن تقم من على وجه الارض وذلك عقب الفصل الذي يسمونه فصل عواس فضرب عمرا لارض بدرته وقال الها اسكني أ ماعدل ويل العمر فسكنت ولمتأت بعدها مثلها وماكتبه انيل مصر لماكشبله عروبن الماص ان النيل

مكى و مقرل من لى مأن محتملي يدلاله الاالله وقال المسن المصرى رجه الله دخل بعض الفقراءالي يسلادالروم فرأى عار ، قوادتيم الفطم ا فأنوا أن روحوه بهاحتى يتمصر فأعامهم انى ذلك وأحضرواله القسيسين ونصر عرست الحارية ويصعت في وحهده وقالت و يحل تركت دين المقاشم و و حكف لا أترك أمادين الباطيل العيم الابدالا أنمد الالهالاللة وألجدا رسوله الله ولفتم مجلسنا هدا بقصسة رصيم االعابد وميها أدظم عدرة (حكى)الهكالله ستون ألفا من التلامدة وكالوا عنودفي الهنواء بركسه مات كافرا مسوذ بالشمن ذلك وكان يعبدالله العالى حتى تعجب المدائكه منء الأته فقال الله تمالى لهم لماذا محبون منه اني أعلم مالاتعاور في على اله يكفر ويخل الماد أبد الاتدي فسمع ذلك ابليس وعلمال حلاك على قد فاء الى صوفة معلى شبه عابد قدليس المدم فناداه فقالله رصيصامن أنتومانريد فقال أماما يدأكون عسومالك عملى عبادة الله تعالى فقالله برصيصا من أرادعبادة الله تعالى فان الله يكفيه صاحبانقام ا بايس لعنه الله بعسدالله ثلاثة أيام لم يم ولم ياكل ولم يشرب نقال

مسما الافطروانام والحلوانسوانت لا تأكل والى عبدت الله تعالى ما تين وعشرين سنة ولا أقدر لا مزيد المرابعة عالى كيف المسترود الاسترود الما المنافعة عالى كيف المنافعة عالى الله تعالى المنافعة عالى المنافعة المن

اكلام على الحديث وعول والرسول الله صلى الله عله ويد الم من أحدث أى أى أن أن علي موجو دافي و من الي مسل الله عليه وسلم وهو المسعى بالدعه (قوله في أحم ما) أي في دينا و غيره عار بطلق على الشأن ومنه رما أحر عرون رند بد (حوله عاما) اشارة الى ماذ كرمن دين المري صلى الله عليه وسلم وشأمه (قوله ماليس مه) (٤٧) أي السافه أولاسند الينيم

> من تحصيل الثواب على الديل عماجها وكذا ازاله الحيث لا بحناج وسه اليها من حيث التطهير وبحتاجها من حيث الثواب على امثال أمر الثارع وشرعت غيسيرا للهادة عن العادة كالعسل يكون تنظيها وعبادة أولر تسالعبادة مصمها عن مض كالسمم يكون للمنا بتوالحدثوصورته باواحدة والصملاة نكون فرنار هلا والعسل كون درناوسه ومستدا وقدحمع بعضهم أحكامهاوهي سبعة بقوله

> > سيعشرا ألم أتدفى سقير تكهيد ن حادلها الاوسدن حتيقة كمعلوزمن كننية شرطوم عصودسين

حقة غنها لغه العصدونسر عاقصدالشيء متتريا منعله وحكم هاالد - رب ومحلها العلب و رمنها أول العدادة وكيفه المصالف محسب المدوى وشرطها اسلام الناوى وغييزه وشفيق الوحوب أوطيه وال مكون المنوى من مكتسمات الداوى أو يكون تأبعا لذبكتسيه كنيه فرصية الطهور أونفلهة الصعىفان الفرضية والمفلية تابعان للاعمال التي بأني مها الشحص والمقصودس السة عَسر العدادة على العادة كالغسل عاله يكون عبادة وعادة للسطيف أوغييز رئب العبادة بعصهاعن بعض كالعسمل فاله يكون واحسا كغسل الحنابة وسنة كغسمل الجعة ومستعما كعمل العمدس والناءللمصاحبة أوللاستعانة وقال اس فرحون للسديدة أي اغما الإعمال ثات نواها تسسالنيات غال هذا الحديث تواتر المفل عن الاعمة بتعظيم موقعه وكثرة فوائده والداصل عظيرهن أصول الدين ومسخ خطب بدرسول اللهصلي الله عليه وسلم كإبي رواية المحارى ففال باأجاااناس اعا الاعمال بالنياب وخطب بدعمر رضى الله دعالى عنده على مند رسول الله صلى الله عليه وسلم كا أحرجه أيصار لذلك فال أنوعبيد ليس في الاعاديث أجرع وأغنى وأكرها لدةمه وسن تموال المصهم انه تصف العلم ووجهه اله أجل أعمال القلب والطاعة المتعلقة به وعليه مدارها فهوقاعدة الدين ومن تمكان أصلافي الاخلاص أيضا وأعمال القلب تقايل أعمال الجوارح بل الث أبل وأعضل بل عي الاصل مكان نصفايل أعظم النصفين كانقرر وقبل لان البية عبودية القل والعمل عبودية القالب شفراللام أولان الدين اماطا هروهوا لعمل أو ياطن وهوالنية وقال كتيرون مهم الشاهبي وأ-مدرضي الله نعالى عنهما اله ذلت العلم لان الاحكام ندور عليه وعلى حديث من أحدث في أحر ناهدنا ماليس منه فهو ردوا لحلال بين والحوام سين ووجه البيهتي كونه ثلثا بأن كسب العبدا أشابقابه أو بلما له أو بجوارحه فالنية أحمدها وأرجها لابهما تابعان لها صحة وفسادا ونوا باوسومانا ولايتطرق البهارياء ونتوه بحلافهم أومن تروردنية المؤمن خيرمن عمله أي يها بالاعمل خبر من عمل بلانية وهذا على معنى الانساع لان كل عمل بلانية لاخيرفيه أصلاو في رواية أبلم من عمله أذهى قطب عمله ومداره لان بهاير تفع أو يتضع على قدرما هي عليه من حمة أرسقم وهوض غالاموضوع خسلافالمن زعمه وفي أخوى وبادة وان الله ليعطى العسدعلي نيته مالا يعطيسه عن عمد له قال بعضهم وانحاصكا نت مرامن العبدل لانها تحتمل التعدد والتكثر في العمل الواحد فيتضاعف أحرالعمل بقدر النياب قده ولايتأني ذلك في العمل كا اذأجلس فيالمحسدينية الاعتكاف وانتظارا لصلاة والخلوة عن شواعل القلب والعزلة

الهوى فصد فوافي قلبله مالم يكن وقال سهل بن صدالله من شراهن مستعد عليساسه الله علاوة المدين وقال الدقاق من استهان بالدب من الالمالاسلام وتساخره السنعوي والمستعود والمستعاد والمستعادة والمستعادة المستعادة كالمستعادة كالمستعادة كالمستعادة كالمستعادة المستعادة المستعادة كالمستعادة المستعادة المستعادة

أدلة الشرع (قولد فهورة) أي مردودومعاه الماطل لا بعدديه (ر وا مالحارى ومسلم وفي رواية لمالم من عل عمال أي أعد أه هو أرعيره (السعليه أمريا) أي لار - مالى دايل شرعا (فهورد) أى مر دودكام رفي الم الروالة ردعلي من فعسل سوأ فاللالدا شدسعادها رانغم مسقه ب وقعمان أنه لافرق بين أل يكوك محد المانعله أومسو فايدادكل صللم يكن على أمر الشرع غفاءل. آغ لقولسلى الله عليه رسلم من أحدث حدثا أواوي محد نادهله إدمة اللدود حلى فعاتنا وله الحديث العقو دالفاسدة والحكم مع الجهل والمور ونحوذلك بما لاوافق الشرع (فألدة) قسماي عبد السلام الحوادب الى الاحكام النسمة ففال الدعة عدلها سهدفي عصر رسول الله على الله عليه وسملم واجمه كنعلم العو وغر سالكك والسنة وشحوهما مانتوقفافهم الشريعة علمه ومحسرمة كملاهب القدارية والحمرية والجمعة ومندلوية كاحداث الربط والمدارس وبذاء التناطر وكل احسان لم يعهد في العصر الاؤل ومكروهة كزنرفة الماحد وزون الماحق وسانعة كالمسافة مقسيسلاة السيم والعصر والتوسع في اللاسط والتمرب والملس وفسرذلك مواعل أن فه مذا الخديث الحث على الاتباع والتعدير من الابتداع قبل أوى الله تعالى الى موسى عليه المخالام لا غيالس أهل قضائل عاشة رضى الله عنها الركام اصفول هى الصدّيقة بت الصدّيق رضى الله عنه وهى أم المؤمنين في الاحترام والتعظيم لا ف المد فروا خلادة والنظر وما أشمها وكذا يقال في سائراً زواجه صلى الله عليه وسلم ويقال لها أم عبد الله كاها به النبى صلى الله عليه وسلم لما سالته أن يكنيها مائن أخلها أسماء وهو (٤٦) عبد الله من الزبير والاصح ام الم تلدقط وقيل ألقت سقط اولم شن

أوالعهد الذهني أي عبر العادية لعدم نوقف صحتها على نبية أوللاستغراق وهوما حكى عن حهورالمة غدمين ولاردعليه نحوالا كلم مالعاديات لأن من أزاد الثواب عليه احتام لنمة كما رأني لامطلقالم وللقصود وجود صورته (بالنيات) حمع نية بتشديد المامين وي ععني قصد والاصل نوية قلبت الواويا وأوقد عنت في الباء وتخفيفها لعمه من وني بني إذا أبطأ لانه يحتام في تحديمها الى يوع ابطاء والالف واللام مدل من الصمير أي سياتها فيسلل على اعتبارنية العمل من الصلاة وغيرها الفرنسية والنفلية قوالتعيين من ظهرأوعصر واعبالم يحب تعيين العدد لان تعيين العبادة لا يبقل عنه والنيبة محلها القلب لا الدماع وهي افة العصد وشرعانوحه القلب نحوالف عل استغاء وحمه الله تعالى وامتثالا لامر اوجعت للا شارة الى أنها تتدق ع كا تتدق ع الاعمال لان المصدراد الخداف أبواعه حم كالعاوموني معظم الروايات بالنيسة مفردالام امصدرولان محلها القلب وهو متحسد فسأسب افرادها بحلاف الاعمال فالمامتعلقة بالظواه رفناسب حمعها ولان النية ترجع الى الاخلاص وهو واحد للواحد الذي لاشريانله وأيضاهو مفرد محلى بالالف واللام فيعم وفي صحيح اسحبان الاعمال بالنيات بحذف اعماوعمد الجارى في النكاح العمل بالنيمة وكل من رواية اس حبان والبحارى فى السكام يفيد الحصر العموم المتداوخ صوص الخبر على حدصديقي ريد عان قلت النيات جمع قلة كالاعمال وهي العشرة فادوم امع انه لايد الكل عمل من النية سواءكان قلبلاأ وكثيرا فالجواب ان القلة والمكثرة اغما يعتبران في سكرات الجعامة في المعارف فلافرق بينهم ا قال البيصاري فالنية في الحديث مجمولة على المعنى اللعوى أجسسن تطبيقه على مابعده وتقسيمه اقوله فن كانت الح فانه تفصيل لما أحمله اه وديه شي اذلو جل على الشرع لكانأ نسب وأولى لانه مبدين للشرع ويحسدن النطبيق ثانيا اذالمعني كل عمل شرعي فهو محسوب النية الشرعية وماليس كذلك كالهجرة الى الدنما لا بعتد ديه شرعاعلى ال قوله هن كانشالخ تفصيل لقوله واغالكل احرئ مانوى وهذا الحديث مترول الطاهر لان الدوات غيرمنتعية أذتقد يراعما الإعمال بالنيات لاعمل الابالنية والغرض ارذات العمل الحالي عن النية موجودة والمرادني أجكامها المتعلقة توجودها كالصه والكال والجل على الععة أولى لأنهاأ كفرازوما لله فيفه فوماكان ألزم للشئ كان أقرب خطورا بالبال عنداطلان اللفظ فلايصم عمل كالوضو عندالئلائه خلافالاي منيفة رضى الله عنه ولانسلم الالله مطهر بطبعه وكالتيم خلا فاللاو زاعى وصوم رمصبان في الحضر خلافا لعطاء الابنية وخروج بعض الاعمال عن أعتبار النية فيمه اما بدليل آنع كالمتق والوقف فهومن باب تخصيص العموم أواستحالة ونحوها كالسهومعرفة الله تعالى أماالنسة فلماسيق وأمامعرفه الله تعالى فلائها أويؤقفت على المنية معان النية قصدالمنوى بالقلب ولا يقصدالاما يعرف فيلزمان يكون الانسان عارفا بالله تعالى قسل معرفت مله فيكون عارفا به عيرعارف به في عالة واحدة وهدنا يقتضى المعرفة الله لافواب فيهالال الثواب بتبيع التيسة وقد صرح بذلك المقرافي وابنج اعة في شرح بد الامالي وه وخلاف ماذ كر والغرالي واغمالم تشترط النية ف الاله المست لانمعن قيل التروك كالزفافقارك الزيامن حيث المسقاط العدقاب لاعتاجهاومن

رهي زوح المي صلى الله عليه وسفرق لآلوجرة روىأن المي صلى الدعليه وسلم لماخطمامي أبي مكر قالله مارسول الله انها صغيرة لاتصلح لك واحكى أنا أرسلهااسك فانكات تصلح لك فيرى المعادء الكاملة فقالاان حدر ال أتابي بصورتها على ورقة مر الحدة رقال ال الله زوحات بهذه قال غذهب أنو بكرالى منرله وملا طلقامن تمروعطاه وقال ماعا أشه ادهى مذا الى رسول الله صلى الله عليه رسلم وقولى له بارسول الله هدا الدي ذكرته لابي ان كان يصلح فعارل عليل وكان سن عائشة ادفال سن سمن فال هف شعا أشسة بالطبق وهي تظنان أبابكر يعدى عن القرقالت عائشة فلندلت على وسول الله حلى الله عليه وسلم وبلعته الرسالة فقال قيانا باعاشة فيليا وحدنب طرف نوبي قالت فظرت اله منفسة ودخات على أبي بكر وأخرته عماوقه وهال يابنيتي لاتظمى يرسول الله فاق سوران الله فلز وسلا بدمور فوق سبع معوات وروجسانااه في الارش فالمتعاشة رفي اللهعما هافرخت بشق أشدادمن فرجي بقول أني بكرز وستلامن رسول الله صلى الله عليه وسيل و بقال تازل بوقع في الاسلامي لني سلى الله عليه وسلم لعائشة

نهي الشعب الحكات أسد الناس الدموفها لما كثيره ومهالان الوجي بالنالة عن الشعب ويا عولتها مراقعي نسلة الأهي دومها لاسيريل أغراها السلام بالمتدون غيرها مرواد با تياوهي أفعل نسايا التي على المدون هو المناس و والمناس المناسب المتعلدة في المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة علما كن وقت صلاة المستحسل ت الفردن في وحدث في نفس كسلاء قبل لو هورن السد من معنا فلا فف مادم عشيةً واقواً في نفس الدورة في المستحدة وقد وقلة واقواً في نفس الذاه شيف المه وعاء الحاتف فالله لا ترى معه الاخراط ترويعات والمستصدين والمستصدين والمستصدين والمستحدين والمستصدين والمستصدين والمستحدين والمستحديد والمستحدين والمستحدين والمستحدين والمستحديد والمستحدين والمستحدين والمستحديد والم

إسداق قرسملكمه أهرى اللم تكر الدعل عصد فاأولكن عانستن أوسعلى أعوذ ننوروحهك الذي أشرقت به الطلبات وصلح علمه أمر الدنماوالا حممي أن نزلى غصدان وحراعلى معطن لكالجددي ترصى ولأ مولولاققة الالنافال ماأكال قرانه حتى معتقرع الاب فرحن ووحدته الرحم اب وزره ومال اسدى اللهمة بأمرك الوصول الده فنست معه فللاوساسالقو بهقام الى فرحب بي و تسيروقال مع المسلم أنت و نعم الأمام مثلاثالاتأ نذه في الله لومه لائما على افقيه الى عونسن الليله ف حقانة فانصر صوالسلاه أس الملعوط والمحقوط وأمرله سشرة آلان دينار وفسرقها دين لديه وانسرف روى الله عنده وهدذا كله سركة التمسال سستةسدل المرسلين أماتساالله عليها آسن والجدالدرب العالمن

ه (الجلس السادس في الحديث السادس في الحديث السادس) ه الحسد الله المائلة المتعلل المتركاء والامثال الذي يين لعباده المرام من الحلال وأشهد أن شهادة تصلح القلب واللسان من فساد الإفسال وأشهدان من فساد الإفسال وأشهدان المدان علم ورسوله الذي المدان والمناو وسفه الذي

الاعال في سقوط الطلب والثابة قلبيان ما ينرتب علها من الثواب والعقاب وهذا في العيادة التى لانتيز وفسما وأما مايتميز بدنسه فانه يدصرف بقوله الى ماوضعله كالادكار والاذان والتلاوة الرابيع البالية أعادت مع الاستمايذ في النبية ادلونوي وأحد عن غيره لصيدق عليه المعل منية أعادت الذار مع زمه آلافي مسائل كنية الحاكم في الركاة اذا أخدها كرها واحرام الولى عن الصدى في الحير و نحوذ الثلدرة عصها الحاه سقال السعابي في أعاليه ال هذه الجلة دلت على أن الاعمال ألعادية التي لاتمو وسعلى المنه غدة المد التواب اداوي مها فاعلها القرية كالاكل والتبرب ادانوي م، التقوى على الطاعة والسوم اذاقصد ليا، مرويح البدل الموادة والوط اداأر مديدالتعمف عن الفاحشة والتطب اداتصد ماقامة السنة والمنظف اذا فعسه بهدوم الرواج المؤديذعن عبادالله لااستنبغا واللهذات والنوذدالي النسو إن السادس الليلة المانية دلت على أن من وي شدأ يحصل له رؤ الهوال لم يعمله لما نع شرع كمربص تخان عن الجماء تهود وردني مستقدأ بي يعلى الموسلي مرغه عاية ول الله سهانه وتعالى المفظة توم القيارة اكتبوالعدى كذاوكد اص الاحرفه عولون و مالم عفظ ذلك منه ولا هوفي صفاه فول اله واهوفي عقد الدرر واللائي اله حصل في في اسرا يُل فط وعلاء فرح أحدهم ما العمراء فزعلى كثب رمل فقال وددن لوكان هذاذهما لتصدّفت يه أولوكان طعامالقسمانيه بين الماس فأوجى الله بعالى الى في " زمايه ال قل لعالاب الى قد لت صدقنه ولم يتصلق بشئ ولسكن عصده نه النمة اه رمن الدقا أق ماني التحدر القشرى ال بعدمهم رؤى في المنام بعدم و ته ده لله ما فعيل الله ما قال عفولي و رفع درماي فقيل له عبادا دقال ههنا يعاملون بالمرولا بالركرع والسحود واعطون بالذه لابالملامه ويعفرا بهمالفصل لابالفعل وحكى عربض فضلاء الصوفية انهكان مريصا ومخل علمه بعص احوانه بعوده فقال الهم أفووا ساحا ألووا بداو باطا وعدد لهم أفواها مس الدينقالواله كيسوأ متاعلي هده اخالة وقال النشاوه يناوان متساح صلاا أحرالية وقيل ليعض السالة كيف الباس عند مليكهم وقال على قدرنيام موحكى عن أخوين كان أحدهما عائد اوالا تحر سرفاعلى نفسه وكار العايديفي أن ري ابليس قال ظهرله الميس بوما وفال لهوا أسفاعا بالنف معت م عمرك أربعين سمنة في حصر نفسلاوا تعاب بديل وفدية من عمرك متل ماه ندي وأطلق تقسه في شهو إتم القال العامد في نفسه لعلى أمرل إلى أخي في أسهل الدارو أو إدغه على الاكل والشرب واللذات عشرس سنه تم أنوب وأعسدالله في العشرين التي تديي من عمري فنزل على نية دال وأما أخوه المسرف فإنه استيقظ من سكره فوحد نفسه في عالة ردية قديل على ثيابه وهومطروح على التراب وفي الظلام فقال في نفسه ذنه أفديت عمري في المعاصي و أخي يتلذذ بطاعة الله تعالى ومناحاته فيدخل ألجنه بطاعة ربه وأنابالماص أدخل المارخ عقد التوية وتؤى الخسيروالعباد ةوطلع توافق أخاه على عبيادة الله تعالى بصحدعلي نية الطاعة ورُلُ أَخُورُ مَعلَى بِهُ المعصمة فرلت رحله فسقط على أخه فوق المسين فبحشر العادعلي بهة المغصية وجشرالهامي على تبة التوية وصعر عن اس مسعود رضي الله منسه المه قال كانت قريبان صائحة وظالمة فرج وحلمن الظالمة يريدان المة فأتا مالمون سيتشاء الله تهالى

(٧ - شرحتى) فوق ما بقال فهوالت المصطور والحديث الحسى والهادى من الضلال صلى المدعلية وعلى آله وأصحابه الغدة والا سال آمين (عن أي هندالله المعمالات تريزه في الله عندة قال موسول الله صلى الله علاء وسالم مول ال الملال من ولا المولم مورد للمعمد عندمات العلم تلام في القالم في القالم في المتعالمة المتعارضة ومن وقول عنده باطلاف وقع فى دا به شبه قد وفى المدرث من أحب سنى فقد أحنى ومن أحنى كان معى فى الجسة وفى تفسير قوله تعالى ويعلهم السكاب والمسكمة المائة (عملى) عن أحد بن حنيل رصى الله عنه قال كنت يومامع جماعة بفرّدون ويدخلون المساعلة المائة الما

والذكروقراءة القرآن ونية حفظ السمع والبصر واللسان عمالا بعنيه وعمارة المسعد المادكر فاله لا يكون كمن حلس لاحدها فقط وقال بعضهم انما كانت خيرا من العمل لانه لا يتعبد الابطاقته ووسعه كما اذا في ان يعتق عبدا أو يتصدق عمال كشير وهو لا على شيئا في الحال وهذا على تقدير رحوع الصمر الموقمن كاهو ظاهر وقد قبل الالنبي صلى الله عليه وسلم وعد شواب على حفر بأر وموى عنمان أن يحفرها وسيق اليها كافر ففرها فقال صلى الله عليه وسلم يعلم به المؤمن بعنى عنمان خير من عمله يعلى الدكاهر وفي رواية أخرى ال رحلامن المحمد الموقعة على المحمد وافتعل فقال عمر فتأسف ذلك الرحل وافتعل فقال عمر نسلمة له يه المؤمن خير من عمله أى من عمل ذلك عمر النبوة عمر ومار النبوة المحمد والمحمد الله وقال أبو داود مدار الدس على أد بعد أحاد بث وقد نظمها طاهر س معوذ رضى الله تعالى عنه وقال أبو داود مدار الدس على أد بعد أحاد بث وقد نظمها طاهر س معوذ رضى الله تعالى عنه وقال

عمدة الدين عندما كلمات . أربع من كلام خيرا الريد اتق الشهات وارهدودع ما ، ليس بعنث واعمل بنسه

لكن المعروف عن أبي داودعد مانها محمد فاحتنبوه الحديث بدل ارهد فعافى أبدى الناس وذكرأ لويكرس فراسسة مدل حديث الزهدحد سث لا يكمون المؤمن مؤمها حتى يرضى لاخيمه مايرصى لنفسه (وانمالكل) اسم موسوع لاستغراق افراد المنكر يحوكل تفس ذائقة الموت ولاستعراق أحزاء المعرف فحوأ كات كل الرعيف وحينتذيقال كل رمان مأكول ولا يقال كل الرمان مأكول (امرئ)أى رجل وفيه اختال امرى محوز برج وم، بفتح الميم نحوفلس وسكى الضم ولاجع لهمن لفظه وعينه تابعة للامه في الحوكات النلاث قَالَ الله تعالى ان امرؤهاكم ما كان ألول امر أسوء لكل امري وفي مؤنشه أيضالهات امرأة ومرأه ومرة لكن في الحديث أطلقه على كلا النوعين بدليل دوله بعد عن الدال على العسموم الحرل قال الحرالي انه يشترك فيه الرحسل والمرأة على اله عكر أن يقال على الاول انماخصية الذكراشرفه واصالته وعلية دوران الاحكام عليه (ما) اسم موصول بمعنى الذي (فوي) صلته و العائد محذوف أي ما نواه من خبر أو شرو محوز أن تكوي مصدرية أي حزا أنيته فأن قلت مافائدة هدانما لجدلة بعد لقوله اغماا لاعمال بالنيات فالجواب من وجوه الاقال ان هذه الجلة تأكيد للمعملة الأولى فذكر المسكم بالاولى وأكده بالشانية تنبيها على شرف الاخلاص وتصديرا من الرياء المائع من الخلاص لكنه ردعليه ال الافادة تعير من الأعادة الثاني قال المصنف في شرح مسلم قال الططابي ال الجادة الثانية أفادت اشتراط تعيين المنوى فاذا كان على الانسان صلاة فائته لا يكفيه أن بنوى الصلاة الفائتة بل يشترط أن ينوى كونهاظهرا أوعصرا أوغسيرهما محله مالم تنعصرالفا تبة ولولاهده الجدلة الثانية لاقتضت الاولى الصمة بلاتعيين أوأوهد وت ذلك وكاأنه استنهطه من ما الموصولة لانهامن المعاوق المفيدة للتعيين وفيه يحثلان اللامق قوة الإضافة المفيدة التعيين لانها موضوعة للعهد كالختاره صاحب المفتاح الثالث فال ان عبد والسدادم أن الأولى ليدان ما يعتسير من

أيحرد فرأيت تلافاللية في المنام قائلايقول لى أيشر باأحمد فان الله فدغفر للناستعمال السه فقلت من أنت فقال حرر ل وقد ثل هما الله الما الله على الله (و یکی)عی بعدم مرا بصا أنه فالرأ بتاازى مسلى اللهعليه وسالم فقلت أديارسول الله عسى أن تشفع لى دفال لى قد شفعت الث ة المنامدتي قال من البوم الذي أحربت فسيه سيلتي وقيلاكات أميت فال ابن عباس رضى الله عنهما ماأى على الناس عام الا أحدرة افعدعة وأماق افيهسنة متى تحى المدعة رغون السنة وفيالحديث من مثى الى صاحب بعة فقد اعالى على هدم الاسلام فصما عملى من من الله علمه بالاتياع أن يحسسل ذرى الإبتداع وان يقف مع الكاب والسنة والإجماع (ماغمة الحلس) سكى المالق فى شرحه ان حرون الرشيد وحه الى أبي عسدالله مجدبن ادريس الشامى رجه الله فاستطفه ليرخص لهنى نكاح الجارية التي تركها أخوه موسى الهادى وكان قداستملفه انه متى أفضت اللافعة البه لا يقريها فلفناله هرون أعانا كثرة منا المشى الى يت الله المسرام عافها على قدميه والقصة مشهورة عند أهل التاريخ فلامات أخوه مسومي الهادي طلب هسرون

رَحْصه في سكاسها فل سعفه الشافي فتوعد وهدده فا أصرف عنه وقد خاص و معتصر عب في از الديسلي عنى الإعمال عكست التوم في مصلا و فرأى كالمعالم تعريدي الله تعمالي فنو دي الجيد تشت على دين محدوا بالتا امالة ال فعيد فتعل موضل الأسب الما والقول الإسرام التاريخ منه أقد الناس المالة و المالة على المالة الدون و مقدمة و قال فالسة تعمل المالة المالة على المالة ال لاهر : كالسم والبنج وعيرهما أوغير فل هرم كنعر بم بعن الحيوان واما خلل في تعصيله كالمغتموب وجم العسروالر ما (موله بمهماه مشتهات لا يعلمه كشرمن الماس) أى لمعاد حكمهن عليهم و بعلمهن العلما بنس أوقياس أواستعماب أو حود لا ( وله بما الله من أى زل ( الشبهاب) مع شهمة وهوما يحيل المناطرانه جهة وايس ( ٥١) كدلك (قوله استبرأ) ما الهمرة وقد تضفف أى

طلب الراءة (الدينة) أي من قم الثيرع (وعرضه) بكسرالعين أى صآنه عن كالرم الناس فيه والمسراديه الدغس ادهى محسل المدروالذم وقسدعاءفي الأثرمن وقف موقعاتهمة فلا باومن من أساءا الظن يه و فال صلى الله عليه وسدال حلن مراعله ومعمه روسته صفيه أسرعاى المشئ على رسلكام منية خوفاعلهما انعلكاففالاسعادالسعقال السلطان عرى من اس ادم مجرى الدم وقدخشيت أن يقذف في قلو بكاشرا (فائده) اختلف العلاءفي معنى الشبهة المذكورة في الحديث ومرس قال الما الحرام علابقوله فراتني الشبهات فقد استبرأ لدسه وعرضه ومنهم من قال ام الللال عملا بعوله كالراعي رعى حول الجي يوشك أن يقع فيه والددال على ال ذلك حالال وان ركه ورع وهو الصواب (فوله ومن وقع في الشبهات) أي يأن لم يترك فعلها وقع في الحرام الحفي أوفاريان بقرفه معناه ان من كتر تعاطمه آلشمات سادف الحسرام والنام يتعمسده وقديأتم ملك الاسسال تقصير ومعناه أأن ستاد الساهل وعسرعلى شوة غشبهة أعنظ منها غ أنوى أعلظ وهكذاحي يقع في الحرام عمدا وقددلت الاعاديث أوالعامي تسوق الى الكفسر والعياذ بالق

السيات فغفرلى مها وتحى أيصابه يؤنى العبديوم القيامسة فيدفعران كال فيأحذه بهيشه فعيد فية حاوجهادا وصدقة ماهماها فيقول مدالس بكانى فانى مافعلت شيئامى ذلك فيقول الله تعالى هذا كابدلاند عشدعراطو بلاوأنت تقول لوكان لىمال جعت ممه لوكان لىمال نصدةت منه فعرقت من ذلك من صدق ستان وأعطستان والدناك كله ( هن كانت هجرته) الفاءرا اطة العواب وهي واقعة في حراب شرط و قدرأى واذا كان له كل امرئ مانوى في الم وهومن عطف المعصل على المحمل الاات عدا تفصيل لماسبق والهمعرة بكسرالها في اللَّعة الدِّلَّة وفي الاصطلاح مفارقةُ دارالكفرالي دارالاسلام خوف المتنة وطلب اعامــة الدين وفي المقيفة مفارقة ما يكرهه الله تعالى الى ما يحمه وقد ونعت في الاسلام على وجهين الاؤل الانتقال من دارانكوف الى دارالام كافي هيرة الحدث فرا بسداء اله سعرة من مكه الى المديسة الناني المحسورة من دار الكهرائي دارالاعان ودلك بعدان استقرصلي الله عليه وسسلم بالمدينة هاحراليسهم أمكنه ذلاهن المسلين سكانت الهسعرة اليها واجبة اذذال لتكثير عدد المسلين والفرار مالدين من الفتن الى ال فتعت مكه لمارواه ابن عباس رصى الله تعالى عنهما عنه مسلى الله عليه وسلم انه قال لا هجرة بعد الفتح ولكس عهادونية اتكنروى أبوداودوا انسائى من مديث معاو يتعمه صلى الله عليه وسلم الهقال اسفطع الهبجرة حتى ندهطع النوبة ووفق الحطابي بيهما بال الهسمرة كانت في أول الاسلام فرسا مصارت بعدالفتح مدو بهعلى اله وردني المديث الاسرمادل على الداد بالهسمرة الباقية همرة السيئات (الى الله و رسوله عصمرته الى الله ورسوله) عان قات القاعدة تعاير الشرط والجزاءلان الشرطسبب للحراء والسبب عيرالمسس ولا بشال مثلا من أطاع أطاع ومن عمى عمى واعماية المن أطاع مجا ومن عصى عوقب وقد المحداف هدازا الحدديث فالجواب ان التغاير يفع تارة باللفظ وهو الاكثر وتارة بالمعنى كاهنا فالمعنى دن كانت بته في الهجرة التقرب الى الله ورسوله فه حرته و قبولة عندهما فاطراء كاية عن قبول الهجرة وقال بعضهم الجزاء محدوف تقديره وله نواب الهسموة الى الله ورسوله والمد كورمستلزم له دال عليه فاقيم السبب شام المسمب وفذرا يوالفتم القشيرى في كانت هعريه الى اللهورسوله نية وقصدافهمريه الى الله ورسوله مكاوشرعا وقدرغيره فوابا وأمرايدل فوله حكاوشرعافان قلت فالمأمة الاتيان بهما بالاتحاد فالحواب أن الاقتاد هذا للممالغة في العظيم على المقد يقصد بجواب الشرط بيان الشهرة وعدم النغير فيتحد بفسمه أفظا بحوس فصدني فقد قصدني أى فقدة عدد من سرف بانجاح فاصده و بجرى مشل ذلك في المبتداو الملسر كقول خليلى خليلى دون ريساورعا ، ألان ام وقولا فظن خليلا وقوله 🐞 اما أنوا انجم وشعرى شعرى 🐞 أىخليلى من لاأشلنفى سحة خاته ولايتغيرفي حضو رهوغ بتهوشعرى على ماثبت في النفوس من حرالته والتوصل به من المراد الى عايته وقديقه سديه التحقير نحوقوله الاتن فهسمرته الى ماها حراليسه قال الصةوى وبالحقيقة الاشكال مدفوع من أصله لان الهميرة هي الانتقال وهو أمر يقتضي ما يتقل اليدم

ويسمى مهاسرا السنه وماييعث على الاستقبال هوالمهاسوله والققرتان لبيان أن العسرة

تعلى ومن ذلك قوله تعالى تلك سدودا للدفلانقر بو ها فرس عن المقارية سدوا من المواقعة وقوله تعالى ويقتلون الندين يغير حق فلك بما خصوا أى قدر سوابللما مى ال فتلهم وقوله سلى الله عليه وسل المن الشاطب ان صرف الدين وقتطع لا مو يسرف المبل يتعلق هذه أى خلاج مها الدين اليه المسرفة فتقطع بدء ترافي الذي تشرق المتوجلة وسيال تطارك في تقوله ( كان الارواق الشبهات وقع في الحرام كالراعي رعى حول الجي يوشك أن يقع فيه الاوان لكل ملك عبى الأوان حى الله همارمه الاوان في الجسد مضعة اذاصلمت صلح الجسد كله واذافسدت فسد الجسد كله الاوهى القلب رواه التخارى ومسلم) اعلوا اخوانى وفقى الله وايا كما طاعته ان هذا الحديث حديث (٥٠) عظم وهو أحد الاحاديث التي عليها مدار الاسلام قال حاصة هو ثلث

الاسلام اذ الاسلام بدور عليه وعلى حديث الاعمال بالنيات وحديث من حسن اسلام المره ثركه مالا بعنيه وقال أنو داود يدور على أربع ماذ كروة وله الله عليه وسلم لا يؤمن المدعلة وحديث اره في الديما النه وارهد في الماس وقد جعها الناس كالم الناس وقد جعها بعضهم بقوله

عدة الدين عندنا كلات

أر بيع من كلام خير البريه اتق الشبهات وازهد ودع ما لبس يعنيك واعملن بنيسه دتر ادار بالملال بين أي خاله

(قوله ال الحلال بين) أى ظاهر منكشف قسله التفت عن ذاته الصفات الحرمة وخلاعي شائمة مايتطرق اليهمى ذلك وهوعند امامنا الشافعيرجه الله تعالى مالم رددلل غرعه فهومال عنعمته شرعاسوا، أورد بحله دليل او سكت عنه مدليل قوله صلى الله عليه وسلم فما يأتي في الحديث الثلاثين وسكمت أى الله عن أشاء رجمة لكم من غسر نسسان فلا تعثوا عنها لانهالؤكانت واما لننها ووزاني منعة رجه الله تعالى مار رددليل محله فهوا شمى من قول الشافي كروج المكوت عنه وعلينا لورأينا نباتا ولم نعل أمضرهم أملاأوسيوانا لمتمرفه العرب فالاشب كا قال الايام

فاختصرفه الملان والنسيطان وهال الشيطان واللهماعصاني قطوقال الملاث الهنوجريد التوبة فقضى الله بيه حاان ينظرالى أيهما أقرب فوجده أقرب الى القربة الصالحة وأنرب التهان انهكان فهن قبلكم رجل قتل تسعه وتسعين نفسا فسأل عن أعلم أهل الارمز فدل على راهب فأناه فقال له اله قتل سعة وتسعين نفسافهل له من تو ية فقال لافقت له فكمل بهمائة نمسأل على أعلم أهل الارض فداوه على رجل عالم فقال انه قسل مائه نفس فهل له من نوية فقال نعم ومن يحول بينه و بين الذوية انطلق الى أرض كذاوك اوحا في الطبراني ان اسم الارض نصرة فان مها ماسا بعبدون الله نعالي فاعبد الله معهم ولانرسع ال أرضانافاتها أرض سوءفانطلق حتى اذاباغ نصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائك الرجمة وملائكة العداب فقالت ملائكة الرجة حاء تائدا وقالت ملائكة العداب انهار يعمل خيراقط فأتاهم الذفي مورة آدمى فعلوه حكابيهم وقال قيسواما س الارضن فال أيهما أدنى كان له فقاسوافو حدوه أدنى إلى الارض التي أراد فقيضته ملائكة الرحة وفي رواية لهمافكان الى القرية الصالحية أقرب بشير فعيل من أهلها وفي أحرى لهما فأوحى الله تعالى الى هذه ان تماعدي والى هذه أن تقرى وقال قيسو استهما فوحدوه الى هذه أقرب بشبرفع فرالله تعالى له وللطبراني الهموحدوه أقرب الىدار التوابين بأغله وحسكى الارحلا مدالله سعامه وتعالى سنحسن سنة فسينها هوفى معيده ذات ايله فوقفت امرأة جيلة فسألته ان يفغر لها وكانت لمله شاتمة فلي لمتفت المها وأقبل على عبادته فولت المرأة ونظر اليها فأعيته وملكت فلمه وسلبت لمه فترل العبادة وتبعها فقال الى أين فقالت الى حيث أريد فقال هيهات هيهات صارالمرادهم يداوالا مرارعبيد المحدبها فادخلها مكانه فاقامت عنده سبعة أيام فعندذلك تفكرفها كان فيسهم العبادة وكيف باع عبادة سبعين سنة بمعصبة سعة أنام فكيحتى غشى علسه فلاأفاق قالتله باهدنا أنتماعصدت اللهم غبرى وأبا ماعصيت الله مع عدرك واني أرى في وحهل أثر الصلاح فيالله علم لناذا صالحك مولاك فأذ كرنى فخرج هارباعلى وجهه فاكواه الليل الح نوية فيها عشرة عيان وكان بالقريب منهم راهب سعت آهمن كل ليله عشرة أرعفة فاعفلام الراهب بالخبزعلي عادته فدذلك الرجل العاصى يده فأحذر عيمافيق رجل مهمل بأخذشينا فقال أين رغيني فقال قدفرقت عليم المشرة فقال أبيت طأويا فبكى الرجل انعاصى وناول الرغيف لصاحبه وقال لنفسه ا ماأحق ان أبيت طاويا لانى عاص وهذامطيع منام واشتدبه الجوعدي أشرف على الهدلاك فأم الله ملك الموت بقيض روحه فاختلفت فيه الائكة العداب وملائكة الرجة وقالت ملائكة الرجه انه فرمن ذنيه وجاءتا ساوقالت ملائكه العداب ال عاصيا فأوجى الله اليهم ال زفوا عبادة السيعين سنة ععصية السبعة أيام فورنوها فرحت المعصية على السبعين سنة فأوسى السه اليهمان رنوامعصية السبع ليال بالرغيف الذي آثر بهعلى تفسه فرج الرعيف فتوفقه ملائكة الرحة وقبل بو بته وحروبه الى ربه و نقبل الاستاذا بو القامم الترز بد مرويت في المنام فقيل لهامافعل الله بل فقالت عفرل فقيل له أبكترة عارتك الاسمار والبراث والمسانع فىطر و مكنوا هاقل فيهافة المتهيهات هيهات دهب دلك كام لاريابه والمانفعنامنيه

الرامق و خسره بجسنده به الامام الشافي الحيل ليسكوت الشادع عن غرعه و عليمت الدينية. البحر بم العدم ورود يعن ببحله (قوله والتراحوام) أي وجو سامت من تعاطبه دليل على ملاحب الاستعمال شاخ ردلال بعله على المعمد الاستعمال المعمد المع يانى خبت لا يضرح الاسكاد المناب المناب في من المداد الدار الدار المناب ومراد المناف والمناب والمناب المناب المن خبت لا يضرح الاسكاد المناب المناب والمناب وال

ا أكل الاكلة وتشعل قليه كالسم والدر مع أبدا وذال بعصمهم وأده و والد الطعام بدر الامعان ان والدر الطعام بدر مدر الامعان ان والدر الطعام بدر وال دخل سبه المنال المساعدة المدر المعان شربة وصارت عسوم ان فلى أر بعين دوا، فلمن عسوم المنال دوا، فلمن عسوم المقاد المدر والى معنى ما والمنال مساعلوا فلمن عسوم المنال والى معنى ما والمنال والى المنال والى معنى ما والمنال والى المنال و

هٔ دم هایها تشربانه پرواللفر خلا مطن وقرآن ندره

كدانضرع بالساعة السحر كذا وامل حيرالليل أوسطه وألءالس أهل الحروالخبر واعلم أن هذا الحديث أحسل في الورع أيصارهس ولاالسيه والعدول الى سيرها وقال الحسن الدحرى أدركادوما كانوايتركون سيعن المان المال منسية الرقوع في الحدرام وأنت عن الصديق رصى الله عنه انه أكل مافه شبهة عرعالم ساقلاعل مها أدخيل يده في فيه فنقا يأها وقال أنودرغام التقوى أن يتني الله العبد لم بترك بعض الحدالل مخافة ان مكون سواما وقسل لارام ان ادمم الاشرب من ما مرحن م فقال لو كان لي دلو لشربت اشارة الىان الدلومن مال السلطان فكان شبه ووقال زيد زيات لاين استهليز

الشمرانع كينسرهى عددو الله اتمطعها ماريق الوصلة المهولذال لم منفر المهاه مدخاتها وعدوه لأوليائه لانهار ينتاه مبرينها حق خرعوامرارة المصر في مقاطعها وعددة لاعدالُ، لا ما السدر حمم مكره والشصم من كما حي وعداله والدالهم أحوج ما كالوا اليها وروى ماءه ف قصه تعلمس أن حاطب الدى أنرل الله فيه و منهم م عاهد الله ان آيا مامن فصله لمصدع والا آبات أبه سأل رسول الله ملى الله علمه رسلم أل مدعوله أل الله بررف مالا فقال له فليل مؤدّى شكره خدر من آرير لا مطيرته وأعاد السوَّال ومال وسل لله. عليه وسلم المالك فأسوة أمارس أن مكون منل سي الله والدى نفسي بيده أو تنسال تسير الجبال معىده اوفده اسارب الكرهداء يحتم كافال أهل المفسدر روال العمال الاستقرات في رحال من المنافقين الأأن توله ماعقمهم ساقال والاسم يدل على الدائدي عاهدالم يكن مسافقا الاأن يكون المعنى رادهم مفاتاته واعلمه المات وهودوله بعمالي الى يوم يلفو مدوص انه على المدهد وسلم رأى شاهم. تم معال والدى نفسى بداء للديا أندول على الله من هذه الناة على أهلها ولوكان الدر انعدل عند الله حناج بعرصة ماسسى كادرا مهاشر بذماءوى الحبراطس الدربا ملعو يذمله ونء افيها الادكر اللد تعدالي وماوا لاه وعالم أومنعلم وصع ال أبا مكر رضى الله عدد عا بشراب ذا ي عاء وعسل فيتى حتى أبكى المحابد نم بكي في مسع عينه سألو وفقال كست مع رسول الله صلى الله علمه وسلم فر أينه يدوع عن سد شماولم أرمعه أمدادقات بارسول الله ماالذى الدجعن نفسان فقال هده الدسامتلتالي ففات لها اليانعي تمرجعت وفالت الذاب أفلت مي لميذلك مني من ورك وعيم من الأ الحديث المشهورفوالله ماالفهر أخشى عليكم والمكس اخشى عبكم أن اسال عليكم الدياكم سلطت على من قبلكم نشاف وافيها كأنا وسوها وتملكم كأ هلكمهم

( وال به فيم م اطما) \*
أرى طالب الدساوان طال عمره به و مال من الدساسر و راو أنعما من عن بساند فأقامه به ولما استوى ما فلسادة ما

ان لله عادا فلنا ، طلعواالد اوحافواالنتا

وقال آخر

نظروافيهافلماعلوا ، انها ايست لمى وطبا بمعلوها لمية واتخذوا ، صاغ الاعمال فيها سفنا

(أوامر أق) وفي رواية اوالى امر أق (ينكيدها) أي يتروّدها كاجاء في رواية المنارى عان قدل ذم الدساوالتروّج وهما مباحان لا فع فيهم اعالواب أنه لم منوح في الظاهر لطلب الدنيا ولا لا ترج في صورة طلب الهدرة فأبطن خلاف ما أطهر فلذلك ذم فان قدل في المائة والمنتصيص على المرأة مع كوم اداخلة في مسمى الدنيا لقوله صلى الله عليه وسلم اعالدنيا مناع وليس من مناع الدنيات قد المرأة الصلحة في الحواب من وجوه الاقلان دنيا كرة في ساق الاثبات فلا تعم فلا يازم دنولها فيها وردّ ذلك بام اواقعة في ساق الشرط فيم الثاني أنه للتنبيه على زيادة الصدر فيكون من باب ذكر الماض اعلما لعام كفي قوله تعالى مناطق المناف المناف المناف المناف وقراء من كان عدق الله وملائكته و رسيله و مديل

الإع الدارالك من فد مد المعلى على سياله الشعاب على تبرين الناس انقل بن المدال و من عاسن المليد و الإي المارور الإع الدارالك من فد مد المعلى بن خليل المدالات المدالات المداركة العرب الاستام المداركة العرب و المعلى الايم حول النهى بوزان أن بقع ديه على المالي و به المالية بحول المهى أى المجى وهو المكان من الارض المساحدة الممنوع من از يوسه يوزن كم مراكب أى درع و يقرب ان رفع فيه معماه أكل الماسية من المرعى واقامتها به وكنى ممذا دليلا على دروالمفاسد وجلب المصافح بالشاعد عما يناف (٥٠) معه وان طل السلامة في مقار نشعه (قوله ألاوال لكل ملك حيى) وهو ما يحدد

لرج خله وعرده من مصالحه وعمع اللام عاداتر كتف الجراد اكات الى وجلتى الشرط بمعنى اللام عاداتر كت في الجراء على عبره منه إلى الدان حي الله معناها الوذعي الحقيق ولااتحاد والمعنى من هاحرلله ولرسوله أى لانباع أمر هماوا يتعاء عارمه ) أي أن تنهذوهذا فرب مرساتهمادة مدها حراليهما حقيقة والكال طاهرا منتقد الالي الدنيا ونعمها ومن هاحر مدّ مل محسوس نتكون المفس لعرضا فالمهاحراليسه دلكوان انتقل الى المدى طاهرا وقوله الى الله ورسوله اشاره لمعظيم متقطعة أشدقطان وتأدب معه الهم عردوالمهام الدمنم الأأصل الهمعرة الانتقال من محل الي محل كانقور لكن كتبرا ٠٠ الي كانتأدب سوالا كارادكل ملا مات ممل في الاستخاص وألاعيان والمعاني وذلك في حقمه تعالى اماعلى التشديه الملمع أي تكسر الامله حي عسمه عن كأنه هامراله أوهوعلى مذف مصاف أى على رصاه ويواله ورجمه أويقال الانتقال الي الناس وددويهم سيدخوا فر المشئ صارة عن الانتقال الى محل يجده في مووجدان كل أحد على مايليق به والمراد الاسقال شالسه ودحدله عاقده والرباحل الى محل قربه المعنوى وما يليق به ألاترى الى ما اشتم رعلى ألسنة القوم من السير الى الله بالالهجيم محارمه التي سومها وقد تعالى ومعوذلك أويقال ان و كرالله التعطيم والتبراء و شه عير عريز الاترى الى ماقر روه في عرم اراهم علمه السلام مكه ان الذين يبايعونك الاسية أن المعاملة مع حديب الله كالمعاملة مع الله ويده ويبعثه سته ونبذاصلي الشعله وسلمالمدية والهدرة اليده هدرة اليده وأمثال هده المدامحات في كالم الشارع كشرة وأيما فاحذر باأحى أرانقمنى معارمالله ية لو أفتروحه الله والحياصل اله أريد بالهيرة هنامطلق الانتقال والعياو رمن تدي إلى ثبي تعالى معافلة (وَولِه ألا وان في صور بأأومعنو ياوانماقال الى اللهو وسوله ولم يقل المهمامع أن المحل للاصمار نبركا وتلاذا المسلمة المالم ا مدكرالله ورسوله رائلا محمع بينهما في ضميروا حدولدا فاللفطيب حين فال من عطع الله المسدكله واذاوسات وسدل ورسوله فقدر ندومن يعصه ماعقدعوي بئس خطيب الفوم أنت قل ومي يعص الله ورسوله الحسد كله ألا وهي القام) اعلم فأرقيل قدورد فيحديث ابن مسعود المصلى الله عليه وسلم حميع بينهم افي الصمير حيث أرشد بالله والألاان القلب قال من نطع الله ورسوله فعدرشمد و من يعصمهما عامه لا يضر "الأنصمه ولا يضر الله شمأ مصوبالأن في المسدوعليه مدار عالجواب أنهانما كان انكاره على الخطيب لانه لم يكن عند من المعرمة بتعظيم الله وحلاله عالى الانسان ويه العيقل وهو والوفوف على دقائق الكلام ماكان يعله عليه الصلاة والسلام من عظمته وحسلاله أشرف أعضائه وسمي فللاسرعة (وس كانت همرته لدنيا) بضم الدال على الاشهر على و زن فعسلي مقصورة عيرمنوتة اذ ألخواطرفه وترددها علمه هي عيرم صرفة الوصفية ولزوم ألف التأنيث وسحى ان قتيمة وغيره كسر إلدال من الدنو ونقله كإفيال وهوالقرب لسيقها الأسترة أولدنوها الى الزوال أومن الدناءة أى الخسة قال الشاعر

أعاف دنيا تسمى من درامها بدنيا والا هن مكر وهها الدانى واللام فيها المتعلق المعلى من درامها بدنيا والاهن مكر وهها الدانى واللام فيها المتعلق الى المقابلة المقابلة بقوله فه عربه الى ماها مرائسة قال بعضهم والاقل أشه وحقيقها حسم الخلوقات الموجودة قبل الاستعماله المسكرة لام الى الارض مع الهواء والمتوقال الموجى والاقل أظهر واستشمل باللام نحوالكرى والحسى وأحيب بأن دنيا خامت عن أفعل تقسل فقها أن تستعمل باللام نحوالكرى والحسى وأحيب بأن دنيا خامت عن الوصف وأحريت محرى ما من ورودها المسكرة مؤدثة قول الفرزدة

لاتعبىلندنيا أنت تاركها «كم بالهامن أناس م قدده وا (يصيبها) حال مقدرة أي مقدرا أصابها أي قصيلها (فائدة) أكم القرآن متمل على دم الدنيا وصرف الخلق عنها ودعوم سم الى الاستوقيل هيد آمو للقصود بالدائث من يا أن وماسمى الانسان الالنسه

ولا القلب الا أنه يتقلب وقد بعير عنه بندس العقل القوله أسالى أن في ذلك لد كري لمن كان له قلب أي عقل واشاكان صلاح القلب وقساده تا بعالمسلاح القلب وقساده لانه مبدأ الموكات السدنية والارادات النفسانية واذا صدرت عنه ارادة النفسانية واذا صدرت عنه ارادة الما الما المن النس المنه من الامراض النسانية واذا صدرت عنه ارادة الما المنه من الامراض النسانية واذا صدرت عنه ارادة المناطة السيلامة من الامراض النسانية واذا صدرت عنه الامراض النسانية واذا صدرت عنه ارادة المناطة السيلامة من الامراض النسانية واذا صدرت عنه الامراض المناطة المناطقة المناط

الناطب كالحديد والشي والغلود الكور أواسد والمسيد من يوك تيون الدين بالتاع كالور كالماكن الحسيد والشير المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق والاس والمنافق والمنافق المنافق ا ما والمنافق المنافق المنافق كالمنافق كالان والمنافق كالمنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق ا نم بنب ننا حث الذكت حتى يسود القلب فا أقل ما تنفع و عالم عظة و فال الحسن البعرى المناسب على الدس الطابم على القالب حرم سود م و فال المرمذي حياة القلوب الاعبان و موتما المكلم و عنه الكلام يعير في كالله و تعلق الملاحدة و في المدار المنافعة و ا

ا اعاهد داله اماع

واهر درانه رورس صطفيا مامندی دان والمق لعب وللته اساعه انتی آسه وا کان اونی الساف الصالح دود. المصار ولار ال ستی الی الصاح

مساح و در را بسي المساح و المساح و در را المار و كاله بعد م دو و المار و المراده يقول مما كالما أحس بالمدواره يقول باورائ لم وها كالما وقال الله م و وقال كاووقه م آم ب و المهديد رب العالمين

(الجلس السادع في الحداديث

الجلس الذي سيمت رجمه عصه wir and astill water رتكم على المساه الرجه وأسبغ على حلفه النعمه وأشهدار لاالهالاالله ومدرده لاشريلاله الهلايحسس و حداله رأمه إواشهداناسيد ناههداعيدمورسوله بى الرحه ومراج العلم الدى ندع الأمه سلى الله عليه وسلم وتسلي آله رايخا يهومن تبعهم فانكنف عنه الغمة آمين (عن ابرقيه غيرن اوس الدارى رفي السعنه الالني سلى الله عليه وسلم قال الدين ألنصجة قلنالن بارسول الله قال الله والكتاب وارسواء ولا عمد السلين عامنهم يدادمسل اعلوااخواني وفقسي الشواياكم الماعتدان منا المديث علي الذأن وعلى عمداوالاسلام

اراهيم الطليل على نسنا وعليه أحصرا الصلاة والدالم فى المام حقال لهاان الله عدود اصر المنائعات ، وكثرة دعاكة كائل عاسم وهدردالله المسه بصره عال الوسفومجد اس أي مانم الورات فلت لاي عبد الله عجد لاس المعجد لل الحاري كيف كان له ، أحراد في طالب الحدديث فضال ألهمت منذ الحديث وأماع الدكاب ولت وكم أفي عدل الدال مال عشرست بن غرب من اله كتاب احدا العشر فحمات احداث الى الداحلي وغيره بالفلاطفنت فيستة عشرسنة حفظت كنداس لبارك وكبدع وعرفت كالمحولاء غنوست سم أو وانع أحسدالى مكادل الصحناد سم أخر وتناف واف المدرث بألط منت في عُلى عشر تسنه جعلت أسب قصائل الصابة والتا بعين وأواو يلهم وسهت كاب السار يم افدال عند قبر الرسول ما الله علمه وسمار في الليالي المف مرة و حال قل اسم فالتاريخ الاله عندى قصمة الاأنى كرهت تطويل الكاك عن الحسن ساطسن الميزاذ برآيين قال رأيت مح دين احمعيسل النفارى حيف الجسم ليس مااطو بل ولاما انسسدير وووىءن البخارى أنففال أخوجت هذا المكاب يعنى الصيغ سروما سحبائه ألن حليت ورها، الذي إضر الزاي و بالمستقدره تقسر سالا محقد ضامن رهوت مكدا أي سر رته حكاه الصاغانى وصنفه في سنة عشرة سنة وقال تجدين سيار نند ارحفاظ الدنيا أربعه أبرررعة الرى ومدلم شيسانه روعدالله الدارى سعرة : دوانعاري سارى اه وكناعن زهاء أى قدرأ اغامالم وكتب عنمه المحدش ومافى وجههس سمعرة وكان يحدمر مجامسه رهاء مشرس الفاو عممنه التحجرس موس العاوروي عمة رجال سرير فتومانه ألف أوريدون أو زقصون وروى عمدملم خارج العدم وكان يقول له دعى أفسل رجاسان باطريب طديث في علاه ريا أسنا ذا لاستاذين وياسد والمحدثين وماقعه كثيرة أوردت راز ألهم منها ن كابعل قر أفي كرب الافرح ولاركب بدفى مركب بعرق والسبب في تصد بمعله مار وا معمه ابراهيم سمعقل الدني قال كأعندا سمق سراهر به فقال لوجعتم كالمعة صرااسه يرسسند سول الله صدى الله عاله وسلم فال فوقع ذلك في قلي فأخذت في جمع الحامم العدم وعنده أيضاقال وأيت النبي صلى الله على موسلم وكاني وأذب بين يديد و تبذى مروحة أذب ما عنه نسألت بعض المعبرين فقال لى أنت نذب عنه الكدب فهو الذي على على اعوام الجامع المعيم قال وألفته في بصع عشرة سنة وكان في سعه من الدنياة لو رئمالا كثيرا من أيلة ركان يتصدقه ورعما كان عصى المهارولايا كل الالور تين أو الا مادخل بغدا دمر إن وله معهم الحكاية الشهورة المتقدمة في امتعانهم مه قلب الاسانيدوالمتون فعمها كلهاني لساعة ولما رجع من بعدادالى جنارى القاه أهلهاني عفسل عظيم و إق مدّة محدد الهجن مسجده فارسل آله ه أمسر البلدخالان عجسد الذهلي يتلطف به ويساله ان يحسمل له العميم ريمسدته في قصره فامتنع البخاري من ذلك وفال لاأ ذل العسلم ولا أحله الى أبواب النياس ففصلت وسشة بينهسمآ فأحر مذااد بإخاروج من البلافي قال ان ألبخارى وعاعليسه علم يض تهرجتي وردام الخليفة بأن ينادى عليسه في البلدفنودي عليسه وهوعلى أنان وسس جَيْ مَاتِ فِلْلَاضِ مَنْ يَعَارِي كَتِ إليه أَجَلَ مَرْقَنَدُ يَطَلُّونَه الى الدهر قَمَا واليهدم قلما

الحاد زولكرونه البه العالم الدس في كالم العرب كله مقردة بستوفي بالعمارة عبر النصوبية ( في المالدن) هوماستي في حديث مع الرامن الها الاسلام والاعان والاجسان وعبر عنسه معتبهم عمله ما شرعه الله تعمل الدسكام ( قوله النصوبية ) إيتوده من المراكز في بعاد شامله فشهوا فعيل الناهم فيما يشراه من مسلاح المتعبور عراسان من خاسل النوب والرسان كالرعيد بدله وان العقو بذمن حسى الخذارة وفيه ضرب الامثال المعانى الشرعيسة رأن الاعمال القليمة أفضل من البدسة وانها زنصلي الإبالفلي (غاتمة المجلس) في قوله تعالى ألم يأن السذين آمنوا أن تخشيع قلوم ملذ كرالله الاية قال اس مسعود من الله عنه عاد الله عنه عاد الاسمانية (ع) بعد اسلاما بسبع سنين وروى أن بعض النياس أصابتهم فترة في قلوم م فارل الله

ومكال الاحتاكن يعكرعليه قول ابن مالك في شرح العدمة أن عطف الحاص على العام بحنص الواوونحوه الشيح خالدوأ حبب بأن الدماميني أشارالى حواز عطف الخاص على العام وعكمه بأووذهب سعمهم الىأن الأحود حعل أوللنقسيم وحعلها قسما مقابلاللذ ساايدانا بشدة وتنتها وكدلك وي أساه فسريد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ماتركت في النام بعد ي فتمة أضر على الرحال من المساء وقال بعض العارفين ما أيس الشيطان من اسان قط الاأناه من قبل الساء وقال سفيان قال ابليس مهمى الذى ادارميت به لماحط النساء وكذافى خبرأ جدالنظرالي محاسن المرأة مس مهام ابليس ومس تم حعلن في القرآب عين الشهوات قال تعالى دي الماس حب الشهوات س النساء وقال على بن أبي طالب وضى الله عنسه أبها المساس لاتطيعوا للسباء أحرا ولاتدعوهن يندر فأخرعيش فاتهن ان تركنوما ردن أفسدن الملك وعصب فرالمالك وحدماهن لادس لهن فى خلواتهن ولاورع لهن عمد شمهواتهن الملاتمن يسيرة والحيرةمهن كثيرة فاماصوالحهن ففاحوات وأماطوالحهن فعاهرات وأماالمعصومات فهن المعدومات ويهن ثلاث مى خصال المهود يتظلن وهن الظالمان ويثمنص وهن الراغبيات ومجلض وهن اله كاذبان عاستعيد وابالله مس شرارهن وكربواعلى حدرمى خيارهن والسلام اشالث أسالحد بثوردعلى سب وهوأ يملمأام بال المحرة من مكه الى المد بد م تخاف جاعة عنها فدمهم الله تعالى عوله الذي تتوعاهم الملائك طالمي أنفسهم فالوافيم كنتم الأية ولميار ساعة لفقد استطاعتهم معدارهم واستناهم بقوله الاالمستصعفين مى الرجال الاستقوها مرجداعة فلسهم اللدني غيرموضع من كاب وكان في المهاجرين رجل أراد أن يتزوج امر أه يقال لها أم قيس واحمها آمنة وقيل جذاءة وقال اس دحية قدلة بفتح القاف وسكوب المثناة الخشية هاست أن تمزقحه حتى يهاحرنها مرلاجاها فعرض به تنفسيراعل مثل قصده وذكرالد تيامعها من باب زيادة المص على السبب كرأنه لمساسل عن طهوريه ماء البحر قال هو الطهور ماؤه الحل ميته فزاد قوله الحل ينه غهيدالقاعدة أخرى ويحتل أن يكون هاجر لمالهامع سكاحها ويحتمل أمه كان يطلب كاحها وعيرهم النام هاحراته عيل دنيامن حهة مافعرض م ما (فه جرته الى ماها عراليه) من الدنيا أوالمرأة وان كانت موريه صورة الهجيرة للهورسوله وترك الاتبان. بالتلاهرف هذه الجلة متاعلى الاعراض عن الدنيا والنساء وعدم الاحتفال بشأنهما وتنبيها على أن العدول عن ذكرهما أبنغ ف الزجرعن قصدهما (رواه أماما الحدثين) على اواتقانا وتصويراوودعا وذهبا واجتها والواستنباطا (أنوعبدالله مجسدين اسمعيل) كان من خياو الناس وأخذعن مالك وحادبن زبد وسحب أس المبارك وروى عنسه جاعة منهم مسلم صاحب العجيم (ابن ابراهيم بن المغيرة) بضم الميم و يحوز كسرها قاله المصنف في شرسه على البخاري (ابن بردويه) عوجدة ، فقوحة فراءسا كنسة قد ال مهملة مكسورة فزاي ساكنة ووسلة و فقوحة ومعناه بلسان أهل بحارى الزراع (البخارى) بضم الباء الموحدة وفتح الملا المجمعة وبالراء بعدالالف تسبه الى بخارى بلاة معروفة وراء الهرعى في مسفوه ومقوابن ستين وكانته والدعابدة وكانت مدعو الله وكشيراان برداليه وصروفوات

مالى «نه الا " مة وقال معض على المعالى هددا كالم نشسه لاسنطاء ومعناه العالى وقت خشوع أماآل أوال الرحوع ماءقءني المصرط اسسال لاموع ألماهدنا وقت الدال المصرع وفيدكرالابمان اللا منهر بعالمسة : "ارد الى استسطاء عرة حمدا لابان وغرنه أن يحتم قاوبكم رداالاعان وعرته أن سكواعلى اساسمر ذنو كمه قالرسول شه ملى الله عابدوسيلم الالله وابىألاوهي القلوب وأقربها عالله مار توسيفار صلب قال وخدالكا الرمذى الرفة خشية ترنعالي والصيفاء للانتوان في ته والصلاية في دين الله و بقال سمه الفادسيالات تسفقات كافراناه وستكسور مقاوب المخدله شئاس اللمدروقلب سافق الما مكسور ماألق من بأعلاه رأمن أستفه وقلب ومن الاحمم معندل لموضه لبرفصل ويقال تسوة العلب باتكون لإعترافه عن مراقبة ي وقل اعام عسل الفسوة يسالعمة دواعي الشهوة فال سهرة والصفرة لايجمان العابق في القاب عضه له فان نظمه الشوالاسارت خطرة ، ردها الله والاصارت فكرة بمعرفها الكرتعالى والاسارت

مة قان عاء الله والاوقعت المعصية فان أنقذ ما العباليوية والاصارت قسوة فان الانها الله والاصارت اراهم المراهم م ما ووضأ قال الله تعمل كالديل وان عمل تلويهم ما كانوا يكسبون وقال الراهم ان أدهم قلب المؤمن في كالمراة قلاياً و خطان بني الأأنور و فاذا أن نشرة ند اواحسنا آتي الله في قلب و تكنه سودا مواذ تاب الله عليه عدت فال عاملان المعمدة المؤمنين الالششال بمدأق والانتها الماس وحمل أهم له منهم مطاعا وكذن فيهم نافطة وأهم له فيهم مانيا وماذلك الالحمله معلى الانبيان عبائم الله والانتهام الله علم من الله المال الارمنه والمتيم والشيخ التكبير واس السعيل بالمعمال الأمميز المال الانتهام الله والمناسبة وحم الله الاتوايز أحمر في فلان عن «لان عن رسول الله عليه وسلم (٧٥) أن قال اذا كان بيم القباءة وحم الله الاتوايز

والاتم بي في صحد له واحداد أحدىر المداولة وشمرهم مس ولاء أمو والماس فقول لهمألم أمكنكمن الادى وأطم الك عبادى لأجع الاثموال وعشد الرحال ال التدمه وهم على طاعتي وتنفذوا فيهم أمرى ويهى وتعروا أولماني وتدنوا أعدائي وتنصريا المظاومين مس الظالمس باهرون تفكركف بكون حوالثعا تسئل عسه من أمو والعادق فللثاا وقنهافاحفرت ومدالة معاولتان الى عدقان وحهدني من مدبلة والزبابية عيطه بلاتتظر ما وقعي مان قال فيكي هرون بكاء شديدا وفيال لدرين الماصرين كدرت على أمرالك منين العلسه فقال الهم هرون قاتلكم اللهان المعروره معررغوه والمعسد من الله عنه منرح من عناده وانطريا أجي الى هدد النصمة ماأعظمها (فائدة)شاردة في تفسر قوله تعالى قالت غمراة باأجا العل ادخه الاساكنكم لاعظمنكم ساعمان وحدوده وهم لايشعرون قال استعطاء تكمت الفلة كالم حست فسه عشرة أخساس من الكالم فنادت والمتدر المعت وأمرت وتعت وحذرت وعست رجت راثارت راعذرت فأبا النداءفسا وأساالنسه فقولها أبها وأما القرمنة فقولها الفل وأماأم تفقولها ادخلوا وأما العشاقي الماسك كالكراما

فالحة الذ، عرىا أى دلوا كبره جدافلم أرعبقر يا اهرى غريد حى صرب الماس المطن أى ارتووا وقوله ذبو باأوذنو بين ففرالدال فيهمها والدنوب الدلوالة عليم وقبل لا يعجي هـ الثالا اذا كان فيسساءوقوله وعد قرياقال ألوعسدة البقدري من الرعال الدى لبس فرفه شئ وطلق على السدووالكسروالقوى وصل هومنسر بالى عنقرموض بالبادية سكنه الحس فأطاقه العرب على كل مركان عنايما في نفسه هائقا في حدسه وقولد سنى ضرب الماس بطس أى روواورو بت اللهمة أوامت على الما ومنسه أعطال الابل أى مواسم قامتها على الماء وكان ذلك مدرلاعلى حال أبي بكرورا الخلافة تم عمروالصعف ليس من أبي بكرد لكن من الوقت لاجدل المتن الني انفقت بي رمايه من قتال أهل الردة وقتل مسيلة ويراسق الاف عمر راقت وصفتوا تسعسالعتوج والامرال وكثرخرالية رطاب وركب رصى الله أمالي عنه فوساق ون الايام فالكشنت فحده فرأى نصارى نحران على فذمناه مسوداء هالواهدا الذي يجدفى كاينا أنه بخر بسامي أرسناوكان كداك هانه أجلاهممن للدتم احددلك وكان أول كلام تكلميه لعدخلافته مين صعدالمسرفال اللهماني شالد الميني واني ضعيف واترق واتي عيل فسعني وعن الاوراعي أن عرس الخطاب حرم ف سواد الليل ورآه طلحه فد حدل بينا غردخل بيدا آخرهل أصرط لهة ذهب اندلك المب قاد العجور عمامة عدة فقال الهامال هذاالرجل بأتيك فقالت أنه يتعاهدني مدكذا وكزاعا يصلمني وصوم عسى الاذي فقان طلحة : كلتك أمك الطفة أعورات عمر تنبعوت ه أيصاانه عال قدمت رققة من التجار فنراوا بالمصلى فقال عراه بدالرحن هلك أن تحرسهم الليلة من انسرت فيا تا يحرسا بهمر يسلمان ماكتب اللدلهما فسمع بممر كاحسبي فتوحه نحتوه فقال لأمه انق الله وأحسني الي صيائخ عادالي مكاند فسهم مكاءه فعيادالي أمه فتمال لهامثل ذلك نم عاد الى مكايه فلما كان آسرالله ال «هر بكا». فأني أمه وقال و محسك اني لا كراك أم سوء مالي أرى ابدل لا يقرم: مذا للسلة قالت ياغيدالله قدأ مرمتني مسذالليلة اسىأر بعه لاجل الفطام فيأبي قال ولم قالت لان عمر لا يفرص الالافطم فالوكمله قالت كداوكذا أشهرا فاللهاوج فالا تعييله رصل الفجر ومايستبين الذاس قراءته من علية بكائد فل أسلم قال يا بؤساله مركم قتل من أولا د المسلمين تم أمر مناديا فنادى أن لا تجاواعني أولادكم بالعطام فالما نفرض لكل مولود في الاسلام وكتب بدلث الى الاسواق وكان لا محمع في سماطه بين اداه بن وقد مت المه فصدة مر قامار داوصات عليمه ن يتافقال أدمان في آماء لا آكله حتى ألتى الله عروجل وعن الحسن اله خطب للناس وعليه ارارة مه تنتاعثم رقعة وعنمه أنصاانه كان بين كنفي عمر ثلاث رقاع رقال الشعرابي في الطبقات وكادفى فيصه أربعرقاع بين كفيه وكات اذارهم قوعا بقلعة مسجراب وعدوا نى فيصه مرة أربعة عشر رقعة آسداها من أدم أحر وكان رضى الله عمه يشم سي الشهوة يتمهادرهم فيؤخرهاسنة كاملة اهوعن مصعبين سعدان حفصة فالتاصحويا أمير لمؤمنين لولبست فو ماهو ألين من فو ال وأكلت طعاماهو أطيب من طعامل فقد وسع الله ملين من الرذووا كترعليك من المليرفقال انى سأخاصمك الى نفسسك أمدتذ كرين ما كان سول المدسل الله عليه وسلم بلق من شدة العيش فالدال بد كرها حتى أيكاها فق للها أما

ر سرحيق) عدرت فقولها لا محطمت كو أما مصب فقول المعلمان وأما عن فقولها ومنوده وأما أشارت فقولها عمر أما أعدرت فقولها ومنوده وأما أشارت فقولها عمر أما أعدرت فقولها لا يشهرون قال الزعط المفضت الفلائم سقمقوق فقا لقدوسقا المليان وحقالها وحقالها وحقالها وحقالها وحقالها كانت استرعيت على الفراغ أقرعتهم وأما الحق الذي أخلفا كانت استرعيت على حتى الفراغ أقرعتهم وأما الحق الذي أخلفا كانت استرعيت على حتى الفراغ أما

مأ نونذهم العمل العمل الداحة ته من الشمع وهي كله عامعة معناها حيازة الحط للمنصوح له عما بقوم دينه وعاده النصمة نهور عمر المراطي عرفة والهائل ان بقول الدس محصور فيها فال مس حلتها طاعة الله ورسوله و الاعمان و العمل عما قالاه من كال وسية وابس ررا - دلك سوى الدين كاسلف (٥٦) في حديث حيريل (قوله قلنا بارسول الله لمن قال لله عنى الاعمان به وطاء

كاب بحرنىن بلفه انه وقع بيم مسسه فتقرم ريدون دخوله وقوم يكرهو به وأقام ما متى يعلى الام ودعاوقال اللهدم فدخه اقتعلى الارض عمار حبت عاقد صدى المناهات في دلك النهر وتقدّم في الحطبة ما يتعلق بمولده وسنه ووفاته (الجعني) يسمة الى الممان بأخنس المعنى لاده أسلم على يدره (وأنوالحسين مسلم ابن الجاح بن مسلم القشسيري) اصم القاف مصعوا نسدة الى قشيرس كعبس رسعة بي عامر بن صعصعة قد يله كريرة ونسب المهاجاعة من الصحابة والتا رهين و حلف من العلماء ومن مسته من النسراح الى قشير بطن من أسلم منهم سلة اس الاكوع فقدوهم (النيسابوري) مفتح النون وسكون المثناة التحتيمة نسسة ال سيسابو راحس مسدن خراسان واجعها اليسيرات مهيت به لاب سابوردا الاكناف لمارأي موضعها وكان قصباقال بصلى ان يكون هنامدينة فقطع القصب وساهافق ل نيسانوروالي القصب مقامسلم صحمه من المهانه ألف حديث كافي تاريخ اس عساكر ولدسسه أربع وماثنين ونوفى عشية الاحدليس بقين من رجب ودفن يوم الآث بن سسة احدى وسستر ومائمينوهواس مس وحسبن سمنة وقيل ستون وقيل قارما ويزيده أن المعروف ال وولددسة أربع ومائتبن وذكرالحاكم أنسب موته اله ذكر له حدديث فلم يعرفه فأوقدك السراج وفالكن بداره لايدخيل مسكم أحد فقالوا أهديت لااسله عروقد موها وكان يطلب آلمديث ويأخد غره غره فأصهر وقد فني الفروو جسدا لمديث (في صحيحيه مااللذين) والامين له برعن الذين جعاهامه بلام وأحدة (هدما أصر الكتب) والاول أرح من الثابي وفول الشادمي مأعلم على الارض كاباأ كنرصواباس كاب مالكوفي لفظ عسه ما بعدكاب الله أصح س الموطأ كان قيل وجودهما واستشكل بعض الاغمه اطلاق أصحية كاب البخاري على الموطأ مع اشتراكهما في انسير اط العجه والمبالعة في التعري والتثبت وكون المجارى أكترحد يثالا يلزم منه أفضاية العجة والجواب عن ذلك أنه مجهول على أصل اشتراط الصعة فالأمام مالك لايرى الاقطاع في الاسهاد قاد حانلال بحرح في المراسيل والمنقطعات والبلاغات فأمل موضوع كابه والعارى برى أن الانقطاع عله فلا بحرج ماهداسيله الافى غيرأصل موضوع كابه كالتعليقات والتراجم ولاشدن أن المقطع وان كان عند فوم من ديل ما يحتج به والمتصل أقوى منه اذا استرك كل من رواتهما في العدالة والحفظ (الحديث الثاني عن ) أبي حفص (عمراً يضارضي الله عنه) روى البخارى وغسره انه أستأذن النبي صلى الله على موسلم في اله، رة فقال له يا أخي أشر كافي سالح دعوا تن ولا تسنا وأتى ضبط نفيم الهمزة مصعراو فالله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي سنده مالفيانا السطان سالكا فاالاسلا فاغير فلترقال ان الله تسالى حمل المق على اسان عمروقايه وانهمارل بالناس أمرقط فقالوا وقال الازل القرآن على تحوما قال وروى الشيغان المصلى المقدعلية وسلمقال بيئا أنامام تسريت لبناءي أنظراني الرى بجرى في اطفاري فنياولته عمر قالوا فيأ أولته يارسول الله والمالم وانهزاه وعليه قيص بجرة فالوافع أقراته بارسول الله فال النس وقال صلى الله عليه وسلم وأبت كالديمان مرأسق الناس فياء أبي بكر قاعد الداوسي البرمى ففرع ذفر الدور وتعلى عدم معمو الله بغفراه تهاء عرفا و عامان الدار

فالقاسواليا بويض وللثوماذكر الم يتكراجع الى المدمن العم منده افعو سعانه رتعالى ئىنى غى ذاك (قولە والكتابه) بىعنى تعنايمه والاعلى به والعمل عل فيه وماأن بدال (قوله ولرسوله) عهي احمد بقد فيما باه بهواعاته على أمرر مدنو لاو عملاوا عنفادا (عُولِهُ وَلا عُمَاللسلين) أي ولاة أأهر رهم يعى الوفاءلهم سهدهم وتنبه على مافيم وشدهموما أشبه والنعاملهم بالترسيق فال بعضهم وديعال المرادم ومنا علىاء الدين وسن نصيح تهم قبول مارووه وتشليدهم فيالأحكام واحسان الغلق م م الى خيرذلك (قرلهوعامنهم) أي بان بحسلهم ماصب لا فسدو بكره الهم ما يكوه المقسده ويسر ذال ولم بعسد فينيسم الام لا مهزية المنته ( تسلم ) الىالدسنرى رجه اللهى بعض وً إغاته في الله إن اذا أراد الله اسلاميراساق اليهمن بذكره بالخفل وافا أرادبه ضراساق المسارس سوء ساه على الاشد اودغلمة ولماؤلي حرون بسيد سلس الساس العلماعاما خارشليه بهلول الخنون فقال أأدم المؤد سن احلاسلماء Linker house the second in 18 care كالأعمالم المانافات الرجعم اذالهوت فالتحدة التمالياس وأكترف الأنيو

そうとうではは、 はない ない 事を教をを

ولاواندلة وأسند ألها المهرا عمد لدورسو لهسمل ديام ألداءه المخصوص الح.ود الذي لم نقسم صد سالى الله على الراء وأصحابه وأرواحه ونزيت وسانماداني متلارمين تلقاء آمي عياس عور عنهما أن رسول الله صد عليه رسدلرقال أمرناد الناسحني شهدوا أل! السرأل عدارسو لالله الصلاة و ارزوا الوكاة واد ذلانعهمواء فيدهاءهموأ الاعتقالا ماوحسان، تمالي روا، البداري وم اعلوا احوابي وبقني إلله لطاعتهأت هداالمديث قاعدة مى قراعىدالدين صلى الله عليه وسلم امرت) المفعول أي أمرني ربي لاله السول الله صملي الله عليا الاهو (قوله ان أفاتيل الا أى بان أقاتل الملس المراد الاس فقطوان كالفظا قاريم الحر بالمقيقية أوا اذلررد أله قاتل الحيوان عسلى بدمعن زعميد بن رسالته مسلى الله علسه عامة قيل والمرادس عسدة الاوثان وغوهم أهل الكات لسقوطالة عنهم مقدل الخردة قال م

ديرس (رسرل الله من الله عدايه وسلم دان وسر) معه أيام وأسله الدرام هاسته سر أورد عليه أن دن وأشة لاما أريت ذو عصى صاحب رثوم مدكر مكرت أسيف المؤسف المراك الدكر وأحسامات الكاذم وممدن والتفعد رفيها عمانات مدةم ومعفد ذال اظهور المراب ولماكان وعاظرها متصمنا معنى النبرط وهر يحتام إلى موات يتميه أسارله مقوله اذ طلعلم يقلد على الشعارا معطمه ورمعه ذوره وجها ستعارة تدمية لايد شيديا وريث ساهة النبدر وارتفاع الشأب طلوع الشمس تماشيق مه الفعل ورفعب الاستعارة في المصدر أسلة وفالنعل سعية أرشهد ما مص أسه عارة مكسة ع أنستله الطلوع عديلا (عليما رحل) أي الله و سورة ر- ل والته و سريسه للته ظيم و في د ر أوه للهاري اد أتاه رحسل بلهي وأعادمسل فيروالة عبارة سالف قاعسبور ودهذا الماريث معسده في أرادعال رسول الله صلى الله عليه وسملم سماوي هها بواآر يسألو ، قال شا. رحل أل أى لامهم كانوا أرلاا مروا المسائل على النبي صلى الله عليه وسلم وزعرهم كراهيه لماقد فقع سرزال است ونعوه فلما امتناو قال أهم ساوي فهانور وأجمواعر المسئله ها،عمم وتعلواسواله قال السبكي شلاعن اس العربي للملائ أن يتصورى أى سورة شاءو ضرى علد مه أحكامها وحسد فلا يتكلم الاعليليق تلك انصورة ومنسل ذلك الجيي واذا تتلت نلك الصورة التي طهرج امات معها بحملاف الإنسار فالداداغثل بصورة لا تحتكم علمه عاذا سكامس تلا الصورة سكلم باى لغة شاءوا ذا قدل م الأعرب اه ويما نقر وه ن أن لله لك أن يتصور في أي صوره نساء منسده وتردد امام الحرومن عدل الملائعل معماه أب الله أذبي الرائد أو أز الدصه شماعاد، المسه وحرماس عدالس الام بالارالفدون الفناء وقول اس بني الفاهدوأن الرائد لارول ولا يفي بل يعنى عن الراءى وفول الباقيني بالقدس والاسط ودلك الد محر ران يكرن أني بشكله الاصلى م عسيره شاء ولاارالة الاامه الضم فصارع لي فدره بدة الرجل واذا ترك ذلك عادالى هيئته كالقطل اداجع بعدان كال مستفشا (شديد بديادل الثاب) ميه دليل على استحباب البياض من النياب عدالقاء لرؤساء وأطلوس في الحاول لان مرجع حيم الالوان البه وهددافي عيرالعيدو أعافيه فالجديد ولومى عير الساض أفصل مس غيرة القادرعايسه لايه يومزينة واطهار لانعمة وفيسه دليسل على أن السمة الطاهه للعبان الله نظيف بحب المطأفة وقالت عائشة رضى الله تعالى عنها كان ١١: ي صلى الله عليه وسلم يحب الثوب النظيف ويكره الثوب الوسم (شديدسوا دالشعر) فيه تديه على استعباب تحسين الشعر بالتسر بع والدهن وغيرهما عند الدخول على الاكابر وقوله الشعر أي شعر اللهبة كلوقعه صردابة فى رواية ان سبال وصه اشارة الى ان زمان طالب الدلم زمن الشداب فاله أذاصرف أول عمره ف طلب العلم يصرف بأقيه في العمل عاعلم وقدّم ألبياض على الواد لإنه خسيرا لالوان وفي رواية النسائي أحس الناس رجها وأطيب الناس ربحاكا وثيايه لاعسم ادنس وفيسه استحياب تحسين الهيشمة وتنظيف الثياب وتطييب الراغخة سماللعالم والمتعلم لانهمعلم بدليل أتأكم يعلمكم ديسكم ومتعلم عقاله وحاله وقدقال ابن عبدا السلام لأبأس بلياس شعارا لعلماء ليعرفوا بذلك فيسئاوا فاني كنت محرمافان كرت على جاعدة محروسين

و محتمل آن يكون قدولها منهم كان بعدهدا الامر المتناول لقتالهما اصار قوله حتى يشهدوا آن لائله الاالدوآن محداد الله) وفي وابعه حتى يقولوالااله الاالداكتفامها عن أختهها مع إرامتها أي حتى يؤمنوابات العوامدلات بلنله وآن ع وسعوله (قوله و يقعوا المسلام و يؤتوالذكاة) أي اشر ولمهما وآركام سما كلي ولم بدكوا في ممذا المديث السوم واما المق الذي لها فإنها أسقاف ق الله تعالى عنها بنصحة بهاله وأما الحق الذي للمل فقر لها الدخاوا مساكنكم وهي النصحة وأما الحق الذي لكم فأدت بفعلها حقاقصته وحقالله أدّ ته وقال ان عطاء ردلك انه ما نعدل ملميان الامن تين المرة التي ظفر بالنحال فيها والرة الذي الممان وحنوده وهم لا يشعرون الذي أنمرف فيها على وادى الملك (٥٨) سمع المهة تقول ادخلوا مساكدتكم لا يحك في تسلم ال وحنوده وهم لا يشعرون الذي النمان وادى الملك المرة المناسبة ال

والله لاشاركمه في مثل عيشمه الشديد لعلى أدرك عيسمه النجى وعن اس عباس انه كان للمداس مهزاب على طريق عمر فلنس عرنيا دروم الجعبة وقسد كارذع للعباس فرخال فلما وافي المبيزاب صسماعدم الموخسين عاصاب عمرفام عمر علمسه غررجه عمر فطرس ثباله والمس ثاما غيرثيانه تمحا فصلى بالداس فاتاء العدا بن فقال والله اندلله وضع الذي وضعه النبى صلى الله عليه وسلم فيه فقال عرااداس وأباأعزم عليك الاصعدت على ظهرى من نضعه في الموضع الدي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ففعل ذلك العباس وعن عبد اللهسعمر أنهقال وأيت والدى أخذتينه من الارض هقال ليتني كنت هدنه التنه ليذي لم أخلق ليت أمى لم تلدني لي تني لم أكن سيأمذ كو رالي تني كنت نسيا مسياوي الاحتفاله قال قال عمر بن الحطاب رضي الله عمه ما أحنف من كنو يحكه قلت هدته ومن من حاسفف مهومن أكثر من شئ عسوف شوص كثر كلامه كارسقطه ومن كارسقطه قل ساؤه ومن قل حياؤه قل ورعمه ومن قل ورعه مات قلمه قتله أبو لؤلؤة المحوسي علام المعيرة س شعبة في المدينة بعدرجوعه من الحج في آحرنك الحه لاربع ايال بقين منه سنة ثلاث وعشرين وروى الملاطعي ودخل يبته دعا بقدح من لين غشر له فنرل مى حواحته فعلم اله عوت لا عاله فدخل عليسه عبدالرجي فقال الصلاة باأمير المؤمنين وقال تعم ولاحظ في الاسلام لى ترك المصلاة فقام وصلى وحرحه يشغبأى يقطرد مافلاتو فى دجى مبدركان على الروصة قفل فبيعا اعبدالله يريدأن يستأدن اووهو ستآذن اذسمعوا أنفتاح الففل من عيرأن يففه أحدوقا الايقول مس الروضة أدخلوه فافس وكانت مائشة رصي الله عنها رأت في المنام كال ثلانة أفارس فطن ف حجرته افقصتها على أبي بكر فقال لها خيراراً يت وخيرا يكون سأخبرك عاو بكى فلما توفى رسول الله حسلى الله عليه وسمر ودف في جرتها واللها أي رنية هذا أحد فارك وهوخيرها فلمااحتضرهوقال الها وهذا الثانى والدى معدثالثما وكان عمر رضىالله تعالى عنهم أجعين ودفن بوم الاحدصيعة هلال الحرم وعره ثلاث وسنون سنة على العجم وعسله أبنه عبدالله وصلى عليه صهيب ودفن عبدالذي صلى الله عايه وسلم ولماعسل وكفن وحل على سريره قال على رضى الله تعالى عنه والله ما على وجمه الارض رحل أحب الى أن ياتى الله بعيفة من هدا المسجى الثوب وقال مذيف ملا أسلم عركان الاسلام كالرجل المقبل لايردادالاة وةفلاقتل كان الاسلام كالرحل المديرلا رداد الاضعفاوكان العباس خليلله فلما أصيب حعل يدعوريه أن بريدا يا ، فرآه بعدد حول وهو عسم العرق عن وجهه فقال مافعلت قال هدا أوال فرغت من المساب ان كادعر شي ليهد لولااني لقيت رفعار حما (قال) أي عمر (بيما) أصله بي فزيدت عليه مالتكفها عن عملها وهو المنفض وبجود أيضا بينا بلاميم وهوظرف زمان عسفى المفاجآ دغيسه اشارة الى أن فالثلم يكن عن ميه ادولااستعداد (فعن) ضميرالتكام مع غيره بدليل قول في آخره أناكم يعلم كم دينكم فلا انجا ولل سان فعير المتكام المعظم نفسة (حلوس) جمع جالس كشهود جع شاهد أومصدر عبى جالسين وغن مستد أوجلوس سوره (عند) بتثلث العين طرف مكاناوه عناه القرب الماحسا كإهنا ولنامعي كاف قولة تعيالي وعددة أم الكاب ولاط على علية حرف ا

فياا دواناكفي القرآن العظيم مرآية ندل على النصعة وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ومي أعماله و بنعمه- الوصايا أغمتهم ونفعت من العلاهم على وصاناه صلى الله علمه وسليماورد عَى أُنس رَفَى الله عَنه قال أوصاني وسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لى أسم الرضو وردفى عمول وسلمعلى من أهبت تكثر حسناتك واذادخلت على أهل بيتك فسملم يكارخبر بينا وصل صلاة العي فأناصلاة الاؤابين قبلكوارحم الصمير ووقرالكمير تكن من رفقائي بوم القياسة ومن وماياء صلى الشعليه وسلم لائي ذرأحكم السفسة وإن البعرعسق واستكثر الزادفان السفرطو يسل وخفى علهرك فان العقبة كؤدو أحلص العمل وإن الناقد بصري ومن وساياه صلى الله عليه وسلم ليعص أمسله لاتشرك باللهشسأ وان قطعت أرمز قت ولاتتركن صلاة مكر بدمتهمدا فالمدن ترك صلاة مكنو بفعيدا فقيدرتنامنه ذمة اللهوالا والمعصمة والمعصمة على سخط الله ورصاباه واصائحه ملى الله عله وسلم لا تحدى (عاعد الحلس)عن عرب اللطاب رفي اللدنعالي منه قال لبعض احوابه أرسسك سنة أشاء ال أردت التانقع في أحد ولد مه فلام نفسال والتكر تعلى أحدال المرعب والمها

والعاديث ان بعادى أحد اختلا ألبطن فليس الكف رقاعدى مها وإن أردى أن تحديد أحدا فاحد القواسي أحدا كالم حديث عليت الطفي ما يُعد والتأثرية إن يتولد شيا والراب والراب كالمان كتها، فالمناجود والا ويمكن وأنت لا ورود التأول المنافق المنافقة المنافقة الاستهالات والتاريخ المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة الم تولائن نعير في قريش لافروت ما عين الذلاله الالله كله النفوى كانسرها صلى الدعليه وسلم و في حديث عمل رف الله عد مه مت رسول الله تعلى الله عليه و معلى و فول الحي لا أحدا كله لا بفولها عيد عمامن فليسه الاسره الله عالى على انسارة تمالي عروا الله عدم الما أحدث كم ماهي هي كله الا خلاص (١٠) التي الرحماعة لو أصحابه قال مهل السرى إس افرار الااله الالله فو

الاالم الوحه الله عرر والم في الدالاعمال والما كلسد المر حسداذاوالهاالة تدفى عبسه طلمالكم وتثم إقليه فررالموحيدواذا والهاالمؤ في كل روم ألب مي ة ديكل مرة دنه: بالم تدندانس الأولى، أوصل الذكر كإقال الدي سل على رسلروهي دأنيالا وعمدة السالاسكين وء السائرين وتحفسة السابق ومفاح الماسة ومنتام المد والمعارف وعياس عالس الشعم ماقال يم الله تعالى أو الجدية ويبانى منادمي ت العرش أيتها الحندوس مافدا النعيلل أست شادى الله ماسها في لاحمل لاالدالا ولانطلب الأأمسل لااله الا ولارد - ل على الاأمل لاله رنحى محرومون علىمى لمرية لاالهالاالله وعسداملاتة النار ومافيها س العد لالدخلى الاس أنكر لاال الله ولا أطلب الامن كنف اد الاالله وأباحوام على من قال! الاالله ولاأمنلي الاع عدا الاالله والس غنظى وزفري خ مقا الاالمالايمة أن مولاد فدي وحسة اللهومنقرت ثية ألمالاً هدل لاالدالله وناصرة عاللانفالاالله ومحسمتلي لاله الااله والجنسة سأحسة

الاعراب الاله لينعله بادن وعوفد أدن لا عرارا اهر سه نظرهان تر موال كان مأذ واله فيه لكن وضعه كنبه على نفادى النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مادن قصع أول السرطي المعنع صنيع حفاه الاعراب وفي ررايه أبي دواد رغيره ألدد لي الديملية رسلم كال يحلس بين أحجا بدنيتي العر يسفلايدري أيهم هم حتى يسأل فيد سله وصطبه من طبن بحلس عامها فاده حمريل وهوعلمها دقال السلام علمان المجد عردعلمه السلام فتمال أدب باهمد قال ادى فازال بقرل أدن مرارا وهو يقول ادر ادر واست تدط منه بعصهم استعماد ابتداءالداخل بالسلام واقعاله على وأمل القوم يرحلوس العالمة كلان عتص به ويحمون مرتفعا إذا احتاج الى والث لضروره آملج ونحوه والاستنذان في القرب س الاحامع إدا راب كان الامام ق وصع مأذون في دحواه وترك الاكتهاء في الاست مذا ن عرة أوحر نين على حهد التعانيم والاحترام روقع لساوح الهوتمي أنه عزى لروابة المسائى ته خاطيه مفوله السلام علكم يأم لد بلفظ المع م قال فيه مدب السداد معلى الواحد نصيعة المعوهو ولل عال رواية السائي ليس فيهاعا يتم مأفظ الجع واعمادة عداك في رواية القرطى نم آستسط مساله يسي للدَّاخل أن بعمم بالسلام م يحص من ير يد تحصيصه و تعقبه عائم ما الما الرب عر ان الذى وقف عليه من الروايات اعمانيه الأعوادو هو السلام عليث بالمجد (وقان يا مجد) عدلم مذنول من اسم و فعول الدهل المصعف أي المكرر؛ نعين عمى بالمناهجد ملى الله علمه وسلم بالهام من الله تعالى تداريلا بان يكر جدا الحاق له اكترة خصاله الجميلة و رأن لذلك من روسان. وخاطبه بدمع انهجرمندارهصلى الدعليه وسلم باسمه المدنه تعالى لانحد لواد باءالرسول بينكم كدعاء بعمكم بعضااما لانه كان قبل القدرع وامالان الحرمة مختصدة بالاد ممين دون الملائكة لان الطاب في الاسقالات مسن فلا الممل الماد يُحكه الاحدال وامام ياعلى عادة العسرب من الندداء بالاسم فالباقصد المريد التعمية عنيهم رفهم منه جوازندا والعالم والرئيس باسمه ولوس المتعلم أن لم تعلم كراهة للذاذلا والاكان على سبل الوضع من قدره لامه أقرب الى التواضع وأولى بالصدن والاعيلقيه أو كني ته توقيراله وتعظما وانحاخاطيه مهذاالا يمدون غسرهمن بقسمة الاسماء لالمذاهوأشهوها (أخبرتى عن الاسلام) اللامفيه للعقبقة والماهية الشرعية وكذافي اظاره ولذا رقع في رواية أبي هر يرة ما الاسلام ها وما الاعان فيما يأتي وهي دل على الداع استل عن سرح ماهيم سمالاعن شرح لفظهما لعمة والالم بحب بما يأنى ولاعب كمهدالان مافى أصلها اغكا يسسنل ماعن الحقائق والماهيات وقدسأل رجسل آخرعن الله نقال لهان تسأل عن اسمه فالعريرا لحمكم والتسأل عن صفته والرجن الرحي وال تسأل عن فصله فغا الق المخسلوتين وان تسأل عن ماهيئة فلاماه به تعرفها ولما أقام مومى وها دون بياب فرعون سسنة ولم يؤذن الهمافي الدخول عليسه تردخل عليه البواب فقال هاهنا انسان رعم أتعرسول رب العالمين فقال فرعون ائذت له نعلنا أشخل عليه فلشادعله وأديا الرسالة فالفرعون ومادب العالمين ومايستفهم بهاعن الاجناس ولاجنس لله تعالى لان الاجنياس محدثه فاجابه موسى بالصفات الدالة على مخساوقاته التي لايشاركه فيها لحنساوق بقوله رب السموات والارض وما

قال لااله الاالشوالتار في مدعل من قال لاالدا لاالشوالمفرة من كل دسلا هل لااله الاالشوال حقوالمغفرة غير عمورة عن أ لا اله الالشورة ال بعضه المسكمة في قوله تعالى اذا الشعس كورت وافي العوم المسكدوت النبور القيامة تحل في كل والا اله الا فتحميل في ذلك قورالشوس والقسمولات أنوار تالم أنوار تاليا أن المحارث مؤولا اله الالات لا تعالى حيث الوحود الما تما له والم كونه الم بفرف الذذال وامالكون الم فاتل على ركهما من حيث ان الله الصوم عبس وعنع الطعام والشراب كافد مناه والم في التراخى و في التراخى و لهذا الم يفرف الم المن (قوله عاذ افعالوا دلك) أى ما تقدّم (فقد عصموا) أى منعوا وحقنو امنى دما، لم على التراخى و في الاعبان من (- 7) الموانى والنقد وعيرهما (قوله الا بحق الاسلام) أى كا قتل بالقصاص والزيالكن مرواً ، والهم) وهي الاعبان من (- 7) الموانى والنقد وعيرهما (قوله الا بحق الاسلام) أى كا قتل بالقصاص والزيالكن المحتل المنافقة الم

لابعرفون نهى ماأخاوابه مر أدب الطواف فسلم قبلوا فلمالبت ثداب الفقها وأنكرت عليهم ذلك معموا وأطاعواو فيه ردعلي من آثر رثاثه الهيئة والملبس (لاري) بضم المشاة تحتمني لمالم يسمفاعله وروى المون المفتوحة ممنيا الفاعل والرواية الأولى أبلع من النانية وعليمه افتصر المووى في نكته (عليمه أثر) أي علامه (السفر) من نحو عبرة وشعونة ولسلمان التمي ليس عليه معنا فروايس من المالدو السحنا بفتح السين واطاء المهملتين الهيئة (ولا يعرفه منا) أي معشر العجابة وقدّمه للا همام (أحد) لا يمافي اله كان وأنى للني سلى الله عليه وسلم في صورة دسية الكاي رضى الله عنه لان ذلك كان عالم الاداعًا وأبضازاد عىالتصية عليهم حيث جاءماشيافي هيئة مقيم وماوقع في رواية النسائي من طريق أبى فروة في آمرا لحديث انه حبريل زل في صورة دحية وهم لآن دحية معروف عبدهم وانما لميقل ولم يعرف لئلا يوهما أنه صلى الله عليه وسلم لا يعرفه وليس كذلك وهذا صريح في أنهم رأوه وماوقع فى رواية أحدوى عير عمره ن أنهم سمعوا كلامه ولم يرو د بحمل على آل بيض القوم كان جالساد نده و بعضهم كان خارجاعي ذلك فسمعوه مي وراء نحوجدا وجعابين الحديثين العصمين كذاقرره بعضهم ولاط ما مقاليه لان الملاث اذا حضر عجلس قديراه بعض أهل الجلس دون بعض حسب حال الراءى في الصَّما، والاستعداد وعبر دلك و ودم لفط منا الذهتمام والجلتان مفة رجل أوحال منه لابه خصص بالوسفين فان قيل كيف عرف عرابه لم يعرفه مهم أحد والجواب انه محتمل انه استندفيه الى ظنمه أوالى صريح قول الماصرين قال الحافظ ألوا لفصل ابي حجر ويعمين الثاني انه قد جاء كذلك في رواية عنمان بن عيات فنظر القوم بعضهم الى بعض وقالوا ما نعرف هذا (حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم) قال الماسي حق جاس متعلق عدروف بدل عليه طلع أى استأذن ود ماحتى جلس اه الح أى وبه يند مع ماقيل انهليس في الكلام ماهد ذا عاية له غمان هذا التعبير بالى رد عليه الما لانتهاءالعاية وهوانما يكون في متدة كالدخردون الجانوس اذلا امتدادفيه فلسكن بعنى عند أومع (فاسند) أى ألصق (دكيتيه الى دكيتيمه) لان الجاوس كذلك أقرب التواضع والادب وأبلغ فى الأصغاء وحصورا القلب والاستئناس وهوصر يح فى أنه حلس بين يديه لانه لوجلس بجنبه لم يمكنمه الااسنادركية واحمدة وفيه اشارة الى اله وببغى المتعلم الجلوس بين يدى شخه لاعن عين ولاعن يساره ولاخلف مديث كان الموضع واسعالكن لا يبالع في القرب منه يحيث بسندركبتيه اليه كإهنا لانهاغافعل ذلك هناحر ياعلى مابين ماقبسل من مزيدالودوالانس مين بلق عليه الوحى (ووضع كفيه) تشبه كف وهي الراحة مع الاصابع سميت به لانها تكف الاذى عن البدن (على قديه) تكسر إناء أى فدى النبي صلى الله عليه وسلم كافى حديث اس عباس وأفي عامر الاشعرى وأبي هررة وأبي ذرحيث قال وضع يديه على ركبتى النبي " صلى الله عليه ومثلم خلافًا لمسلخ به النَّو وي و وافقه عليه التوزيشي شارح المصابيع أن الصمير والمسع الى الرحل قال القرطى وأراد بدلك المبالغة في تعميه أمن و ليقوى الظن أنه من جفاة الاعراب فصنع سابعهم لأن العطابة رضى الله عمدم استنسكروا المنه وساوسه كاذكر اه ورده سهم أندلا يكون سنعه المسا كور اصنع حفاة

لقاتل والزاني لايساح مالهما دادب الكافرد يكانه جآء على طريق المايب (قوله وسساجم على الله الى أى أم مرائرهم الم رأستم ومعاملهم عقندي لاهرأقه الهدم وأفعاله سيرب عامر في القاه رمطيع في الباطن بعمادف عنداللذخيرا وعكسه وسدما الكلامق مكم التلاظ الشهادتين فيعسر مذا الحاس المراج ( نسبه ) فالشيخ الاسلام المستقلاق وردت الاعاديث في ال زائدا وضهاعلى بعض نفي دديث أبي هر رة الاقتصارعلى نوله لاالدالاالله وفي حديث من مه آخر ي شردوا أن لاله لااشرأن محدارسول الله وفي سديث ابعريادة اقام العلاة الماء الركاة روحديث أنس أذاسلاا راستفلوا وأكلوا بعتنا فالهالقرطي وعدره أما لازل فقاله في عالفقت اله لا هسل الاوثان الذي لايقرور بالنوسد وأحاناتا في فلله في خالفة اله لا هل لتكذاب الدين بقرون بالتوحيد - جساول نوسعوماوخه وما إمااللك فقيم المارة الهائه ن دخيل في الاسيلام وشهدا والتوسيد والنوة ولريسيل الطاعات حكمهم ألييقا الواسني ذعنوا ال ذلك فاقتدر في الاول على قوله لاله الالله ولهذكر رسالدهي مرادة كانفول قرات

خدلله در دانسوره کامار قر غرفات (مسلمال الكالم على ۱۷ اله ۱۷ الله و بعض فضارتها) عمرات الشعب ان وعالى أمر عبداد عال متعددها و بقولها فقال معالمها على الله الانتهار ومشرع المرت الفوله المسم عمرا اذاف في المهالاله الالفدستكم و لدعال من التعمل من المنعاق بالله لا الله لا الله المناسع الم قدام فراى في المسامكات القدامة قد فامت و وسيد القال حل فوصد في العائد فلد أساقوا بدال بالمس أنوات ويم واه صرمن المالا جمار السبعة رأاي مفسه على ذلك الراب فاجة عت ملاك العداب على رفعه عاتدروا غمسي والى الماد بالذابي و عاب الامركدنان و هكذا الانواب السبعة على المرس كذلك و هكذا الانواب السبعة على المرس كذلك و هكذا الانواب السبعة عدال (٣٣) العرب عقد الت

على المعيم المسمية المناى الناعب المناعب الموابس من أسما آباد الولا وما قال رجرت المناعب المناعب المناعب المناعب المناعب المناعب المناعب ورائل المناعب المناعب المناعب المناعب ورائل المناعب ا

ولرؤوازا هاان ساساله من فصمتم حتمن طهره لهاطرف بالمشرق وطرف بالمعرب تم عادت كأنهاشمره على كلورته مهاور وأهل المشرق والمغرب بمعلقون مافعرت عولود بسعه أهلهماو محمده أهل السهاء والاونس فال معص أهل المعاني الميم الاوني محتى الكفر بالاعمار أوهوسما تن من انمعه أومسة الله تعالى على المن مس بد وألحاء عكمه من الطلق يحكمه تعالى والميم النانسة ملكه الدى أعطاه المدتعاليله ولي مطه لاحدق له وذلك الهقرن اسمه مراسمه في المشرق والمعرب والدال دارل الحلق في الديالانه الداعي الى الله على وليابهم في الا تنزة الى الحاسة ويقال ال عما أكرم به الا تدى أن كائت صوريد على تربيب السمد به علمه الصلاة والسلام عالميم الاوبي عبرلة رأس الاسال والحاء برلة الدرس والمرالناسه عبرلة المره والدال بمنزلفا لرجابن قيل ولايد خل النارس يستعقد خولها أعاذ بالله سها الاممسوخ الصورة اكراما لصورة اللفظولا دشة رط مع الإسان بالسهاتين البراءة من كل ماجه الب دين الاسلام على الاصح الاان بكرن منسو بالاعتماد عماض رساله ببيات لي الله عليه وسلم بالعوب (وتقيم الصادة) اقامة الصادة تعديل أرئ باو حفظها من الزيخ من أعام المعود وتقومه أوالدوام والمحافظية من قامت السوق أى نهقت أوالتشمر لادائها من عام في الامر أوأداؤها كذاني الكشان ولابحني المعلى الاؤل استعارة نبعيه شده أعديل أركانها يذقوم الرجل العود واستعيرله الاعاءة غماشسق ممه الفعل وعلى الثابي كالمذعل الدواموعلى الأالث محارفي الاستنادعم يضعابها فائمة فدفد والنشهر وعلى الراسم كدلك اد المهنى توسيد قيامها ذبكون مس ماب اطلاق وض الشيء على كله والهلوجيل على آلثاني دقيا. كان أولى لدلالته على حيد والمعانى وأعدم رعمان المراديالاقا عة خت الاذان وأسل الصلاة في اللغة الدعاء قال تعلى ومن الاعراب من يؤمن الله واليوم الاحروية فنما ينفق قربات عندالله وصلوات الرسول أى دعواته ووال تعالى خذم أه والهم صداقة تطهرهم وتركيهم بهاوسل عليهم أى ادع لهم ال صاواتات كراهم أى دعوا تا طمأن ته الهم فكان رسول الله صلى الله عليه وسلر اذآجاءه الناس بصا قاتهم يدعو لهم وفال صلى الله عليه وسلم م كان صائما فليصل أى فلا دع وقال الاعشى

تقول نتى وقد قر بت م تحداد بارب حنب أبي الأوساب والرجعا على الذي صليت فاعتصمي فوما فان بأنب المدر مضطرعا

أى دعوت واقدى السهيلى "انه لا بصح أن يكون معناها الدعاء لانه يستعمل في الخير والشر بل هى را معدة الى معدى الخنق والانعطاف وتستعمل عبنى البركة رمنه عند بعضه اللهم صل على آلىنى أوق وعبنى الاستعفار قال صلى القدعليه وسلم بعثت لاهل المقيم لا "صلى عليهم وفي دواية لا "ستعفر لهم وفي الشرع قال ابن عرفة قرية فعليه ذات اسوام وتسلم أو منه ودفقط فيد خل مصود التلاوة وصلاة الجنازة اه واختلفوا في اشتفاقها فقال النووى

عشون تحته النازوهويد عوالهنه واحداوا حدايا فلان ألماكن أعيدك وأصل لك وأصل حديث أهوان لم كذاوك المأتمذة ما أناف به فلنازاهم لانفنون عنه مشارفع وأسه الى السعاء فقال لالاله الاالتموا شهل الماقة وهو تقول لااله الاالله وكوره فعن الله عليسة غيثا من السعاء وأطف أن يم النازوجات وعواحملت القيق م قعسل مع وبين المعناء والاوش وهو إقول لاا

وألما هـ دعم إنهاد تك على بق دى ادخل المانسه على اترب مر أواد الحال فذا أوام أ مالك المان سيادة الالامالة الاانشرة نيت الاواب ودخيل الرحل وروى القرطى المدان الدي صلى الأوعلمه وسلمال حدم الثالموك علمه الد. الم ردلاد عرفى كل عصوم ما عصال والمداء مسمة مثق على وليه ولم عدد من أغرفائعى لحسه ورحا طرف اساله لاستاه سكد بفول لااله الاالله وتدال وحدت للذالحيه بقيل كلية الإندلاء العي لااله الاالله وي الحديث من كان آم كالره مصر الد الالله الالله دخر المنه , رويه أنصاليس على أهل لالدالاالشوحشة في دورهم ولا في شورهم و كاني بأهل الاالدالااد بشعوب النراب عسى رؤسهد ويفولون الحدلسالاي أدنب عناالحرن والاحاديث والاتار في فصلها كثيرة شديرة وفي هذا الفدراعانة ولنتر محلساهذا عارواه الديهق عربكرين عيا الله المرنى رحمه الله أن من كامن المداول كان متمردا على ربع وحل فغزاه قومه فأخيذوه سلم فعالوا بأى قتمالة نقتمله فأجعو أمرهم على أن تخداروا دهمامن نحاس عظمار عماره فسهو محشوا النارتحته ولايقتملوه لمديقو طع العداب نفعلاذاك يعلا

يطل في منابله المنفيقة وجامى الاثاران العبد اذا قال اله الاالله أعطاه الله من الثواب بعدد كل كافروكافرة قبل رالسب أنه لماقال مذه المكامة مكاندة درد على كل كافروكافرة فلاجرم يستحق النواب بعددهم وسئل بعض العلماء عن معنى قوله تعالى وبئر معطلة وقصر منيد فقال المترا لمعطلة قلب المكافر معطل (77) من قول لااله الاالله والقصر المشيد قلب المؤمن معسور

بينهما انكنتم موقسين فالدفرعون لمن حوله ألا تستمعون فرا دموسي باليال كقراه ركم ورب آبائكم الاؤلين قال فرعوب ان رسولكم الذى أرسل اليكم لمحنون قال موسى رب المشرق والمغرب ومايينهماان كنتم تعقلون واعلم ألهيدأه فى رواية مسلم هذه مالسؤال عن الاسلام لانه الامر الطاهر واشعارابان أول وأحدعلى المكلف النطق كامة النهاد. عندالقدرة كاحققه الدوافى وثي بالأعمان لانه الامر الباطن ووجه عكسه الواقع في رواية المخارى الاعمان هوالاصل فيدأ بدوثني بالاسلام لابه يظهر به مصداق الدعوى وثلث بالاحساب لانهمتعلق مهماور حرائطمي الاول لماقسه من الرفي فسداً مالظا مسرور قي الي الاعلى والعماوني الثابي لان السمنة بيان للكتاب فاولاها بالتقديم أوقفه اله وفدقتم فيه الاعاب على الاسدادم في آيات كثيرة هذا محصل ماوجه وابه المرتبب الواقع في الروايتين وبدأ فروابة مطرالوراق الاسافم وثني الاحسان وثائ الاعال وعكر توجيهه ابأل الاحسان هوالاخلاص فككاأ ومحله القلدذكر ذلك في القلب أي الوسيط والحق كما قال استجسر وغيره الالتقمدم والتأخيرمن الرواة لان القصة واحدة اختلفت الرواة ف تأديتها وفيه دليسل على الاسم غسير المسمى لان حد ولسال ما الاسلام ما الاعمال ما الاحسان فأنى بأسمام اوأجابدالنبي صلى الشعاب وسدلم ععانيها ولوكار الامم هوالمسمى لم جتبجال السؤال عنه ولماأجابه البي صلى الله عليه وسلم به مل كان يقول له الك عالم بسمى ماسالت ع- 4 ( عقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ) عجيد اله عن ما هية الاسلام وحقيقته ( الاسلام) هولمة الدخول في السلم أى الانفيا دوالأذعان ومنه قوله تعالى قالت الاعراب آساقل لم تؤمنوا والمكرة ولواأسلما وشرعا الانقياداني الاعال الواجبة الطاهرة كابين ذلك صلى الله على وسلم بقوله (آن) مصدرية (تشمد) منصوب جاوبافي الاعمال الاتية من قوله ونقيم الصالاة وترزى الزكاه وتصوم رمصان وتحير معطوف عليها والشهادة الاحسار عى أمر متبقى قطعاً أى تعلم و تحقق (أن) بفتح الهمه زة محقه مثمى الثقيله واسمها صحير الشأن معدوف أى اله أى المعبود جتى موجوداً وفى الوجود (الاالله) ولا ماهبه الجنس والهاسمهامبني على الفتم والخسبر محدوف تقدره موجود أوى الوجود كامرفان قات ننى الوجود لا يستلزم ننى الأمكان بحلاف العكس فالحواب من ثلاثة أوجه الاول الهاعاقدر الوجود لانهالذي ادعاء المشركون فاشتوا وجودا لهة متعددة وقوله نعالي فاعلم أنه لااله الا الله نفى لدعواهم الثانى اللانفى الجنس وهي موسوء مالنفى الوجود لالنبى الامكان الثالث ان فق الوجود هوالحصل للتوحيد وصريحا لانه لوقد ويمكن لزم ان المثبت في الاالله هو الامكار فلا عصل التوحيد بالصراحة فلذلك اختبر تقدر الوجوددون عبره والاأداة استثناء والاسم المكرم الواقع بعد هامر فوع على انهدل من المحمر المستترفي الحير المقدر وهوالاصع وقيال الهيدل من عللامع اسمها لأن محلهما الرفع على الابتدا وقيل غيرذلك (وان محمد آرسول الله) محسد علم منقول من اسم فعول حد بتشديد اله ين سمى به نيسا صلى الله سلسه وسبل الكثرة خصاله الحودة أى سماه عدم لده عبد المطاب فاؤلا بان يتدر حمد الخلق لة كادوى في الدير اله قبل المشم عبد المطلب وقد سما ، في سابح ولاد تعلوت أسه قبلها

شهادة ألالادالاالله وقبلن ووانعاني اتموا اللهرقولواقولا سدندا يعنى قولوالاالهالاالله وروى أن الدن صلى الله علمه وسلم كارعشى في الطرق ويقول وولوا لااله الاالله اللهوا وقال سفان عن الما العمالة العاد يعدنا أعضل من ال عرفهم لاالدالاالة وألكالدالاالله الهم فى الاحرة كالما في الدنيا وقال سننان الثورى رجمهاللهان لذاذة فول لاالدالاالله في الاسترة كلاه نرب الما الهارد في الدنيا رد كرمجاها في تفسيرة ولد تعالى وأسمع علكم صمه ظاهرة وبالمنفأ له لااله الاالله رويل ال كل كلية نصيعداللاثماالاقول لااله الاالله فانا فالمالاله فالمالا دا سله قول تعالى السه بصيعا الكام الذب أى قول لا اله الا الدواله مول المالم رفعه أي المائ رفد، الراللة تعالى حكاه الرارى وتكى أيصاله اداكان آخرالزمانه فايس لشيُّ • ن الطَّاعات اعل كفف ليلاله الاالله لأن والأجهود بالمهديشو مهاالرياء والمعدمة ورسا فاتهم شويها الغرام ولاالمسلاس في شيءمها أما كل مالانه الاالله فهرزك الله والمؤمن لايد كرهاالاعسن مهم قلسه وفي اللسريقول الله نمالي لاالدالاالدمسني نسن دخيل حصي أمن ترعيدان

ويقال لااله الاالله مجد رسول المتصبيع كمات والمعدسية واعتماع المنارسية والمنافي كل كلة من هذه على المنارسية وا التكام المناسبيم أخاق بالممن أو المنازلات عامن كل عضوص الاعتماء السبعة (ميكن) الامار الرازي وعد الله السولات كان واقفا بعروات كان في يد مسيعة أعار فقال بالتيا الاعاراشها وإلى الى المدودة العلاية والدوسية والمناسبية الشهد



، عضعو وثداً و منظ عض الفاقعة أن الممكن في البيع ذلك وأشاهه لا به مستفاع وانساده فاغير منعصرة وعمله في كثب الفقه والمقصود حد النابه على أصل دلك (نبيه) مصداق ساف كرى هدف المحديث قول الله تعالى ها تعالى المديث المديث والمقتمال وتعالى المراسب على وتعالى الأنبية والمناب المناب وتعالى المراسب على وتعالى الأ

بالمسد ما علموله نعالى لا بكان الله نفسا الارسسة به اوقوله تعالى وما معلى عليكم في الدين من من (نوسك تعاليف ) رم الله الاور مرى حمث قال صاح لا قاس ال معفق عن الطا عات واستأثرت مها الاووياه الدفور حمة وأحق الماس منسه بالرحة الدوداء

وابق في العرج مند منتاب الذو دفن العرد نسبق العرجاء لاتقل حاسدا العبرك هذا أغرت على عفاء

اعرت على عداء وائت بالمستطاع من عمل البر فقد بسقط الهار الاتاء

قال سخر شراء فصيد نمرجه الله اله مردمن بعسمه ناعمانهاه وأحره فقال لاقرن ال حفت قوال عي كثره الطاعدة التي هي أعمال الحبرففار بكثرم اذوااعؤة فاله نعالى ذورجه واسعة تعرالتوي والصيبة منهاوالدني، والثمر منسه لكن أحق الناس بالرجه الضعفاء لانكمار خواطرهم بحلفهم عن مرادهم واسطة التحرالاأشئ عن الضعف فقد محمل الهمس ففن الرجة مالاعصل الاقوياد القوله تعالى أناعند النكسرة فلوم فلهذا أمر بقائه في العرج الذين هم الضعفاء لانهم أقوى نية وأصلرس وة وأصدعن الريامة المالة الفارض المالشين الهار سيتقل العسر أوميه الأمكل فعاعدارس الحيض والدفاس وأبام الاعياد اه وصهيرالذنسية في قوله يقوم مقامهما يعودعني ااسروالدرج ويفوم تسم الفه الانف وصوه عان الواصل منه العوف أوالعلق منظرو يقوم مقام الفرح اللمس الموسي للعظر وأخره عن الركاة وال كان أسب بالصلاة لكون لديا لان اختمام الشاري بالصلاة والركاة أكثر ولهذا كردهما فيالفرآن كثيرا أولام مااداو حبيالا يهقطان عس المكانف أصلاوالصوم يسقط نعو الفدية دكره الكرماني ورمصان كإقال الخليل مأخوذ مى الرمض أي بالحربك رهو مطير بأتي أيام الحريف مهي هداداا نتهيريه لايه بعسب ل الايدان من الا "ثام و إطابه ر قلام موقيل سمى به لاندر مض الدنوب أي صرقها رقيل س الارغاض لانه وأخذ فيه أى في ومسان من حارة المرعظة والفكرف أمر الاسرة كايأخد الرمل والحارة من سر النهس أوصل لامهمل القلوا أسماءا لشهورس اللحه القدعة سهوها بالارمنة التيوة مسضيها فوافق أابنداه الصوم زماحار اصمى به تال السدوطي في حاشيته على المفارى وال بعضهم لماناب ] آدم من أكل المُصرة بَالْم قبول بق بتسه لما بنّ في سيده من الإثالا كله ألا : ين يوما فلما سعا عددهمها تام علمه ففرض على ذريته مسام الاثين كال فرضه في الساله الثارية من ألهبيرة اه قال القرطمي فيهجوا راستعمانا عبرمصاف الى تهروعوسذهم الجداري والمعققين لمراداد حل رمصان فقعت أنواب الجمه ترميل كره استعماله بلااب المدشهور بقله عاض وعبر موصل محوز نقر سه معارمصان و مكره مدوم ا كامر مصار لما الله لله من أسما الله والمازهمان الاخران فاسد دان كافاله المووى ولا صحران بكري من أسمانه نعالى دغد صدف حماعه لا يحصون في أحما الله تعالى ولم يتذبوه و ماروى فيده من الحديث معينسو أول مافرض من رمصال مير مينه و من الاطعام لقوله تعالى وعسلى الرس بطيقرنه فديةطعام مسكمين تح اسع ذلك بقوله تعالى فرشهدمسكم الشهرولبصعه وكال يباح للمكاف الاكل والثرب والخباع بعد العروب إلى أن يهام أريصلي العشاء فيعرم عليه دلل عني وفع لقيس بن صرمة بكسر الصاد المهدماة وسكون الراء أسط اب من امر أنه ما يفطر عليه أفذهبت لتأبى يهثم أتت وحدنه فدنام وأصبح صاغباه كان يعسمل في حائطه دلم يعتصف النهار حتى دشي علمه وأراد عمروط أزوجته مرعمت أنها مامت مكذم اروط عها نمخون نفسه ودكر فللثالذي سيى الله عليه وسلم وذكره حماعة من الصحابة عن أسسهم فهزل فريله تعالى علم الله اسكم كنتم تختاون أنفسكم فتاب منيكم الاية وحكمة مشروعة سأد مخالف قاارفس وكسرها وتصفية مرآة القلب والاتعماف بسيما لللائكة والتنب عملي مواساة البائع (وتحيم البيت) الحيم افعة القصدوقال الخطابي القصدمع التكر إرومنه قول الشاعر \* مِحْدُون بيتَ الزَّرْقَالَ المَزْعَفُولَ \* يريد أَنْهُم يَدْصَدُّونَهُ في أَمُورَهُمْ وَجَعْتَلْفُونَ اليمه في حوا تعهمهم ة بعداً سوى واصطالاحاقال اس عوفه تمكن وسمه بأنه عبادة بارمها وقوف بعرفة للتعاشردى الجهقوحده بزيارة وطواف ذى طهرأ خص بالبيت عن يساره سبعا يعد فريوم التمزوالسعى من الصفاللمروة ومنه اليهاسبعا بعدطواف لذاله لا يبدوقته بالحرام في الحييع اه والمراد بالطهو الاخص الطهومن الملات الاصغروالا كبركافي شارحيه أومن

ره ت خروري وسروناوا به تعليم الخطان المنطالة ما أخرت مرما معه فرعا بسد ذلك نسبة فوا الافوياء الى النعيم المفتد الله مقام كرم كان الشاء الموسلة والموردا تعلقه تعن النوائق منه أذار مع النود إلى رد تعنيد أمامهم فتدسقهم الى المفتد المورد في المنطقة المنطقة

الاالله وغد ذفه الله تعالى الى قوم مر وون الله وهو يقول لااله الاالله فأخرج وه فقالوا ومحك مالك فقال أ بافلان كان من أمرى كذاوكان امن أمرى كذاها سنوا كلهم بالله وقالوا بأجمهم لااله الاالله والله أعلم .. (المجاس التاسع في الحديث التاسع). الجدالة الذي حمل لما الد مطريقا وسيلا (٦٤) وأقام لناعلى معرضه رها باوا صحاود ليلا و معت الينامج دن عبدالله معلى

ورسولا صلى الشعليه وعلى آله والاظهر الاشهرام امن العسادين بفتح الصادر اللام وهما عرقان في الردف عن عين الذب وشملله ينحنيان في الركوع والسحود ولذلك كسب الصلاة في المصف الواروقيل الما مأ نوده من قولهم صلبت العود اذا قومته لان الصلاة تحمل الانسان على الاستقامة وتبها وعما المعصمة قال الله عز وحل أن الصلاة تهي عمد الفحشاء والمسكروروي الفال كأن فني من الانصار بصلى الصلاات مع النبي صلى الله عليه وسلم تم لا يدع شيأمن الفواحش الاارتكيه فوصف لرسول اللهصلي الله عليه وسلم فقال الصلاته تهاه بومافل يلبثان تاب وحسنت توبته وقيل انهاما خوذة من الصلة لانها تصل بين العبدوخالقة عنى أنهاند نيهمس رحمته وتوصله الى كرامسه وحاتمه وحكمه فأمشر وعيتها التذال والحصوع بين لدى الله تعالى ومذاحانه بالقراءة والذكر والدعاء وتعميم القلب بدكره واستعمال الجوار إفى خدمته وفرضت في السمل المله المعراح علاف عسيرها من الثمر ائم قال بعضهم والحكمة فى وقوع فرض الصلاة ليلة المعراح أنه صلى الله عليه وسلم لما قدس طآهرا و باطناحين غسل عاءزمن موملي بالاعمان والحكمة ومن شرط الصلاة ان يتقدّمها الطهو وناسب ذاكان تفرض الصلاة في هذه الحالة والاصم انعلم يفرض عليه قبلها صلاة وقيل كال الواجب قبلها ركمتين بالعداة وركعتين بالعشى ما كان عكة تسع سنين مم فرضت الجس ليلة الاسراء واختلفواني كيفية قرضها فروت عائشية رصى الله عنهاام افرضت ركعت بن ركعت بن أكانت صلاه الحضر أربعاقال الحسسن البصرى وحاعة وكاب الاكال بالمدينسة وقال اس عباس وغسيره فوضت أربعا الاالمغرب فئسلا ناوالاالصهم فانسبن وهوطويق الجهوروأول صلاة صلاها جبر إل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر وبدلك سميت لانها أوِّل سلاة ظهرت ولذلك تسمى الاولى (وتؤتى الزكاة) أى تعطيها لمستحقيها أوللامام ليد فعهااهم فدنف المفعول الاول لان الايتاء تعددي لمفعولين أولهما فاعلف المعنى وأولاه اللصسلاة موادقسة للقرآن وهى لغسة الممو والزيادة يقال زكا المال اذا تماوطاب لاماتمي المال بالمركة أوسبف قوه وريادته ومنه قول النابعة

ومأ أخرت من دنيال نقص \* وماقدمت عادلك الزكاء

أى الزيادة والنطهير لاتها تطهر المال من الخيا ثث الحسيمة والمعنو يقو مفس المرحى من رذيلة البحل وغيره والمدح يقال زكى نفسه تركيه مدحها والتنع يقال زكاالرجل بركواذا تنعم وكان في خصب والتصدق بقال زكى اذا تصدق واللائق بالشي يقال هذا الأهريز كو لفدلان أى يلبق به وشرعا حزءمن المال شرط وجو بهلستحق به باوغ المال نصابا وتسمى صدقة أقوله تعالى خذمن أمو الهم صدقة من التصديق الذي هو الاعان اددافها يصدق بوحو ماوحكمة وحومهام واساة الفقراء (وتصوم رمضان) الصوم في اللعة الامساك والكفعن الشئ ومنه قوله تعالى الى مذرت للرجن صوماأي صمتا وامساكاعن الكلام كافاله ابن عباس رضى الشعنها وقوله مرصام النهاراذا انتصف الطئ مشى الشمس في وسط المارف كانها غيرمصركة وصام الفرس عامس غيراعتلاف وتسرعا قال القراق امسال عن شهوق الفروالفرج أوما يقوم مقامهما مخالفة الهوى في طاعية المولى في مسعامة

هررة عدد الرجن بي صحر رضى الله عنده قال معمن رسول الله على الله عليه وسلم يقول ما ترتكم عده فاجتلبوه وماأم تكريه أ والمالده مااستطعتم والمائدان الذين من قد الكم كثرة مسائلهم وانتلاقه معنى أسائمهم رواه المعارى ومسلم) اعلوالخوان ونقسى الدوايا كاطاعتمان عذاالمديث حديث دغايم رواه البخارى وكدامسلم مطؤلأ وزاد ف أوله خطينارسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بالماس قد فرض عليسكم الخير فعوافقال دجل كل عام بارسول الله مسكت حبة فالهاثلا العقال رسول الله صلى الله عليه وسالم لوقلت نعم لوجبت ولما استطعتم ثم قال ذروني ماز كتكم فاعا أهلك من كان قبالكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أسيام مفادا أمر تدكم بشي فأنزاءنه مااستطعتم واذابيسكم عن نى فرعوه فقوله (مانه يسكر) أى منتنكم عنه (فليزنيوه) وفى والمقلمو ويعنى جسمه اذ لاامتثال الاباجتناب الجيع (قوله وما أمر تكره) يبني اعداراً وندبا (فافعلوامنه) وفرواية فأترامنه مالسطعنم أي مأطقتم اذالاستطاعةالاطاقة مواعلم التاهندا المديث من دوامع

التكلم التي أوتيه السل الله عليه وسلم وقاعدة عظمة من قواعد الدين ولهدا المديث وعلى كتمر من المحاد كالمداد بالواعها فالداعر على معي المستكالي المرس تبديعا الدع عبل من إحسا الوجد الدوالة 

من الجاهاين بالجواب لا على وفق المسؤال علما عدلم الماس ان فيح المدرة عزم من الله أنها لى استومسفوه وكان عمته حكمة عظمة ودلك الدكان في بي اسرائيل ومسلم والمصاخلة ان طفل وله عجله أنى بها الى عيد مة وقال اللهم إلى استود عدل هذه العدله لا في حتى يكبر ومات الرجم وصارت العربة في العيدة أعواما وكانت تهويه من كل من (٧٧) و وآها فلما كدر الاس كان باذا الوالد ته

وكان بقدم الليل الاثمة أاللاث المسلى ثائاو سلم ثلثاو تعلس عسدرأس أمه تلثا فاذا أصسور الطلق فاحتطب عسلى طهسرة فأبى بدالسون وسدهه عاشاءالله م تنصمان شائه و يأكل شاشمه ونعطى والدنه ثانه فقالناله أمه نوماأل أالأور ثارعها استودعها ألله في غيضه كذا واللق فادع الداراهيم واسمعيل واسمقأت ردهاعاسان وعلامتها ألثاذا والمالخ للأشاء الشمس يسرع من جلدها وكانت تسمى المذهبة لحسنها وصفرتها وأبى العيفة فرآها ترعى فصلح عادقال أعرم على لناله اراهسيم واسمعدل واسميق و دمقوب فأقملت تسعى دني المتعبين السد فقيض عيلى عيقها بشيودما فتكامت الفرة باذن الله نعالي وقالب أيهاالفدى الباز بوالدنه اركمي فإن دلك أهون علمك مقال الفتى أن أجى لم تأمر في مذلك والكن فالت خسانية فهادما اسا المقرة بالدى اسرائيل لوركيتني ما كنت تقدرعلى أبدا فانطلق فالنا وأمرت الحدل أن ينقلم من أحمله وينطلق معمل الفعل لرزل بأمث فسار الفيتي بهاالي أمه فقالت له الله نقر لا مال الله وشق عللالاحطاب الهاد والقيام بالليل فانطلق فيدم هذه البقرنال كالمهافالت ثلاثة

العادمل الشلكم عليهم سديلاأى عجة الماسع الطريق تقوله تعالى الساء والمستعمد فير م الريمال والنساء والوادان لا يستطعون - ملة ولاية تدرن سه لا أي طويقال المدينة المانس العدوان كفوله تعالى في حمد قول التصر بعد طله وأولئك ماعليهم من سبل أي من عددوان! غداالسيمل على الذين يظلون الماس المبارى عشر الطاعسة ^ كالعوله تعالى في في الفرقان الامن شاءار يتخسداك ريدسيلاأى طاعمة النابي عشر المدلة كقوله تعلى في وسع قلهذه مديلي أى ماتى (فال السائل المصطفى صلى الله عابه وسلم (مدقت فبما أحبت به قال عمر (عجبناله) أى سنه أولاجه والعماماله تعرض للقلب عندا الجهل يسبب الشئ (يسأله) والسؤالة رينة عدم العلم (ويصدقه) لان دن اخلاف عادة السائل والتصديق قرينة العلم غرال تعهم باعلامهم أبه حريل عليه السلام لانه طهرانه عالم في صورة متعلم (قال فأخسر في عن الاع ان) هوامة وطلق النصد يقسر اء كان سطا بقاللوامع أملاسها أنعلق بحكم شرعى أملاوا صطالاها بصديق النبى صديى الله عليه رسدلم فى كل ماعلم مجيئه بسمى الدبن بالصرورة من التوحيد دوالبحث واللوا ، رعير ذلك مفصيلافي الافصيلي واجالاف الاجال في علم المحمد لوحد الإعار به عيديا ومن لم يعلم المحمد ما مدا اجالاوكذلك الكتب والاسهاء والرسل والمراد بالنصديق الاذيان والقدول لامجرد يسه العدد قاله مسلى الشعليه رسلم لئالا بازم الحكم ماعيان كثيرس الكفار الذب كانوافى زونه ملى الله عليه وسلمها مم كافوا يعرفو ب فيشه نبق سلى الله عليه رسد لم الا أمهم لها، عدو اولم يقيلواماجاميه قال تعالى يعرفونه كإيعرفون أ باهم يعرفون الممة الله ثم يسكرونها يعلول الداطق مرربهم وجحدوا بهاوات منتها أنفسهم وأوردعني التعريف التعويف الفرورة متعلق بقوله عملم وهو يقتصى ال جيم ماجا بدالسي صلى الله علمه وسلم أمر صروري لايتوقف على نظروا ستدلال وايس كمذلك فان فممه النظري وأحمصال المراد بفرله بالضرورة اندشاع واشنهر بين أهل الاسملام حنى صارالعلم به يشأبه العلم الحاصل بالصرورة (قال الاعبان أرتؤمن) الوصلتهاق موضع وفع خسيرم بندا محسنوف أى الاعبال هوأن تؤمن بالله وظاهرا لحديث نغايرا لايمان والآسلام لانجبر بلسأل عهما سؤالين وأجيب عنه ما جوا بيز وفسر الاسلام بأعمال الحوارح كالصلاة وضوه او الاعمان بأعمال الفلب أوقد شوسع فيطلق الاعاب على الاسلام كرفي حد يث وقد عدد التدس فانه أمرهم بالاعاب خَ قَالُ أَمْدُرُونَ مَا الْأَعِبَارُ قَالُوا اللَّهُ ورسُولِهُ أَعَلَمْ قَالُهُمُ ادْدَأُن لَا الهُ الْآللة وأنْ عَذُ ارسُول الشادان قيل هذا تعريف الشئ دغسه لان تؤمن مشتق من الاعان فالحواب كافال الكرمان ان المراد من الحسدود الايمان الشرعي ومن الحدّالايمان اللعوى و نظهرانه اغما أعاد لفظ الإعمان الذعتناه بشأنه تفخيها لاحره وحسذاه وافق لقول الطوفي تعسد اليس من تعريف الشئ بنفسه بلهومن تعريف الشرعي بالغوى لانه لحة التصديق وشرعا تعسد يق خاص وهوالاعان بالله ومادكره بعده فكالله عال الاعان شرطا التصديق بهذه الاشلياء كايقال الاصلاقتسرعاهى الصلاة لغة وهى المنعاءوذيادة أمور أشوره وكالام صحيح وقال الطيبى وقوله الإعبان ان تؤمن يوهم التكرار وليس كلاك فال تعدة ال تؤمن مضمن معسني ال تعسيرف

د نامرولا تسع بغير مشورق بوكان في المشرة الانه د نائير فا نطبق ما الى السوق فيت الشمك البرى خلفه قدر مولحتم الفشي المهام ته يامه وكان القوم شيم افقال له الملك بكر نسع « نده البقر عقال ثلاثقة ما البروائية ما عليف ما والدق فقال الملات التسبية " المناجع الان كالدر والموثل فقال المقرر أصاحت والمؤخذ الرائدة الارضال عردها في أنه فأخير ه الفرن فقالت له الرحم الإعمال وينغم االاحمال وماحصل لمفائني مثله بسب ضعفى فان الضعيف قد يحصل له بسبب ضعفه مالا يحصل الفوى الناطر الى فوي نفسة كما نه محصل من صغار الفل غرة لا نحصل من كارها ان الله لا ينظر الى صوركم بل ينظر الى قلو بكم فتأمل هـ لذا المعنى (١٦) مسائلهم)أى التي لغـ يرضرورة (واختلافهـم على أهـ المهم) السديع (قوله والعا أهلا الذين من فيلكم كثرة

اذالاتلاف يؤد ى المالتفريق السلد فالمد كوروا لحيث وقرله لا يقد وقده اى اله لا يعتبر في الطواف الدى لا يتوقف علمه السعى حصوله معد فربوم الحركافي طواف الاعاصة والبيت اسم جنس نم علب على الكعبة تغلمة المصم على الله يا (ال استطعت اليه) أي الجيم أوالمبيت (سيلا) و هول له أو تمييز عن نسبة الاستطاعة الى البيت أى الاستطاعة سيل الديت ها حرابكون أوقع وتقديم البه علمه الاختصاص وسدالا أي طر رقاوت كمره للعموم ادالمكرة في الائمات و دم كأذكره الز هنتمري في قوله تعالى علت نفس ماأحة مرن والسدل مذكر ويؤنث فن التهذ كير قوله تعالى وان ير واسدل الرسدلا بتخذوه سديلا ومثله ماهنا ومن التأنيث قل هذه سيلي أدعو الى الله على بديرة والاستطاعة القدرة وهي امكان الوسول من عسر مشقة عظمة من الامن على النفس والمال ولو بلازادورا حله لذى سنعة تقوم به وقد رعلى المشي فالاستطاعة ولو بالدون وعند دالشافعي بآلمال لا يه فيمرها بالزادو الراحلة وعند دأيي حنيف في عجموع الأمرين واعاتيد بالاستطاعة في الحيوم ما المام يقيدم اليضا اتباعاللفط القرآن وفائدة التقييدابانان المشدقة فيسه ليست كعيره أولان عدمها في ورض محوالصلاة والصوم لايسقد فرضهما بالكلمة واغايستط وحوب الادام حالا بخلاف الحيوفان عدمها يستقط وحويه وأساوه قتنبي كلام القرملي الاالصحيران الحيرواجب على التراخي وهوتعصيل ه زُهْب مالكُ قهاد كران خويره نه لدادوه وقول الشيافي وذهب بعص المغداديين الى انه على الفورهلا يحور لأخبره معرالقدرة علمه وذكرشجما الاجهوري في شرحمه على المختصر الدآلمعهَ لُوالدَلِيلَ على الأوّلُ أجماع العلماء على تركُّ تفسينق القادر على الخيم اذا أنبره العام والعامين وشحوهما واله اذاح بعد أعوام من حبن استطاعته فقدادى الحير الواحب عليه في وة تسه زكل من عالى ما التراخي لا بحسد في ذلك حسد الالماروي عن سعنون من تحسد مدالي الستين بان زاد على الستين فسدق وردت شهادته لان المدى صلى الله عليه ووسلم قال أعمارا وقوله معنوك المسين الى المسبعين وقل سن يقاوزها وقوله معنوك الماماما بين المستن والسبعين ولا عجمة ميمه لامه كالأمنوج على الاعلب من أعمار أمشه لوصم الحدديث ولم يقطع بتفسيق من صحت عدالته وأمامنه عشل هدام التأويل الصبعيف اه وقدَّم الآشرة، وأخرما وحب في العمر عن (نذيه) السدل وردفي القرآن على وحوه الاول الدلاع كلف قوله تعالى ولله على السأس خ البيت من استطاع اليه سيلا يعسى الاغاالشابي الطاعة كفوله تعالى في البقرة الذين بنفقون أموالهم في سيبل الله يعنى في طاعة الله الثالث الخرج كقوله نعالى فى اسرائيل أنظر كيف ضريو الك الامشال فصلوا فلا يستطيعون سدالآ يعنى شخرجامن الحبس ومثله قوله في النساء حتى سوفاهن الموت أو معل الله لهن سدالا يعنى محرجاهن الحسس الرابع المسلك كقوله تعالى فى الساء ولاتنسكم وامانسكم آماؤكم من الساءالا ماقد سلف انه كان قاحشة ومفتا وساءسيلا أي مسلكا اللامس العالى كقوله تعالى وان أطعنكم فلا تبغوا عليهن سيلا أي علاا السادس الدين كقوله تعالى ويتبع غسرسيل المؤمنين أى دين المؤمندين السابع انهدى كقوله تعالى فى النساء ومن يصلل الله فان تحد لسداداي من بسلل الله عن الهدى فلن تحداد سيداداي هدى التامي الجه كقواد تعالى

ومقصود الشارع صلى الله عليه وسلمالا جتماع ومن تم يروىان أني تر مست المساور بدس المنا وغيرهماس أفاضل الخدارة كل اذاسيال عر مستلة بقرل أوقعت هنه والقيل نع والفيها بعلماً و ألمال على غيره وال تسلل لاغال فرها مري والمسالية الانتالاف الماذكورف الحديث قال الامام النووي في كته هو بضم الفاءلا بكسر باعطفاعملي كنرة لاعلى سائلهم أى أهلكهم كارزمدا الهم وأهلكهم اختلادهم فهرأبلم لان الهالال أشأعن الاختلاف (نايمة آم )ند تره للمناسمة قال المفسر ول في تفسير فوله تعالى والمقال ومي لقومه ان الله بأمركم أن تذب والتسرة الاتةلوأنه بمعدواال أدبي بالرة الكوطالا عرات عرب ولكنبه شدواعلى أسهر وشدد الله عامهم قال الله تداني فذب ودا وما كادوا فعاون أى من شدة اصطرامم وانتسلامهم فبها (ولنتكلم على قصتها تماما المبلى فقول)القد عزوداك على ماذكره الامام البغوى وعيره اندكان في اسرائيل دول عني ولدان عرفقسر لاوارث لهسواه فلياطال على مسونه قساله الرثه وجهال فرة أخرى فألقا وفالم التراسيم بطلب الروزياء نباس

﴿ الْيَ مُومِي عليه السلامة ال كاي وفالت قبل ترول القسامة في التوراة فسألوام ومن أن يدعوا الله السين ال الهم وخائداتم القنيل فامر مهدع سرة فقال اعماق المديام مرات تحوا بفر قالوا أتشدنا هروالي اتستهري بنا في المناقلة المراك القدار والمراك والمراك والمراك والمراك المراك المراك والمراك والمرك والم والمرك وال

المدرد فاصحداه بلمورسوله بعثه بالبنات مرشدالهدى الأعدان مؤيدا بمعزات الذرآل وأملورديا معلى سالوا لادبان صلى الله عليه ووسلم وعلى آله وأسحاسه علود توأوان آسين (عن أني عربه وعني الله عدو مال والدول الله عليه وسلم الالله تعمالي وايم لايقب لالطب الاطب والالانتمالي أمر ( ٦٩) المؤمد بس عماأم رالمرسلين وعال تعالى ما أمها

الساكاوام الطيات راعملو صالحا وفالتعالى أأع اللابن خ دكر الرسل مل لاارخرا شعث اعبرعديديه الى السياءياربيه ومداسمه سرام ومشريه سوام وملاسه حوام وعذى بالحرام فأبي يستماسادالكرراهمالي اعلوا اخوابي رفشي اللهوا ياكم لطاعته ال هذا الحديث من الاحاديث ال - المها فواعد الاسلام ومايي الاحكام وقيه فرائدسد كرشا (قولهان الله للديه) أي منزع عن ألدسن والحدث ويكول عدي القدرس وول الماسالالماءوعلى هدنا وهومن أسمائد الحسي الأخودة من المسعة كالجل على القول بحده (قوله لا بعدل الاطابا) أى لا عال من الاعمال ولامس الاموال الاطبار اللي من الاموال فالاصل السلا بهوه سدة واسكح وإساطاب لكم من النساء ويطلق أيصاعمن الاااعرومنه صعيداطيا والله تعالى طيب مذا المعنى أى منزه كا م فلايقبل من الاعمال الا طأهرا من المفسدات كالرياء والعب ونحوهما ولايقبلمن الاسوال الاخالصا مس تسوائد المرام اذالطب ماطسه الثمرع لاما كان طيبا في النوق اذ عو من غرمها مربال على متعاطيه وصداب ألم وفي الحبرس عل

بعضهاالى اعص مصدرك ماى عنج والكتد المطلاطاما أرل الله على الادراء اما تكتبه با عملى الالواح أومه وعام ورا حاب أوس المعمد عدود والاعالى الام الكلام الأال واكاوا وعلما ماروف اكم الاولى العديم القائم دائدالمه وعن الحرور والعموب أرلها على وفن وسله بالقاط وادته في الالوام أوعلى لساب للنوعدة الكند «المسرلة» ن السماء الى الدر اله الدُ وأو بعيه صف شيت ستون وصف الراهيم الافور وسحساموس مد لالترراة عتمرة والترراة والانتبال والزوروالفرغان: معانى الكتب محموعة في الفرآن رمعاني الفرآن متموعسة في الساقسة ومعانسها محود مقى السملة ومعال المه مجوعة في ما عماراند بعشم موسماني الما في مطسها أى في ذلك اشارة الى الوحد، فهو الواددان لا ظير له قاله الحداب ودكراند الى في شرح الرسالة خلامه و نعمه . فائدة حلة الكتب المرك ماند كاب وأر دمة عشر كا ما جسوا، على شبث وثلاثو على ادريس وعشرون على اراهي ولأخلاف في هدار احتلسوا في عنس تدتيل أزلت على آدم رقيل على موسى قب ل النو راة والنوراة على وسي والاه بسل مبلي عاسى والزبورعلى دوادوالفرقان عنى مندرسلى الله عليه رسيم اه وفي شرح اسادلى مايوادق الاول والحق عدم حصرهم في عدد معسن ، ( و رساله) م أي راند الأوال سلهم الى الحاق لهدايتهم الى طريق الحق وآبك ل معاشمهم وسعادهم والهم صادقون في جدم ماأخد واله عناللد بلعواعنه واحسم بدوالله كاغين ماأهروا للماردوأ بدعما مترامهم واللالمرق بين أحده نهموفي ووانة المحاري ورسله رقدم الملائك على الرسال والمكنب اطر اللبرناب لان الشَّنْعالي أرسل الملك ما الحال الرسول الألام م أمصل من الانساء لان الاصدران الاساءا فصل منهموفي الافضالية طرر الاولى طور فاأان الماحب وجاعه رفول جاعمة من الاشاعرة و أهل الحديث والتصوف أجم أعصل من الملا أبكة العاوية والسفامة التوله تعالى ان الله اصطنى آدم ويوحا وآل اراهم بيم وآل عمر ال على العالم بين والملائك مس مسله العالمين وال الملائكة ولوعير رسل أفصل معدرالا بياءمن الشررلوكان وليا كالى بكر وعمر رضى الله تعالى عنهما ويفابله قول من قال أهل الدية كالباهلاني والحلمي الدصاية الملاتك العلوية والسفاية على الانداء ماعدا نبيا عمدا دبي الله عليه وسلم لا بدأ دصل من الملائكة اسلطا كإذكره الفحرالوارى والمراداجاع مس يعتديانه اعدر مأدفع في ألكشاب فى تقد يرقوله فعالى العلقول رسول كريم الاسيه من أفضابة جدريل على نيسا عدمدنى الله عليه وسليفهو نرعة اعتزالية الثانية طويقة الاسمدى والسصاوي في قصر الخلاف على الملائكة العلوية وأماالسلفية فلااختلاف الانبياء أفضل منهم لقوله تعالى والملائكه يسبحون بحمد ويستعفرون لمن في الارض وقوله تعالى ويستغفرون للذين آمدوا الثالثة طريقة الماريديتوهي الراجحة عندهم أن خواس البشروهم الانبياء أفضل من خواس الملا تُكَة تحمريل ومكاثيل وخواص الملا تُكذَ أفضه ل من عامة النشير والمراديهم الصلحاء كايى بكروعمر وعامة البشر أفضسل منعامة الملائكة وهم عسير الرسل منهم كملة الغرش والكروبين وأفصل الملائكة حبريل كليزم بدالسيوطى وقال بعضهم أعضلهم اسرافسل قال الشيخ عرالدين بعدا اسلام بعنه مقور الت خواص المشر أفصل مي

علاصالها أشرك فيه غيرى وحيسكته وشركه وف الطيرايضا كل الحم عن من مرامة النا وأولي به وتذكره الصاد قعبال ذي اكذرهم معشوش وحصيب وسراوعت مافيع سبهم وقواه وإن القداهاني أي الباخل العاد مداق الارص حيفاوا باحده الهدرسوي فبعها بسستة دنانىرعل رضامنى فانطلق ما الى السون وأنى الملائفقال استأمرت أمدن فقال الفستى أنما أمر ثنى أن لا أنقصها عرستة دنانير على المستأمر عافقال الملائفانى أعطيل اتنى عشر ديدا رافاً بى الفنى و رجيع الى أمه فأخسرها بدلك نفالت ان الذي يأتي للملاث يأتيث في صورة آدى المحتبرات فاذا (٦٨) أثال فقل له أتأمر با أن بديع هدذه المبقرة أم الافتعل فقال له

إلذاك عداه بالياء كانه قدل الاعمال اعتراف الله و وق به وتعقبه الحافظ اس حوبال التصديق أبصايمةى الباءولا عاجمة الى دعوى التصمر الله) أي بأنه واحدى اله ومفاته وأفعاله موصوف بصفة الكال منزه عن سمة الاحسام (وهلا تكته) جع النعلى غيرقياس أوحه مألك متقديم الهمرةاذهوم الالوكة وهي الرسالة نم أحرت الهدمرة عن اللاموحد فت تحني مفاليكثرة الأستعمال ويقلت حركتها الى اللام وقال في المهارة جيم ملائلة فى الأصل ترحدوت همزيه لكثرة الاستعمال اه والتأسي للجمع وقيل للمبالعة وقدورد مفسرتا، كي قال القائل ، أباخالد صلت عليك الملائك ، وهي أحسام لط مفه نورانسة أعطبت وهدوه على التشكل بأشكال مختلفة تعدر على أفعال شاقة لا يقدر عليها الشروهم قسمان قسم شأمهم الاستعراق في معرفة الحق والتنزه عن الشعل بغيره وقسم يدير الاحر من السماء الى الارض على ماستق به انفصاء وحرى به القدر الا يعصدون الله ما أمر همم ويفعلون مانؤمرون وفى الحديث أتانى مائلم ينزل الارض قبلها قطرسالة من ربى فوضع رجله ورق السمأ الدنياور ببله الاخرى ثابته في الارض لم يدقلها وقدو ردان لله مرائكاء لا أثلث البكون وملكاعلا تشيه وملكاعلا الكون كلهوقدورد فىعظم الملائكه ماهوموق داكلايمال 'ذاه لا الكون كاسه فأن يكوب الاسولا مانقول الاتوارلا نتزاسم الاترى ال لووضع اسراجى بيت ملاء فورا ولوا تبنا بعده بألف سراح وسع البيت أنوارهم ذكره العارف بالله اسِ عَطَا الله عن سَجْه المرسى وقدجاء في صفة الملا تُحكة أحاد بث منها ما أخر حــ ه النرمـــ ذي وان ماحمه والعرارمن حديث أن ذرهم فوعا أطت السماء وحق لهاان وطماعيها موسع أربع أصابع الاوعليه ملائسا جدا لحديث ومنها ماأخرجه الطبراني من حديت جارم فوعا مانى آلى هرات السبيع موضع قمدم ولاشهرولا كف الاوفيسه ملك قائم أوراكم أوساحد وللطبراني نحوهمن حديث عائشة وذكرفي ربياح الارادع سعيدين المسيب قال الملائكة ليسواذ كوراولاا ماثما ولايأ كلون ولايشر بون ولايتنا ككون ولايتو الدون قلت وفي قصة الملائكة معابراهيم وسارة مايؤ يدانهم لأيأ كنون واتماما وقع في قصة الاكل من الشعيرة ام شعره الحلدالتي يأكل منها الملائك فليس بثابت وفي هذاوما وردمن القرآن الشريف رد على من أنكر وحود الملائك من الملدة أه قال الطبي الاطبط صوت الاقتاب وأطبط الأمل أصواتها أوسنينها أى ال كسنرة مافيها من الملائكة قد أثقلها حدتي أطت وهو وشل وايذان بكنرة الملائكة وانام يكن تم أطبط واغاه وكالام تقريب أريديه تقر وعظمه الله والأشبه كافال الملمى الالكتب الهم عمل اذالملك هوالذى يكتب فكال محتاج كل ملك الى أآخرولا عاسبون أيضا ذلاسيئات الهموأماالا ثابة ففدقسل بثاون وفع المتكليف عنهم ويحفل أن يكون وراء رفع التكليف عنهم نعمة أعسدها الله لهم ولا تباغها عقولنا فال الله تعالى عول أعددت السادي مالاعسين رأت ولا أذن سعمت ولاخطر عدلي قاب بشراه ارددكرالقرطى في تفسير سورة القدران الروح طائفة من الملائكة بعناوا حفظة اعلى غيرهم وقبل ان اللا تكد ليسوا عيوان العدم صدوق تعريفه عليهم حيث قبل قيسه نام إوليس كذال والماخلقوا كذاك (وكتبه) جبع كاب وعوافة صرا المروفي الدالة على معسى

المسلك اذوب الى أمل وقسل لها امكى هدده البقرة بالدوسي استموان مشرحا سمكم لقسل بقنل دن مي اسمرا أ. ل فلا تسعوها الاعل مسكهاد مانبر فأمسكوها وقدرالله أحالي على بي اسرائيل ذع تلا النقرر منها هازالوا سنرصفون حى رسف الهم الك المفرة مكافأة لهعملي برد موالدته وصلامنه ورجة وذلك قوله تعالى ادع للربل سين لناماهي الي آنرالا كان نطا وهاغل مدوها بكال سنتها الامرالفي فاشتروها عدل و مسكها ذعها فدنه وها وضربوا التتدل سعض منهاكا أمراشه تعالى فقام القنسل حيا بادن الله تعالى وأوداجه تشخف دما وقال قنلني فسلان غ سعا ومات كانه فرم قاتله المدرات وفي المرماورث والي بعدماحب البقرة فالاستعالى عناك يعي القالمرني كالمساعلة لوريكم آلانداه الكرتعقلون فسل غنعون أنمكم عن المعامى فسعان من فارت بن اللل فسل لا راهم علمهالسلام لاجرللاقله اليدين وقسل لسني أمير الدل اذبحوا بشرة فلأبحوها وماكادوا يفعلان وشويم أنو تكو المسديق رفى الله والى عنه عن جيم ماله وبحدل تعلية بالزكاة وجادحاتم فيحمره واستفاره وعمل الماحي بمرونار الهرريقيا

ا بعد من المدالين (المدالي العاشرة العاشرة العاشرة العاشرة المدالية المدالية المدالية المدالية المدالية المدال المدالية على المدالية على المدالية والمدالية المدالية المدالية المدالية المدالية المدالية المدالية المدالية المدالية المدالية المن الما الما كل والشرب كا يردشنورة من كر أبو عربة وضى الله عنه بعد ما اغدم ما القديد على (الرحل الحيال المسفول السفو) أى لما هو طاعة كالسفول المع والجهادر عبرهما من أسفار الطاعة (قول أشعت) أى منه الرأس (أعر) أى اسكن والشوب (عدم) أى عند دالدنا و العديال السعاء أى المنجه منها (٧١) يقرل (يارب يارب) و عماذ كره داله على أن

م دان مرآداب العطاء وهو كداك لما ورئانه صلى الله عله موسالم وصريديه في دعاء الاستسناء منى رئى ساس اطهداتول صلی اشتاله برد ام اسالله حى كريم إستين ال عداده أن يردم الده كفيه غيردهما سدمرا أى نائنين ولان السماء تبدل الدعاو وول ومطعمه سرام ومنسره مراموه لاسهمرام وعذى بالمرام والى ا أى كمف يستداسه أي الملل ولأودفته وهدلاماله أنسكاسلوف وذااطدي دروائدمها ران شرط الدعاء وموانعه وآداردومهاأللادعو عمصرة ولاعمال ومهاأن بكرن عاضرا الفاسان بسي عس الدعاء مع العقلة وأن تعسى ذائه بالاجالية ومنهاال لاسمنعل مقرول دعون فسلم اسدسال اذهوسوء أدب فيقطعه عي الدعاء فتفون الاطنفقد قال سلى التدعليه وسلم أعظم الناس ذساس رؤف المرفة وطن أن السلم لففر لدومها أن لا يحدر يرعن العادة مروحا إمدالمافيه من سوءالادب انضا لان الله تعالى قدد أحرى الامور على العادة فالدعاء بحرفها تحكم على القدرة قال بعضهم الأأن لدعوه باسمه الأعظم فيعوز أأسا بالذى عندمعارمن الكاب اندعا المحضور عبرش بلفس فأحسا روالمديدات المدعل

علىا مال وفوعها وهؤلاما مقرسراة بلطهورالشافي رسهه الله واياهم عني مقوله ان سلم الندوية المعلم حصموا اذيقال لهم أسخورون ان يقعف الوحود خلاف ما صمنده العلم عاراً ا منعواو افقويا والأحار والزمهم نسبة الجهل المه تعالى عن ذلك عادا كرراد قادر الأثاسه وهديه مطمقون عملي الدائلة أهالي عالم إدهال العدادة مال وقوعها واغما خالدوا الساف في زهمهم أن افعال العدانه مف درة له مروا قعة من مرعلي حهد مذالا سيدة الال يواسطهُ الاقدار والمكنن وقدا تفق المصص منهم اله رفع رجله عصرة رحل من أهل المنه وقالله انه رفعت رحلى من الارص بقد درني فقال له السنى واذب ارقم الاحرى فسلم ردله حراماوف مرة أيسا على المعسترلة في رعمهم أنه تعالى لا يعلق الشراذل كان العب ويتعلق الشرو الخالعات وحي أكثروة وعامل الطاعات المكان أكمنرما يحسري في الوحود على خسلاف ارادة رسالاردنس والسهوات وذلك أمرلا رصاه أمير الدولارع عقرية تعالى الله غما غول المعترلة علوا كدرا وقدحكى انهدخل القاعى عبدالجبار المعرنى على الصاحب عبادوكان وريرا للعرب فرأى عنده الاستاذا با سعق الاسفراين امام أهل السنة فسال عبد الجارسمان من تبرمعن القيشاء فقال الاستاذعلي العورسهان من لابحري في ملكه الاماشا والتفت اليدعب والمليار وعدلم المفهدم مراده فقالله أذير يدريك أليعمى فقالله الاستاذ أتمعصي ويناقهوا بقالله عسدالطار أرأيت المعني الهدي وقدي على بالردي أحسن الى أم أسافقال له الاستاذ ال كال منعان ماهو لل وهدأ - اوران كال منعدا ماهوله عدا ص رجتهم بداء فالصر فالماصرون وهمم قونون والله ايس عن همداحوا ل وفي حياة الميوان الملكا قال لد سفهو، الذ عوت في البوم الفلاني في الوقت الفلاني بلذعة عمرب فلمأآن الوقت قدردمن ثبايه ورك فرسه بعد غسلها وتسر يح شعرها ودخل بهالبحر حذرا فعطست فرسه نفرح مى مخترها عفرب فرباالماءحتى تعلقت بوفسعته عات وماأعناه المنر من القدروفي العصين عن أبي هر برة رصى الله تعلى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحاج آدم وموسى فقال موسى با آدم أنت أبو ناخنتنا وأخر بتنام الجنسة فقال له آدم ياموسي اسطفال الله بكلاه موخط لله التوراة أناوسي على أمر قدره الله على قيل أن يحلقنى قال في آدم موسى وعن أنس قال خدمت رسول الله صلى الله عاد موسلم عشر سنين هاأرساني في حاجه فعلم تنهيأ الاقال او قضى كان ولوقعد ركان وعن أنس قال معت رسول اللهصلي اللدعايه وسلم يفول عمايرو يهعن ربه عرو جلم مل برض بقضائي وفدرى فليطلب رياسواى وعن على رضى الله تعالى عسه في تفسير قوله سيمانه ونعالى وكان تحسه كنزلهما عال كان لوجام فذهب مكتوب فعه لااله الاالله مجدرسول الله عجيالمن أيقن يالموت كيف بفر روعبالمن أيقن بالناركيف يضعل وعبالمن أيقن بالقدر كيف بعرن وعبالمن يرى تقلب أله نيا باهلها حالا بعد حال كيف يطمش اليها رعن عثمان رضى الله تعالى عنه ان الكانزهو اللوح منذهب فيهسب أسطر كمكتوب فيهاسب كلات عجبت لمن عرف الدنيا وهؤيرغب فيهارجيت لمن عرف الأمور بالقدد كيف بغيتم الفوات وعيت لن عرف ألجلساني وهويجدع المبال وعجبت لمنءرف الناووهويدنب وعجبت لمن عوف البثنة إهينا

الانفياق من العلال والقبني عن الانفاق من غيره وأن المأدكول والمنتز وب الملتوس وهوها ينبغي التركون سيلالا الاشهمة هو أن جريد الدغاء أول بالاعتباء بذلك من ضياره فال وهي من مسيم بلغي أن مومي علية النسلام مريحل فالمندعو ويتفتح العلاق الاوهو منظولاته وقال مومي بالوسا أبالم حكت العيد للأولوس الذر أمال البيد والعرب في المال من حديث المنت الاعمال الما المه الان الحبيع عباده ومأمورون بعبادته الاماقام الدليل على تخصيصهم به دون أجمهم فقال تعالى باأيها الره كلوام المائية ال

الملائكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من الانسياء فقد سادسا دات الملائكة فص افع له ون الملائك مدرحتين واعلى منهم عرتيتين لا يعلم قدرتلك المرتبت ين وشرف، الدوحسين الامن خاتم النسين وسيد المرساين المفضد لعلى حسم العالمين (والير الاسم) وهومن وقت الموت أوالحشر الى مالا ينناهي أوالى ال يدخل أهل الحنه الح وأهل اننار النار وقال السصاوى سمى ذلك لايه آخر الاوقات المعدودة وقال غيره لانه لاله بعسده ولاية ال يوم بعيني من عسر تقسد الإلما يعقمه ليل وقبل لايه آسر أيام آلد سا والمو الاعمان عافيه من المعث والحساب وتطام الصحف والميزان وادخال المعض الحنة بالفض والبعض النار بالعدل الى عير ذلك مماور دالنص القاطع مه و في والمقواليعث الا تنووصة بالأشتوامانأ كيدكامس الدابرأ واحترازع بغبرالا سمولانه احيآء بعداماته وقدكامية قبل أغير الروح عاحييا بنعجها غمتماغ أحينا اسؤال الملكمن غرمتنا فرأحينا المعشرفها هوالالحسر (وتؤم بالقدر) أعادالعامل امالبعدالعهدوا ماللاهتمام بشأمه اذلا يعلم الاحاذق بأمو والدس ملاف الاعان مالله وملا تسكته وكنبه ورسله والقدر بتحريك الدا المهمله وقد تسكل مس قدرت الشئ فتم الدال مخففة أذا أحطت عقد داره وأل فيه عوف عن المصاف اليمه أى يتقدر الله سجالة الامور واحاطته ما على غودره بالاندال (خير ُومُسره) اسْلِيراَاطاعة والشرَّالمُعصيّْة أَى بانالله تعالى قدراُسُلير والشُّرقي الْفسار موالُّذَاّ سيقع فيأوقات معلومة عنسده على صفات مخصوصة والاطهرانهدل كل وأماقولاا ماك آسيل بعض فغيرظا هوالاأن يقال ان ذلك ياعتمار كل واحدمن المعطوف والمعطوو عليه وفي روا يقلسلم وبالقدرككله رفي رواية عطاءعن ابن عمريز بادة حاوه ومن ه والح ماتستطيه الفس وغيل اليه كالغيث والمصدوالسعة والعامية والسلامة مي الاسفا والمرما تسكرهه المنمس وتشهرمنه كالجدب والقعط والمرض والملاء ولماكان الاعمان بالقد مستلزما الاعمان بالقصاء لم يتعرض إه وقد خاض فيمه قوم وأمست عنه آخر ون عسكا بقو صلى الله عليه وسلم افداف كوالقدرفامسكوا وبانه سرايس لمى عرفه ان بفشيه ولدا لماستا عنه على ب أبي طا أب رضى الله عنه فقال طريق مظلم لاستيل المسه وأعبد الدؤال فقاا بحرجميق لأنكحه فأعيسدا لسؤال فقال سرانشقد خنى عاينا فلا نعشسيه وأمامن خاض في فقال القضاء أرادته الازلية المتعاقم بالاشياء على مامى عليسه والقدرا يحاده اياها على مايشايق العلم والقصاء بمرلة الاساس والقدر عمر لة المناء والقصاء عمزلة آلة الكدل والقد عنزلة الممكيل والقضاء عبرلهما أعدالس والقدد وعنرلة الاس والقضاء عنرلة تصويرا لنقاش الصورة في ذهنه والقدر عنزلة رحمها ونظم ذلك شيئنا الاجه ورى فقال

ارادة الله وسع المعلق ، في آزل قضاؤ فقد و دالقدر الإنجاد الاشعاد في مد وجه معين اراده عملا و بعضه و قد قال معنى الازل ، العمل مع تعلق في الازل و المسلم دالانجاد الدمور ، على رفاق علم الملذ كور

وفالمسديث الردخلي القددية وهسم قدريتان أول وهي تستكرماذ كرنامن سبق العسا

أ. يم تدصونه مانه بادة عال عادنكم لانت الابالشكو رنايده) والله البالداد الجريع الانداء لاعلى الرسم خوطموايه دومة واحدة اذهم كانوافي أرونة وخس الرسل بالدكر أعطمالهم وميه تديه على النابات الليات نهم شرع قد مورد الرجابة في رغنى الكسات وال الثعمي داب اذاأ كل طد اقصد به القوة على الطاعة واحماء افسه حلاف مااذا أكل ننهاونهما (واعلى) ال أفعل ما الكان منه تعديد من رواعه الإنها أقرب الى المركل غرمن سناعة لان الكسيفيها بحصل بكدالهين نمس عارة لان المعاله رفى الله عنهم كالوا بكتسيونها وعرماندر عالمدن وانعقل كالحروالتراب وانزعاج والسمكالاذون ودواب الخنعاش رعرمأ كل المشيشة التي نأكلها المرافيش ويسس تلا التبط فالكمام الباح لانها ايس من أخلاق الساف عد الذا لمناع المعامد تسي الضف وأرقات التوسيعة على العيال المروم عاشدوراءوري العسدولم يقعسد بداله الفاحر والسكار my the how defined the minus والعنبال وقصاه وطردسمها المازاوفي اعطار الشنى شيهواتها الباحية مناهب كالمالين في المالية

فرقه ما كلاتطف اعطاؤها بمصلاحل نشاطهاو بعثال وسانيتها قال والانشبه الوسطين الارين لان عن اعطالها التكل سلاطة عليه وفي منه باسلادة ونيس الحلوس الانلعجة وكبرة الابدى اعلى الطاماني ال تعليات تعالى حقه بالأكل والشراب يوى أن وتود باستاده عن المهمل المهملية وشع كان الذا أكل المتوسقة المالية للمسالة ي الحاج فاست وسدة عاد المعمل نَعَامُدهُ ]. عن أبي اما قالباهلي رضي الله عنه قال فاله رسول الله على هو سلم ان لذ أماني ما كلمر كالرجر ينه ول با ألا-احين من قالها الاثاقال له الماك ال أوحم الراحين قد أقبل عليات فاسأل ر (المديد) و قال الدر الى رسه الله تعالى على في الفاط ف عادمع أن القصاء الأمر وله واعدم أن من حله القصاء روالد الاء بالدياء (٧٣) والدعاء سد الروالد الدور مدو والربعة كان المرو

و عمد الدور السيد م والماء سدم الروجال العسن الارض وكار الرس بلدوم السمسم قد داوعان وبمناك المرعاء وفدةل

wirly of Kinder Stocks س قصداسدالدواو - دد،

قدشهل اللاق فصل نعمته

كى الى قصله عدّرد قال عورس مزعه للماد أجدس حنىل رجمه الله رأزه في المنام وهو يتعيرف الحسة وسلراي مثسنة هدائه ففال منعمندن الكدام الى دارالسلام فقات أماء عل الله لل وهال عفرلي ويوجي وألسى المن من ذهب وفالل وأأعدهنا بقوالاالقرابكلاي غرقال بالجدادعي تلاث الدعواب التى اخدان عن سدف ان الأورى وحك سندعو مانى دارالدندا مقات بارسكل شي قدر در الأعلى كل شئ اعدرلي كل شئ ولا نسألي عى فئ والدواب حكيد خاشمة الهلس قال المدلال السسويلي رجه الله في طدراد. الحاة الحيفري نهرأت عط الفامى عرالدين بى جاعة وجد بحط الشميخ محسي الدبي الدووي مانصه مآقر أأحدهده الإيات ودعالته تعالى عقمها بشئ الاامقساله رهي هذه

بامن رىمانى الفعير يسعم أتتالمدلكل مأيتوقع باس والشدائكايا

رامن المعالث تتى وللفزع

بامن خواش رزقه في قول كن ﴿ الْمِعْنَ فَانْ الْخُرِيُّ لَدُّ الْمَيْخِ عَالَى يَسْفِي الْمُعْرِي الْمُلْعُوسِلَةُ " فَتَقَارُ لَلِثَ فَمْرَى آدفيج ، واليسوى قرى البلان بسان مد فائن ددوت فأى باب أقرع فيم الذي ألا عوراً همت باسمه 

م نفسان من كامل ليس عمر جو دفا مانسية د ير اعظم الطاب بيمائو بين شهرده مانس ني الخاب رأى الجياب وموشيه مدهما يحتى عن أن ريد هاره فال رأيت رب المورد في المسام لمن إرب كريف الطويق المان فقال خل أنسست وتعال نال الهملاح المدعدي وسفل هذا هائل المهدل المرسمة على الدلو كالالمراد بازعم اكال قوله راه لعمدرف الاافسالانه سسر محروما الكونه على زعمه جواب الشرط ردة بسه الدماميني بقوله اغمانهم همده دعوى التي عاري ۱۲ السدندي لو كان الحواب في هدازه ۱ ايمورة مما يحب سرمية موجو نوع فصدنص الامام حال الدين ممالك في التسويل إن الشرط اذا كان منعيا بلم از رفع الحواب بكترتوك المال حدث على أن الشهر اح قبلواهد لذاه ، هولم يتعقبه موه ليد ه صع فولساان لم بقم زيدية ومع رو ويتمر م عليه المآديث ولا يكون وم الفعل المعمارع ى هوراه مانعا مى دعرى كورب والالشرط اه وقولدان تعبيد الله كالماثراه السارة عال المناهدة وتوله والله يكرثواه والدرائة اشارة الي عال المرافسة عال بعدة ممن قسالله فرحواطره عصمه اللذني حوارجه وسئل اس عنا ما أعصل الطاعات نقال بتبالة الحق ولي دوام الاوقات ورأى شه ص مسافر سلاما رعي عمالقال له تبيام من وه الصم واحدثه فقال امها ليدسولي وتسال فل اصاحم الله للب أحد ومها راحده "قمال طاح والين الله ويقال الوعدد الله الرازي مهمت أراعمان يقرل فالدن الوحفص اداجلست ساس صكن واعظالتلدن والمصدن ولا دغرياني احتماعهم عداسان فاجوم راقبون ظا درك اللَّه يراقب بإطبلُ (قال فاحبرني عن الساعمة) أي عن رمن وحوده اوونت دّينه والاعم ا سهَّالام أمقطوعُم ا وهي لغه مقد ارساس الرمان عبره مبرولا محدد الرباء تعالى سال وا رساعة وفي عرف أهل الميقات سزمس أربعة وعشرين حرامي أدمات الليل والمهاروف في هل الشرع عبارة عن العيامة وعوالمرادهنا وأصلها سيدة تنعريك الواوهباب الواو غالف وكها وانفياح فاقبلهاوهم تساعة معطول رماخ القالوقوعها يعتسه لابها تبعأ اس في ماعمة فقوف الخلق كلهم بصحية راحمدة حي أن من تماول الفومة لاعسل مني لمعها وحتى التالر جلس يكون بيهده االتوب لا بنا العازه إلا يا ويانه ولذا قال المنسرون عوله تعالى ما ينظسر ون الاسمعة واحددة تأخذهم وهد يغصدمون أي يتناصمون في اسرهم ومعاملاتهم ويووي في مكانهم والمالسرعد حسام أوامات مية البكل مامم البعض لراد أول ساعاتها والمالاتهاعلى طولها كساعة عنسدالله على الخلق واتمالان طولها على كفار وأتما للؤمذون فاجا تكوي عليهم كساعة خديث أبي سعيد الخدري قال قال رسول مصلى الله عليه وسلم في يوم كان مقد اره حسين أنف سنة فقلت ما أطول هذا فقال النبي باللاعليه وسلم والذي نفسي سده ليحفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من مسلاه كتوبة يصليها في الدنيا (قال ما المسؤل) ما ما في فع عنى ليس وفي رواية أبي فروة فنكس فلم منم أعاد فلرعبه نم أعاد فلم يحبه ثلاثًا تمرفع رأسه فقال ما المسؤل (عنها) أي عن زمنها

على خبر مأوزيد ت الباء لمنا كيد مغنى النفي (من السائل) أي كلا ماسوا في عدم العلم

عُ وقوعها الله عنده على الساحة اللهاعة آلية أكاد أخفيها يستاونك عن الساجة

عسد ورائع بده حتى ملغ عنان السهاء ما استحبت له قال بارب لم ذلك قال لان في طنسه الحسرام وعلى ظهره الحسرام وفي بشه الحرام ومر الراهيم ن أده م سوق البصرة فاحتمع الناس السه وقالواله با أبا اسحق ما انا تدعوفلا سنجاب لذا قال لان قلو بكم يسترة أشيار الاقل عليه وسلم وتركتم سنة عليه وسلم وتركتم سنة من والثاني وعم الكم تحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركتم سنة عليه والثاني وعم الكم تحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركتم سنة والثاني وعم الكم تحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركتم سنة عليه وسلم وتركتم الله عليه والثاني وعم المتحدد والثاني وعم الله عليه والتاني والتاني والتاني وعم الله والتاني والتاني

وهو يستريح وعجمت لمن عرف الله يقيساوهويد كرغميره (عال صدفت عال فاحسرفي عن الاحسان) أراديه الاحلاص والفه للعهدالذهني المدكروفي الاكاتا اشريفه نحوللذين احسنوا الحسنى وريادة والالله يحب الحسسنين وهل حراء الاحسان الاالاحسان أد احسان العبادة الاخلاص فيها والخشوع وفراع البال عال التلاس ما ويتعدى منفسه كالحسن كدا اذا أتفنتهوا كلته وأمكنته ومحرف الجركاحسنت اليهاذا أوصلت المه المفع وأصلهم الحسس حلاف القيع وماهنامن الاقللان المقصوداتقان العبادة وقد يلحظ ااثابي بان المخلص مثلا يحس باخلاصه الى نفسه وسئل شفيق عن الاخلاص فقال غييزالعمل من الرياء كتمييز اللين من فرث ودم سائغاسهل المرور في الحلق وقيل ترك حب المدح على العمل وقيل سر مين العبدوربه لا يطلع عليمه ملك مقرب فيكتبه ولاشيطان فيفسده جاء في الحديث المسلعل الرباني الاخلاص سرمن سرى استودعته قلب من أحبب من عبادى وانظر قوله لا يطلع عليه مهن مقرب فيكتبه هل هوميني على العمل القلب لايكتب أوعلى اله يكتب يستشى منه الاخلاص (قال) صلى الله عليه وسلم (أن تعبد الله) مس عبداً طاع والمعبد والتنسك والعبودية الكصوع والذل يفال طريق معبداذا ذال بالارحل وفى رواية أبي هر برة وعمارة بن القعقاع أن تحشى الله فعيرعي المسبب اسم السب نوسعا والعبادة ماتعديه بشرط المنية ومعرفة المعمود كالصدالاة والفرية ماتقر وبيه بشرط معرغة المهقو ساليه كالعتق والوقف والطاعمة أمتسال الام والهسى كالنظر المؤدى الى معرفة الله تعالى قاله شيخ الاسلام (كالمنتراه) هذا من حوامع كله صلى الله على موسلم لا بالوقد رياأن احداهام في عبادة ربه وهو يعاينه سحانه وتعالى لم يترك شياما يقدرعايه من المصوع والمشوع وحسس السمت وحفظ الفلب والجوارج واحتماعه نظاهره و ماطنه الأأني بقال الكرماني فان قلت كالمن راه مامحله من الاعراب قلت هو حال من الفاعل أى تعبدالله مشبها بن تراه اه أى شدها عن تطراليه حوقاء نه وحداء والاولى أن ينزل على معنى التشبيه و بكون التقدر الاحسان عبادة نذالله تعالى حال كويك في عبادة نامثل حال كونك رائياله وهذا التقدير أحسس وأفرب للمعنى من تقدير السكرماني لان المفهوم من تصديره أن بكون هوفي حال العبادة مشمها بالراقي أياه وفرق بين عبادة الراقي سفسه وعبادة المشبه بالرائي بنفسه (فان لم تمكن تراه) فاستمر على احسانل العبادة (فالهراك) ادهوالقائم على كل نفس عاكست المشاهد لكل أحدمن خلقه في حركته وسكونه وان للشرط وان لم تسكن ترأه جدلة وقعت فعدل الشرط عان قلت أسرا الشرط قلت محدوف تقديره فانالم تكنتراه فاحسن العبادة فالمراك فان قلت لم لأيكون قوله فانم راك جزاء للشرطنك لايعم لانه ايس مسبياعنه وينبى أن يكون فعل الشرط سبالوقوع الجراءكا تقول في ان حانى أكرمتا فان الحي وسي الذكر اموعدمه سي لعدمه وهه ناعدم وقية العددايد مدسب لرؤ يدالله تعالى فان الله سجانه وتعدالي راهسوا وجدت من العددوية المها تقرحه وحتى عن محدث سكران وهومن مشاهر مشاع بغراد المبائن بن انه وقف على والمعاندا تكن وهواشارة العجقام الهوو الفناء وتقدره فان لمتكل أي لم تصريب أرفتيت

والثالث وأغم القوآن ولم تعملوا « والرابع أكلتم نعم الله رام اؤدوا نصيرها والمامس فلنمال الميطان عا ولكم وواقعموه ولم خالصوه والسادس فلتمال الجنه حق ولم تعملوالها والساسع ولتم نالنار حق ولمتهروا مها الشام قلتمال الموت، حقى ولم سنعدواله والناسع المهنعمن اندوم فاش تعاتم بعدوب الماس إنسائم عيوتكم العاشر دننتم وتاكرولم دمسيروابهمواعلوأ خراني انهورد في السنة ان الدعاء عانعادة ووسهه الداعاعا عه عدا غالجالا مل عما وي الله فه وحقيقة الزوحيد الاخلاص ووردأ بصاأت الدعاء سلاح الانبياء ونع السلاح الاحاديث في دصل الدعاء كثيرة نهج قم (تنبه) وفي رسالة الامام بى النَّاسَمِ القَصْيرِي رضى الله شه قال اختلف وان الاقعال دعاء أوالسكوت نم مريقال الماء عبادة الديث الدعاءهو مادة ولان الدعاء اظهار الافتقار لى الله أحالى وقالت طائفة سكوت والجدود تستعربان لمبحم أتم والرشاع اسبق به التبلو دنى وقال قوم يكون صاحب دعاء سانه ورضا بقليه ليأبي الأمرين نيما فالدالقشيرى والاولى أن البالا وفات مختلفة له يعني

حوال الدعاء أفصيل من المسكل بتوهو الادب و في بعض الاحوال المسكون الدعاء وهو المعاموة هو المعاموة هو المعاموة م المت واعما العوف ذلك ما فو قت عادًا وحد في قلمه اشارة المعالمة عالم أول والاوجود المثارة والى السكون عالسكرتها وعال والمعامة على المعام للام المراركة مالا يعنيه) به فع المياء معناه مالا اعلى صايسه به والذي يعنى الاسان من الامورمة تعلق بصرو و همياته عاشه وسلامته في معاده وذلك سيريانسب الى مالا يعنيه فإن اقتصر الانسان و لي حايعني مده الامورسلم من أسرعطيم ملامة من الشرنيركتيروسن وعن كلام (٧٥) السلف من على الكلامة من هما وقل كلامة الاحمالاحما يعنيد و ومن سأل عما

لابعسه معممالا يضمنا فالماس العربي هـ داالله بديه اشارة الى رَكْ الفضول لاسالمر علا غدر أن سنعل باللارم حكدي تعداد الى العاندل روال اس عبدالبر كلامه سلى الله عليه ويسلم هذا س الكادم الحامع للمعاني الكذير الحليلة في الالفاط القلسلة وهو عالم فالأحدية سلى اللاعله وسلاله روى و نداد د وارأهم على سداه عليهمارعلي حمد والاسا أدهمل الصداد والسلام من عد كلاسه من عله قل صحكاله الاعمانيدة وال الناكها ورجه الله حدا حاص بالكلام وأمالك دن واو أعم من المكلم لا مالا بديمه التوسعق الدياوطلسالماسيه والرياسة وحب الممذة والشاءوسير دلك وفال بعض العلماء في عددا الحديث المالؤمن مع المؤمن كالدنس الواحدة فيدى النجس له ما کتب لینسسه من حسندا یها نفس واحدة ومصداته الحديث المؤمنون كالجسد الواحسدانا Amilia la la sassa de la Camal سازالسد ع وقال بعد بم المراد مناالحديث كنما لأذى والمدريه عن الناس وينسبه معنادة ول الاحنف بنقر سينشلان تعلت المله قال من نشسي قبل له وكنف ذلك والكنت اذا كرمت شأ نعرى إنها المديد

بعمادا وبالعكس لاحراض وقد تعتى في علم المعلى وألى في الامسة تتعسر يف المياه، حـ: أو ههودعندالحاطب دون الاستغراق لعدم أطراد ذلك في تل أه م (ربتها) سا . التأييت أي يدتها يقال فلا عويد الديب أى، سديدوهن ربان الجال وي روايه أبي وروة رجاأى يدهاوى رواية عمانس عياث أرباحن الفط الجدع وقداختان في معادعلي أوحد والقال الطابي وأكثر العلامان كأية عن كستره السراري اللازهمة لمكترة الفتوح لاستيان على بلاداك فروسي ذراريهم حتى الدالسر بقبة اأوا منالسب دهافيكون هاسدك كابيه أى لان فرة الاسلام فرع أمره عايته مسدر بالتر اجمع والا فعطاط زذن بشوب القيام موقعة ما المادظ س حريان اللاد الاماء كان وجود آسي المقالة لاسنيلاء على بلاد الكفروسبي دراريهم واغتادهم سرارى كان أكثره في مدرالاسلام اسياق يقتصى الاشارة الى وقوع مالم بقع ماسيقع قرب قيام الساعة الترفي قال الحرمى . كأية عن كون الارقاء بلدن الماولة فتكرن أم المؤلف ن حلة رعية وهوسيد هاوسيد رهامن رعبت ويؤيده الرؤساء في الصدو الاقل كانوا يستمكسون عاليا عن وط، ماءو بيسافسون في الحرائرنم المحكس الامرسيماني الداءدولدي العساس لمكر واية تهاباله أديث لانساء وه المدوزكون الأنى ملكه التالث اله كتابه وركثرة مع المسمولدات سادالزمان حتى يشترى الولدأمسه وهوعارف بهاأرحيث لايتسعر والعلاقة الاسستهارة لاكام الشرعية أوعله الجهل المامئ عنسه يسع أم الولد قال المؤنف وهدا الاجنس هات الاولادبل بنصور وعيرهن فان الامتقد تلدموا يرطاع وسيدها بشبهد أووادا يقابنكاح أوريام تباع يرماسح عاوتدورق الايدى حنى يشدتر يهاولدها الرابسعان ولد الولدلما كانسدياق عنقهاء رتأ سه أطلق عليمدلك مجاز الخامس آله كابة السكترة عقوق الاولاد لاه هائم م فيعاملوم معاملة السيداه تسمس الاهالة سب وأطلق عليه ربها مجاز الدلك وبسمانس اسرواية ان تلد المرأة و عبرلا تقوم الساعة ويكون الولدعيظا السارس ال المراد بالرب المربي ويكون حقيقه قال المسافظ اس حير سناأوجه الاوجه عندي لعمومه ومحصله ان الساعة بقرب غبامها عندا نعكاس الاءور يث يع سيرا لمو ب مربيا وانعالم منعلما والسافل عاليا وأيد بأندا لمناسب لقوله في العلامة خرى وال مسير الحماه العراء ماول الارض وسينذ فقول بمضهم في الردعليه الدليس بجسه الاوجه بلأضعفها لان النبي سلى الله عليه وسلم اعماعد هذا من أشراط الساعة لونه على غطخارج على وجه الاستغراب دال على صادأ حوال الماس والذي ذكره ليس بهذا القبيل غيرطا هونعم الانصاف ان قوله وبتها بالتأنيث يبعده روقع في بعض الروايات تلدالامسة بعلها والعميم ان البعل عنى السيدف كون عنى ربما على ماسلف قال أهدل نة بعسل الشئ وبه ومالكه قال تعالى أندعون بعساداًى وباقاله اس عباس وغيره وعن ابن اس الم أدر معسى البعل حتى قلت لا عراب ان هده الناقة قال أما بعلها وضلت باقة لبعض وبستفعل ينادى من رأى ناقه آما بعلها فعل الصديان يقولون لهزوج الناقة وقيل المراد الزوج ويكون معناءانه يكتربيع السرارى حتى يستزوج الانسان أمسه وهولابدرى

ومالات مرطنه قبل للقبان مابلغ بلنماري و هوى القصل فال صدق الحديث وإداء الانتاب ورك مالا بعدي وروى أي وي عن الغسن قال من علامه اعراف الله عن العبد الن عمل شفاه المسالا بليه (أنبه) وتبي الانساق الن بشغل بما يقدم وروة والديمان وقد ورغودهاى الشيطان ومن هذه مصيب عود من عبر فالمذافعة بالدعم و عرفه س كل تفي الرجن بن عبد الله بن أصبغ بن حبيش المالتي رجه الله أه الى آمين ، (المجلس الحادى عشر في الحديث الحادى عشر) ، المدلله على حديث النه والصلام على سيد نامجد المبعوث لخير الام صلى الله عليه وعلى آله وصحيه وسلم ، (عن) أبي مجد (المسن ابن على بن أبي طالب) سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم و ربحانته (رضى (٧٤) الله عنه قال حفظ تمن رسول الله صلى الله عليه وسلم و ربحانته (رضى (٧٤)) الله عنه قال حفظ تمن رسول الله صلى الله عليه وسلم و ربحانته (رضى الدي الله عنه قال حفظ تمن رسول الله صلى الله على الله على الله على الله على الله عليه وسلم و ربحانته (رضى الدي الله على الله

أيان مرساهاقل اعاعلها عدري الاتات وفي العجيم مفتاح العيب خس لا يعلهن الاالله تعالى و تلاال الله عنده على الساء ه الاته قال و قا قال مرلت ه منه الاتبة في رحل من أهل المادية اسمه عبد الوارث سن عروس حارثة أني الذي صلى الله عليه وسلم فقال له أن امرأي حدلى فاخدني ماذا تلدو ملاديا حدية فأخبرني متي منزل الغيث وقدعلت متي ولدت فأخبرني إ متى أمرت وقد علت ماعات الدوم فأخسر في ماذا أعل عداو أخبر في متى تقوم الساعة فأنرل الله هدنه الاتية فال قلت لم فال ما المسؤل عنها بأعلم من السائل والمقام يقتضي أن يفال است بأعلم مامنك والجواب انه أتى مدلك اشه ارابا لتعسم تعريصا للسامعين بأنكل مسؤل وكل سائل كذلك ووقع هذا السؤال والحواب بين عيسى من مريم و جبريل لكن كان عبسى سائلا وحدريل مسؤلا كاأخرحه الجسدى في أمر اده عن الشعبي قال سأل عبسي س مرسم حدريل عن الساعة وانتفض بأجنعته رقال ماالمسول عنها بأعلم من السائل اه فالفيل قوله صلى الله عليه وسلم بعثت أناوالساعة كهاتين بدل على ان عنده منها على الاتان تقنضىان الله تعالى منفرد بعلها فالجواب كإقال الحلمي ان معناه أ ما النبي الاخيرولا بليني نى آخر وانما تايني القيامية والحق كافال جع أن الله سحانه وتعمالي لم يقبض نبينا عليه الصلاة والسلام حتى أطاهه على كل ما أجهه عنه الاانه أمر ه بكتم بعض والاعلام بمعض فان قات ماا كمه في أنه قال له صدقت فه اسدة دون ما هناو ما مأتي فألحواب ان مسلما زاد في روابه كارة بن القعقاع قول السائل صدّقت عقب كل حواب وبعض الرواة اقتصرو الفهم أتروف الحديث دلالة على اله يطاب من العالم اذار أرع الايعلم الايعلم الا أعلم ولأ يكون ذلك منقص المرتبته مل يستدل به على ورعه وتقواه ومن غرستل النبي صلى الله عليه وسلم أى بقاع الارض أدهل فقال لا أدرى حتى أسأل حبريل فسأله فقال لا أدرى حتى أسأل العالم دهب وأتاه فقال ان الله و زوجل مبرك أن خير بقاع الارض المساجد وشر بقاعها الاسواق رواها ابرار وقال على كرم الله وجهه ما أردها على كيدى اذاسئات عما لا أعلم أن أقول لا أعلم وقال الهينمن حيل شهدت ما الكارضي الله تعالى عنه سئل عن غان وأر بعين مسئلة فقال في النين والدافين منها الأأدرى وقيل سئل عن أربه بن فأجاب عن أربع رقال في البافي لا أدرى وكان يقول ينبى أن بورث العالم جلساء قول لا أدرى حتى يكور ذاك أصلافى أبديهم يقزعون اليه فاذاستل أحدهم عمالايدرى قال لا أدرى (قال فأخرى عن اماواتها) . فقع الهدزة بالجعاذهي بكسرها الولايةاى علاماتها ومنسه سمى الشرط لأخريعلون أنفسهم بعلامان يعرفون بما وقيل وقد ماتها وقيدل صد غاراً مورها وقيدل واللها وروى امارتها بالافراد والمراداشراطهاااسا بقيه لاالمقاربة والمضايقية كطاب عالشمس من المغدب وخووج الدابة ومن غقال القرطبي أمارات الساعة فستمان مآيكون من فوع المعتاد وغيرا والمدكوره االاقل واماا اخسرالم تادك طلوع الشمس من مغربها فتاك مقارية لهاأه معايقة (قالان ولدالامة) اى الجارية وفي رواية المعارى ا داولدت الاسة وهي كمقال المافظان جركا أكرماني اولى لاشعارها بصقيق الوقوع قال الكرماني والهداره عاان يقال

اذاقاه تالقيامة كان كذالا انقام تالقيامة كان لذا لل تعرقا لله لاشعاره بالشاء فيه

اح ويتعين حل الاسم على من عرف ومن المعنى واحتفاده والافت بير المانسية عمل ال

عليه وسلم دع ما ريد الله مالا الريد و واها ترمذي والنسائي المالا المردن والنسائي الملا الترمذي والنسائي الملا الترمذي والنسائي الملا الترمذي وقفي الله وايا كم عظيم ومعناه الرئ مافي حله شك عظيم ومعناه الرئ مافي حله شك وعرض في معنى حديث ان الحلال بين الحمد ودا وهذا لا بحنى على الحاذن معد ودا وهذا لا بحنى على الحاذن وقوله (دع ما يريد الى مالا يريد الى واقتم أهم والقتم أشهر وأقصم والله أعلم

\* (الحلس الثاني عشر في المديث الثاني عثس الجدلله الذي أحياقلوب المؤونين باتساع رجته وألهمهم منسن التوسل مالدة ولابه عظيم أخذه وعقوبته ووهب لهمهن طايا المزن والكاءما يتوصلون بداني منازل جنه ومغفرتهورجده فسجائه من المشرفنا علة التوسيد وأرسل المناسيد الخلق والعبيد وجعل صلاتنا عليمه شفيهالنا بن ديه في أرادتكفر اللطاما والزلات ومدل العطاما والصلات والملولي أعلى الدرجات فلكتر إسلاما علىسدنا عدسد الاحياء والاموات طسوابالملاة الماقوالكرور براجا رمائل اعبالكر مل السماية

وموصل آموها بدوانشر باو بالمرين في در به المبن (عن آن مر ره بني الشعبة والتواليوسول المفضل الله موهد علم المراكب في سن المركب المريكة ما المستقد المريك سين و او الرمايك و فرد ) اعتم النواد و وهي المعوال 14 ما ا الناح الما المركب المريكة في المريكة ا المرأة و عن روجها الله فونه في راشه أومله ولا أورح من يقه المراث وأماما الدلي حق سباره ألى المصرف شدمته و في في من وفي في مالله و في في المن والدنيا وأل محتهد في شالعة شهوا ما (٧٧) را دارة ما والماليم النافع المهلات لمن أطاعها

فالدياوالآحره قالأس رصي الله عمه فاخطما رسول السملي الدعليه وسيلم الافال لااعلى اللاأمانة له ولأدسل لاعهدله وقدعظم الله تعالى أمر الامان، وتاليا ماعرف الاماة أى السكالة ف التي كانسالله م عاده س استثال الاوامر واحتاب المواهى على المرات والارس والمسال فأسين أن بحملها وأشافس منهاوحالهاالاسال أى آدم علم السالم اله كان تلاويا أى لنفسيه الموله الله التعانا الثاقة حداحة أى عِثافها التي لانتناش ولتأمل قوله نعلى الالشلام دىكسد المائد والمشادة المات المادة أماسه ودرل السنمالي خلني الدسا كالستال ورينها بعسدة أتياء علم العلماء وعدل الاحراء أوعياده الفلاء وصحمه المستشار وأداء الاماية فتسرين ابلس مه العلم الكتمال وسم العدل الحور ومرالعبادة الرياء ومع النصيه المش ومع الامانة الليانة وفي الحدديث أولهاراع من الماس الامانة وآخرمايي الصلاة ورب مصل ولاخرفه وفيه اذاحدك أحدكم فلاتكلن وادارعدفا يغلف واذاش فلاخن وفي انعنوالي اشياء أخمسن لك المنعة أمسلفوا الااحداد وأوقوا اذارعدتم وأدواالاما

ون المصور المربعمة و بساهون الهواشاره الى كون الاسادل صديرون ملوكا أو اولة ويؤلى الرياسة من لا يستعفها وتعاطى السد اسة من لا يدسما وف الماريث يؤسر آدم في كل شي الاما بصحه في الزاع رمات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدنيا ما لموله وروى البيهق في شعب الإعمان عن الاعترى مالك على والدرسول الله صلى الله ه وسلم من بني منا أ كرم ايد اح البه كان عليه و مالا وفي دراية عبد الرجس سحد عس ي صلى الله عليه رسلم والكل ما أنفق الحيد من مذعة على الله خلفو اسام اصه الا مقا عيان أوسع ما وعلى عرس عبد العريز أنه كان لاسى ساويقول من مرسول الله مسلى عليه وسلم فأنه لم نصع لينه على أنسولا قصد به على قصد به وعلى مسرة قال ماسيء على مااسد الام ننيا باقط فقيل له ألاتني بينا بقال لاأرك اعدى شياس الدسا أدكر مدرعي ، عنيع اله نطو يوما الى داره وأعجمه مسمادكي نمال والله لولا الموت الكنت بلن مسردوا لامان براليه من سيدق العبورافرت بالدساأة المرتي حي ارزع مهويه ومن غوج قوم الساعة حتى بكون أسسعد الناس بالدنيالكم سلكع قال أهسل اللعدة اللكم اللئيم لوأة لكاع أى لئيم ن لئيم وصم أنصاص أشراط الساعة النوسع الاسمار ورفع الأسرار عقبل الامارات مع وأقله ذالا تدعلي الاصدم ولم يتسكلم الاعلى استن عالموات العداورد ع من رى أن أقله المان أو - في الثالث لحدول المتصر دعاذ كركاف ل في دوله الى فيسه أيات بيما ب مقام اراهيم أوار ، المدكورس الاشراط للاته والما يون الرواة مرعلى النين مهافد كرهما الولادة والتطاول وذكرا ادنارى في الدسم الولادة ورؤية فاة ودكر في دوابه أخرى التلاته و دكرها لين العلامتين وسلار اللها ضرين رعويه هم عماوالا فالساعة لها علامات المديه كفيفي العلم وتفرد الرلاول وأثرة الفنزود نس المال تى لا بعد الرجل من يدفع له و كام ماله و كامرة الهرب بعن القتل والماعة الصالة والاماله أكلالها وخروح الدجال وحروح يأجوج ومأجوج وطاوع الشمس من معراءا ونررح دابة المشاو المها بقوله أعالى واذاوقع القول عليهم أخوجما نهم دابدم الاوس مكامهمان ناس كانوابا والسالا يوقسون فال الترمذي فتفرح ومقهاعصى مرسى ونباخ سلمان فقماو جوه المؤمنسين بالعصاوقة مأنف الكافر بالخاشم فران أهل المائدة الواحدة التقعول طعام فينادى بعضهم لبعض ياه ؤمن وياكافر لايدركها طالب ولا ينيومها هارب حنى ان لرجل ليتعود سهامالصلاة فتأن همن خلفه وتشول يافلان الاس تصلى فيل وهده الدابة المعسدل الذى كان لنافة صالح عليه السيلام فلاعقرت أمهاهر بسوا ففع لها بخر دخلت فيه فانطبق عليها وهي فيه الى وقت خروجها والهد أحسن من قال

واذ كرنروج فصيل ناقة صالح به بسم الورى بالكفروالاعمان بالمال الشيخ محد المصرى في تفسيره وهي الجداسة روى أن طولها سيون فرايا ولها قوائم يرعب و ديش و جناحان وتسمير في الارض لايدركها طالب ولا ينبوم ما هارب وقسل هي فصل ناقة صالح وروى انها على خاقة الاكمين وهي في السماب وقوائمها في الارض وانها محتمن خلق حسكل حيوان وأنها تخرج ومعها عمى موسى وخاتم سلمان فقيلوا لمؤمن حيث من خلق حسكل حيوان وأنها تخرج ومعها عمى موسى وخاتم سلمان فقيلوا لمؤمن

قد المُمْمُ وَفِيهُ الصَّلَمُ المُمْلِلِينَ السَّلَمُ الصَّلَمُ الصَّلَمُ الصَّلَمُ الصَّلَمُ وَالمُمْنِ السَّلِ وَفِيهُ الْحَرَامُ مَا الْمُمْ وَفِيهُ السَّلِمُ الصَّلَمُ الصَّلَمُ المُمْمِ وَفِيهُ الصَّلَمُ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ الل

نه لا قيمه له فالحاصرف الانسان عمره في طاعه سلم وغم وقد ورد أن بكل تسبيعه مدقه وان من قراسو و ه الاخلاص عشرم ات بنى لا قصر في الجله ومن قال سبحان الله والجدلله الح عرست له شعرة في الجنه فأس هدا عن لا يستفيد شيأ و أشر من ذلك أن يتكلم بنى له قصر ما مولاه أو يؤذى ما (٧٦) أخاه فقد وردان العبد ليت كلم بالسكام من الشرلايلتي لها بالام وى م افي جهنم

وهدذا أيصامعنى صحيح الاأن الاول أطهر لابه اداأمكن جمل الروايتين في القصة الواحدة على معى واحدكان أولى فان قدل كيف أطلق الرب على عير الله وقدوردالهي عنه بفوله لايقل أحدكر ربى وليقل سيدى ومولاى فالحواب ان الممنوع اطلاقه على عيرالله بدون الإضافة وأما بالأضافة والاعمع بقال رب الدارورب الماقة ، (والري الحفاة) ، جمع حاف بالمهملة وهومن لا مل رحله مرااهراة) من السّاب جمع عاروهو المعبرد من السّياب التى تلاس على حسده وفي روا بة المفدة أى الحدمة والله فهوم عند الخاطب اولنعريف الماهية لاالاستفراقية اقصاء العادة بأن كالدمنم الإبحصل لهذاك «(العالة)، نفض اللام أي الفقراء - ومعالل من عال احتقرك كاتب وكتبه والالف في العاله: مقلمة عرياء والأصل عينة والعيلة باسكان اليا المقرقال الله أمالي وان خفتم عيلة « (رعام) ، بكسر أولهو بالمدد جمع راع كياع شمع جانع و بحمد ع أيصاعلى رعاة بضم أوله وهاء آسره مع القصر كقصاة جمع قاض وعلى رعيال كشاب وشيان والرعى - فظ الغر لصلحة م (الناء) جمع شاة وهومن ألجو عالتي يفرق بيهاو بسواحد دهايالهاء كشيرو نهيدرة وغروغرة واد الاسمعيلي في رواية الصم البيكم أي لم يستعملوا أسماعهم ولا السنهم في عدلم ونحوه من أمن دينهم فلعسدم حصول غرنى السمه عرواللسان صاروا كانهم عدموهما ومن عوال الله تعالى في حقهم أولئك كالانعام بل هم أصل وفي رواية لمساير عاء البهم يعتم الباء الموحدة حمع نهيمة وهى وخار الصأن والمعروقيل أولاد الصأن والمعزوقيل أولأدا تصأر ، حاصة واقتر صرعليه الجوهرى وفيرواية العارى رعاءالابل الهم بضم الباء لاعيرجمع أجهم وهو الذى لاشبهله قاله الكرماني وقال القاصي حمع مسموهو الاسود الدى لا يحالطه لوب عسره وعلى رواية البخارى فيسه وحهان الرفع صفة لرعاء والحرصفة الابل والمعنى على الرفع انهسم مجهولون الانساب وقبسل سود الالوان وقيسل الدين لاشسبه لهسم وعلى الحرالابل السود لانهائس الابل عندهم وخيرهاا لجرالتي يضرب مهاالمثه ل فيقال خيرمن جرالنهم قال في الفتح ووقع فى رواية الاصيلى بفقها ولا يتجهم فكرالابل واغايته معذكر الصأن أومع حدم الاضافة وحص مطاق الرعاء لامهم أضعف الناس ورعا . الشاء لانهم أصعف الرعاء ومن نم قبل رعاء الشاء أنسم بالسساق من والقرعاء الإبل الهم فاخم أصحاب فحروحداد وليسوا عالنولافقرا عالباويحاب بال فخرهما غاهو بالنسبة لرعاءالشاء لاعيرالرعاء فالقصدحاصل مذكرمطاق الرعاء واكنه رعاءالشاءأ بلغ فان قلت القصمة غدرمتعددة فكمف الجعربين الروابتين فالجواب كافال الهيتمي انه يحتمل أنهصلي الله عليه وسلم حع بينه ما ققال رعاء الابل والشاء ففظ راوالاؤل وآخرالناني (يتطاولون في المينيان) أي يَتَفاخرون بطول البناء وكذرته وقد أحرج ابن أبي الدنياعن عاربن أبي عمارانه قال ادار فع الرحل بنا فوق سبعة أذرع فودى يا أفسق الفاسقين الى أين ومثله لايقال من قبل الرأى والتفاعل فيه بين أفواد العرآة الموسوفين بمباذكر لابينهم وبين غنيرهم بمن كان عزيزا قبل خلافالمن وهم فيه وهو مفعول الانان حملت الرؤية فالبية وعال النجعات بصرية ومعناءان أهسل البادية وأشباههم تبسط لهمالدنيا ويصيرون أهل تزوة وشؤكة فغلصكون البلاد ويتوطنوها

أحدما يزالنشرن والمغرب رعا كات الدالكامة سلاق سنة سينة سفرانه مل ما يعده والا رال يعذب في قبره مادام بعملما تقد أيسل ياويل من مات ولمعت سياته لان العصد اذامات انقطعت أعماله الأمر علعلا المايعمل بمن بعدة كعلمأو وقف نسأل الله حسن العاقبة فرفي انلبرهم فوعاال الرحل استكلم بالكامه ماريد باالاأن بفعك القوم يهوى بالعدما بن السماء والارض وفي مديث ابي عررمي الله عنهم الانكثروا الكالم يغيرذ كرالله فتقسو اقلو بكروال آبهد القاوب من الله القاب القاسي (مواعظ تعلق بالامانة تميماللمعلس عال الله الله الله ال الله بأمركم أن تؤدوا الا مامات الى أهلها قسل المرادمن الاتة حمدم الامارات وعن البراءين عازب وان مسعود وأبي س كعب الامانة في كل شئ الوضر والصلاة والزكاة والصوم والكيل والوزن والودائع رفال اسعسرخلق الله تهالىنوع الانسان وقال حدد الامانة خائها عندك فاحفظها الاجفها ، راعلوا أدفى كل عضو من أعصاء الانسان أمانة \* فأمانة السان أن لا يستعمل في كذب أوغسه أوسعة أو تحوها وأمانة العينأن لاينظرها الم محرم وأمانة الأذن أن لا يعني

بال استماع عن وهكذاسا رالاعضا فهذه كلها أما مات مع الله تعالى وأمامع الناس فرد الود العوثران فينون المستمالية السامة في المستمالية المستمالية

اظراء بما يحب ان تأثيبه الناس البان أنه البهم وفي كالم بعضهم ارض للما من مالنف لذر ضي وزننبه) علايد أن يكون المعنى في المدان ولتسكم المعنى في المام بعضهم المناس ولتسكم ما المعنى في المدخل في هذا المعنى ولتسكم على نكته طريفة تتعلق بالايتاره فاسب قالمقام واعلوا أن الابثارات (٧٩) عظيم مدم الدّ تعالى أهده في كناب الكريم

ومال و قوله يهددي المهددون ورررون على أنسهم ولوكان مهم مصاحة ومن يوق عم المسلم وأولئالم همم المفلون قال العلام الإرارعلى أنواع المارق الطمام وايشار في الشراب وايشار في النفس والروح وايثارف الماة ر عاما الايدار في الطعام وعدروي أن رجلا من أعداب السيحلي الله عليه وسلم أهدى اليه رأس مئنوى ففال أشي ولان وعاله أحوم الى هدراه نافعته السه وبعثه دالـ الى اسر عار برل به ن أله هن واحد الى واحد منى مداوله سبع بوت فرحم الى الاولوف ذاك رل تولد سيامد ويؤثر وب على أندع ولوكال عمد صادة ودل الاتمرات ضيف أضافه الني صلى الله عله وسا صعف الى ابنت اسال فتان ماء د ما الاللماء نقال رو ول الله صلى الله عليه وسلمن أكم ضيف حدة الليل فلاللية فعال رحل أماؤانظلق بهالى ام أمه فقال الهاأكرمي ندف رسول الله صلى اللاعليه وسيلم فقالت باعتبادنا الاقوت الصدان فقال الهاهج طعامل وأصلي سراحل ونوجي صدانك اذاأرادواهشاء افعلت برقامت كانها تصلي سرامها فأطفأته فعلاريانه آجما بأكلان والماطاونين فلما أمج غدااني رسول الله صلى الله علمه وسيل

من المساق الانتسونسية المعليم اليه محار والأهام مقيقة هوالسي صلى الله عليه وسسلم وقوله الملكم حداة حالسة لكم المها مال مستمدرة لا بدايكم وقد الاتبال علما (دينكم) أى قواعده وكليا تدواء تفيده به أن الدين مجوع الاسلام والإعبان والاحسان ولايدانية أن الدين وحده يسمى اسلاما كابعس جه ورضيت لكم الاسلام در الازه كايطاتي على اذلان وطلق على الأول مها وحده واطلافه على هدي المعنيين اعابالاشت الأأو الحقيفة والمحار أو بانتواطئ في الحديث أطلق الدين على عن وعالنلا بدوهو أحد مدل له وي الاتن أطاقه على هذا الفرد وهو الاسروق الدين على عن وعالنلا بدوهو أحد مدل له هوى الاتن أطاقه والمهدر وفي الاسلام من الدين وهر خصله من المال الذلاد هذه بدوله ال الايالات الدين عند الدين الماليات عند الدالاسلام وله صريح الدين لا بعد م (رواه مسلم) في كاب الايان

(عن أبي جبد الرحن عبد الله بن عبر) القرشي العدري المدكى وأمد و بند بن سطه ون ابن حديب سوهب مدافة الحدى أخت عمال بن دطور بن اسلم عكد قد عامع أسه وهو ه فيروها مرمه ولا يصع قول من قال انه أسلم قبل أبه وها مرقب له بله بله وم الحدر وهواس أو بع عشر غور من عليه يوم الحدر وهواس أو بع عشر غور من عليه يوم الحدر وهوا الذي صفى الله عليه وم الحدر وهوا الذي صفى الله عليه وم الحدر وهوا الذي تعلق الله عليه وم الحدور وهوا الله وهر أحدا اله ادلة الار يعم قالية عليه وم العدر و را يعم عبد الله ب الزر يعم و من العادر و را يعم عبد الله ب الزر و وقع في مرمات قبل المدري و من العادر و را يعم عبد الله ب المدري و وقع في مرمات قبل المدرو و والعاد المدرو و والعدم من العادر و زاد العراق و شعر حده لا المنسبة من العدر عن العدر و زاد العدرة و وضع أي سعد و ذكر موضع حارس عدالمدري و قوله سبع من العدب قوق الالف قد مقلوا به من المديد عن المختار مره ضر

عقال محك الشمى منعكم أومن فعال كافار ل الشنعالي الاستروحي من ان المسين الاطاع الماستهم السه سنب والمروت المسافي قريد تعرف الى وكان الهم أرد عله معدود قلم تشبير جمع وقطيم والله فقان وأظفؤ السراج ويتأسو الأمام فالوفع إدا ارية وغشل له الامانة كه تنها يوم دفعت المسه فسيراها فيعرفها فيهوى في اترها حتى يدركها فيحملها على منكبيه حتى اذا ظن أمنة أبه خارج زلت عن منكبيسه فهو جوى في أثرها أبد الا تبدين تم قال الصلاة أمانة والوضوء أمانة والوزن أمانة والكيل أمانة عد أشباء وأشد ذلك الودائع وقال (٧٨) صلى الله عليه وسلم أد الامانة الى من انتمنك ولا تحن من خالك أى لا تقابله بحيانته اللهم وفقنا أجعين آمين والحدللة المسلم المسلم أنه اللهم وفقنا أجعين آمين والحدللة المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم والمسلم اللهم وفقنا أجعين آمين والحدللة المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم والمسلم المسلم والمسلم المسلم المسلم المسلم المسلم والمسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم والمسلم المسلم المسل

بالعصى وتخستم أنف البكافربائطاخ فيعسلم البكاءرس المؤمن ويتقطع بحسروجها الاحر بالمعر وف والنهى عن المنكر رلايارُمن كاوركا أوسى الله الى نوح العل يؤمل من قومك الا من قد آمر وقيل الها تحوي من اله فاوروى اله عليه السيلام سيئل من محرجها فقال من أعظم المساج لمرمة على الله يعنى المسجد الحرام وقيل تحرج من تهامة وقيدل مسجد الكومة من حيث فارة و دفوح وقيسل غسير ذلك ثم ان أوِّل الاسمات العظام المؤذنة بتغيير أحوال العامة من معظم الارص غروج الدجال تم بنزول عيسى وخووج يأجوح رمأجوج والاسيات العظام المؤذنة بتغيير أحوال العالم العلوى طلوع الشمس من مغربها ولعل خروج الدابة فى ذلك الوقت أو ورب منسه وأول الأسيات المؤذية بقيام الساعسة الناوالتي تحتمرا الماس (فاطلق) السائل أى ذهب (فلبثت) بضم الداء للمتكلم اخبار اعن نفسه أى مكثث وفى رواية فلبث أى السي صلى الله عليه وسلم يعنى أمسك عن الكلام ملما بتشمديد المشاة التحتية من غيرهم وأومسة واهعرني ماياأي رمناطو يلا وجاءفي رواية أبي داود والبرمذى انه لبث ثلاثا وظاهرهاانما الملاث ليال ولايناه يهاماو ردأنه صلى الله عليه وسلم ذكره فى المجلس لان عولم يحضر قول السي صلى الله عليسه وسلم بل كان قام المامع الدين توجهوافى طلب الرجل أولشغل آخرولم يرجع معمى رجع لعارض فأحبرا لنبي صلى الله عابه وسلم الحاصرين فى الحال ولم يتفق الأحب أرامه والابعد ثلاثة ومليامن الملاومة وهى طول المدة يقال عبت عنسه ملاومة من الدهر بالمركات الثلاث ومنه يقال الايل والهار الملوان رخ قال) أى التبي صلى الله عليه وسلم (ياعمر) تخصيصه من بين العجابة بالدكريدل على جلاله ورومه مقامه ومنزلته عندالذي صلى الشعليه وسلم (أتدرى من السائل فلت الله ورسوله أعلى قالزين العرب في شرحه للمصابير ليقل أعلم ألان من التفص ليه مقدارة أى الله ورسوله أعلمهن عبرهما اه وفيه حسسهما كانعابه الصحابة من مزيد الادب معهار ذهم العملم الى الله واليسه وكذاذ كره الشارح الهينمي ومن المعاوم أن ذلك انميا يحسس عسده من الادب لوكانوا يعلون من السائل وردُّوا العلم اليه اجلالاله وهم كانوا عسيرعالمين قطعا الاأن يقال ان فسع حسن الادب من جهدة تفويض العملم المهما يخد لاف لا أعلم (قال هدا احديل) اسم سريان عبرم عمرف العلمة والعبة وهومر حكب من حبروه والعبد وايلوه والله أوالرس أوالعز يرقعناه عيسدالله أوعيدالرس أوعيدالسويزودهباب العربى الى أن حسدًا وماشام ه أضافت معقلوية كاهى في كالم العجم يقولون في عسلام زيد ريدغسلام فيكون ايل عبارة عن العسدو أوله عبارة عن اسم من أسمائه والا كثرون على الاقل وجسيريل لدستما أتنجناح ومن وراء ذلك جماحان أحضران لاينشر هماالافي ليلة القدار وته جنا عان آخران لا يتشره حاالاعتساده الالتالقرى وقلاوروانه اقتلع ملاان قوملوط و ودعها حتى معم أهل السمامساح الديكة ونباح المكلاب تم حسل عاليها سافلها وفيد الغات كسراطيم والراء فثناة تحسد آكنه والثانيسة كذلك للكن الجيم فتوحسة

وانشانته فتم الجيم والراء وبهمزة بعدها متناذ تحتسه وبالامثناة بعدالهدرزة وفيه الخانث أشر

أوصلها بمضم مالانة عشرافة (اتأكر يعليكي) بسبب سؤاله لان الموصول بعد الطالب أعل

، (الجلس الناات عشر في المديت الثالث عشر) \* الجدشرب العالمين والصدلاة والسلامعلى سيدناهج وسسيد الاولسين والاسرين وعمليآله وصحيه أحمعين (عن) أبي حرة (أسين مالك) نأدم رسول الله صلى الله عليه وسلم (قال قال رسول الله صلى الله عليه وسيلم لا يؤمن أعدكم حنى محمالات ممايعت الفسم رواه البخاري ومسلم) يه اعلوااخواني رفقني اللهواياكم لطاعته أن هذا المديث فاعدة من قواعدالاللمالموصيه فوقه أبال واعتصموا السال السميعا ولاتدرقوا ولاشان انالنس الشريفة تحسالاحسان رفيند الاذى فاذاود سان ذلك مصلت الالفقرا تنظيها المعاش والمعاد ومنست أحوال العباد (قوله لايؤس أحدثكم) أى الأعان الكامل (حي عبالاخيه) أي في الاعال مر غيراً ليخص بحدثه أحددادون أحدنقوله تعالى اغا المؤمذون اخره ولاندمفردمماف فيم قالمان العسادرجهالله الاولى ألويد ول على عوم الأخوة متى المعمل الكافروالمرافي للكافريا بمسائنسه من دخوله في Wanking you View Hand الدوام على الاسلام ولهدنا كان الدعاء لدبالهدارية مستعيا (قوله

ما سبانفسه) آی مثل ما بسب انفسه و المرادماییب من الله و المنفعة ادا الشمص لا پسب النفسه الاللو و ق و و این من النسانی سن بسب الاحده من اللبرمایسب الفسه آی و بیغض له مثل ما دیغض لنفسه و افظه عدد مسلم و الذی تفسی بسله لا تومن این بین لاحده آوهال خارد ما زمر انفسه و اعلم ان اللبر اسم جامع الطاعات و الماست در و به و آمر و به و قد ما می مدید خرب شنقسه فقال له السبائي مالك أندرت من من أصحال النفت لنفال أخيدت ان أورًا تعالى عبارة حدام الله فقد أهجب الم السياق وحبيع مسحضرة عله وأخبرا لحليفه مداك مرد أمر عمالى الفاضى فقد ما أسه النورى وسأله عن السرائص وسنز الشرائح أسامه شمقال و بعد هددا فان للم عدادا بأكلون بالله و يشربون (٨١) مالله و سعدون بالله و يلسون بالله و يصدرون

بالله وردون بالله على سهدم القافى كلامه بتى تناه شديدا خرد خدل عن الحليف ورقال ان خرد خدل عن الحليف ورقال ان خراطانهم المعالية من الموحد فال حديث مع الله المحال المحديث مع الله أركا السو المحال المحديث مع الله أركا السو المحال الركا التوالية في المحديث مع الله أركا السو المحديث مع الله أركا السو عرفة أوهى مستلزمة المعدد عدد الاركال

(وأغم الجلس محكارة طريمه) تعلق ادركاع المعروب والا المعروف لايصرب مولوه م غسر أهله ( حالى) أن ردال كان بعراب بان جروكان له وردوكان داورع يصرم المهار ويعوم الليل وكال متلى القنص خرجدات وع صداد عرسناه حمة دهالت مامتردس حسر أسرى أجارك الله وقاللها من فقالت من عارةد الماي قان لها رأس عدولا عالم ورائى قال اهارس أى أمه أن قال من أمة عدملي الشعليه وسلم قال ففعب ردائي وقلت لها انتعلى فيه قالت برانى عسدوى فلت لها ها الذي استرلت قالت ان أردت المسائداع المسريف فافعولي والدحي أدحل فيه قال أخشى أن تقتلسني فالمنالا والله لاأقبال الشناهد لعملي بداك dimensional distribution of the

وقالت ادادعا كم دلا مأنوه ففيال اس عمر أردتم أن لاأ امشى الايلة فلم يتعش تلا اللبلة وعن أبي بكراس حفصانه كان لا يأكل طعاما الاوعلى خوانه تيم وعن يحيى العمابي الهماءه سائل وعال لابه اعطه ديمارا فلما اصرف فالله ابه تعمل أنش منا يأا ساه فقال لوعل الاالله عر وحل تقبل مي محدة واحدة أوصدقه، راحدة بدرهم واحبد لم يكن غائب أحب الي من الموت أتدوى بمن يتقبدل الشابحا يتقبسل الله صالمتفسي وشرب ماءمرداوس يحىوا شند كاؤه فقيل لهما يمكيك فقال فركزت يدفى كاب الله وحيل منهم ومين ما بشتهو و معروت ال أهل النارلا يشته ون شرأشهو تم الماءال ارد وقد قال الشعر رجل أديصوا عليا اس الما، أوماررقكم اللهوكان اذاقرأ ألم أن للدس آمنواأن تعشع قلومهم لدكر الله بكى حتى يعله الكاءوكان يقول لا اله يب عبد شيأم الديا الاا وقص من درحاته عدد الله عروحل وال كان على الله كرعانو في بكذه من أو دم وغانس وقبل ست وعا بن سنة ودلك سنة أو سم رسيعين وعيل سنة ثلات وسيعين شهيدا عال الحاح خطب يوما وأحر الصلاة عال له أب عر ان الذعس لا تمتظرك مقال له الحار لقده ومت أن اصرب الدى ور معيداك مقال المعدد الله المن سفيه مسلط فتعده و دال وأمر وحدالا فيهم و مروضه أي الحداد و دا التي في أسفله مزحه في الملو اف ووضع الزج على قدمه مرض أيامار لمادخل الحام ليعود وقال لوأعلم الدى أسالك اصريب عمقة فقال عسدالله أستالاي أستني وأوحى أن بدني في الحل لرسيد رصينه وصلى عليه الحاج ودفى مدى طوى فى مقد، رة المهار سروديل غيز الفاء والفاء لمعةموضع بقرب كةوتيل المحص وفيل بسرب وكلها مواسع بقرب مكه سعمها أعرب نى مكه من بعض روى له عن رسول الله صفى الله عليه وسلم السَّد يترسم الله و الارون عدية التفق الشيحان عماعلي مائة وسمعس وانفرد الجعاري ممها بنماس ومسلم بأحدوثالا تين رضى الشعمما) أشاريداني أله يدبن لكل من ذكر الما وله أن محاني أن يترضى عنهما قال سمعترسول الدُّحيلي الله عليه وسلم) أي كلامه وفي الحدة الدي صدلي الله عليه وسلم 'يفول) فالمسموع الصوت لا الشدص كمام (مني) ما ابنا المفعول أي أسس (الاسلام) الد صل البناء يكون في المحدوسات لا في المعابي ذسيه تشبيه معنوي بحسى فان المصطفى صلى الله الميه وسلم لسلاعنه أرادأن يفيدأ صحابه مالاعهدالهم فصاع لهم أمثلة من أساليب كلامهم بفهموا غما يعرفون مالا يعرفون ووسه الشبه أن الساءاطسي اذا الهدام بعض أركانه ايترفكذلك الدنيا المعنوي ولذا قال صلى الله عليه وسيلم الصلاة عمياد الدس فن أقامها وقد فام الدين وس تركها فقد حدم الدين وكذلك بقيسة المباني وفي ووله بي استعارة بالكاية هى عنسلما حي التلبص أن يضمر التشبيه في النفس ولا يصرح بشئ من أركانه سوى لمشبه والدلالة على دلك التشبيه بدكرني من خواص المشبه به يسمى تحييلالإنه يخيل أن لمشبه من حنس المشبه به فشبه الاسمادم بناء عظيم محكم له دعاثم وأركانه الاستية بقواعد ابنة فحكمه خامله النائ البناء فذكر المشبه وطوى ذكر المشسبه به وأسد البعه ماهومن واص المشبه يموهوالمناء وهو تخييل وبحوزأن تكون استعارة تبعيه بال تقدرا لاستعارة بني والقرينة الاسمادم شبع ثبات الأسلام واستقامته على هذه الاركان سناءات اعملي

را سه شرحتی و جله عرضه و مکان معواندان آ باقتلان قال محدد فعضت فی فاندا بت فیه تر مدید فعار دنی رول مده مسامه استی سرید فعالی ما جدفات و ما تشاری می تعدوی فلت و می مدول قال حدوقات الاواست می قرب الاماند و فاقت از می ترمید تا الاواست می تعدود می

شهوته وآثر على نفسه غفراد (حكى) عن هبدالله بن عمر رضى الله عنه ما انه كان مريصافه وفي من مرضه فاشن على جاعة محكه مشوية فانى المهم فالمنافقة المهم فقال (٨٠) يقرل المتمال الماسر حتى تنعقوا مما يحبون (وحكى) ان اراهيم أدهم

الله صلى الله علمه وسلم اذارأى رفرباهم اعلى رسول الله صلى الله علمه وسلم فهنت أن أرى رؤيا فأقصما على الدى صلى الله عله وسلم وكت أيام في المسحد على عهدرسول الله صلى الله عليه وسلم لاي كست علاما تا ماعز ماعراً يت في الموم كان ملكين أخذابي فذهمان الى المار فأداهي منفوية كطى المتروأرى فسها بأساقد عرفتهم فعلت أقول أعوذ باللفن النارأعوذ اللهم الأرفاف هدها والار آحرفقال لى ال تراع فقصصتها على فصدة فقصنها حفصمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم الرجل عبد دالله لوكان يصلى من الليسل فكان عبدالله بعد ذلك لأبهام من الليسل الأقليلاو في رواية أسرى المقال رأيت فىالمنام كات مدى قطعة استرقولا أسرج الى مكان من الحدة الاطارت بي اليه فقصما حفصه على رسول الله صلى الله عليه وسمار فقال ان أخال رحل صالح أوان عبد الله رجل صالح وعن عسد الله س أبي عُبُمان وال كان عند عبد الله بن عمر حارية بقال لهار منه فقال انى سمعت الله عزو حل يقول فى كابه ال تمالوا البرحية تنفقوا مما تحيول والى والله كت لاحبك فى الدنيا اذهى وأنت مرة لوجه الله نعالى ولولا الى لا أعود في شئ جعاته لله لنكهما فانسكمتها نافعاوهي أمواده وقال بافسم كان اسعراذا اشتذعيسه لشئم مماله قربعله عزوجل ورعاتصد قف المحلس الوآحد بثلاثين ألفاو حسسين محة واعتر ألف عرة وجعل على ألف مرس ف سمل الله وأعدق ألف رف منوكار رقة قه قد عرفو اذلك منه ورعا شمرأ سلهم فلزم المسجد واذارآه ابنع وعلى تلك الحالة المسسدة أعتقه فيقول له أصحاله يا أماعد الرجن والمدمام مالا أن يفدعون فقال اسعرمن خدعما مالله الحدعا لهوراح على تحسله قد أخده عال علما أعجسه سيره أماخه مكانه نم أمل عنه فقال ما فع الرعو أزمامه و رحله وحالموه وأشعروه وأدخلوه في البلان وعن أبي هلال ان عبدالله ابن عرزل الحفة وهوشاك فقال انى لائستهدى حسا ما هالتمسواله فلم يحدوا الاحوتا واحدا دأخماته امراته صفية ستأبى عسدووس مته ترقربته السه فأني مسكين ستى وقف عليه مقال له اس عرضا فقال أهله سحال الله قدعنفت ومعمازاد سطمه فقال النسهوني ماأربه وع نافع الماشتكي فاشترى لا عنقود عب لدرهم فاء المسكين فقال اعطوه اياه فالف اليه أنسان واشتراه سنه يدرهم غرجاء به السه فاءه المسكين يسأل فقال اعطوه اياه تم خالف الميه انسان فاشتراه منه بدرهم فارادأن يرجع فنع ولوعلم اس عويدلك العنفود ماذاقه وأعطاه ان جعفر فى رقيقه نافع عشرة آلاف دينار فقال له عاصم ان محديا أباعبد الرحن ٤ انتظرات تسع فقال فهلاما هو خيرم ذلك هو حراوجه الله عزوجل وعن معود ب مهوان قال أنى ابن عر اثنان وعشرون ألف دينا و فى مجلس فلم يقم حتى فرقها وبمثّ اليه معارية عِمائة ألف فاحال الحول وعندده شي منهاوكان لا يسأل أحداشي أوكان يقول الأاسأل أحداشيأ ولاأردما وزقني الله وعنه أيضاأن امرأة أس عرعو تبت فيعفقيل لهاأما تطلقين هذاالشيخ قالت فكيف اصنع بهماأ صنع طعاما الادعا الدومن يأكله فأرسلت الحاقوم المن المساكين كانوا بخلسون طريقه اذانوج من المسجد فاطعمتهم وفالت الهم لا تجلسوا الطبريقه بجها الحبيبه وفال أرشاوا المفلان وفلاب وكانت امر أند قد أرسلت اليهم بطعام

وشققااللخي احمعان مافقال شيقيق لاراهيمكف تميماون اذالم فحدوانا فقالان أعطسا شكر ماوان منعسنا صدرما فقال شقيق هكذا عند ماكلاب بلم فقال اراهم كف تعملون أتتم ففال ان أعظمنا آثر ماوال منعنا شحكرما فقام اراهم وقدل رأس شقيق وقال أنت الاستاد \* وأما الابثار بالماء فاحكى ان جاعة استشهدوابالسرموك فأتى البهم عاء وفيهم الروح فأنى الى واحد ممسم بالماء فأشار البهم ان اسقوا فلانا فأتوا السه واشار الهمان استقرا فدلاما وهكدا شأبوا كالهم ولميشر وامرالماء اشارامنهم لاحجابهم وأما الايثاربالنفس والروح فاروى النعليارفي اللهعنية باتعلى فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم عارجي الله الى جدريدل وميكأتيل عليهذا السلام أني آخيت بنسكم وجهلت عمسو أحدثكما أطسول مس عمسر الاتنوفأ وكما يؤثرها سه بالمياة فاختار كالاحتماللياة فاوسى الله حانه اليهمما أفسلا كتمامل علىن أعطال المساد السله فريسان المعاهدات صلى المعلسه وسيلم فيات والمناه بمليه بالسيد ويؤثره والمبلة العطاء الدا الارتن

بالمقللة من حساوه فكان سورال عشور أمه ومنكا قبل هسدو تبليه وسيم بال سادي عن من مثلاث بال و المال المالية المرا و الله و يدفيتها هي مان الملاكمة و الدالا بثارة في مان القيامة و ان كله المراكمة في السياسية و ما المي المهالة ا و المولية و المعالمة المستور الله و و هنامة و المعالمة و المعالمة و المعالمة و المناوع المالية المالية و المناوع المالية الم

أنبيانه اللهم صدد با في القول والعمل واعدهنا من الحطايا والزلل واعفر لنا أحدين حذل با آرحم الراحبين عن المسعود وص السّه عنه فالقال وسول الله عنه فالقال وسول الله عنه وسلم لا محلام من مسلم الأباحدي ثلاث التيب الزائي والنفس بالنفس والتارار لله عنه الله المعارف المحاعة و راه المخارى ومسلم) اعلوا اخوابي وفقني الله واياكم (٨٣) لطاعته ال قتل الاحدى عدا بعرحي من

أكسيرالكائر اسدالكنيروون سئل صلى الله عاده رسار أي الناأعطاء عدلاقالانا تعمل للمداوشوخ اللذة على غم أى وال أن تقتل وادلا محافه أن بطهمه لأرواه الشيمان فال صلى الله علسه وسيرا مدا وا الدر عرالمو بقال وساهن بارستول الله قال الشرك مالله والسحروت الندر النيحرم الله الإباطيق وأكلي الرباوأكل مال الدة عروالة ولحاس الزحد وقدق الحد ناسا العادلاد وفال ملى الله عليه وسلم من أعاب على قتل سسم را بي شطر كله الله سكتوباين عدمه آس مرحدة الله والاحاديث في دلك كثيرة شم مرة (تفده) قبل الشروع في معنى الحديث تصم فوب القائل عدد الان الكافرة مع نوبته الهذا أولى ولا يعترع ألما مه بلهو ف خلرالت أن ولا عدايه ان عدب وان أصرعى رنا التو مذكرا روى الكارعسير الكفروأ ماقوله تعالى ومن يفتل مؤسنات ممدا فراؤه مرخالدا فها فالمسراد والمساود المسكث األوبل الالاثل تظاهرت عسلان عماة السلب لابدو عدامم أوتحصوص بالمبعل كذكره عكرمدة وعسره واذا اقتس منهالوارث أرعفاعلى مال أربحا نافظوا هرالترع تقتفي

الهزمتيه أي بكسر اللاموالزاي بينهاها اساكية دهني شدديه أي بكيم الشدين المعهة وهي جانبااا فهم شميقول أمامالك أماكرك نم تلاولا تحسد سالدين يحفون الآية والنصاع م الحيان هو الميسة الدكر الذي تواثب الفارس والراحل ويتوم على ذسه ررعما لام الفارس درعما يكون في الصارى وقيسل كل حيدة شعاع والاقرع من الحيات الدي عُمَلَ رأسه وامض من الهم والزيستان بزاي معجمة معتوحة أبو حد أب بيم ما اعتبه تساكنه أ عَطَّ إِن سَفَعَتَانِ فِي عَالَ شَدَّةً بِهِ مِن السَّرِ كَالِ عَوْ يَن وَ يَكُونِ ذَلْكُ فِي شَدِقِ الإنسان إدا عصب وأكثرم الكلام وقال ال دريد نقط السودار نال فرق عيده ويقال الساقة وهوأوحش مايكون مس الحميات وأخست هوفي أللوه الرسول الاتية عقب ذلك دلاله على أنهازلت في ما لم الزكاة وفي الحديث ماس صاحب ذهب رلادسه لا يؤي حقها الاادا كان بوم القباءة صلحت بصلائح من بارتبكوي جارحه موح . اه وطهره كلياردت أعدت بدق يوم كان مقداره خدين ألف مسنة حنى يقسى الله بن العداد ورى سليله امالى الحدومال الذاروني منه همده التلاثمة بالكي للشاعمة وشهوره في الوحه دالله مبوالظه ولايه أوحم وأشدألماوقيل الوحه العبيسه في وسدا لسائل أولاوا بملاز و راره عي السائل ثانياً وانظهرلا بصراعه اذالم أالها وفيل عبرذلك (وح) وغيرالحاء لمسه الحار وكسرها معة عد وكلاهمامصدرا ب وقيل المكسورامم والمنتوح مستر (البيب وسوم رمصاب الاشاعة غيهما من افافة الحركم الى سبه لان سبب الحير السبب ولهذا الايسكر و اعدم فكورال يت والشهر يتكور فيكورالصوم ووقع في هذه الرواية تقديم الحير على الصوم و في رواية لمسلم عناس عرققديم الموم عليه وقدم الشرادة ين لانهم الملاك الامركله وأصله ادالبائ منى عليهماوه شروط مهماوم ماالحاء في الدارس تم الصلالان الله تعالى جعالها في كاله العرر تالمة الاعلى بقوله الذس ومنون العسويقمون الصلاة ولام اعماد الدس واشتل اركها واشدة الحاجة اليها اتكررهافي كل به غرايله حسامرات عال كاة لام أقر بمة الصلاع في أكترالمواضع ولامهاه طوة الاسلام ولاعتماء الشارع مالذكرها أكثرم عيرهامن الصوم والمحرف الكتأب والمسنة ولشهولها المكاف وعيره كأعوه سذهب أكتر العلماء تم الحير للتغليظات لواردة فيسه من نحوومن كفرهان الله غنى عن العالمين ونحو قوله مسلى الله علية وسلممن لمقبسه جاحة ولم بحيروله جسع فلمتان شاء بوديا وان شاء نصرا بيا فبالضريرة يقسع الصومآخوا وقوله من لم تحاسه حاسه أى من مرض أوظالم وعلى الرواية الثانيه قدّم المسوم على ألخح لتقذم ذمن وجوب الصوم لان وجويه كان فى السنة الثانية وفرضية الحيم فيسمه ستوقيل تسميللتناه الفوقيسة ولانه أعموجو باواتكرره فيكل عامولوجو بهعلى الفوراجاعا بخلاف ألحيرولان المبادة امابه في محضة أوم كبة نهما والمفرد مقدم على المذكب طبعا فقدم عليه وضعاليوافق الوضع المؤسع وأفهم طاهوا لحسديث أن المسكاف لايكون مسلماع تسد تراشق من الارسة الاخسيرة ألكن صرفه عن ظاهره الهقاد الاجماع على الالمبدلا يكفى بترك شئ منها وأسقوله عليه الصلاة والسلام من ثرك الصلاة وتعدد فمد كفرفهو محول على الرسروالوعيد أومر ولهما أذا كان مستملا أوهول على كفران

سفوط المعالمة في الدار الاسترة خالف بدا لمروى ولد توميته في سنى مسلوه لدسيا على النسسة التا المقتول الاعوت الالأحلة عالفتال الايقطع الاسدر ملافيالمستراه فالمروالو االقتل غيامه وقوله سنى القتطية وبسية الاعلى ونامري سنم أى الاعل الاقط يومه الدالامسيل في الدراء المجمعة غفاد فيمري المرافعة في المرافعة في المسادة مرودة المداونة في استراقه من المقل الموامنا آردت آن نخرجى فاخرى في الرى السا ما فقالت الاسماعية مداخر للنواسدا من الدين اعان احت كم لك وامان القب فؤادل وأدسك بلار وح فقات ما سيسه فالت بالمحدالذي عهدت الدوالين الذي حلفتيه وما أسم عما أسيسه فالت بالمحدام أسين العداود الذي كانت بني وبين أبيث آدم حيث أخر حسم (٨٢) من الجنسة على أى شئ فعات المعروف مع غيراً هله قلت لها ولا بدمن أن

الاعمدة المسمة نماشتق ممه افظ بي دوقعت أوّلا في المصدر غم سرت في الفعل والاوّل أظهر (على) متعلق بقوله بي (حس) أي دعائم كإصرح به عبدالر راق في رواينه و في رواية لمسلم خُسة أي خسة أسْساء أو أركاب وأصول قال الكرمايي وهنا دقيقة سلسلة وهيال أسماء العدداغا يكون تذكيرها بالتاءونأ بيثها بسقوطها اذاكان المميزمذكورا والاجار الامران كإصرح مهاالمحاة وذكره النووى في شرح مسلم في حسديث من وامرمضان وأتبعه سنا من شرِّ الديكاغيا صام الدهوكله فان قبل قوله بني الاسلام على خس ، لزم علمه منا ، الثير على مفسه لان الاسلام هوهذه الامور الجسة والمنى لابدأن مكون غير المنى علمه فالحواب أن المرادبالاسلام التذال العام الذي هوا للغوي لا الشرعي الذي هو فعل الواحيات الثابي التعلى عمني الماء أوعمني من كافي قوله تعالى الاصلى أز واجهم وقوله اذا اكالواعلى الناس يستوفون ولاحاحمة الىحواب بعضهم بال الاسلام عبارة عن المحموع والمحموع عمركل واحدمن أركانه ومناله البيت مس الشعر يحمل على خسة أعمد دة أحدها أوسط والبقية أركان فادام الوسط قاعا فسمى البيت موجود ولوسقط مهما سقط مس الاركان فاذاسقه الاوسط سقط مسمى البيت فالبيت بالنظرالي مجوعه شئ واحسد و بالنظرالي أفراده أشاء اه فان قيل الارسة الاخيرة مسية على الشهادة اذلا يصح شئ منها الا بعدوجود هافكيف يضم مبنى الى مبنى عليه ويدخد الان في سلانوا - لا عالجوا بالدي وزأن يدنى أمر على أمر وينى على الاحرين أهم آخرالتاني الاالابعة ليست مينية على الشهادة بل صحنها موقوفة عليها وذلك غيرمعنى ساءالاسلام على الحس و قوله على الحس وحه المصرفي الحسه ان العبادة اماقولية أوعيرها الاولى الشهادتان والثانية اماتركية أوفعلية الاولى الصوم والتانية اماندينة أومالية أومركسة منهما الأولى الصلاة والثانية الزكاة والثالثه الجج (شهادة) بجره مع ما بعده مد لا من خس مدل كل من كل وهوا لاحسين و عدو روفعه بتقدير مبتدا أيهي أواحدها أوخبرأي منهاوهوأولى لايثارهم حدذفه على حذف المبتدالان الخسر كالفصلة بالنسية اليهويحو زنصسه ماضماراً عني (أن لا اله الا الله وأر مجداعيك ورسوله) اضافة تشريف قال الحافظ الن حجرولم بذكر الأيمان بالملائكة وعيرهم ما في خبر جبريل لانه أراد بالشهادة تصديق الرسول في كل ماجاء به فيستلزم ذلك (واقام) أصله اقوام فنقلت فتعمة الواوالى الساكل قيلها فحدفت الواولالتقاء الساكنين وعوص عنها التاء فيقال اقامة أوالمضاف اليمة كاصرح به هذا بقوله (الصلاة) واقامة الصلاة كذاية عن الاتيان ماباركانها وشروطها (وايتاءً) أى اعطاء (الزُّ كانْ الْيأهلها أوالامام ليدفعها لهم فحدف المفعول الاول العلميه وفي الحديث انه صلى الله عليه وسلم قال من فرق بين الاثفرق الله بينه وبين رجسه بور القيامية من قال أطبيع الله ولا أطبيع الرسول والله تعالى يشول وأطيعواالله وأطيعوا الرسول ومن قال أقيم الصلاة ولا آني الركاة والله تعالى بقول أقموا المسلامر القاالزكاة ومن فرق بين شكر الله وشكر والديه والله تعالى يقول أن اشكرل ولوالديك وروى الضارى عن أنى هريرة قال قال رسول الشمسي الشعليه وسلم من آناه السمالافل يؤدز كاتمم المهر القرامة شماعا أقرع الزسفان اطرقه وم القيامة تمراند

تقتلنى كالتلامس دال قلتالها غامهدي حنى أد مرتحت هذاالحيل وأمهمد انفسى موصعا والت شأنك فالفصنة أريد الحيل وقد أست من الحداة فرف ت طرفي الى السهاء و قات الطيف بالطيف الطفى لطفلنانك الطيف بالقدرة التي استويت ما على الدرش فليعلم العرش أين مستقرك منفالاما كفستى دنه الحمة م مشيت فعارضي رحل مبيح الوحه مليب الراشحة نقمن الدرن فقال لىسلام على لفلت وعلمانا الملام باأخي فالممالي أوال ۇد نفىر لون**ڭ** قلت ەن عدۆقد ظاي والهوأ سعدوك فلتفي حوياقال لى افتعر قال قال فقصت في فوضع فيهمثل ورق الزينون أحضرخ فال امضغ وابلم فصعنو المت قال فلم ألث الاسم احتى مغصني بطئى ودارت في بطى فرمت ما م, أسفل قطعة قطعة قاملة بالرحسل وقلت باأخي من أنت الدىمن الدعلى لأفقعال ثم وَال ألا تعرفني قات لا قال انهالاً كالابنشان و بن المستماكان ودعون بدالثاالدعاء خصت ملائكه السموات السيرالي الشعروسل فقال وعزني رحالال سني كل مأنعلت المنة نعسدي وأمرني سجانه رتعالى الهي الدن وأنا بقال لى المروق مستقرى في الساء الراسة المالكات ال

المنفيقة ووقف سمرا فالمن بها عدى محدين عبر بالمجد عدنيا مطناع المعروف فالعابق معمل السوءوال بلهرمشه مسمعة المعطنة والمعادية المعرفة المعادية المعا

الرانى لاسما بحليه الجار والتى عاب عنه از وجها وأدعلم الرباعنى الاطلاق الزنابالهارم وهو أجنس الاز وحلها عط برواعظم الراعنى الاطلاق الزنابالها روالحر والعالم لكالهما أقيم س التس مه بأجديمة لها روح و ربا الثيب أقيم من المسكروز بالشيخ الكال عقله أقع من ربالله بوالحر والعالم لكالهما أقيم س التس ولم الما وفي دلك أحاديث كثيرة وللرباغ واتق بعدة منها الهوود الماروالعذاب (٨٥) الشدد ومنها الهوون الفروسها

الدرؤخ معتله من درية الراني ولم اقبل لمعض الماول ذاك أراد المرباحه في انتله وكانتاية في الجال أرلهامه عامر أفقديره وأمرها ألى لأغدم أحداأراد التعرس لها رأى شي شاءو أهر ما تكسيف ويهها والمها تتطروب - عابى الاسواق المائد المامري ماعل أحدالاوأطرق رأمه منهاديا. وحالاولم والمدنطره الها فلاور بتوس دارالملات انريد الدخولم افأمسكها اسال وتبلها غردهب عنها فأدخلتها عدلي الملك فسألها عما وقسر و كرنامادالمصمه مسامان ير لأنسالى وقال المحمد المماوضح سفى في عرى فط الأقلة وأحدة لامرأة وولد قوصصت بافيا اذوابي السعيدمن حفظ مرسه و دعس اصره و كنياله ه و قبل ان بعص العرب عشق امرأة وأمنق ملمها أموالا كثبرة حتى مكنمه من فسما فلا حلس بن نسمها وأراد الفهل ألهمه اللهال وفيق فنسكرخ أراد القيام عنها ففالت له عاشاً لك فقال من سمع منسة عرضها السموات والارش بقدر فتراقلسل اللمرة بالساحة تم تركها وذهب ووقع لبخى السالمن ألهنف مدلشه بفاحشة وكال عندة فسننة فقال لنفسه بانفس اني أدخل أسبى في حساء النسلة فالوسيرت على

مذلك منه وسأحدّ ثان عن ذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لابزال يسعر عنداني مكر الليلة كذلك في الاحرم أمو والمسلين واله سمر عنده دان ليلة وأ نامعه عرح وسول الله صلى الله عليه وسلم وخر منامعه وادار بل قائم اصلى في المدهد فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع قراءته فياكد ما معرفه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مس مسره أن قر أالفرآن رطا كأأرل فلقرأه على قراءة ابن أم عبد قال تم حلس الر- لى مدعو فعل رسول الله مسلى الله عاليه وسلم بقول لهسل تعطه مل تعطه قال عرفات والله لاعدون عليه ولا بشريه وال فغدوت اليه لأدشره وو-ردت أمابكر قدسيقي اليه ودشره ولاوارتدماسا وقته الى حسير الا سبفى البه وكال قليل الصوم كنير الصدادة وقسل له في ذلك فقال لابي ادا صف عسمت عن الصلاتوالع لاة عندي أولى وعن النسعى قال دكرواار، عمرس الخطاب الي ركاف سفوله فيهم عدالتس مسعود وأمر عور حلايداديم من أس القوم مأعاد عدالله أقبله ما الفح العميق وهال أس تريدون وهال عبدالله الماس العميق وهال عمران ويهم عالما وأهر وحالا واداهم أى القرآن أعظم فأحاب عسدالله الله الاهوالي القوم حى خدم الاس فناداهم أى القرآن أحكم فقال اسمسعو دان الله يأمر بالعدل والاحسال الات فقال عمر فنادهم أى القرآن أحم فقال اس مسمودين بعمل منقال درّة خرايره وه م بعمل منظال فرّه شراره دفال عرو آدهم أي القرآن أخوف فقال اس مسدود ايس بأساسكم ولا أماني أعللا كالمن بعسل سوأعرب الاتة فقال عرفنادهم أى العرآب أرحى فقال ان مسعود قلياعبادى الذين أسرفوا على أنف بم لانقمطواس رجمة الدالا معال عر ضادا هم أفيكم اس مسمود قالوا اللهم العم وعلى مسمر وق وال عال عدالله والله الدى لا اله عدره مارك آية من كاب الله الاوأ ما أعلم أس رات وديم رات ولو أعلم ان أحدا أعلم كاب الله سي تناله المطيه لاتيه وعن مسروق اله عال المهى علم أسحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ستة عمر وعلى وعبدالله سمسعود وأبي سكم وأبي الدرداءرر بدس ناب وجعل الشعبي أباموسى الاشعرى بدل أبي الدردا، غامهي علم هؤلا السمة الى رحاين على وعبدالله وعن عروبن معول فالماختافت الى عبدالله بي مسعود درنة ما معته و والحدث عن رسول الشصلي الشعليه وسلم ولا يقول فيها فالرسول الشعبل الشعليه وسلم الااله مدث دات بوم بحديث فرى على اسا به قال رسول الله دسلى الله عليه وسلم وحلاه الكرب حى وأبت المعرق يتحدوم جهتم مهال الاستاء الله اتنافوق فالله والمافريب من ذلك وامّا دون ذلك وكان يفول وددت أنى اذامن لم أبعث وخرجذات يوم فاتبعه ماس فقال الهم ألكم حاسمة قالوا لاولتكن أرد ما أن عشى سلفان قال ارجعوا فالدمذلة للثامع وزنيه للمنبوع وعن أبي الاحوص انه قال دخلياعلى اسمسعود وعنسده بنوله : لا ته على الكرام مسم الدنانير منافعلنا تنجب و حسم فقال لنا كا تكم تغيطون مهم قلنا أى والله عمل هدا وخط المرءا لمسلم فرفع رأسه الى سقف بيته قدعشش فيسه خطاف وباض فقال والذى نفسى يدهلان أحسكون نفضت يدىمن ترابقو رهم أحب الى من أن يسقط عش هدا اللطاف ويسكسر بيضه وعن المسن انهقال فالتعيد اللهن مسعود ما أبالي افار حست الى

مع مكتلك ممار لا من أنسل أصعه في الفسه وقر أحسب هند أن الروح كادت و منه من شدة وقال فلده وهو معالد على من مناف من الديا الديا و في ذلك ويقول لنفسه هل نصر بن واذا تصري على حلاء الناوالد والني المفت المناف المناف

الشرع فلائهى عنه فى المكاب العزيز بقوله تعالى ولا نقتلوا النفس التى حرّم الله الابالحق و فتوه والسنة الغرّاء بقوله مسلى الله عليه وسلم المتقدم وذكر المسلم هذا التهويل والتعظيم فلايفهم منه جوارة سل المه اهدو الذى ولا الصغير الكافروان كان حريبا للنهى عرقتلهم (قوله صلى الله عليه وسلم (٨٤) الاباحدى ثلاث الذيب الرابى) أى المحص ذكرا كان أو أننى والمرادرجه

النعمة ، (هائدة ، اعلم أن الحي يكفر الصعائر انفاقا وكدلك الكائر على الاطهر كاقاله الابى واس حر وأما التبعات وقال القرافي لا يسقطها وظاهر كلام أب حروغيره اسقاطه الاهاللاحاديث الواردة في ذلك أجعوا على عدم سقوط قصاء مارتب عليه من الصاوات والكفاران ومقوق الاحدمين من دين وغميره اه قاله شيمنا على الاجهوري في شرحه على مختصر الشيخ خليسل وقال الزواوي في شرح المختصرا به يعفرا لصسعار والمكارِّحتي النبعات على المعتمدا ذامان في الحيج أو معده ولم عكنه اداؤها ولم يد كرفي الحديث الحهاد مع اله المظهر للدين ومع كونه ذروة سمام الامركاء أني لا به درض كفاية يسقط باعدار كثيرة ولايتعين الافي بعض الأحيان يحلاف المدكورات في الحديث فاج افرا أض أعيال بلقد ذهب جاعة الى أن ورض الجهاد قد سقط العسد المتم مكه وذكرانه مذهب اب عمروالثورى واس سديرين ونحوه لسحنون من أصحابها الأأن يسمرل العسدة بقوم أويأم الامام بالجهاد فيلزم عندذلك (رواه ليخاري) في الاعمان والتفسير رباعيا (ومسلم في الاعمان والجيه خاسيا \* (الحديث الرابع) \* (عن أن عبد الرجم عدالله سمسعود) سعادل عجمة ووابن حبيب بن شيخ بى قارس ب مخزوم بن ما هانب كاهدل بى المؤرث بى تىم بن سعد بى هدد يل س مدركة س الماس بن مصر وأمه أم عسد اتعدا ودبن سوار بن هدد بل أيصا (رصى الله عنه)أسلم لمام به النبي صلى الله علم ه وسلم وهو يرعى عنمالعقية بن أبي معيط دقال له ياعلام هل عندك من لبن تسمَّينا قال نعم ولكني ، وعنى قال هل عندك حد عدم برعليها اغمل قال نعم فأتاه ما فسع سلى الله عليه وسلم ضرعها ودعاعامتلاصرعها باللبن تم أناه أبو بكر بفعرة منقعرة فالمباقيها فنسرب منه وسفى أبابكر رضى الله عنه متمقال الضرع أقلص فقلص ويقال الهكال سادسافي الاسلام وهاجرالي المابندة الهجرتين وشهد بدراو المشاهد كلها وكان صاحب سرره ولمالله صلى الله عليه وسلم ووساده وتعليه وطهوره في السفروكان يشب النبى صدلى الله عليه وسلم في هديه ومعته وكان شفيف اللهم قصير احدًا نحو ذراع شديد الأدمة وكالمن أجود الماس وياوأطيب الناس رمحا وكان دقيق الساقين أخد تبجتسي سوا كامن الاراك فعلت الرج تكفؤه فعدا القوم منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسسلم مم تفخيكون فقالوا بارسول اللهمن دقه ساقيه فقال والذى نفسي يبده لهملى الميزان أثقل من أحدوفي وايدانه صعد شجرة فانكشف ساقه فضعك بعض القوم فقال عليه السلام الساق عبدالله في الميزان أثقل من أحدوكان صلى الله عليه وسلم يكرمه ويدنيه ولا جعبه فلداك كان كثير الولوح عليه صلى المعطيه وسلم وعشى معه وأمامه بالعصا ويستره اذا اغتسل ويوقظه ادايام ويلاسه نعليه اذاقام فاذاجلس أدخلهما في ذراعيه فال أبوءوسى الاشعرى رضى اللدعنه لقدرأ يشرسول الله صلى اللدعليه وسلم وما أرى الا أن اب مسعود من أهل بينه وعن علقه ه قال جاءرج عل الى عمر وهو يعرفه فقال جائت يا أو يرا لمؤمنين من الكوفة رتركت بالرا لاعلى المصاحف عن ظهر قاب فغضب وانتفع حقى كادعلا ما بين العبق الرجل فغالمين هود يحث قال عبد الله بن مسعود ها دال اطفأ و تسرى عنه الغضب حقى عاد الى حادسه التي كان عامها موال وعل والله ما أعلم أحددا بق من الناس هو أحق أ

بالجارة الى أن عرت كادعل رسول اللاسلى الله عليه وسلم عاعز والغامدان لمازنمالاناللس الزاقى هنائ عصمة الله تعالى مأسي دمه ويه مفيدة عطمة فاقتصت الحكمة درأها بدلك يوليه لمأن الزماأ كبرالكار بعد القنسل ومن مُ قسرنه الله تعالى بالشرك والنتمل يقموله تعالى والذبن لابدعون مراشه الهاآجرولا يقتلون المفس التي حرّم الله الا ماطق ولارزون ومي يفعل ذلك يلق أثاما يضاءف له العذاب وم القيامة وعلد مدمها باالاس تاب وسبب نرولها الناسا مشركين أكثروامن القتل والزما فقالوا يامجم لماتده واليه حسن لوقتراان تحسكونالاعلنا كفارة فنزلت وزل قمل ياعمادي الذن أسرفوا عملى أشسهم لا تقنظوا من رجة الله الاتة وفال صلى الله عليه وسيار بالمعشر الماس اتقوا الزنامان فسمست خمال الاثفى الدنيا والاثفي الا حرة أما الى في الدنيا فندهب البهاءوتورث الضقروتنقص العمروأماالني في الاحترة وعظ الله وسوء المساب وعذاب النار ع وليعيل أيضاان عد الزاني حلد مائة وتغرسا عامان كال عمر مخصين وأماالحصين وهواسلر المسكاف الذى وطئ فى نتكاح صيم ولومرة في عمره فسده الرحيم

الخارة الن أن عوت كاقده ماه قال العلماء و من ما تعمن عبر حد ولا تو يه عذب في المناد بسب اطعن باركاورد وللت في قرال و رحمت و با الزياة تعلقون فروسهم بضر بون عليها بسب اطعن حسد يد فاذ استفاث أحدد هم من الضرب بادية الأنافة أن كان المناف المنا ست المالية أسقطت عنه السلاة وأحن له شرب اخرواً كل مال السلط أن كار نهه بعض من ادبى التصوف ولا سان ويد والم تله وان كان في خلوده في المار بطووت لل منه أقصل من قتل مائة كافرلان عرره أكتر الله مار ردا الترفيق لا دوم طراق المان ولا حول ولا دوم الا مان المعالمين (المحلس المالين ولا حول ولا دوم والا مان المعالمين (المحلس المعالمين ولا حول ولا دوم والا مان المعالمين (المحلس المعالمين ولا حول ولا دوم والا مان المعالمين المعالمين المعالمين المعالمين ولا حول ولا دوم والا مان المعالمين الم

الدلى العطم رالعملاة والسلام على الدالتي الترم وعملي آله وأعيان درى اللبع السلم اللهم ومبدأ أتولا مادرا وع الاصالما ووراء الداأرم الراحين (عن أن درو مردي الله عد معن رسول الله صل الله عله وسلم أنه قال من كالنايام بالله والدوم الأسمو مليفل عيرا أولمه ندومي كال يزمن الله والبود الاسمروالك يم عاردرس كان بؤم سالله واليدوم الاسمر ولیکرم ند فه رواه العاری ومدلم)اعاواانرانردس والمكر لذات وأنهدا المدن مديد المروجد ع ادار عالما تتمريح منه كادكره سنجمريه الله (درله بمالي الله عليه وسالم م كان ومن بالسوال ومالا سر wil all you and will post YILD GAL YOULD JIN ماعسه لبل والمرادعة تركال الاعلى أرال العه في ذاك (فول وليتلحيل هوماديه أرابعي النول (ترله أدار دهم) " الياء وفم المج وحميقه العمت المكوت م القدرة على الماتي والانوقف قيد مفهوالدي المرسر المين أوفسدت لذالكي فهو اندرس ، قالدالله نائى وقول قولاسدندا وقال تعالى ما يلقظ مين نول الالديد رفيب عتيد و فالاسلالاعلى وسل

قارت الوارالمفرحة هد مرة على عبر قراس بعد الفرالمصودة كوسودو أجود قاله ه عيس والمكسورة كوسادة واسادة روساح واساح فالهقيل سما عيود سل تماسي (بحمم) الم اليا وسكون الجيموه فنع المهم بنيالا مفعول من الجعوه وصم ماشأنه الافتراق والتدافور قبل تفريب الاشدياء نضم بعصهاالى وف أى يضم بعصده الى بعص احدا أندا والناء في سار الدن تعت كل شعرة وطفر لان المني قع في الرحم حين الزعامة بالقود الشهر اسفالداسة - ق متفرقا فيمعه الله في محل الولاده من الرحم في المدّ المد كورة وفال النافير في الم ايه محور أن ريد بالجرمك السطفة في الرحم لتخدرونه متى نته بالانصور (حلقه) كدار واممسلم ولفظ البغارى في الموحيدو أن داود في السيد ان خلق أحد كريم مم بفتح فسكور وعوعل حدن مصاف أى ماذة حلقه وهو المني الذي معلق مه أوا سعد بالمعسلاعي المدونة قوله سالى يد أاللق غربعيده وقوله تعالى ال سأيذهكم ويأت علق حد لدو صوراً بقول الانتعالى خلق الخاق خلافا الكراميمة الزاعمن معدال أرهوع عن المعرل كقولهم هذاصر بالامير أي فرو مه وهداشهوة العليل أي شهانه (في اطل) أي رسم فهومن قبيل ذكراا كل وارادة المار والرحم جلدهم دره معلعة مروفة والى أسنل تنقبض ولاتحل الاعند شهوة الجاع وأصله س الرحة لانه ابتراحم بدوذ كراس القيم أمدا خسل الرحم كالسنه فع وجعل عده فيم للمني كطلب الارض المعطشة لأساء فعله الله طالبامشتاقااليه بالطبع بلدلات غسك وتشقل عليه ولا يزاعه بل مجم على مانلا عسف الهواء عال على س أنى طالب رضى الله عنه اللاحم أدواها وأبوا باعاد ادخل المي الرحم ياب واحد خلق الله عروجل جنيا اواحداداداد-له س نابين حلق معه وادب واداد سل مس الاته أنواب علق الله مسه الدائه أولاد وكون عدد الاسته اسددد ول المي من احواء الرحم (أمه أربعين يوسا) وادالد ارى ليلة على الشائوق وواية سلدس كيسل أربعير ليلة بعبرشان وجمع بان المراد نوم بالمامة أوليله سومها ( اطفة ) أصلها الماء الصافى القاسل بدأل الطفت قربتانا أى قطرت واطف الماء وطرسمي المني بذلك لقاتمه وقيل سمى بدلك لدطافته وسبلانه من قواهم ماء ناطف أى سائل واصل ذلك أن ماء الرجل اذ الافي ماء المرأة بالجماع وأرادالله أن بخلق منهج بيناه والسياب ذلك لان في رحم المرأة قوتين قود السياط عند ور ودماء الرحل حتى ستشرفى جسده اوقرة انتر باض يحبت لا نسسيل من درجه امم كور منكوسارمع كون المني مقبولا بطبعه وفي منى الرجل اقوة السعل ومي المرأة قوه الآغمال فعند الامنزاح بصدرمني الرجل كالانفعة للبنوقيل في كلمنه افؤة فعل وانفعال الكن الاقلف الرجل اكتروالمرأة بالعكس ورعم كثيرمن أهل القشريح أن مني الرجل لاأثراد فى الولد الافى عقد ، وأند اغما يتكون من دم الميض ورده أعاديث الباب وحديث النالله تعالى بخلق الولد وغضاريفه من في الرجل وشهمه ولحه منى المرأة وماقيل من أن الله تعالى لما أرادخلق آدم عليه السلام وأحذالمان دريه جعمل بعض الما في المسلاب الرجال ويعضه في ارحام الأمهات وإذا اجتمع الما آن سارولدا وهو صريح قوله تعانى يا أيها الناس الاطفنا كمون ذكرواني غرائه فالاد بعين الاطه لاعتلا ما الرجل عا المرأة

أمسان على ثلث الله ولما يكد الماس على وحو ههم أو على مناسرهم الاحمالة السنوم . وقال من الشعلية وساكل كالمراهم إن آدم مليه الالا كالشافرام الملمون أومها عن المسكر والاعلامية في التوكير وشهر مقيدا التوافي ما أكثراً فإت اللساد لها عد فسأل الله أعالى النونيق واعلم ان المواطمن الكاروقد سماه الله أهالى فاحد . هو حيث قو أجعت العاله على قتل فاعل ذلك واغما اختلفوا في كيف قتله فذ حب قوم الى أن حد الفاعل حد الزياان كان محمد سنا يرحم وان لم يكن محصنا علد ما له وهو قول ان المسيب ومطا و الحسن (٢٦) وقتادة و المحمد و بعقال المثوري والاو راعي وهو أظهر قولي الشافهي و مها و في مدوم الى عدر ذلك المستحدد المستحدد و في المستحدد و في المستحدد و المستحدد و

أهلى على أى حال أراهم دسراءاً م بضراء وما أصحت على حال فقست أنى على سواها وعاءه رجل فقال له أوصني ما أباعبد الرحن هقال ليسعث بيتان واكفف اسانك وابك على خطيئانا ولى فصاءالكوقة وبيتمالها لعمر وصدرامن خلافة عشان نمسارالي المدينة وغرضها ودول عليه عنمان سعفان في مرض مونه وقال لهما تستكي قال ذنو في قال ما تشنى قال رجمه ربى قال ألا آمر لك طبيب قال الطبيب أمرضني قال ماتركت لاولادلا قال ان لاأنشى عليهم الففر بعنما علتهم سورة الواقعة بقرؤتها كل ليلة ومان بالمدينة على الاصم وقسل مان الكوفة سدة اثنبن وثلاثين عن يصعوستين سنة وكف في حلة عائتي درهم وصلى عليه عنمان وقيل عمارس ياسر وقبل الزبير وهو الاشهر وكان صلى الله عليه وسلمند آخى بدم و اوصلى عليه ليلاودون بالبقيع بانصائه بدلك ولم يعلم بدعها ن عميه على دلك روى له عَامَانُهُ حديث وعَانِه ومُوره و صحدينا انفقامها على أر بعه وستين وانفرد المارى مأحدوعشر سومسلم محمسة وثلاثين روىءمه الخلفاءالار بعمة وكثير ون من الصحابة ومن بعددهم (قال حدَّنما) أي انفالها خربرا حادثًا وهو على أخر ناوانماً ماعند مالك والشامي والجهور وكتأخرى الحدثين أل حدثنا لماسمع من الشيخ وأخسر بالما قرئ عله موانبا مالما اجازه (رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق) في جميع ما يعوله حتى قبل النبوة والصدق اللبرالمطابق للواقع (المصدوق) أى المصدوق ديه أوالذي بأتسه جبريل مااصداق مس عند الله تعالى أوالذى صد ق الله وعده والحراب عاليه واعتر اضيه وهو كاقال الطبيي أول الم الاحوال كلها وتؤذن بأن ذلك من دأ مه وعادته عسلاف الحاليسة لاع الهااختصاص ذلا ببعض الاحوال ١٥ وعكس ذلك اس صياد فانه كاذب ومكدوب ولذلك وردأن عموين الخطاب انطلق معرسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من أصحابه قبل اس صياد حتى وحده يلعب مع الصيان في أطم بني تعالفوقد قارب ومنذا علم فلم يشمر حتى حمرب رسول الله مسلى الله عديه وسلم فاهره بدء مم قال لابن سياد مذاتري قال بأنيني صادق وكاذب وأرى عرشاعلى الماء فعال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خاط عليات الامر (ان) حرم اب الحورى بأن الرواية بالكسرفقط وعال أبوالبقاء لايجوزفي أن هناالاالفنع لأنم اوماعملت فسيم عنعول حد ثنا فالوكسرت الكان منقطعا عن قوله مد ثنا وجزم النو وى في شمرح مسلم بأنه بالكسم على الحكابة وحوز النمم وحمة أبي البقاء أن الكسرعلى خلاف الطاعر ولا يحور العدول عنده الالمائع ولوجازة نعيران يثبت بهالنفل لجازف مشل قوله أبعد كم اسكم اذامتروقد اتفق العلماءة سلى انهابالفق وتعقبه القاض جال الدين الجوينى بأن الرواية جامت بالنشج والكسر فلامعسى الردقال ولولم غبى بعالروا يقل استنج جوازاعلى طريق الرواية بالمعسى راجاب عى الا منه بأن الوعد مضمون الجدلة وليس مخصوص لفظه افلان فا تفقى او أماهنا المالعدديث يكون بلفظه ومعشاه (أحدلكم) أى معشر بني آدمو خصر مبالذكولان الانسان أشرف من الماع لانه اجتمع فيه مائشرق في نسره فالدنة تعلى لقد خاصالانسان فأحسن تقوم وأحدهنا عنى واحدفلنان استعملت في اشبوت و محور استعمالها أيصا فالنفي يخلاف أحد التي للعموم فام الانستعمل الافي الدفي صولا أحدفي الدار أسمله وحد

والاحاديث وذم اللواط كثيرة عافا ما الله تعالى مسى ذلك ٢٠ ــــــن (ق وله والمفس بالنفس) أي بفتلها ظلماوعدوا باعمأيقتل عاليا فالالله تعالى وكندا عليهم فها يعى السوراة أن انمس بالنفس والعمين الاتة والمسراد المفوس المشكافئة في الاسالام والمسرية وشهوط القيماس مدكورة في كتب النقه فلتراجعهم اوسيقيل النفس النفس أن القاتر إلا هنان معمد النفس رهي عظمة أسلت في مقالتها نسيه المعصومة وهي مصلة عظمة ولكم في القصائس حياة (قولد والنارك لدينه) أى المرتدّعنه اهير الاسملام والعياد بالله تعالى ويقتل مالم يعدالى الاسلام لقوله سلى الله عليه وسلم من عدل ديده فاتناوه والردة أخش أبواع اكفر (فوله المفارق للجماعة) وسف عام للنارك لد مسهلانه اقاارتد عن دين الإسلام فقد نغرب عن دين جانتهم ولدخل في هدا الوسف كالمنسن سنهامة السلمين وان لم يسكن مرقدا كالملوارج وأهسل الدعوديلي عذا والدالماسي رجه الله بقاتل لمرتدحي برجع الحديثه ويفاتا المارع عن الجاعه عن دم ليهاوليس كاورو عكى ان يكون روحه كفرا أوروة والمكهة

قبل الناول الدينية العلما حل نظام عد ما الاسلام حل قتله بالسيف وغوه « داعل أن المقصود قلبت الما المعديث نيان عصمة الدماء ما يساح مهاوان الاسل فيها العصمة ويدل الالتقول صلى الله عليه وسلواذ المالو ها عصموا من الربط مى عشرة أبيات أسرعليه مى أن يسرق من ستجاره رواه الأمام أجرومنا فراسل المعامه وسلم والله لا ومن وأنيه لا يؤمن والله لا يؤمن قبل بارسول الله لقد حاب و غسر مى هوقال مى لا أمن ماره يوانف مقال اومايوا نقه وال شره رواه المسارى منها قول سلى الله عليه وسلم من آذى حاره فقد آذاي ومن آداي وغيد ( ١٩٨) آذى الله عليه وسلم من آذى حاره فقد آذاي ومن آداي وغيد محمد معمد الله عليه ومن حارب عاره فقد عارس ومن

رراء أنوالشم ومنهاما ماءعى عدالله س عرزف الله عهدا قالنر - رسول الله عله وسلمق عررة دخال لا تعدامي آدى عاره وقال رجل من القوم ألما بالم في المارى فقال لاتعينا البومرواه الطساي وما على عورة رمى الله سالى عسه فالنقال رحل بارسول اللهان وللانتذكرين كنرة سلانها وصدقتها وصامها عرامانؤذى حبراتها بلسامها قال هي في المار والرارسول الله ان فسالا به من ترمي قله مسالاتها وسامهاعبرا بالمصدق الاثرار من الاتبط ولاتؤنى حيرا عامّال هم في المذية رواه الامام أحدا وعيره والافوار الثاء المثاته حم نوروهي القطعة من الأوال التح الهمرة وكسرالقاني شي يقسلن مر ي في االى وم ماماد، عن معادى حدل قالقلتيار ول اللدماءق الحارعلى فال ان من ض عدد زروان ماسشده واله أورسانا ورسته ران أعود سترته وان أسابه خبر هنينه وان أسابته المالة عزيد ولازور المالة فوق سائه وتسدعا بمائر عولا نؤذه ريم قددولة الأأب تغرف لة منهاروا ما الطبرالي وفي رواية من لل رو آ تر المسلسانالسوامد آ من ا الشرسنوا كهة فاهدا سهافان لم تقدل فأدخلها سراولا تحرج

أرسل البه الروح التي كانت موحودة قبل ذلك بالرمن الطول لمع الملائها والمادا كان المرادبالملاء من جعل الله الده أمن الث الرحم مكيف رسل أو ببعث عالجواب كأقال القادى عياض أن المراد أبه يؤمن مدلان واخدلف في أول ما يتشكل من الجين ففيل فليسه لابدالاساس وقيل الدماع لاده مجع الحواس وجع بيهمامان أولما نشكل مدمل الباطن القابوس انظاهر الدماع وقب ل أو لها مشكل مسه السرة وقسل الكرولان مه الهو المطلوب أولاورجه معموم موفى اعاده على هدا المرتب العب واسفاله من طوراني طورمع قدرته تعالى على المحاده كاملا كسائر المحلوقات بي طرحة عين « (فوائد). الأولى انهلي خلقه دومة واحدة لئت على الام لكوم المرتكل معتادة ندلك ورع الم تطعه عمل أولا نطفه لنعناد مامذة نمء نفه مدة وهلم حرا الى الولادة ولداقال الحطابي الحكمة في تأخير كل أربين يوماأ ويعتاد الرحم اذاوخلق دمعة اسق على الأمور؟ مالاتقدر عليم الثابيدة اطهار قدريدهالى والعلمه المباده التأوف أمورهم الثالثيه الملام الانسان بأن عصول الكال المعنوى لدند رجى نظير حصول الكال انظاهراه (ميسفح فيه الردح) الى المحاصى الاسان وحقيقه النفع احراح دج من الدافع يتصدل بالمنفرح وقد انسلاب في الروح على آكترمن ألع قول والمعقد الهاجسم اطبف سارف البدس فنبان بداشتمال الما مالريد وعروق انشجرولا يلتف القول مى قال الم الدم لان من الحروا ال سالا دم له ولعول من قال الهاالنفس الداخل اللارح لأن س الحيوا بات مالا بتدهس الاعدالموت كالدول واسداد النفيح الى الملائ مجازعفلي لآن ذلك م أفعال الله كالحلق و وولد فينفح فيد الروح أى و بعد ل وم أبين ذلك الى عشرة أيام رتحس أمه حيدتد يحركه ولذلك صارت عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا وطاهر الحديث أل الملك يعفه الروح في المصعة وايس من ادا بل اعار عمر ويها العد أن تتشكل بسنكل اس آدم و تده و ر بصورته كياقال نعالى فالساالمصعة عظاماً مكسويا العظام لجانم أنشأ ماه علفا آخراي نصر الروم فيسه ولكن قول ليس طماهر وذلك واعما ظاهره أن الأرسال بعد الار سين الثالثة المقفى اسم المضمة ما مصائها و آن البعد ليدلم تحدُّدة تمل أنه بعد الاربعين النَّاليَّة تصور وفي رمن يسيرو احدَّتْصويره يرسل الملكُ في عَلَم فيه الروح وقدصر حالقرطبي فالمفهم أمااتهم يرأعناهو فى الاربئن الرابعة ليكرير على هدنااله عامى حديث حديقة سأسيد عدد مسلم اذاس العطفة ود دور وق ووابة اثعنان وأربعو لله وفي رواية حسة وأربعون بعث الله البها الكافصة رها وشتى معها وبصرها وجلدهاولجها وعلمها نمقاليان اذككوأم أنى وغنى ربالتماشاء ويكنب الملائ غيقول بارب أ-له فيقول ربان ماشا ، ويكنب الملائ غيقول بارب رزقه في قول ربل ماتاء ويكتب الملاء نم يعرج الملاء العجيسة فلارادولا ينقص وأحرجه الفسرياي ع الطفيل عدد يفة أيصا بلفظ آذاوقعت انتطفة في الرحم ثم استقرت أر مين ليلة جي - ال الرحم فيلخل فيصوراه عظمه ولجه وشعره وبشره تمسمعه فويصره تم يقول أي رباذكر أم أنى الحديث قال عياض وحله على ظاهره لا يصع لأن التصوير باثر النطفة وأول العقة ف أول الاربعين المانية غيرم وحودولامعهود والمايكون في آخر الاربعين الشاللة فعسى

(ع) من شرخت ما ولد لا لمعظم الدواه الخسرائطي عن ابن عسر رض السعم ساوان سعب عن السع عن حداد ومن المدين من المدين الشعلية وسلم ومن المدين المدي

البخارى عن أبي هريرة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان العبدليت كلم بالكره ممن رضوان الله تعالى لا إلى اله الما الا يرفع الله تعالى الإبلق لها والا بهوى مهافى جهم « وعن عقد م الله الله وعن عقد م عامى رضى الله عند عند قال قلت يارسول (٨٨) الله ما النجاة قال أن سك علم رضى الله عند قال قلت يارسول (٨٨) الله ما النجاة قال أن سك علم رضى الله عند قال قلت يارسول (٨٨) الله ما النجاة قال أن سك علم رضى الله عند الله قال على خطيئات قال

أ مل بكونان منجاور س لا يعبر أحدهما الا تسرو ذلك يج معه في الصرين الماء العذب والمفرلا بعيراً أحدهماالا سرولا يحتلط بهقال تعالى مرح البحرين يلتقيان بينهماروح لايميانون الار معسي النانية يعتلط أحدهما بالآخروني الارمعين الثالة ويصورا عضاء الجنين وسيأتي بعدذلك مايتعلق بالتصوير وقدوردفي الحديث أب المطفة ادا استفرت في الرحم أخسدها المهت مكفه فقال بارب محلقه أمعير مخلقه فان قيل عير محلقه قذفها في الارحام دما وان قيل مخلقة فقال أي رب ذكرام التي شتى ام سعيد ما الاجل ما الاثر بأي أرض ون فقال أنطلق الى ام السكتاب وأن تحدقصمة هدنه النطقة فبنطلق فيحدق صهافي ام الكاب فتأكل ررقها وتطأ أثرها هاذا جاءاً جلها قبضت فدفنت في المكان الذي تدّرلها (نم) بعمد عامها (يكون) أي صحير (علقة) أي دماعليظ اسمى مذلك لعلوقه أي ارة المه سمضه أولرطو بنه لانه بعلق عاعر عليه وإذا حف لم يكن علقه والنا وبهاللوحدة أي علقه واحدة فان قلت قال تعالى خلق الإسار من علق والعلق جمع علقه فالحواب أن الإنسان في معنى الجع فلذا قال مس علق وأيضالة وافقر ؤس الاسي (منسل دلك) الزمس الذي هوأر بعون يوماً يقوأ بالنصب صفة لعلقمة (م) عقب الاربعين النانية (يكون مصعة) أي قطعة لم صغيرة قدرماعضع كالغرفة أي ما يغرف ومن غ مميت مصعة (مثل ذلك) أي أربول يوماوهي الأربعون الثالثة مفالدتان وذكرا لاطوار الثلاثه وكذافي القرآن العطيم وذكر النطفة والعلقة والمصغه وذكرفي موضع آخرز بادة عليها فقال في سورة المؤمنون ولقد خلقناالانسان من سلالة من طسن غرجه لما ه نطفه في قرارمكين غرخا قنا الدطفة علقمة فخلفنا العلقة مضغة فخالقنا المضعة عظاما حكسو باالعظام لجمائم أشأ باه خلقا آخرونمارك الله أحسن الخالقين غرته في الروح فيه وكان اس عباس يقول خلق اس آدم من سبع غرداد الآيةور وى العمالة عن اس عباس رضى الله عنه ماان آدم عليه السلام خلقه المولى من طين فاقام أردمين سنة تم صارح أمسنو ما فأقام أربعين سنة تم صارصل صالا أي طينا با بساسم المصلصلة أى صوت اذا القرع فأعام أربعين سنة تم خلقه بعد مائة وعشر يسسنة تم نفح فيه الروح اله قال الصوفية الأربعين لموافقة ففه يرطين آدموميقات موسى عليهما الصلاة والسلام لاختصاصهما بالكال لتركبهامن عشرة وأربع ولكل خاصية في الكال أما الاول عاماناية الاسماد من غير تكواروا ما الثابي والانه استقرى مستفيم البنيان على الاربعة أركان كالطبائع والفصول الاربعة والحيوان اه وحيند فتوافق العدد بين مده خاق آدم وخلق الجنين وذلك عسل الايام التي في خلق الجنين في مقابله السنين التي في خلق آدم فلكل سنة يوم وموافقة الاطوار فالذطقة في مقابلة الطين والعلقة في مقابلة الحا المسون والمضغة في مقابلة الصلصال فتبارك الله أحسن الخالقين قال مجاهد دادا عاضت المرأة في إلى الله اكان ذلك نقصا ما في ولدها فان زادت على التسعة كان عامالما نقص منه (نم) اذاعت وصاوابن ما عوعشر بن يوما رسل بالبناء للمفعول الميه الملاء وفي روا يه الجاري ببعث الملا إولمسلم تمرسل المدالمات والقيد للمهدوالمرادماك مخصوص وهو الملا الموكل الرحم قال ال القيم الملك وحده برسل الدوول يقل رسل الملائه المديد بالرؤخ فيد خله افي بدنه لان الله تعالى

الترمدذي حديث حس صحيح وعن أبي سعيدا الحدري رضى ابسعيدا الحدري رضى الشعلية وسلم قال اذا أصح الم آدمان الاعضاء كلها تفكر اللسال فتقول التقميد التقميد التقميد التقميد التقاسم القنسيري وحد الله في الاصل والسكوت في وقته صفة وسالة عقال المحت سلامة وهو الرجال كاأن النطق في موضعه المرف الحصال وعما أنشدوه المنف الحصال وعما أنشدوه المنف المناف أيها الإنسان المنف المناف أيها الإنسان

دقال الرقاش رحه الله تعالى كم فى المقارمين قتيل لسامه كانت تهاب لقاء والشحان

وفالبخم

المهرك ان فرنبى المعلا انفسى عن دنوب في أميه على دبى حسابهم اليه

تناهى علم دلك لا اليه فليس بضائرى ماقد أتوه

اداماالله أصلح مالديه (قوله ومن كان يؤمن بالله والدوم الا خرفليكموم جاره) قال الله المدينة المالية والمالية والمالية والوالدين احسانا ودين القريب القريب أى القريب الحسان في الحواد والنسب والحاد المسلمة في الحواد والنسب والحواد والنسب والحواد والنسب والحواد والنسب وقبل ووانية أحسار والنسب وقبل ووانية أحسار والنسب وقبل ووانية أحسار

كردة في كالم المراد الوسية ومعما عن السيارين ومها العصل العملية والتلا المداعوون . قال نافلوا مرامه اللهورسولة فهر عزاء الجنور القامة فعالون ولي العملية ويلا لا تريال سل يعتمر سواله م عامم التري نام القوار م فال ما تقول في المرجمة الواليس من الله ورموال في مراحل و العامة فعال الاستر انى أنارها طعام الجارولانه بعظم على الذى هوقا عم على الاطفال أن بشترى الهم مناه لا سمان كان فقد برا أوكانت امرأة أرماه معها أيتام ومثل هذه الواقعة هى النى ورقت بين يوسف وأسه كاحدل ان الله عزوجل أوسى الى يعقوب أندرى لم عاقبنك وسنت ، من يوسف عانى سنة قال لا باللهى قال لا نائشورت عنافاونترت (١٦) عن حارك وأكان ولم تطعمه هكذا بقل عن وسسى

مسه رجمه ارتدالي والتدأعلي و راج لا الما أهدى الله داولة أوصاحدال أوعريك هديد أل تصلهام: ه ولا يحتفر هالفراله ولي الله عاسه وسلم بانساء المؤدنين وفي روالة بادساً ، الانصار لا تحقرب أحدداك لجارتها ولو كراعشاه (توله صنى الله علمه وسلم ومن كان يؤمن بالله والدرم الاشم فليكرم ونسفه )أي لاده من أخد لاق الإساء والصالحين وآداب الاسلاموكان الداسل علمه الصلافوالسلام يميأبا العدنان وكال عثبى المسل والملم وطلب من يتعدى معه وقد أوحسا بصماعة لدلة واحدة اللث سعدروي الله عماه بقوله ديل الشعاب ورسلولة الصنف حق واست على كل مسلم وسدله عامة العقهاء على الندب وأماء ومكارم الاخلاق ومحاسن الدن لقوله صالى الله عليه وسلم في الصديف وجازته برم ولسلة والحائزة العطية والمذية والصملة وذاك لايكون الامم الاختيار وقل استعمالها في الواحب ومملى مدل على الدرب افتران الأمرجا بالامر باستكرام الحار وتأوك معنهم الاعاديث على أما كانت في أول الإسلام انسكات المراساة والمسه أوكان ذاله المساهدين فيأول الاسلام لفلة الازواد أوعلى النأكمد تقوله غسل الجمة واحسرة ليوردت

الموت فعموت في الثامن وني التاسع دمود الى المتسترى وهو سرسع مدد كون خير أوعات الواد عندا متقاله التاسع ثم انه ونب الاطوارق الا يدائس يفت بالفاء لان الموادانه لا بتحلل بن الطورسطورآ سرورتها في الحديث بنما سارة الى المنة التي نقطل بس الطورين المسكله ل فيها الطورواعاعير بنم بين البطفة والعلقة لأن البطنية قدلا تبكون اسا باوأتي بنم في آحر الاتية عنسدةولدمُ أنشأ ما هخاها آخوليدل على ما الجددل اعدا الدروح من الحي أه مه اما الاتمان بنمفى أول القصة بس السلالة والنطفة عاشارة الى ما يتحال بي خلق آمر وخلق والده ودوله أهالى فكسونا العظام لماوذلك لان اللعم ستراا فلم عمله كالكسرة له (تنسهان) الاقل اختلف في تقديم خلق الروح ص الجسم وتأحييرها عنه على قولين مشهور رس الاول نقدم خاق الروح على الحسم و به سرم اس سنم واست دله عدد بث احداده ف عس حداو شو ان خلق أرواح العبادقب ل العباد بألوعام قا تمارى منها ائتلف وماتنا كرم مااختام والتانى ذهب اليمجماعة واستدلوا بقولة في هذا الحديث ال أحدكم بحمع خلفه في طل أمه أوبعين يوماالى أن قال تميرسل الملان مسعيرها الروح وأجيب بالفرق بين عمر الروح وخاقه الثابي و قر الروح في حال اللياة القاب عني ما سوم به العرالي قال السيوطي وعدما فرت بحديث بشهدله أخرحته اسعساكرفي تاريعته رانطرم واله العراني فالهلابأن على فول حهور المتسكامين من الهاجسم لطيف شعاف حي لدائه سار في البعدر ، تماء الورد في الورد راهما مقرها عاستظهر بعض المتكامين أتما بعوب القلب ومقرها بعدالوغاة هماعت نده عآرواح الاهماء عليهم الصلاة والسلام في الجدة القوله أولئك المفرون في جدات النعيم وأرواح السعداء س المؤسين قبل انهافي أفذية العبوراه اس المربى وعواصح مذهب اليه المتكامون فالماس عبدالبروهي مع ذلك مأذول الهافي التصرف ولأوى الي يتعلما في عليدين أوسمه ين (ويوم) الملك )وهوعطف على ينفح (بأو بم كلئت)وفى دواية بأر بعوالممد وداذا أمهم عارند كير. وتأبيثه والمرادبال كاحات الفصايا المقدورة وكل قصية تدمي كلة وظاهرهدد االحديث ال النغم قبل الكتابة وطاهر رواية الجارى الناسخ مدها والاولى التعويل على روابة اجارى الانها أصع وعكس ردهدذا البه بأن الواو بالاترتيب أوان ماهدام ترتيب خبرعلى خبرلاه ن ترتيب الآفعال الخبر عنها أوان المكناه تقمم تبن الا ولى في السماء رالثاتية في بطن المراه ويحتمل أن تكون احداهما في صحفة والانرى على الجندين أوان ذلك بحدان ما خنلاف الأجنة فههمن وكتسباه فبل النفيز ومنهم من يكتب له ذلك بعدء والاؤل أولى وطاهرهدذا الحديث اله يؤم مذه الأربعة ابتداء وايس كذات بل اغما يؤم بها بعد ال يسأل عم ابقوله بارسماالرزق ماالاحل ماالعمل وهداشق أوسعيد (بكنب) صدط يوجهين أحدهما عوحدة مكسورة وكلف مفتوحة ومثناة ساكنه تم موجدة بدل من أربع والاسرى فحتانية منتوحة بصبعة المضارع على الاستثناف وفي روايدا ابغاري فيكتب بريادة الفاء وروى بفتح الياء فيهماميني للفاعل أوللمفعول وهوأوجه لابه وقرى راية آدم وأبي داود وغميرهما ميؤذن بأربع كلمات فيكتب وقوله يكتب أى على جهته أربطن كفه أو ورقة تعلق بعنقه قاله ججاهد وقال القسطلان والظاهران الكابةهي الكابة المعهددة في صيفته وقد ما في دوا يعلم لم

آساديت كثيرة شهيرة في اكرام النسف ومن موالده أيميد على البيت بالرجة و يشوخ بشنوب أهل المتوليد اختر يحلسنا هذا بشئ رشد المن حسب المسلم كين ومحالسته بدوال أقدع م قال القدة ما فن واعتدى البيتون لا تشمر كوابه شها وبالوالدين اسما باويدي القر ودواكيت المي والمنط المتونية في الترميل عن الفن قال كان يوسول القوت في الشهار بعوال اللهم المبتى لمسكد بالواحث مسكدنا واستشري فليعمل من اويعلم من يعمل مهن فقال أبوهو برغ قات أ مايارسول الله فأخد فيدى فعد خدا قال التي الحارم تمكن أعبد الناس وارض عاقسم الله لك تمكن أعنى الناس وأحس الى جارك تكرم ؤمنا وأحب للناس ما تحب لنفسك تكرمسا اولا تكثر الغمل فان كثرة النحك غيت القاب رواه الترمذي (٩٠) وغيره وقال صلى الله عليه وسلم خير الاصحاب عند الله حيرهم لصاحبه وخير

أقوله يصورها الحرائه يكتب ذلك ويفده في وتت آخر بعددلك بدليل قوله أذكر أم أنني وأوردعلي أول ألفاضي المالتصور لايكون الافي آخرالار يعبن الثالثة انه شوهدا لتصور فى كثير من الاحنة في آلار بعين اشالته والانسبه في الجميع أن يقال ال رواية ال مسمود ماعتبا والغالب أوان دلك يعتلف ماختلاف الاشمنياص فهمهمن بصؤر بعد الاربعين الاول ومنهم ملايصة والافي الاربعين الثااثة أويعدها على ال حديث اس مسعود القضية فسه مطلقة لاعموم فيهافتأذى بصورة وقدوقت في صوركثيرة أوانه عقب الاربين الاولى يرسل الملك لنصور العلقة تصور اخفيا خررسل فى مدة المصعة أو بعدها فيصوّرها تصورا طاهرا واذاقال يعضهم بحتمل اللاثاءندا تهاءالار بعين الاولى بقسم النطفة اذاصارن علقة الى أحراء يحسب الاعضاء أو يفسم بصها الى حلدو بعصها الى كم وبعضها الى عظم فقدرداك كاهقبل وحوده مميها ذاكى آخرالار بعين الثاندة ويتكامل فى الاربسين الثالثة وأجاب منهم أن الجنين يعلب عليه في الاربعين الاولى وصف المني وفي الاربعين النابية وصف العلقة وفي اشالشه وصنب المضعة وان كانت حلقته قد غت وتم تصويره نمال نسبة التصويرالى الملائ مجارية والمصورفي المقيقمة هواللد تعالى لقوله ولقذ خلقاكم نم صوراكم وتوله تعالى وصوركفاحسن صوركم وذهب بفض الاطباءالي أن التصوير يكون يوم السابع الصريح هسم بأن المني اذارل في الرحم أز بدو أرعى لسته أيام أوسد بعد وفيها يتصورمن عيراستمدادمن الرحم غريستمدمنه وتبتسد أخطوطه ونقطه بعسد ثلانه أياممس الاستمداد عرفى الحاس عشر بنفذ الدم الى الجيع فيصير علقه نم تطهر الاعصاء و مي العصها عن مماسة بعض وغدرطو به النماع غربه لتسعة أيام من صبر وربه علقة ينفصل الرأس عن المنكمين والاطرافء والاصابع فالواوأقل مدة تصويرالذ كرفيها تلاثون بوما والزمان المعتدل في تصويرا لمنين حسة وللانون وماوقد يتصور في حسة واربعين وعليه فاورد من أن التصوير يكون بعد أربعين موماهم ول على أن المرا دوما قارب ذلك والشبلانون وما بعدهاقرببة ممارقال المقرى فىقواعده الولد بضرك لمثل ما يتفلق لهو يوصح لمثل مآيتحرك فيه وهو يحتلف في العادة تارة شهر فيتحرك لشهرين ويوضع استوتا رّة لشهر وخسسة أيام فتحرك الثهر سوداث ووضع اسمعة وتارة لمتهر ونصف فتحرل الثلاثة ويوضع السمعة فلذلك لابعيش استمانية ولآية قص الجلءن سنة اهوروى أن عندالملان سروان ولد السنة أشهروقال بعض الاطباءان الوادعنداستكال سسعة أشهر يصرك للغروج فان تهيأله الخروج مرج وعاش واللهيتهيأ يستريح فى البطن عقب الحركة المتعبة المضدمة فلا يفول في الشهوانيّاس الغروج ولهذا يقل تُعرِّك في البطن أيضاواب ا تفق تحركه في الشهو الثامن للغروج فمصحف الولدعاية الضحف وهو في نفسه غاية المضعف ولا يعيش وقال المفيدون سببه انفكل شهر يتولى الجنين كوكب من التكوا كب السيعة المحموعة في ز عل شرى مريده من مده به فتزاهرت الطارد الافار فغي الشهرالاقل المتدسرفيه لزحل وفي الثاني للمشترى الى الساب مرفقه التدبير القسمروهو

وطب مناسب للعداة رفى الثام يعود الى زحل وهو بارديا بس بقلى الخركة وهو على مزاج

آل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا آباذ واذاطه من مرقة فأكثرها مهاو ومهد عيرانت فت صل المدعليه وسلم الموت على مكاوم الاخلاف لما يترتب عليه امن المهمة وحسن العشرة ودفع اطاحة والمفسسلة فإن الجارة ويصل له الاذى يراضه الطعام من بيت بعاد ورج ما يكون له أطفال عناروا واسعوا وانحة الطعام حصل لهم ذلك نشويش الدام يرسل الهم منها شيأ كمر مم وتهم

المران عنداللدغيرهم لحاره ولفدىالغ دهض الحتهدن فحمل الحاركاتشريك فاثدات الشفعة وكاسالااهلية تشددأم الحار ومراعاته وحفظ حقه والحاريقع على الماكن مع غميره في بيت وعلى المالاسق وعلى أرسندارا من كل حانب وعملي من في الملا مع غيره لقوله تعالى غرلا محاورنال فهاالاقلمالا نمهواما كافرفله حق الحوارفقط أومسلم أحنى فلهحق الحوار والاسملام أوذو قرابة فلهحق الجوارو الاسلام االفرا بة قال صلى الله عايه وسلم ولب ال ثلاثة حارله مق واحملا وحارله حقال وحارله الاثة حقوق عاما الذى لدحته واحد والحارالذمي له حتى الحوار والذي له مقان المارالمسلمله حق الجواروحق الاسلام وألذى له ثلاثة حقوق الجاوالقريب المسالهمق ألحوار وحق الاسلام وحق القرانة وذكر الغشرى فارياح الارادانه روى عن الني سلّى الله عليه وسلم أنه فال التالة بدم بالمؤمن الوالمله عن مانة ألعة بيت من حيرانه البلاء وفيه بشارة عظمة وليسلم ان من كان أقرب مسكًّا آکد من عیره لماروی البخاری ون الشم رفي الله عما قالت ملت ارسول الشان لى جارين عالى أيهما أمدلى قالدالى أقربهما منان بالماومن اكرام الجارمارواه مسلم عن أبي دررضي الله عنه

فقى الله وايا كم لفاعنه ان هذا الحديث حدث عظيم بعد من دفع أكثر شرورا لا سال لان الده نسر و حال جاره بن لاه والم اللا قسيم الوراد بالشهوة أكلا وشريا و مناعا و نحوذ الثوالا كم سنه فوران العصب فاد الحسيد مديم عسمه مدن التهريل الذي سأل الهذا لما نحرد ب الملائكة عن العصب والشهوه سلوامي حديم الشرو (٣٥) والدشرية و عدا حيافو أو مدال حل الدي سأل

النبي سهلي الله عليه وسايؤه ل هو عارته سرة المسة أرأن الدرداء أوعسداللهم عمرأ وعسره ولما سأل الرحمل طال لهرم الله on Whiselesens (Kirson فردد)أى كررالدوال (مرارا) القولة أود عي ارسول الله لا يعلم نسم شوله لا نعصد فالسوصة ألبرمنها أرانمم (فعال لانفعد) فإرده علىالعالمه بعموم بشعها وأظر هدامارفع لاماسرمي الله عسهمن قوله لاي سالي الله علسه وسملم على دعاء أدعو به ار مول الله نقال حمل الله علا اله وسالم سال الله العافسة دهاوده العياس مرارادمال الهناعياس ياعمرسول الأممل الله عليه ويدلم سل الله العاصة في الدياد الاحرة فانذاذا عطسالها ومأعطت كل خدر أو كإة الرالعصيين من الا دى نورال دم النال وعلمال عددود مكروه انى الثبيص دفي الحدب الفسم مرة تتوذري قلساس آدم أعازون الى انتفار أردانه واحرارعسه وأما عضب الله تعالى فهو ارادة الانتقام ولاعقالانالمتانا لذم معدث لم يكن سه تعالى أماادا كانله تعالى فهو محودوس مركان سال الشعله وسلم نفضياذا انتها مناه عزودل وكان من دعائه عليه المدادة والسلام أسألك كلة المتوفي الغضب والرفا ( تكتف من أقوى

واختلف الاشاعرة والماتريدية في الشفارة والسعادة وهال الاشاعرة هما أربيتان مفدرنان والارل لا يغد بران ولا بقد دلان والسعادة المون على الاعان لتعلق العلم الازلى عاكداك والشفاوة الموت على الكفرات على العمل الكفرات على العمل الكفروال بعدم على الأعان وان تقدم منه كفروالتنبي من علم الازل مونه على الكهروان بعدم منه اعلن وعلى فذا والدين من والشق ولاى الشيق الازل مونه على الكهروان بعدم منه السعيدة والمسلم والشق هوالكافروالسعادة الاسلام والشقارة الدهر وعنيد فستصوران السعيدة والمشق مأن ترقد بعد الاعمان وأن الشق فديسهد مأن بوس والتحقيد وان السقادة الاستشاف السعادة والشقاوة عير أرليتين بل يتعبران ويد دلان ويتمرع على ذلك مسئلة الاستشاف الاعمان وعدد الاشاعرة بحوران بقال أمامو من انسان وعدد الماتريد به لا يحورداك نظر اللحال الاعمان وافقهم المامالات المام أنو حنيف مواجد لان الاعمان بحب فيسه الحزم ولاحزم مع التعليق وقال اس عبد نوس من اتماع مالك بوجوب التعليق مقال اس عبد نوس من اتماع مالك بوجوب التعليق ما ذلك وحن شومنام الذي فيدة تركيد الدغس وقد قال تعلى فلاتركوا أنفسكم وقد تطر ذلك وحن شومنام النون بشومنام الذي فيدة المناف شعر المناف شيومنام الذي فيدة تركيد الدغس وقد قال تعلى فلاتركوا أنفسكم وقد تطر ذلك وحن شومنام المناف ال

سن قال انى مؤمل عدم من به مقالدال سناء ربى يادىلدى و دالمالك و دص تابعد به وحدان بعول هذا يا سه و متسل مالمالك للمنسف به والسادى جور هذا واعرف و المنحدة اجاعا اذا أريديه به النسان في اعماله واستسه كعدم المسع اذا يه بواد برك و المناد كاد المعادلات بركان الماد كاد المحداد بالمدال بالمدالة المردة كادلا بالمدالة كادلا بالمدالة المدالة المدالة

هان قلت قدورد في الحدد بشرخت الاقلام وطو بت المحمد أي منت المفادير عاسبق به علم الله في الازلراف اكانت السعادة والشيقادة أزلين في المهنى قوله في الحديث الاحر والشقى من شقى في بطن أمه فالجواب ان معماه من علم الملاث شقار تدحير السوّال عنه وهو في بطن أمه والمرادان هذا أول زمن اشتها وأحر وبالشقارة والسعادة لملائدكة التعليق والافلله تعلى أن يقله رسعادته و شقاوته لمن شاهم من عباده فيد لدلك كانقل عن مفن العارون اله كان يقول لم أزل أعرف المدنى و أربيهم في الاصلاب من يوم ألست ركم و والذي لا الله غيره) وفيه الحلف من غيراسته لا في راح المدنع المدنع الماقول عيسى عليه فيره ) وفيه الحلف من غيراسته لا في راح المدنع المائد المائد والمائد والمائد

آسياب زور للعمب ودفعه التوسيد الحقيق وهوات غادان لافاعل حقيقة في الوجود الانقد تعلى وان الخلق آلات وسائط فن في مع المعمليومين غير مورته لاذلك التوسيد المطقيق تطلعه الدفعت عليه أثار تعتبيه لان غيسية أعلى الخلاق وهوسرا مفاسشه الإز العبود يتلا أعامل الخلاف وهواتس الدينة في الترسيد الملاكون ومن تهذه أكس في القصة وبدول القيمل المدعات وسلم ق رص المسا دبن فعالت عاسه رصى الله عم الم يارسول الله فال المهميد خلون الجنه ف ل الاغساء بار بعين نريف اياعائسه لانرد المساكين وقر بيهم يقربن الله تعالى وم القيامة وفي الترمذي أيد امن حديث أبى هريرة قال قال رسول الله حليه وسلم (٩٣) عد خل الفقراء الجنه قبل الاعتباء مسمائة عام و صف و و الجم بين الحديثين أن الاربعين أرادم اتقدم الفقير المسلمة المسلمة

حديث حدْ بِفَــة س رشيد نم بطوي النحويفة فلايزاد فبها ولا يذقص و وقع في حديث أبي ذر فيعضى الله ما هوقاض فيكتب ما هولاق بين عينيه (رزقه) أى تقديره قلملا أوكثير اوصقه حلالا أرحواماأ ومكر وهاوهوعنداهل السنة والجماعة ماساقه الله تعالى الى الحيوان فانتفع به بالفعل سواء كال مأكو لاأوعيره فينساول العسلم ونحوه لان الرزق توعان طاهر للابدآن كالقوت وباطل للقلوب والنفوس كالمعارف والعداوم وخرح به مالم منفئ به وعسد المعترلة الدالمملوك مطلفا انفع به أم لا وهوفا مد الطردلد خول من الاتعالى و مولاسمي ررقاوفاقاوالالمكان ص زوقاوقا سدالمكس خدوح ورقه الدواب بل والعبيدوالاماءعدد بعض الأعمة الذس رون أن الرقيق لاعلانه وقد دقال تعالى ومامن دامة في الارض الاعلى الله ارزقها وقال تعالى وكائى من دامة لا تحمل رزقها الله ير وقها وايا كم وهو السهياح العليم وسبب رول هذه الاسية الثانيسة الهلا ذي المشركون المؤونين عكه فال لهم الدي صلى الله عليه وسلمهاحروا الىالمدينة فقالوا كيف نحرج الى المدينة وليس لنامهاد ارولامال هن يطعمنا عهاو يسقيما فأرلها الله تعالى (وأحله) طويلا أوقصم يراوله اطلاقان أحدهما مدة الحياة الثاني منسهاه اوهوالوقت الذي كتب الله في الارل انتهاء المساة تيه ومنه قوله تعالى واداجا أجلهم لايستأخرون ساعة ولايستقدمون وظاهرهذه الاحيةان الاجل لابزيد ولاينقص والماقولة تعالى ومايممرمن معمر ولايقص من عمره الاتية فالصمير في قوله من عمره ليس عاتداعلى قراممن معمرا لاؤل الهوعلى طريقة عندى درهم ونصفه أى بصف مناه وأتنا قوله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يسطله في وزقه وينسأله في عره أي رادله فيه فالمصل رجه ففيسه أجوبه أسخها كإقال النووى ان هسنه الزبادة مؤولة بالبركة في عمره والنوذيق للطاعات وصيامة أوفاته من الصياع وقيل ال الزيادة بالسبة الى ما يظهر للملائكة واللوح المحفوظ لان الحق جواروة وع المحووالانبات في اللوح المحفوظ كصحف الملائكة وقيل ال المرادبالزيادة ذكرها خيل فكالعلم بمتعان فاتماط كمة تعلق الزيادة تصلة الرحمم علمالله تعالى وحودها فعصل المعلق عليه أو بعدمها فلا محصل والجواب ان ذلك للترعيب وقدورد أيضا أب السدفة تزيد في العمر وكذلك الدعاء وكذلك السلام على كل من لقيه وكذلك اسباغ الونسوء وكذاك حسن الحلق وكذلك المتابعة بين الحيج والعمرة وكذلك حسن الحوارو كذلك تسريح الرأس مع اللحية ولذاقال ابى الممادق منظومته

ولارم الرأس بالتسريح مع ذقن به تمكني البلاء و تعطى فديدة الإحل مرحمة و وقدمه في المسلم المحالة والمحلة المروشين في الاسترة حبرم بتدا يحدرف أي وهوشق وقدمه المعلم النه ويقالم المنه ويكان علا الشريد والمراد المدرد المحل النه ويقالم النه ويدا المستمارية المحروة ما يمكن المواحد معاشق أوسعد والمراد المديكة المحل واحداما الشقاوة واما السعادة ولا يمكن الواحد معافلا المناف المدود في الرادانة بكتب لكل واحداما الشقاوة واما السعادة ولا يمكن الواحد معافلا النهاف قد المدود في الراد والمرادانة والمدام المناف المدام وقدة وللما حضرت مدال حسن عوف الرواة عشى المدود في المدام في المدود والمرادانة والمدام المدام المدام المدام المدام المدام المدود والمرادانة والمدام المدام المدام

المربص على الغنى وأراد عسمائة عام الفقير الزاهدعلى الغنى الراعب فكان الفقير الحريص على درحتين من الفقير الزاهيد ودمانه نسسة الاربعانالي حما أله هكذا شل عن يعضهم وقيل غيرناك وعن وهبسمنيه وجهالله قال أصابت بني اسرائيل سلمة وعشو مة فقالوا الذي لهمم وودياأ بانعارخى يناهنيمه فأوجى الله تعالى اليمه ان أرادوا رنائي فلمرنوالما كبن فامهم اذاأرضوهم رصيت واذاأسمطره سفطت علمهمذ كروالامام أحد في كاب الزهدلة (و بحكى) أن سلمانس داودعليهما السلام على ما آتاه الله من الملك كان اذا دخل الى المحد فنظر الى مسكس حلس البه ويقول منكمن عالس مسكنا والسعيدمن وفقه الله تعالى لحسالماكين أللهم وفقنا أجمدن إخدال وسالعالمين والمحلس السادس عذمر في المديث السادس عشر) المبدشالاي تزرني كالمعن التشيه والشيه والمثال وتوحد في وحدانيته عن المؤانس والموارروالمتيروتغير لمالو تعالى في قلسه عن الصاحب والضاحية فلاندرك عظمته ولاتنال وأنهد أن لالهالا الله وحسده لانم بلاله شهادة أدنم هالهول السؤال واشهدأن

مسيد بالمجداعيد، ورسوله الذي يصرياهن العمى وهدا ناس الصلال و عشده مولاه بما يؤيد به واختلف كالمتلاف واختلف كالمكالين على المقددة وي وناح حياء في الاطلال آمين (عن أن عرية رضي كلمالان على الموالا على الموالدة ومن المالان المعلم الموالدة ومن قال لا تغذي الرافقال لا تغذي والمالونال المعلم المعلم الموالدة ومن قال لا تغذي الرافقال لا تغذي والمالونال المعلم المعل

انفاذه ملا والله أمناوا عما ما وقال صلى الله عليه وسلم من سرم أن يشرف له البذيان وترفع له الدرجات ذا عف دين ظله و بعظ من مرمه و يصل من قطعه وقال اذا كان يوم القيامة مادى المنسادى أس العادوب عن الناس هلوا الى رسم وخذوا أحوركم وحتى على كل مرمه و يصل من قطعه وقال الحديث الوارده في معنى هذا (٥٥) كثيرة شهيرة (حكى) ال بعص الماس قدم له خا

مه طهاما في صحفة فمرانك دم أحاسه الساط دوة ممامه هوا تلا وحه الرحل عمطآ فقال الحاد مامولاى ندى مركالله دوالى دفال الرحل وماقال الشنعالي فقالله الحادم قال الله عالى والكامله العنظ فقال الرحل كفلمن عظى فغال الخادم والعاقمه عي الناس فقال عقون عند لا فقال الخادم والتحسانيس فقال أسترارحه الله تعالى ولا هذه الالف د ساروقد كان الدء وجه الله تعالى ولعا بقول القا المست الاحلام في حين الرص اغاالاحلام في مين المضد ويال سفران الثوري والفصرل انع اس وغير مسما ألضا Marling similarin والمدر عندالطمع رزفياالله والتامسين وخونيال بمددان وأدالى يدفع العصبكا على عر ورفه الملك انه كتدفورفه بذكرفهاارسممن فىالارص ريانسن في السماءاذ كرني حير أمصما أذ كرا حسر اعضب وبل اسلطان الارش من سلطار الدهاءوو يل الكم الارض و ماكم السماء غرد تعها الى وزيره والانداغضدت فاددمها الىعمل الوزر كلاغضب لللادفعااليه فسظرفهافيسكن عصسبه وقد جمرملي الشعامه وسملف قوله لاتفصيح امراله نباوالا سر لان النفس ودى الى انقاط

أمر رصيصافقال الابض أناأ كفيكه وهوالدى قصدالني صلى الله عليه وسلم في صورة حبربل لمرسوس المه على وحه الوحي فلخسل حيريل بينهما نم دومه مده حتى وقع بأدعي الهندوانطلق فتزيارى الرهبان وحلق وسط وأسه سنى أبى صومعة رصب صافاداه ولم عسه وكان لا ينفت ل من صلاته الاف كل عشرة أياء يوما ولا يفطر الاف كل عشرة أيام وكان رواصل ألعشرة الايام والعشرين والاكدثر فلمارأى الابيض اله لا بحيبه أقبل على العيادة في أصل صومعته قلما الفتل من صلاته رأى الابيض قاعًا يصلي في هيئة حسمه من هيئة الرهمان فددم على عدم احابته وقال له ما حاجتك فقال أحب أن أكون معن وأوأدب ما " داملُ وأقتيس من علمكُ فقال إنه في شهر عند لما نتم أقب ل على صدارته رأقبل الإبيض على الصلاة فلارأى رصيصا شدة اجته اده وعبادته فال ماحاجتث قال أن تأدب لى فار تفع اليل فأذن له فأقام الابيض معمه حولالا يفطوالافي كل أر احسن نومانو بماور بمامدالي النمانين فلدا رأى رصوما اجتهاده تقاصرت اليمه نفسه مقال الابيض عدى دعوات يشفي مهاالسقيم والمبتلي والمحسوب فعلمه اياها غرجاءالي ابايس فقال قد والله أها يكت الرحل م تعرض لرحل فنقه وقال لا هداه وقد تصور في صورة الا تدمد بن ال بصاحبكم جنريا وأذهبوايه الى رصيصا فان عنده اسم الله الاعظم الدى اذاستل به أعطى واذادعى به أجاب لغاؤه فدعا تلك الامما فد هد عدم الشديطان م حدل الابيض يفعل بالماس دلك وبرشدهم الى رصيصاف عافو ف والطلق الى حارية من بدأت الملوك بين ثلاثه أخرة فعدنها وخدقها غرحاء المهم في صورة رحل منطب ليعافها دقال ان شدطا عامارد لا يطاق والمكن اذهبواج الى رصيصا ودعوها عنده واذاراى سيطام ادعالها وبرثث فقالوا لايتيانا الى هسذا فال فابنو الهاصومعسه في مانسسو معتسه نصعرها فيها وقولو اله هي أما بة عنسدك فاحتسب فيها فسألوه دلك فأبي مبنو صومعة ووضعوا ديها الجارية فلماا هتل من سلام عايس الجارية وماماه مالجال فانسقط ويده هاءهاالسيطان فنقها فانفتل من صلاته ودعالها ولنهب انشيطان تماقبل على صلاته فاءها الشيطان وخسفها وكان يكشف عماد يتعرض بالبرسيصاغ جاءه الشبيطان فقال ويحاثوا قعها فالمخدمثلها غرتوب بعد ذلك فلرزل به حتى واقعها همات وظهر حلها فقال له الشيطان ويصاف قدا وتنصف فهل لك أن تقتلها تم نتوب فلا تفتحم عال جاؤك فسألوث فعل جاءها شيطامها فلأهب ما ففتلها للاو دفنها فأخلأ الشبيطان طرف ثوبها حنى بتى خارجامن التراب و رجدم رصيصا الى صلاتدخ جاءالشيطان الىاحوتهافى المنام فقال الارصيصافهل باختسكم كدآركذا وقتلها ودفنها فأستعظم واذلك فقالوا لبرصيده امافعلت باختنا فقال ذهب باشسيطا باقصد قوهوا اصرفوا غرجاءهم الشيطان في المنام فقال انهامد فوئة في موضع كذا وكذاوان طرف ودا أيها خاوج من التراب فانطلقوا فوحدوها فهدموا صومعته وأنرلق وخنقوه وحلوه الى الملك فأقرعلى نفسه فأمى يقتله فلمأصلب قالله الشيطان أتعرفني قال لاقال اناصاحب لثالذي علتث الدعوات اما انقيت الله أما استعيت وأنت أعسد في اسرا يسل عمل بكفسات منعل حتى ففعت نفسك والقررت عليهارفضت أشياها من الناس فأن مت على هذه الحالفاء يفلح أحد من تطراكا

والتبدار والاذى ومنع الرق به (خانه الخاس) . قال وحب بن منده رحه الت كان عامد فى خاسرا فيسل أوالدالشيطان ألا نقيله على تستبطع في خالمها بعد المتسوم الدخارة و مربيا النسطان معه لا يحد عده فرد ، قار الدمن جهد الشهوة والعضب فل خيط منه بشي غاداد من قبل القوى و عمل بدان عاري المسترود المقال عاد الله تعالى ولاين العدة مثالي ولاين العدة مثال الدار عالم المعالدة و شرسنين فأفال لشئ فعله لم فعلته ولالشئ تركد لم تفعله ولكن يقول قد والله ماشاء وماشا ، فعل ولوقد والله ليكان وما ذاله الالنكال و حرفته عليه الصلاة والسلام بأ به لا عاعل و لا معطى و لا ما نع الا الله تعالى و لا يدافى هذا ماصيح من ضرب موسى عليه الصلاة المسلام الحوالذى فربثو به حين احتسل (٤٤) بعصاء حتى أثرت فيه لانه لم يغضب عليه غضب انتقالم مل عصب ذأ ديب ورجر

عن الحرف فرياة اله الله أكيد أوصهن يعمل معنى يتلبس . ( بعمل أهل الجمة) هيعني من الطاعات الاعتقادية والقولية والفعلم فوالجنه دارالنعيم وهي في الاصل الحديقة ذات الشهرسميت حنية المكثرة شهرها وساتها وبقال جنت الرياض حنوياا دااعتم ندنها حتى ستر الارض ومنه الحنين لاستناره عرائعه ول وتسهى بالبسال لما فيهامس الاستجار المتكاثفة المنطلة ﴿ (حتى ما يكون ) \* بالرفع لان ما كفت حتى قاله الهيتمي وقلد في ذلك قول الشارم الفاكهاني يتعين ال يكون بالرفع لآن ماالهافية قطعت عمل حتى عنه اه ومازعه من التعدين ممنوع بللا يصرفقد قال الطيهي في شرح المشكاة حتى هي الناصية وما ماقية ولم تسكفه ماعن العسمل وقال عسيره لان معنى مالنفي الحال فيتعين رفعه وشرط نصبه أن يكون مستقيلا وبازعه غبره من الاشيانج وقال الفعل هنامستقبل فطعا وشرط وجوب الرفع أن يكون حالا حقيقة وأن يكون مسببا عاقبله وأن يكون فصله فان كان مستقبلا حقيقة أولم بكن مسبا عماقيله وكان عملة وجب النصب والكان مستقبلا مؤوّلا بالحال جاذفيه الوجهال وعاهما المامسة بلحقيقة وهوالظاهر فصي نصبه أومؤ ولافهيو زنصبه وردمه قال الأشهوبي ولايرتفع الععل بعدحتي الابثلا تهتسر وط الاول أن بكون حالا اماحقيقة نحومسرت حتى أدخاها آذاقات ذلك وأنت في حالة الدخول والرفع حيى نذواجب أوبتا وبلخو حتى يقول الرسول فى قراءة ما فع والرفع حينت فنجائز والثاقى ألى يكون مس بباعما قبلها فمسع الرفع ويتعدين النصب في نحولا تسيرن حتى تطلع الشهس الثالث أن يكون وصلة فيجب أأنصب فى نحوسىرى حتى أدخلها وكذلك في محوكان سرى أمس حتى أدخلها ان قدرت كان ناقصة ولم بفدار الظرف خسرا فتكون منصوية بحتى وامل لفطة مالحودا لنفي فنسلحه عن معي الحالية المرام ان التي للاستقبال وأجار عمره أن تكون حتى ابتدائسة (بينه وبينما) أى وبين المأنسة (الاذراع) ذاد المجارى أوباع وهو غثيل لشدة القرب (فيسبق) أى بعلب (عليه الكتاب)أي محمون الكتاب فهو عدلى مدنف مصاف أوأرا ديالكتاب المكتوب والمعسى انه يتعارض عله في اقتضاء السمادة والمكتوب في اقتضا الشقاوة فبتعقق مقتذى المكنوب فعبرعن ذلان بالسبق لان السابق يحصل مراد مدون المسبوق ولانه لوغتل العمل والكتاب شخصين ساعب بناظفر شحص المكاب وغلب تخص العمل (فيعمل بعمل على النارفيد مخلها) ظاهرهذا الحديث ان هذا العامل كان عدله صححا وانهقرب منالجنة بسبب عملهحتي أشرف على دخولها وانمياميعه من دخولهاسا بق القدر الذى بظهر عندا لخاتمة رعلى هداها لخوف على التحقيق اغاهو ماسيق اذلا تبديله ولانغيد يرفاذا الاعمال بالسوابق لكنل كانت السابقة مسنو رةعنا والخاغة طاهرة لناقال مسلى الله عليه وسلم اعدا الاعمال بإطوائيم أى عند باوبالاسدية الى اطلاعنا في بعض الانصاس ميني بعس الاحوال وي رواية لمسلم أن الرحل ليعمل عمل أهل المنة فيما يدوللناس وهومن أهل الذاروحيت سذفعه لهلم يكن صحينانى نفسه وانما كان رياءوسمعة وقلوردانواهيا كاريقال لهرص صاقدتعيد في سومعته سبعين سسنجام يعص الله فيها طرفة عسين حتى أعيا ابليس فجمع ابليس مردة الشياطين فقال آلا أجدمتكم من ككفينى

ن الله تعالى خلق في الحوالمذكور ساة مستقرة فصاركدا ية نفرت بن راكم أوأنه على علسه طرع الدثري فانتقم منه كإعليه الطسم الشري مين لف كه على بد معند أخد العمامين ارت حية تسجى ومن طيه العضب المدموم الاستعادة بالله من الشيطان الرجيح والوضو القوله عليه الصلاة والسلام اذاعضب أحدكه فلتوصأ بالماء فإعاالعضب من النيار وإغما تطفأ النار بالماء . في دوار: أن الغضب من الشيطان وأن الشبيطان خلق من النار واغاط فأالنار بالما واذاغض أحدكم فلتوضأ فالنافسل انفصم من الامروالفروريةالتي لاعكن دفعهاشئ فكيناهم الشارع بالوضوء عنده فالجواب الهوان كان كاذ كر الاأناله الزامز تسة علسه عكى دفعها ويعضده قولي بعصهم الغضبان الماء علوب للطمراط والى وهذا لاعكن دفعه والماعالب للطبيح مالر بأنسمة فمكن دنعه ولو لاذالك اكان قوله صلى الله عليه وسلم لانغض الرجل القائل له أوصى تكفاعا لابطاق رمنطب الغضن أيضا الانتقال من مكان الىمكان واسقضارياعا في دخل كنظم الغظفقدائي المنتعلى فى كتابه العزيزعلى كاطبين الغيظ فقال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس وعبر فللنمن الاتات

وقدقال صلى الله عليه وسلمن كف خصيه كف الله تعالى عنه عذا به ومن شرن اسانه سترالله عورته زمن احتذرالي الم الله قبل الله عذره وجاءات الله تعالى يقول الزرات مهاد كرفي اذا غضيت أذ كرل اذ اعضيت قلا أهاك فين هال وقال سبل الله عليه عبد الميس الشارية بالمهرجة والمكن الشعفية الذي على تفسه عندا لغضب وقال صلى الله عليه وسلمن كلم عيطا رهو يقد رعلي "

الله كنب الاحسان) أى أمر به وحض عليه والمراد به الاحكام والاكال «قوله على كل شيّ) أن اليه أو يه و تحتيل ان مكون على على ما ما أى كنب الاحسان في الولاية على كل أي حتى ما يدكراذ القسس في الاعبال المشروعة مطلوب فق على سنرع ف شيء مها أن يأنى به على عاية كاله و محافظ على آدامه المصححة والمسكم لمنه الهافاذ العمل على (٧ ) الوجه المذكر رصل ركثر في اله أدوله ما داة لمنه

فأحسوا القاله تكمير القاف أي أى الهدئة والحالدو فعيرا الفعلة مين دال إحراء واداندير وأحد، والأنصة) بمرالذال كالسلة وعافى رواية واستراالذم (قرله والعداء لكم نعرته) سم الشبن ودل تفنع وهي المسكمين العطاعة ومتالها كل مايد ع به ( قوله وام حرد عده أى مدو حده الداد المكين وتنعيل امرارهاورك احدادها ردع عرماد الباوعم دلا وقدروى أي سار بعقوب اغرقه رااه لوساسادهما الدالام الاذمح شتربس لدى أمه رهى تعرولل رجها (وص عريب) ماوم جمان عاق بدلك ساتك عن اهضيم المدخل على بعني الأمراء وفد أفر لدع جولة من المحدث بعدي التراشعل الداع على الدم معاداليه في المال فم يعدالما بذالت يذيح بافامهم الوش الماصري رأكرأ حداثارحصل سباساداك لعلماءر - لكان وطراليهم ويد وهال المكرالتي مناصعول عالها أخلتها فيدها لاناه بقمها ومنت ماالى هد مالسند وألقمها فأمر الامرشي صاما الرول الى عذه المتراسة من الأمر ورل ويد الامركا عرال حل (قوله وليد) بفراليا وكسرالحاء وتشدليد الدال وقوله (وليرح) يضم الماءوقد ذكرنا أن مدا المدريث عامم لقو عد الدن المامة ريان ذلك والماحه انالاحسان في القعل

المصدنف فالروصة ثالثهاالوقف واحتارالسكي فيالحليات تفصيدل خرجه تمءانشه تم - منصه ثم الماقدات سوا واختلف في التفصيل بين عائسة وفاطوية على ثلاثة أتو أل ذاليها الوقف والأصم تفصيل فاطمة لام ابصه قدمه وقد صحمه السمبكر في الحلم أت وبالع في تعجيمه ولم يتزوج مكراعسيرها ولماخطمها من أبي مكرروني الشعسه فالله بارسول الله آما صعيرة لاتصلح ولسكن اناأرسلها اليدانوان كانت تصلح فهدى المدسمادة الكامد له وعال ان حيريل أتاني بصورنها على ورقة من الجمة وقال الكاتية تعالى روحك مده غرذهب أبو بمر الى منزله وملا طبقاس غروعطاه وقال ياعائشة ادهى مداللى وسول الله صلى الله عايه وسلم وقولى له يارسول الله هداالدى ذكرته لاى مكرار كأن يصلح فبارك عايدا مساابه عائشة مالطبق وهي تظران أبابكريعي التموقالت عائشة فلتحلت على رسول الله سل الله عليه وسمه و العنه الرسالة فقال قبلناياعائنة قبلنا وجلاب طرف في وانت سخارت السه معصية ودحلت على أبي مكرفاً خبرته عمار قع فقال بابيية لا تطبي يرسول الله صلى الله عله وسلمطل سوء ال الله تعالى قدر وحدث به واني قدر و حدث مدح والتعانشية ها ورحب شئ أشدمن درجي بقول أي مكرة در وحدث مه وودو ردام اقالت للني صلى الله عليمه وسلم أرأ بتالونرلت واديافيه شجرة قدأكل مهاو وحدت شعرة الركل مهافي أيه اكت نرتع بسيرا قال في التي لم يؤكل مها يعني أن الري صلى الله عليه وسلم لم يهر وس مكر اعبر عما وروى أن الني صلى الله عليه وسلمسل عن قوله تعالى عربا الراباعقال دا والدنا بدخال الجنمة ابكارا وكالما اقتصها ووجها ترجع مكوافقالت عائت قردى الدتعالى عبها وارجعا. عقال عليه الصلاة والسلام لاوجع في آلمنة ياعاتنه وقال عليه الصلاة والسمالام خاوا شطرد بنسكم عن هذه الحيرا والحبراء تصمير حواراتي عروس العاص الحالس وسلى الله عليه وسلم عقال أي النساء أحد الدنارسول الشقال عائشة عالى ورالبال قال أبوها قال مْ من قال عمر وعن أبي موسى وصى الله عنه قال قال رسول الله على الله على دوم لم كل من الرحال كثيرولم يكمسل من الدياء الأمريم بتعران وآسية امر أو ورعول وفصل عائشة على الساء كفضل التريد على سائر الطعام وعن هشام سعروة عن أبيسه قال كان الماس يتعرون بهذايا عدم يومعا تشدة فاجتمع مواحباتها الى أمسلد فقالو ايا أمسلدة الااساس بصرون مهداياهم يوم عائشة وا باز بدآ لحير كاريدعا نشة فرى رسول الله سلى الله عليه وسلم أن يأمر الناس أن يردواله ميث ما كان وحبث مادار فانت فذ كرت ذلاء أم سلم للنبي ملى الله عليه وسلم فأعرض عثها فلماعاد اليهاذ كرت له ذلك عاعون عنها فلما كان في الثدالث ذكرت له ذلك فقال ما أمسابية لا تؤذبني في عائنسة عامه والله مايرل حلى ّ الوحي وأنافي لحاف امرأةمكن غيرهاو وهينها سودة يومها وليلتها فكان لها يومان وليلتان دون بقية امهات المؤه نسين وعن أبي سلفقالت عائشة رأيت وسول الله سلى الله عليه وسلم و اضعايده على معرفة فرص دسيسة الكلبي وهو يكلمه فقات بارسول اللهرأ يتسانوا نمه ايدانا على معرفة فرس دحية المكلبي وأنت تكلمه قال أورأ يتيسه ذلت نعم فالذاك جديريل وهو يقدرنك السلام قالت وعليه السلام مراه الله من صاحب ودخيل خرا فدم الصاحب الدخيسل وقال

(٣) كشرخيني) هوايقاعه على مقتفى الشرع أوالعقل وجوما يتعلق عماش الفاعل أو عماد مهالا ولسياسة تفسه ويد ندوا هله ما خوامه وملكة والناس والثاني الاعبان وهو على القالمي والاسباد موهو على الموارح كافد مناه في حديث بريل عليه السلام فإن أحسين الانسال في هذا كله بأن فهاه على وينه وقد وصل الل تحروسا من كل نسير وما لا كرمن الاحسان عام في كل شي وقد وهورصلى وجعل ملتوى مقدميه وحسده حتى بلغ رأسه فاذا أراد السجود التوى في موضع رأسه فلا وضع رأسه ليسعد فتع فاه ليلقم رأسه فعل ينصيه حتى استمكن من الارض فسجد ولما فرع من صلاته رزهب جاءه الشيطان وقال أ ما فعلت بث كذاو كدا فلم أستطع منك سُياً وفد مد الى أن أصادفك فلا أريد (٩٦) صلالك بعد دالدوم فقال لدالعامد لا يوم خوفتني محمد الله تعالى خفت منك ولالى

اليوم عاسمة في مصادقتك ثمقال الانسألني السوم عن أهاك ماأصامم بعدلة فقال العامدماتوا قبلى فالأتسألى عماأضل بهني آدم قال بلي فأخبري ماالدي تصل به الى اصلال بني آدم قال بداد ته أشياءالشم والحدة والسكرفان الرجل اداكان شعيدا فللماماله في عينه فمنعه من حقوقه و رغب فى أموال الناس فالواذا كال الرجل حديد اأدرماه بينما كاتدير الصدان المكرة ولوكان بحسى المرنى بدعوته لم نياس منه فأنه ينبى وتهدمن كلسة واحسدة قال واذا سكرقد باهالي كلسوء كإتفاد العنز باذنها حيث نشاء فقدد أحرالشطان أن الذي يغضب يكون فيدالشيطان كالكرة في أيدى الصياب سلنا الشاقالي من ذلك آمين والجدشرب العالمن

\*(الجلس السابع عشر في المديث السابع عشر) ، المحدلله الذي سائ بأحبابه م سيح الصراط المستقيم واختص بالعناية من أفي الى بابه بقلبسلدم أمات اللة ذاوبا بالمعامى وأحى تساويا بالاعه فسعان مرجي المظام وهى رمع وأشهد أن لاآله الاالله وسلولانس بالمشهادة مريه شوله وفيدي وأشهدال سدل مجداعيده ورسرله الذي الكرح صلى الله عليه وعلى آله وأعصابه ماطارطائر وهب استيرامسين

ا بعداد قال فكيف أصنع قال تطيعني في مصلة و احده و أغيث مم سم وآخد ما تصارهم قال وماذالة قال تسجدني سعدة واحده فأطاعه وسعدله مس دون الله ورويت هذه القصه على عيرهد االوجه (وان أحدكم ليعدمل العسمل أهل المارحتي ما يكون بينه وبينها الاذراع فيغلب عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الحنة فعدخلها عمال من اطف الله معالى وسعة رجته ان انفلاب الناس من الشرالي الخيركتير وأما القلامهم من الخسير الى النسر عنى عاية الما ور ونهاية القدلة ولايكون الالمن أصرعني السكائر وسكى أس الحوزي في كالهذم الهدوي اله كان رجل مسلم يهوى امر أة نصرابية فرض مرض الموت فقال في نفسيه أيا أعشق هذه ولم اجمعها في الدنياوان مت على الاسلام لم احتمع ما في الا تنوة فتنصر ومات على المصرانية وكانت المرأة مريضة فقالت ال فلاما كال يهواني ولم يحتمع بي في الدنسا واخذى ان متعلى دين المصراسة أن لا أحمّع به في الاستره فأسلت وما تست في مرضها - (فائدة) \* قال مسلى الله على معدمة الشقارة حود العين وفساوة القاب وحب الدساوطول الامسل وقال ذوالنو بالمصرى علامة ااسعادة حب الصالين والدنومة مروة لاوة القرآن وسهوا لايل ومجالسة العلماء ورقة القلب اه وقال شجنا الاجهوري في سرحه لمختصر العلامة الشيخ خليل ما نصه مى علامات البشرى للميت أن يصفر وجهسه و يعرق حبيسه وتدرف عيذاً ه دموعاومن عدادمان السوءأن تحسمر عيساه وتربد شفتاه ويعط عطيط البكراه وتربد بالراءالمه مملة بعدها باء وحدة وفي آخره دالمهدلة قال في القاموس الريدة الصم لوب الى الغبرة (رواه البخاري ومسلم في صحيحهما)

(الحديث المامس عن أم المؤمنين)

فى الاحترام والتعظم وحرمة النسكاح دول المسلوة والنظرو عسريم البنات وكذا يقال في سائرأز واجه سلى انده عنب وسلم وهل يقال الخوتمن اخوالهم واخواته خالاتهم ولبناتهن احواتهم وحجمع المنع ولايقال لاتائهن وامهاتهن أجداد المؤمنين وحداتهن ويقال لهن أمهات المؤمرات أنصابناء على أن السامدخل ف خطاب الرجال تبعاو تغليبا وهوصلى الله عليه وسلم أنوا لمؤمنين في الرأفة والرحمة ويني أنوته في قوله تعالى ما كان يجدد أباأ ودمن رجالهم أريدها دفي أنوة النسبوالتدني ولذلك لم يعش لداب حتى يصيرمن الرجال (أم عبدالله) كا ها الذي سلى الله عليه وسلم باب أحنها أسما عبد الله ب الزير لا اسألته فى ذلك والعمم الهالم تلدقط وذكر السهيلي في الروض الها أنفت سقطا ولم يثبت (عائشة) وعوام المحددة بن يبد الوردرا وبنت أبي بكر الصدارق واسمه عبد اللهبن أبي فافة رامم أبي قاة متعمان وأمها أمرومان بصم الراءوسكون الواوعلى المشهور وفال ابن عبد المرق الاست عاب يفال يفتح الراءو فعها بتعامى سء و عدوس عبد شيس (رمص الله عنها) ترقبها وسولاالله ملى القعليه وسالم عكه ف شوال قبل الهمجرة بسنتين وقيل بشلاث وقيل بقوغا بية عشرشهراوهي بنت سنسسنين وبني ما المدينية في شوال مصرفه من بدروهي بنت تسم و بقيت عنده تسم سنين وكانت أحب النساءال و بعد دخد يجه وعاشت المدمدلي الله عليه ولم أز يعين سدة دفي المفضيل بنهاد بين خديجة أوجه ذكرها

﴿ رَعْنُ أَفِي اللَّهِ عَلَى سُدادِن أُوسِ رضى اللَّهُ عَنْ رَسُول الله سلى الله عليه وسلم قال ان الله كتب الإسان ماركليني فاداقتلتم فاحسنوا القناة واذان يحتم فاسسنوا الذيحة وليعد أسدكم شفرته وليرح فريعته رواء مسلم إساعلوا المنزان وفق السواما كراطا عيه أن هذا الحديث عديث عظيم عامع لقواعد الدين العامة كاستينه النشامانية تعالى (فقوله ال «فعن وهب عال ان الرب مروحل عال في المضما يفول المدى السمرائيسل انى اذا أطعب رضيت واذا رضيب باركت و ركتى ايس الها مَا يَهُواذا عنه يت غضان وادا عصيت لعنت ولعنى تلحق السابع من الولد آى ودلك من قوم المعصية «(نا درن)» حكى ان الخليسة عرون الرشيد رحه الله حلف الطلاق أنه من أهل الحسة عاحمَع اليه العلما. ها (٧٩) أفتاء أحد ذلك فدسل عليه الى الميمال

وقال ياأمر المؤمدين مالى أرال سريا ، هـمرما دقال مي تأن كذاوكداقال اسالهاك أسألك عن شي عل في تامعيسة قط غم تركتها غدواس الأتماني فالرمم قالىاأمرالاؤه سأتء رأهل اط مة عال الدائد أمال عول وأسامن حاف مقد امر مراي الندس عن الهدى فالالمستهميراللأوي el policiolomonalis y ( astro), ال وحالام مي اسرائدل كان فاسرامسرواعلى بفسه لماارتكب من العواحش فأبي في مسهره على الروافدا كاس المهتمن العطاني مرقله وراي له درل في المِمَّد ورتح خفه وسه الكاساوأرواه وسكر الأدعريبل سنعه وعسراء وأوس الله تعالى الى في ذلك الزمان وأن قدل لدلك المسرف الي فدر عفرت لدحدم بالقبرق رحده على داقى ، (داغة اخلس) ، درى ال عدا كرفي الريحه عن يعين أيحاب اشلي فالرأب الشلي فالوم بعدمور دهانهماءل الله لل قال اوقف في سيز لمد الكرشان وقال مأأماتكوأتدري عادا غنرباك نقلت عالم عملى قال لافقلت باخد لاحي في عبوديق فقال لافقلن محمى وسرى وصلاني فقال لم أعفراك مالك فقات بمحرت الى الد الحين وباداممة أستفاري وطاب العالج فقال لافقات يارب هذ الخاد القادات

عفام رسول اللهصلي الله عليه وسفرو وصعد المسر واست رمن عبد اللمس أبي اسسلول وقال ياه عشر المسلمين مر يعذري في رحل قد ناهي أداه في أهل بيني فو الله ماعلب على أهل بيي الاخميرا ولقدد كروا رجلاماعلم عليمه الاخبراوماكان مدخل على أهلي الامي دهام سعدس معاذالا تصاري فقال آناا عسترك منسه بارسول الله الكار، من الاوس قسلتا ضر داعمقه والكال من اخوا بمانلورم امر نمافععلنافيسه أمرك فقام سعدس عبادة وهوسدا المررح وكال رحلاصا لحاواكم أدركته المهدة فعال لسعدس معادله مراا لاتسله ولاتقدر على فتله فقام أسيدس حصير وهواس عمسعدس معاذه قال السددس عبادة كذنت لعمرالله لمقالنه هالل منافق نحادل عس المنادق سوشارا لحماب الاوس والحررح حتى هووا أن بقتتاوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فائم الى المهرولي رل بد فصهم حتى سكتوا وسكت واستدالام على عائشة فاستأذنت عليهاام أة من الانصار فأدست لها خفات بهي معها وبيها هواعلى ذلك اذدحل رسول الله صلى الله علمه وسلم فسلم تم بلس ولم بكر بحلس عندها مدذقيل فيهاماقيل فتشهد رسول اللهصلي اللهعايه وسلم نموال أما بعدياءا تشة فالدقد بلعي كذاوكذاهان كالمتريثة فسسم ثلث الله والكت ألما تدارسهاسة عدرى الله ويؤيى فال العبداذا اعترف بدسه غرتاب باب الله وليسه فقالت لاسهاأ جدعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والله مأأدرى ماأفول لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لامها أحبى عيى رسول الله حسلي الله عليه وسملم فقالت والله ما أدرى ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلفقالت عائشة الى رالله فدعروت أكم قدم ديترم داحني استقرق أف كم وساقتمه ولنن قلت لكم ابي بريئة واللديه لم إني ريسه لا تصديد قوفي ولنس اعستروت لكم مأمر رالله يعسلم ابى ريئة صدة ققوى والى والله لاأحدلى ولكم مشلا الاكافال أنو روسس وهدر حدل والله المستعان على مانص هُون مُ تَحَوّلت واصطعمت على عراشها وماكا ت تطى الالدورل في شأمها وحيايتلي واعما كالت ترجوان الله تعالى برى نديه في المنام يا متها العادان رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه ولاحرج من البيت أحدد حي أرف الله الرجي على سه نأحده ما كان بأخذه من البرمان خدرول آلوجي حتى اندليم وروضه مشل الجهار من العسرف في الدوم الشاني من نقل القول الذي أنرك على ه فيلما سرى عنه ب لي الله عليه وسلم إذا به يسحث وَكُانَ أَوْلَ كُلُهُ تَكَامِمُ السول الله صلى الله عليه وسلم أله قال ابشرى ياعا نشه قال الله قا. رأك فقالمالهاأمهاقوى اليه فقالت والله لأفوم المه ولاأحدالا السعروحل الدىأرل رامق فأزل الله عروب ل الدائر جارًا بالاهن عد سبعة مسكم العشر آيات من سورة الدور فقال الوكر وكان بنفق على مسطير لقرابته مند ونقره ودقنه والله لاعدت أشق عليسه شيأ أمذا بعد أن قال في عائشة مـ قال قاترل الله عن وجل ولا يأ تل أولوا خصل مسكم والسمعة الى قولد ألا تحدون أن مغه فرالله لكم فقال أبو بكر والله افي لاحب أن به فرالله فاعاد الى مسطح النفقة وأمررسول الشملي الله عليه وملم بالدين ومواعا نشسه شلد واالحدود جيما عَبَانَينَ عَبَانِينَ ﴿ تُنبِيه ﴾ في ضبط بعص ما القدم قوله من سرع أظفار سرز ملوّر وفعوا لمير والزاى وقد سكن وهوم صاف الى أطفار مدينة بالهن وقوله هوديدها هوموكب من مزاكب

غليها حسن طافي الذكيا تعفوي قال كل هذ لم أغفران مافقات الهدى فيادا قال آمّا كر دين غشى على درب بغداد فوجات الم عرفة المستعبرة قد أخذ فها المردوهي تقري الى حد ارمن شدة الله والبرد فاخا ترارجة لها فأدخاتها في فروكان علمان وقاية لها من آلم المن فهالت مع قال وحد المان الهذة وحداث المهدار حدار خدا أن حدالها حين بازب العالمين والمعلس الثامي عشر في المديث ودسلى الله عليه وسلم بالذكر الرفق فى الفتل والديح اما أنه ضرب ذلك منالاللاحسان اتفاقا لا عن مقتض خصه بالذكر وهو على الجوارح واما أن سنب الحديث الذى هوه لل الجباهلية افتضاه فانهم كانوا بمثلون فى القتل بجدد عالا معاوقط ع الاندى والارجل ونحوداك وكانوا يذبحون بالمدى الدكالة والعظم (٩٨) والقصب وضوء بما يعذب الحيوان أولان القنل والذبح عاية ما بفعل من الاذى

سفيان الدخيل هوالصيف وروى سعيدس المدس وعلقه نس أبى وقاص وحماعه أن السي صلى الله عليه وسلم كان اذا أراد أن يسافر أقرع بين نسائه وايتهن حرصهمها خربا رسول الله صلى الله عليه وسيم ممه عاقرع بيهر في عروة فرج سهدم عائشه نفر جتمع رسول اللهصلى الله عالمه وسلم وذلك ومدما أرل الخاب رهى تحمل في هود حها حى ادافر ع رسول الله سلى الله عليه وسلم من عروته وقف لراجعا ود مام المدينسة آ ذن ليلة بالرحيل فقامتره شبحى حاوزت ألجيش فلماقضت سأمها أقملت الى الرحل فلست صدرها فاذا عقد مرج ع أطفار كان معها لاختها اسماء قد انقطم ورحمت في طلسه فحمل هو دجها ظناانهافيمه وسارالقوم فرجعت بعدان وحدته فلمتر أحدا فممت المكان الذيكات وسه وقالت ان القرم سيفقدون فرحمون الى في يفيا هي حالسة عليتها عيناها والمسوكان صفوان سِ المعطل المسلى • تهاموا و راء الجيش فرح امراًى سواد انسان ما ثمانا هافعسرفها فاسترجع فاستيقظت باسترجاعه ولم تسمع منه كله غير استرجاعه واناح راحاته ووطئ على يدها حتى ركبت وانطلق يقودمها ال احلة وهوموليها طهره حتى أدرك بها الجيش بعد مانزلوافره وهابه وفال عبدالله س أبي اسساول رئيس المافقين والله ماحت سه وماحامها ونسرع ف ذلك حسان من التومسطيم الي أثاثة وجندة التحشر وحه طلفني عبدالله وعسيرهم فللقدمت المدينة اشتكب وافا تشهرا والنياس فيصوب فيقول أهل الاهل أوهى لاتشعر بشئ من ذاك الأأمه كان ريها في وجعها أنها كاستلاته ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناطف الدى كاستراه مه اذاأنستكت واعما كان يدحل عليها أوسلم نم ، قول كيف ذيكم حي موجت مع أم مسطح فبال الناصع التي كن يتبرزن و عاقر يبامن البيوت وذلك قبال أن تغذا لكنف فلما فرغام سأمهما رجعافه مترت أم مسطير في مرطها نقىالت تعس مسطيح فقالت لهاها تشدة بسماقلت أتسمين رجلا شهديد راقالت أي يديد ألم تسمعي ماوال فالت وماذال فاخسمها بفول أهدل الاول فازدادت مرضاعلى مرحمافلا رحمت الى يتها استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن تأني أبويها وأرادت تبفن الكبرس قبلهمافأدن لهارسول اللهصلي الكدعلية وسلم فأرت اليهما وقالت لامها باأماه وما الذي يتحدد ثالناس فقالت أي بنية هوي عليث فو السلقلما كانت امر أه وفي شه عند وجسل بحبها ولهاضرا ئوالاأ كثرب عليها فقالت سبحان الله وقد قعد لمدث آلذاص مهذا وبمكت تلك الليلة حتى أصحت وهى تبكى ودعاصل الشعايد وسلم على ن أبى طالب واسامة من زلا حين لبث نمهر الايوجي البه في شأم اليستشير هما في فراقها هاما اسامه فاشار على رسول الله صلى اللدعليه وسلم بحايدلم من راءة أهله فقال يارسول اللدهم أهلك ولا نعلم الاخير او أماعلي ابن أبي طالب فقال له يعميني الله عليك والنساء سواها كثير وان تسأل ألجارية تعمسلةت فدعا رسول الله مسلى الله عليه وسلم ررة فقال أي ررة هل رأيت من شي مريان فقا استله والذى بعثله بالحق مارأيت عليهاقط أمر اأخممه عليها أكترمن المهاجارية حديثه السن تنام عن عبين اهلها فتأبى الدابن فتأكله فانتسرها بعض أصابه وفال لها أسدفى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت سجان الله والله ما علمت عليها الاما يعلم الصائغ على تبر الذهب

فأم صلى الله علمه وسلم بالرفق فى كل شئ فسالخسوا ساعلمكم بالرفق فامه ما كان في شيئ الاذامه ولانرع الرفق مرشئ الاشامه « ( نكتة م أنظروا بعن المصرة الى حكمت الله تعالى كيفهم يفرض المسلاة على العاد في أول الاسلام بل فرضها لسلة المعراج وكذلك الصيام فرضى السنة الثانية من الهيورة وكذلك تحريم المهر بعد وقعة أحددكل ذلك تعليم لعباده الحملم والصمر وأحمدالاهورعلى الاسدراح لئلان العلوافي أنورهم فالالعلة ندامة ، (المتقامري) ، اؤخذ مرقول ألله تعالى واعسدواالله ولاتشركوابه شيأ وبالوالدين احسا ماويذي القربي واليسامي والمساكين الى قوله وماملكم أعانكم الرأفه الحوالات والوصية مافترد صح أندصلي الله عليه وسلمقال كالمراع وكلكم مسؤل عن رعيسه وأخرج النسائي عن النبي صلى الله علية وسلمأه قال من قدل عصفر راعيثا عيم إلى الله يوم القيامة ويقول يآرب سل هدذالم قنلي عبداولم يقتلني لنفعة وفي الحجون رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ان الشعفرلبي بسقاية كاب وعذب امر أة في هرة حبستها حق ماتت حوعاد عطشا (د عركى) عن أبي سلمان الداراني رجه المنتالي قال ركستم تحارا

فيس شه مرتين أوثلاثافرفع الجارو أمه الى وقال في يا أباسلمان القيالقصاص ومالقيام ه فان سنت فأقلل فقام والمن التفيط كثروهذا فيه زمولن وذى الداية بالضرب أو الأجمال الثقيلة أوفاة العلف و حوذات وأنه مسؤل عر ذلك يوم القيامة والتقويل المرابع عيس كا حسين الله اليه و يمناف من القصاص يوم القيامسة بينه و بين البهائم اخواني أطيعو الشولا تعصور

أسرى) وىعن أن مار مالانه أن مع المس من لرص الله هذه مد العلى رول الله على الله عام وسلامال كوف أنه عد قال أنه من الله مؤم الخال الله كل أول مصد دا فار لكل في مسقه ما المسدد القياد تقرل عال الرسول الله ما المجت مد الما فعا الاطبات ألى لا أسع المراد المرد المرد المراد المرد الم

وكان أطرالي كل أبانانده كل أدية تدعى الحركام المرام الم لليلها رأوتام الاجي كانب معدودا س دون الله رُعاني أسلوني عموية أهل المارية الما أهل المدة بال ذرعوف والزم والرجع الى الكلام على المدرث ونقرل (قرلدانق الله حدثما تنت ) سدد أن أنافررمي الله عنه لمناأسنم تكه شرخه االله تعالى فالله الدي ملى الله عليه رسلم الملق غومك رحا.أل - عقهم الله النفلاأي سرم وعلى المقام معه وعلم سل الله عليه رسيلم ألد لا يقدر على دلا قال لا اق الله عدا كمتاطديت فالمأولى الثمن الافامة عدوه وأحراكل من يتأبى ورسد الامر السه لبيم کل مأمور حسی لا معس به محاطب دون محاطب وسعى دلك امنثل أربا المكاف أرام الله واحساماشه فك كاله وأرال وإنه معدن أماكنت وناطر الدان ووطلع عامل كإدات علمه الاتان والإضار واعلوا بالنواني ال النقوى كلنو ميزة عامعة لكل خسرما وحسل ان الني على المتعلم وسلم فقال أوسني فالعلسان تقوى الله فاما جاءكل خبروعلد لأبالجهاد فأنه رهمانسة المسلان وعلاك يذ كرائلة تعالى وأنه نورلله في الارض ونحسك للنوال عالم واعرن لسانك الامن نعر فأثل

مامدهم الداس داماوس أي موسى أنه قال ساأت كل على الصحاب وسول الله صلى ارد إعلمه وسلمحد يشجله سألسائمه عائشة الاوجدياء دهامنه عليا وعرمه مرون هالصائب مالة لقدرأ يما الاكارم وصحاب رسول الأدصلي الشعليه وسلم بمالون عائنة عن المراجر وفال الزهوى لوجه علم عائشة الى علم بديع أدواج الذبي عمل الله عليه رسد لم وحدم السار كال على عالمته أكثروا لمعر فنت جاءه اس عداس سدادن ساريا عاشره المداك التأحيها عبدالله معبدالرجن وتالته دعني عن اسء الني حال إدائمه ما لمي بولما لمايلم عليك ويورة على مقالت الديه الاستنت على الجلس قال أبشرى فيا يدي في وبرران تاتي عهدا صلى الله صله وسلم والاحسالا حرم الروح من الحساد كدت أحب اساءر سول الله صلى الله عليه وسلم البه ولم يكر بحب الاطيب اوسقطت ولاد الما بالانواء وأصرر ول الله صلى الله عليه وسلم في كان والناص ايس معهم ما وارل الله عرب مل مهم والسب ما والسياركان دلك سببان وأترلرا تن مع الروح الامني وأحد ذلك بتلى في مسالد القداعات دعني ه ال بالسء اس و انى سسى سسمه لودر باي كت سامسداوال الواودي نومت واشداله المان المسام عنمرة علم من تهروه السائمال وحسان وحيا به ست وسان مسنة وقال نحيره قرميت مفسع وحسين وأرعت أن أردن الفيح معسر احبام ارسل عليها أبوهر رة وكان حليمة لمروان من الحكم على المدينة عين مرسطة رري لها أاذا - مدين وعُدْمرة وقسل ألسوعشمر ، انفقامها على ما فورار الموسسقين والفردال ارى بأريبة وسبعة ومسلم عما سه وستين (قالت) عاشمة وقال رسول الله على الدّر على وسلم من أحدث اى أنشأواختر ع من قبل فسه أمر احادثاوه والمسمى بالمدهدة وهي العدما كال عنرعا على عبرمثال سابق ومنه قبلد تعالى مديم السموان والارش أي وعددها على تدييمال سبق وقرله أمالي قل ما كنت مدعاس الرسل و تبكون في الخير والشرّ في الأوّل جم القرآن في المصاحف والنواح اليمو دواله صارى من مع برة العدري ومن الثابي المكس ريَّ تعرب من فللنقول من قال عي مالم يقع في رصه سملي الله عليه وسلم سوا . دل الشرع على سرمة كالمكوس والاشتعان بمذهب أهل الددع الخالفه لم اعليه أعل السندة وكرا شه كزنومة المسا مدور ويقالمصاء نسوالز يادغي الدكرا محدود مدالصلاذوالا جماع للدعاء يوم عرفة بعيرهاوان استضيعهاعة أووسو بهكالاشتغال بمداداس يسة المتوفف عليهافهمالكاب والسنة أونديه كصلاة الزاويح جاعة واغامة صورالافية والقصاة وولاة الاعر يحلاف ماكان عليسه العمابة بسبب أن آلما المرالمقاسدا اشرع ولا تحصد ل الانعظاء والولاة في نفوس السلس وذلك في زمان المحمابة آعًا كان بالدين وفيما بعدهم انما يعظمون بالصور فيطلب تفعيمها مني تصطراله المزوقد كان عمورضي الله عالى عنه وأكل خيزا لشعير والملم ويفريس لعامله ندنس أأشاه في كن بوم لعله بأن الحالة التي هوعليها لوعملها غره أبهان في تفوس الناس ولمه ترموه وتعاسروا عليه بالخالفة فاستاج الى أن يضع عبره في صورة فحفظ النظام ولذلك لما قدم الشام ووحدمها ويدن أي سفيان قد اتحدا الجاب والمراكب النفسة والشياب الهائلة العليسة وسال مسال الماول فسأله وفي الشعنه عن ذلك فقال لها تاراوض

خالت تغلب الشيطان وقال صلى القدعايه وسلم من التي القيماش قو بارسار في الاد، امناوقال وهب بعد القد الاعمان عربان ولبائدة المشقوي وريشه الطياء وراس ماله العفة وقال تسيره من سره أن خروجه العاقية قليستى التعوف المسلم المسل

النامن عشر) ، اخدىدا المايم السار المنف أن بالعظاء المدراران افد فضاؤه بمن فوى سالاقدار بدق و يسعدو بني و يسعد و ويبط و بصحد و ميطو بصحد و مناه المارو أشم دان سد باوسما و يبطو بصحد و مناه المحدود المارو أشم دان سد باوسما عبداء درورسر المالم المحدود المارو المناه المعدود المارو المحدود المارون المعدود و المحدود و المحدود

الساعديه العبة ودراهسوادا سالأى شعصه وموله يضممون أي وأخانون ورفعون في المعدَّب، ومه حديث مستعاس وعوله الامن أي الكلب وعوله ريها الى يشتككها وقوله نيكم الماره ينهو مشاوانه لماك البهاء عة الحاصرين ودوله المنكم مواصوالا عدر للعدث الواحدة صروكا سالماص فارح المدية وشومعدفيم وقوله يسرزن ويهاالمسر النخم الراءم والمود ماءا لله و دولهود نه أى سد فه وقوله اغمصه أى أعسم اله والعدس العبيب والطعر في النامس وقوله الدامس وهوما بألصاله مريد من الحيوان كالشاء وقوله من يعذرني أى من ينصرني عليه والعاذرالنا ومرأى من يقوم بعساري أن كاله على سوءهمله وقوله ألمه ف إذا سائى قارفت ووقعر مه رقوله من الرحاء أى شارة الجي وفوله منل الحال هر تنفيف المهم وساه دحمه في اللؤلوتصدم من فصة وعيره لوقد مهو االدوجا باوتوله في البرم الشابي أي المارد أه وكا سعاشة رمي الله عمال احسة كومو رهد قال عطاً. الله المعاوية الطوق من ده مد مدهر فه ما ما أنه آلف قس هنه بين أرواح المدي سلى الله علمه وسن وس أمدر وكاس بعشى عائشه الديوث المها عدد الله س الزمر عال فى غرار به قالت أراد منا بروم ته ألف ودعت طبق وهى بو شدما مم خلسب تعسمه بين الناس بأمست وماعسدها وذلك درهم فلماأمست فالشياحار به هلى مطرى فاستها صروريد معالت الها أم دره مااسة العت مم أقسمت الوم ال نشدري لم المدرهم لم العطو عليه دها لتلاهم ني أو كمت أد كرتني لعملت وعن عروة فال لقدراً يتعاشه تقسم سبعين أنفارهي رقع درعها وعن سوف سالك أن عالمة. وأخبرت أن عبدالله من الزدر عَالَ في سم أوعطاء أعطته عاشمة تسميعان عاف والعرب على ادهالت أهو فال مذا فالوا نم ندزت أم الا تسكار ، أند او " سال أس الرسر البها ميز طال نركها له وتما التوالله لا أُحدَث في مدرى فالماذل دلك على اس الزسركام المسور س هخره قوه بدالي حس س الاسود وهما مرين رورة وقال أشدكها الله الاما أدحلقابي على عائشة وام الا يعل الهاان نندا عطمعني فأقبل بدالمدورس محرمة وعبدالرحم مستهاب بأردينهماءتي استأذ باعلمها فقالا السد الام علمان وجه الله و كايداً مدخد لقالب عائشة ادخاوا فالواكا، اقالت نعم ادخداوا كتكم ولاتملم أن معهم ان الزميرها ادخادان خل اب الزبيرا لجاب وطفق يساشدها ويبكى وطفق المسوروع والرحن يناشدا باالاما كلته وقيات منه ويشولانان النبي صلى الله عليه وسلم نهيي عماقدهمات من التهاجروانه لاعمل لمسلم أن يهسجرا خاه دوق ثلاث إمال أفليا أكتروأعلى عائشة من الذن كرة طفقت تبكى وتقول الي مدرت والمدرشد مدفل برالايها حتى كلت اس الزبروا عتقت في مرها ذلك أربعين رقب موكانب تدكر موها بعد دذلك فتبكى ستى نبل حارها وعن عبدالرحس سالقاسم عن أبيه أن عائشة كاستصوم الدهر ولأتفظوا لانوم الانضى ويوم الفطر وعلى انقامه قال كنت اذا غدوت آيدا ببيت عائشة أسلم دلميها فغدوت برما فاذاهي قائمة تسجر تقرآ هي الله علينا ورقانا عداب السموم ويدعو وتبكى تردد دافق تعتى ملات التيام فلآه بت الى السوق طاحتى تم رجعت فاذاهى واقفسه كاهي تصلى وتبكى وعن عامراً مها كذبت لموادية أما بعد قان المبدأ داعل عده... قالله عاد

آمير اعر أتيد مدسه بادة المناري وأسدوائر من معادس إ سعل ردن الشعبها عن رسول سير السعله وسيرأنه عالمان الله - مقا رسيداً والسديان الحسدة بها وذانق الناس عاق سسس رواه الرماي روال ه ۱ با دسان)دنی بعد التحمر مس جمير اعلموا اخوال وفقي الله والم أولط المسه الناه . ذا المد يشهد شداد التقل على الدائة أحكام حقى الله وحن الكتاف رحق العباد أماحق الله نعال عاكما كستوانفه والمراك ورنسي المسائوأماء فالكان ديوهو المستهاا ويرادات العمادفه ومعان رتهم جلق سسن كلسيان الكلام على دال كله (وائدة) عدب مقبرالدالودعها وكسرهاعلى قسله ومنادة بسم المنيع رمو عنله إسالت أم أي ذر رارى هداالله شعي عرادته فقالت كالربارة أجرو المبد بالكري وعرسة بأن الثوري رفي الشعشبه أنه فالنفام أوذر رمى الشعبه فالنقاء الناس فقال أرأ بترلوأن أحدكم أرادسفرا أليس بتصدين الزادما بصلمه ويباهه فالوابل فالفسفر الشامة أبعد عماريدون فلنواما سيلكه فافوا ومابصانا فالرجواحة لعظائم الامور رصوه والوعاشديدا المرواطول برم المشور وصلوا ركعتين في مواد الدل لوحدة القسور كلة

المناسبة الوتا أوكله تسر تسكتون عم الوقود وم عظيم تصدق عمالك لعان تعوا واجعل الدنيا مجلسا عامده على عمالك والم و اللساطلال و مجاسا في طلب الاستوة والثالث لا يضرك ولا يتقول في تردما جعل المال درهمين درهما تعقه على عمالك في و الدر هما تقدمه لا تنو الأولا شرلا يضرك ولا يتفعل فلا زده فتأملوا همذه الموضلة العظمة عن أبي دروضي الشعته (موضلة وجست عرضها المهرات والرق أعدد عالم تقدين ورحم المدان الله من عرف الدفار الله مهر نذا الدفلال النق ما من من المدار المن و المراك المنق ما والموكل العرف والمركل العرف الدفور الدفور المراكل ما المركل الما أواده من المراكل من المراكل من المراكل المركل المركل

إ عندن الكن المدلول علمه و مرداك كلادمول فاسهى رسرود وأمه أق عماء كرسار فعل لا فعول تصويح وه إهدا) التدارة الى حاذامه مريادية وعظ منه على حدَّ ثلاثالا أناب والاستلفاني الماه الاشاره ادداك أدل على داندس هداراك احساره في دهل الساسركان العمرة مشاهداله المسرعد ده أكال عدة والهذابي عاسار القويات المائان والمدرد إطالس منده/ أي ماليس نه قد مد مدد من الكاب والسمه سراء كان والأوماما أوا منقاديا (فهورد) أى مردود عنى واعداد لدللا سمى اطال المعشر على اسم المعدول العاق وعلاق واسم ومسوح ومسه دول منه برأ ساردال أيمم حريحه كالمأ والديهر عير معتمد لأنه ولاه مولى عليه مهوعام محمد رعن المداد بالذي دل الشرع عل مره مه لكن إيتياد ما اذا كاستحوم والنامه كصلاة من - يركوع أو لحان - مه لا م كصلاه الدامهارة رأمانى كات المرسة لحارج عديه عر الارم كسدادة ق أوس معصورا و (اكرس ما داله رتبوله نهبو أى المحدث مالفنج ويصنع التكميم وتبكون راحعال أى ما سرمطرودوا طريل عبريهنامانيل في دروعت للمركزونه على - درية مماف أرأ يه على و- به المراسمة فال أنو وبعد الس الابياق من علياء الاندلس لا ت الوكت ب على الطاء الوسعين وسين حد الله بينا والا تنزهانيم ولانبتدع الممعولار ممم ورع لايدم ورك الداي عراس سيمود على داسل عامدة خيره معل كنيرفي والعسرروي إس المعدر ودرنسه مي وعالايدل الله الصاحب بدحصالاه ولاصوماولات دو أولا محارلا عمره رلا واداولا سروا ولاعدلا مسوحه الدس كالمترح السحرة من التبي وررى الله برالديلي عراس اشامات صاحب مدعهٔ فقد فقع في الاسلام في ورون الفرايي عن عيدالله من شرس رقوصا مد بعقد أمَّد أعان على مدَّم الاستادم وعال أنوع تسار ، الجرى من فق اعلى السهدى الله دابه لاتباع السنة وزال سهل عبدالله و داهل مبتدعا سامه الله عالا وزالسان و يتكيعن أحدى حسل أمه فالكنت ومامع حاعه يضردون والدحلون الماء فاستعمات حديث رسول الله معلى الله عليه وسدلم • ص كان يزمن بالله براله وم الا تسردانية خسل المهام الاعتزر فلم أنعرّد فرأيت تلك الليساء في المدام ها : لا بقول أ شريا أحسد فأن الله غفر لك ماستعمال السمة فة لتَّ من أت وهال حرر يل وقلب على الله الماماية تدى بك (رواه البحاري ومسلم وفيرواية لمسلم) ي يحجه (من على عملا) أ.مد نه هو أو أحد نه عير ه فعمل بدعه و أعمم من الاول وفي روايه للجاري من فعل أمرا ( ايس عليه أمر نا) أي سكمنا واذننا (فهورة) أي مردودعليمه والالريكل هوالمحذث لدوقيل الماتة بدعة خيرمل احبا مسنة لال المدعة ادا اسمرت مسارت سنة رقال من الله عليه وسلم من أهال ساحب راعة آسه الله يوم الفرع الاستبروي أحب احب بدعه فه يؤمنه الله يوم الفرع الاستبر وكان الامام مالك رضي اللبوعنة كثراما ينشدهذا الست

وخيراً مو دالدين ما كان سنة به وشرالاً مو دالمحدثات البدائم (الملديث المادس عن أبي عبد الله المتعملان بشير) بقتع الماء الموجدة وكسر الشدين المعمة بن سعد بن تعلية بن خلاس فقع الله عالمجمعة وتسديد اللام كالسيطة ابن ما كولا

رقال الهرمي كليد أسعها أدر د اردد ال أد دهم هد رأاس در باردتمال اللو تداني التحدر عطر - يا تاك في وه ريانية シャーレーヤンノルッとはしゃべ Wholly lies I muisy m.F. 11+6-11 12. 1 lein المركسة واغ الرحد ل عملي لوج يتراه ده الاته ورماء الموت قى مررودر جدوبها امراؤ حيلة دسأاله اس أمن هادتمالة ، أ رامن والدكد الوك والوكل يرويا لمع الدرسي ورتسكدا مراردي م الله معنا الله ما الله ما مال احطى نيمكال أرادرا بهان درات درالا داران و مرد الدرورآه ورأالا تذهالها سارا دهر حمالر أمد لك برأندان يسد الرو للاي كيف فيه من أبلواهر واللؤاؤ شي كثير هرب وسما سفدية وأشارا الها فمسده اأهله الأخد كل واحد من الحوهروالاؤلر سالابعلمه الا الله ( فوله وأتسع السيئة الحسنة غمها) المراد بالكسمالصلاات الجس فال الله تعالى وأقم انصلاة طرفي النهارو زلعام بالليلان المستاعيد هين السيالتيزلت فريدل فبل امرأة أحنيه وقال صلى الله عليه وسلم العماوات . الحس والجعمال الجعم ورمصان الى دخنان مكتمرات المانينيان عالمنت الكار فاللملي الله

عليه وسل آزايتم لوآن نهرا ساب آحد كم يعنسل منه كل يوم نهر من استعلل بيق من درند تي قالوالا بيق من درند ني قال كذلك السلامات النوس وساوت المناوس و ساوت المناوس المناو

( كتنة) في بسان العارفين السووى رجه الله الدان داوه عليه السالام قال يأرب كل ابني سليمان كا كست في فأوس الله السام عل لأبنائ يكون لى كاكنت في أكور الكاكر تاك (نكته أخرى) قال عبا عدرجه الله رأيب الكعبه في الدوم تحاطب الدي سلى الله عليه و سيلم ونقول بالمحمد الشهرية (١٠٠) أمناناع المعاص لا ننفص حتى لا يبقى خرعلى خرومدني المقوى امشال

أعن وبها محتاحون الى هداوهال له لاآمر له ولا أنهاله ومعاه أن اعلم محال هل أت ﴾ عِمَاحًاكُ هدامبكون حساً أوهبر محمَّاح أواباحه كانحاذ المناخل للدقيق في الا- نار أزِّل ا مَنْ أَحَدَثُه الماس بعددرسول الله صلى الله علمه وسلم المحاذ المماخل لان تليين العيسُ واصلاحه من الماحاك وسائله ما مقوكد الأعمل بالملاغق وقد حصر أبو يوسف ساحب الامام أبي حسفسة ما ثلمة الخليفه هارون الرنب له وطلب الملاعق فقال له ما آه برالمؤ منس قله قال جسدان اس عباس ف دوله وافد د كرمهاى آدم أى معلما الدم أسابع يأكلون ما رلم عملهم كالدوات تاكل بأوراهها فأس أن يأكل الابالملاعق هكداد كره بعضهم والدى غي الكشافءن بقل بعصهم أنه لماذكوله أبو يرسد ممادكره اس عماس ودالملاعق وأكل بأصاسه وحبئ لاوالمدعة أمار ماالاحكام الجده والمحد فماسء دالسالام والقراق وعيره ما وشرباما أيمع ورمه وسلى الشعليه وسلمودل الشرع على مرمته وعليه فهي خاصه بالحادث المدسوم ولما أراده لي رصي الله تدالي عند علقاء اللواوج قال له مساعر س عوف ياأ مير المؤه مس لانسرفي هدنده الساسة وسرفي ثلاث ساعات غضي من الم اروهال له على ردى الله عنه ولم فال الذان سرت في هدد. الساعة أصاب أو الساب أسما لل الناوصر سُدا بدوان مرت في الساء مه التي أمر تانج اطفرت وطهرت وأصت ما طلبت وعال على رضى ألله عنه ما كال لمحمد صلى الله عليه وسلم فحم ولالنام ل بعده في كالم طويل بمتم ويه با آيات من التهريل عن دقل في هذا الفول لا آمن عليسه أن يكون كم اتحذه م الله مذا أوصدا اللهم لاطرالا الرائول ولأخيرا لاشديك ولااله عيرك تمقالله تتكدبك ونصالفك ونسير في هذه الماعة التي بهيدا سمام أقبل ولي الذاس فقال يا أمها الناس ايا كم وتعلم التجوم الا منهدون بدقي ظلمات البرواليعراعيا المنعم كالساحروا لساحركال كافروا ليكافرني الناد وألله المن الغي الله تنظوف الجوم والعدمل مالا "حلدال في الحاس ما بقيت و بقيت ولا "حوصال العطاءما كادل مسسلطان تمسارف المساعة الربهاه عنها فلق القوم وقسلهم وهي واقعة الهروان (في أمرنا) أي دينيا و طلق الامر على القول كتبوله نعماني في الكهنساذ يتمارعون بنم مم أمرهم أى قولهم فيما بيهم وعلى العمداب كفوله تعالى ي هودو ياسهاء أذابي وعس الماه وقضي الامرجعني وحبعلهم المداب وسوء الغرق وعلى فقرمكة كقولد وسوزمرا عنتر بصوالني يأنى الله بأمى وبعى فنم مك وعلى يوم القيامة كقوله تعالى أنى أمرالله بعن يوم القيامة وكقوله في المديد ستى جاء أمرالله يعني يوم القيامة وعلى الوجى كَفُولِهُ نَعَالَى فَي الْمُ تَعْزِيلِ بِعِيرِ الأمر من السهاء إلى الأرض بعسني يزلُّ الوسي من السهاء إلى الارن وعلى الملبر كقوله أوالى في سورة النساء واذاجاءهم أمم من الامن أي خيرو بطلق ورادبدالشأن تسوله تعلى وما أمر فوعون برشديدو يطلق ويراديد صدر أمر وهذا أجهم على أوامروالدى على الشأن عمع على أو وروعسر عن الدين الامر الام الامر المهتم بشآلة رمن عجافير وايقدينا وموتف يرله لا الدمر المقابل للم ي فانه اقتضا فعلى غير كف مدلول عليسه أى على التكف بعير لفظ يحوكف فقوله اقتضاء أى طاب وهو يتناول الطلب الجازم يا إيا الذين آمنوا القواالله وامتوا العصيره اذا كان غير مف وكذا اذا كان تفامد لولاعليه بكف ومرادفه كاترك ودر ودع

الارامر راستناب الواعي وفال هـ حعانا دعالامام واعمده دين لارالـ أراسرح س داره أوكل سعدررته قال الملاء ردى الله عنهم وادااتي الله م الله عالى وقعل ماأسرته ورل ما من عنه ففد أني محمد ع ونا أف الذكر مي وال الله تمالي لماس البرأز يؤلوا وحوهكم قبل المنهرن والمعرب والمكن البرس آمر باللدوالم ومالا تحروعال الله تعالى الاار أولياء الله لاخوب عليهمر لاهم عراول الذيناه سوا وَكَانُوا بِـ عُولِ الأَيَّةُ فِي اللَّهِ الشعال الاتبة الأولى من الأعال والأسالم فهوتوق والمسه ولى الله ومن أتى عافي الا ية الشانيسه فهوولي الله راتموى الله تعالى فوالد أشيرة منها المفنة والمدراسية مي الاعداءلفولدتعالى والانعبروا وتتقوالا ينصركم كيدهم أساومها التأسد والنصر لقول تعالىات الله مع الذب النوا والذبن هم معسنول ومهاالجاة والدائد والرزق المللال لقونه تعالى رمن يق الله على المخرج ورزقه من من لاعدنسب ومهااسلاح العبل وغفرال النوب نفوله تماني اتقواالله رقولوقولا سدا بهلم الكراها الكرو يغفر كم دُويْكُم ومنها النور لقوله تعالى

السؤلة يؤتكم كفلين من رحمه وجعل اسكم نوراغشو ل بدومنها الحبية لقوله تعالى أن الله يحب المتقين ومها الا كرام أغرار تعالى التأكريكم حندالله اتفاكه منها البشارة عندالموت القوله تعالى الذين امنوا وكانوا يتقود لهم البشرى في الملياة الدنيا وأالأتم قرمتها المتأدمن النارا عراده ألى تنصى الدين القوارمنها الحلود في المنسة مقوله تعالى وسارعوا الله عقرة من ربح

ذهب ميثات الاصراورة بلغرفاله ، وقل المسلى وحدالله تعلى مأنشا الله الداالا، له فوبه فن لزم الصلاح والطاعط فأمالله تعلى الاحمان ومكاره الدارس ولذلا على اللهوساكان و معلمها المسلم المسلم والاصلاح عوالروع في المروع المراح والمروع المراح والمرود المسلم والام المسلم والام المسلم والمسلم وال

السن رضاف الماليوي وعال استسمى الالله معاله والاللي من ترمه لي الله من كان عدم لما واما أهنان من كالدوالا (قولد وخالق انام اعلى مدين)أى عاشرهم معلق حسس وسألنا تماملهم عائد سائل ماملول د س كسالاذي وطلاقة الرحه وماأنسه للالبل الفادب وتمكمل الصهرذال حماء اللمر وملال الاصروما فيمسى الملتى احمار وآزاد كشرة سيد كرميها حلاعما بأنى الثامالة مالي وعوم اشدراك بن والموسلان و نواس المره من و كني تي دال، مداح الباري سال وتعالى لنده عنى السعليه وسعلم بفوله وا، الاسلى علق عطس ( فَاعْمَة الْحِلْس ) كان رسول الله ملى الله عليه وسلم شديد اللطني السالم الداراق السال سو حلق اهر أند أعطأه الله على الاح مثل ماأعطى أبو سالمه المالام في الانه وأعاام أه صربت على سروخلق زوحها أعطاها اللدمن الاحومثل عاأسطي آسية نت من احم امر أه فرعون ( حكى) أن رحالا بالمالي عررضي الله عنه بشكواله خاق زوجته فوقف باله يذكلو أميم امرأته تستطيل علسه باساما وهور سأكت لايد عليها فانصرف الرحل فالذافا كان حددالمال

كالزيا ومذكى المحوس واما للل في تحصيله كالرياو العصب والدرمة (ويهدا أمرر) أى سُوَّى وأحوال (مشتمات) جع مشرم فره و ما إيس و اضع الحل و لا الحره أد و والحماف فيهاعلى أقوال الأول ما اختلف في العلماء كالحيل والهاه ومدعد دمال لان لام المالدي قرله لمتر كموهاور نسبة بصيدالحومر عيده وساحة عيد حسر والبابي المبكر وديريه قال الماوردي لانه عقيمة مين الحلال والمرام والورع تركدالا التمعامية الاسمال من في مالد شمهة أوخالطه موام و به قال الحالي ومشل ذلك من أو ادشر امفي فقال بدصا ، م قبل الشراء دة الان اذبيله مداك لاحدل الشراء روع الاءم بيهم اسمركدا ادا وحد دريته مالالايدوى أهوام أولعيره قال ف - اة الحيوان قبل احتاط عم اليا ديد نعم السكروة فسأل أنود نيف فرجه الله كم تعيش الشاه فقيل لا سبح سسد سرك أكل لم اله مسدح سدن الرابع عالم يدويه نصمن الشارع تقدلهل ولا عربتم كه بان عبر مألوق له موق العرب عل هومضرأم لافالني محتصراحيا معلوم الدين وموحل المناهدان بكون الشن عماقدا شترى في الده ة وليكن قصبيءُ فه من مال هرام الأاربيكون آسلم الطعام دسل دومةً مه بطير ما قلب وأكلمه قبل فصاء القي فهوج لللبالاجاعولا سقال بالداءالم الدير مما ماته من الحسرام مرامابل غايته الهلا تبرأذه ته ف كالهله بقعل الثمن فلا عمره ما أسخل راب أر أذهبه مع العلم بكون اشهن سرامانه وبراءة الذممة والحل الهي ومحمله اللاتسام أرحة عال اشتراهي النمة ودنم الثمن نبل أن يد لوالمه فهوم المتشاحلان الدمة لمرتبر أيدغم التمن والسمليلة الطعام قبل فبض الأمن بغيب فاسوا تشرام صدروا كله قبال دعه النمل أعما فهو علال وان أبر أندت مقى التسمين مع المسلم بكون النمن سراماه بير يو حسيراءة الدمية من الأمن وحليقالتي المشنري التهي وأفصل كسب الوجل ماأكل من رراعت نمساعيه نم بعيارته وتدوردان أدم كان رراعاوان ادريس كان ساطاوان فوحا كان يارا وان اراهسي كان راراوان من الاساممن رعى العم بالاسرة الى صردلك ووال بل الله عله وسلما أكل أحد طعاما حديرامن ال بأسل مس عدل المه وكان داود لا وأسل الأمس عل الده و قوله مشهاب يضم الميم وسكون الشين المعجمه قو فعم المثناة الفوقية وكسر الباء الموحدة على ورن ومتعلات كذاعندمسم والنارى في رواية الامسلى وهوروا يهان ماجه ويورواية اللمرابي وتشبات بفقوا أتاءوالشمين وتشديد الباء الموحمدة المكسورة وهور وايه السمرة مدى مشبهات بفتيراً شين وقتم الباء الموحدة المشددة وي روايد بكسرها على صيغه اسم ا ها عل أى مشبهات أنفسها للطلال واستناد ذلك الهامجاز وق رواية بضرالم برسكوب الشدين وكسرا ابياءالموحدة الخنفشة ومعناها كالثالثة الاأن هذه من باب الاقعال وتلاء من باب التفعيل وعندالدارى متشابهات وفيروا ية للجارى بالامرادوفي رواية لاي داود مشتبهة بالافراد أيضافه ذمقان روايات قال العراقى والمذمؤ وتدالرواية الاولى قال الخشابي معنى مشتبهات أى تشتيمه على يعض الساس دون بعض لاانهافي نفسهاه شتبهة على كل الناس لإسان لهابل العلماء يعرفوم الان الشنعالي حعل عليها دلائل بعرفهاما أهل العلم ولذاقال (الايملهن) أفظ ابن ماسه لا يعلما وهو أرج عند أهل المرسة لإوالا ولى في حيم الا يعقل

( ) و ساسم تعری اسرالموسن فریق حالی فسر عرف آومر ایا دادا مما ما حسانققال یا آمر المؤمندی دشته حکم الباد حلق روستی و استفادتها علی قسمت روسال کالله فر بعث و قالت از اکان داد ایال آمر آلمو میروسده فیکیف ای فقال به عید این احتلاما خقرق الها علی انباطهای به ما طعای بستار و خیری غیبا آلمان این فیسید از ایک والد فال دا د مائقدم بنها و بين ملاة المصر عمل العشاء عوله مائقدم بنها و بين صلاة المعرب عمله أن بيت ليلته يقرع مم ان قام فتوضأ وصلى الصحح عفرله ما بين ملاة العشاء وعن أن أمادة الماهلي رضى الله عنه عال بيمارسول المقصلي الله عليه وسلم في المستعدد وعن قد وحده اذراءه وحل (١٠٤) فقال بارسول الله المن المستحدد الماقع على قسكت عنه رسول الله على الله عليه

وضيطه المفدسي وغيره بضم الحيم وقعصف اللام ال كعبس الحرث الحررم الاسماري إ والدعني رأس أر نعمة عشرهم واص الهيمرة على الاصم وهو أوّل مولود ولدلّلا نصار ، د الهيرة كان عبداللس الزبرالمولوده مه وعامه أول مولود للمهاحرين قبل مات المي صلى الله عله وسنروللنه والنقال عالى سنبن وسبعة أشهر وهدا يقتضي يحمة تحمل الصبي الممر وأسمه عمرة سترواحة أحسعسدالله سرواحه سكن الكودة وكان والباعلهارم معاوية سأبى سفيان كال استعمله على حص وبلها ولمأمات معاويه استعمله يزيد علمها فله امات يريد عرون أهلها ودعال الزبير ففالفوه وأراد واقتساه ففوح هاربا عاتب فالا الكلاعي وعلل بقر المتمى قواها بقال لها عرب بيسان عيد له سنة جس وستين وقيل أريع وستين وديل ستوسنين وله أربع وستون وهو صحابي اس صحابي ان صحاسة وأبو خبرهو القائل بارسول الله علما كيف نسلم علمان فكيف نصلى عليث ادخى صليما علمات فقال قولواالاهم صل على مجدوع في آل مجدوبارك على مجدوع ق آل مجد كابارك على اراهيم وعلى ال اراهيم في العالمين الله حيد محيد و ابس في العجابة من اسمه النعمان من سير عبر هذا و وبهم النعمال الماعات موق الثلاثين روى لهمائة حديث وأريعمة عشر حديثا اتفقامها على عشره وانفردالجارى عنديث ومسلم بالرسة وروىء سهابته مجلوحيدس عيدالرجى والشعيم وسالمن أبى الجعدوسم الشن سوب وعميرولم سفود رواية هذا الطلايت للرواه أيصا مبعة من أكار العالة رضى الله عمم (قال معترسول الله سلى الله عليمه وسلم) ويهرد على من قال العام يسمم من الذي صلى الله عليه وسلم وقدوقع في روا له مسلم والاسماعيلي من طريق ذكرياوا هوي النعمان بأصبعيه الى أذبيه وهواتشارة الى تأكيد المصر بح بالسماء (يمول ان الملال) هو كالحل ما انعات عنه المبعات الله الحرام وهوم ما ب فرك الدرب وأسالك ل ملكان فهوس باب مصر سعس (بين) أي طاهر متصم لا يخبي حله كاكل الحد والفوا كدواا كالمام والمشى وعيرذان واعلمان أخدالمال اماأن تيكون ماختيا والمكلف أو بغسميا خسياره كالارث والذي ماختياره اماأن بكوب وندبرمالك كالاشسياء المباحة التيلم يسبق عليها ملكأ ونكون م مالك والذي يؤخذ من مالك اما أن يؤخذ كرها أوتراصيا والمأخوذكره ااماأن يكون لمفوط عصمة المالك كالغنائم والاستعقاق للاسخد كالزكاة م المدسنعين وم المأخوذ كرها الهفقات الواجبات والمأخوذ تراضيا الما بعون كالبسع والصدان واما بغيرعوش كالهبة والصدقة وجيع هذه الاقسام حلال اذار وعيت شروط الشرح في شَمَ عبنها تمان الحلال فسره الامام ما النُّوالشافي بمنالم يرد بتحر بمسهد ليل وأبو حنيفة عادل دليل على حاموغرة الخلاف تظهر في المسكوت الذي حهل أصله فعند مالك والشافعي هومن الملال اذهوا لاشبه بيسرالدين وعندالمنني من الحرام ويعضدا لاول قل لا أجد فيما أرجى الى معرما الا يفوقوله في رواية البحماري وسكت عن أشياء رحة الحم غير نسيات فلا بعشواعمها (وان الحسرام)وفي رواية الطبراني حلال بين وحوام بين بالتسكير وسوع الأبتداء قيمة بالنكرة أندخبر لميتذ المحذوف تقديره الاشياء خلال بين وحرام (بين) أى ظاهر منكشف وهومامنع منسه شرعاامالصفة فيذا بفظاهوة كالسروا الموأو حفية

ا وسالم نم عاد مقال مارسول الله اب أه المن حداد أوأد معلى وسكت عديدرسولالشصيلي الدعليه وسنمخ عاد الثالة وسكت عد وأذعت العدادة ولما ادمري رسول الله مع لي الشعليه وسلم فال أو أمامة تدم الرحل رول الله دسلي الأعاسه وسلمان العرف وتسعت رسول الله سهلى الله عليه وسلرأه ارمادار ث على الرحل فلحق الرحمل رسول التمصلي الدعليه وسملم وفال ارسول الله الى أسساحدًا وأعه على" دهال او رسول الله ملى الله عاره وسالم أووأت فأسست الوب و وال إلى مارسول الله فال م شهدا قالصد لاة معنا قال نع بارسول الله فقال إدر سول الله والشعليه وسلم فالاشتعالي قدعفرلك حدثان أوعال فرد وتسرين مسن هانمالاعاديث المرفية الالمستان هي الصداوات الجسر والسناتهي الدعائر من الذبوب ويعوزان تكرن المسنة المانتار الحوعلي حققتمة كإهرطاهرا لحسدث وقصدل الشنعالي واسع وخبراني أمامسة المذكور نؤيد ذلك رقد قبل ان المنات مي حان الله والحدشولااله الااشوالله أكر ولاحدول ولافؤة الامالله العملي العظيم فالهالامام القشيرى رجمه الله ندسى العسد أن سينفرق

لمجدّ الاوقات بانعبا دانتهان اخلاء طفلة من الزمان من فرض يؤديه المرّة أو تفل بأتى يقد بشرة عظمة و خسران 4 ين النباسلسنات بذه بن السباحث فلك فرى الذا حر يزوال السلى فإل الرّاسطي أفراً والطاعات يذهب طلم المعاصي وقال أهل المقفا تن حسستات النكم تذهب منات الحدم وقال بعضهم استخب المهرّة بيذهب بينات العرّة وقال بعضم مسينات الاستعفان يهطهانى يسع سندن وكان سده ۱۵ والد يسم سد. ( عوله مسل المستخشه وسد بانويات بد سانه) المي به العلما العدم وستست ه رواية أسرى أى تشعله س ربعله س وهي ال كانت فليلة ما بها كند قدلية ( عراما سعفائله) أى اد نظ الآديجة فه ورا نصه وسلوده و هلاره قد تقوله واجساب واهيه و سائر ما ما عشامات في خسان ( ، ، ) وأسان و آسان و ياللاسما عد الموت الد

a = 19 ( 10 ) | mon 10 00 | 1 والد آروى أد كركم اله الصروا الله المركزود المانسان الله اهالي المراطين فرده دعال مالي هذامات عدون اكل أواب معظ ( وله اسعدالله عدد مداهل) أى احفظ الله دَك عني شاق me mula elegement with المادة عاهداتي أمامن أي تعده معلنا لمنط والاعاطة والأسد والاعادة مشماكرت ومستأسي بدواسانان مي شاهدردس الأمام من معمد الملهات المست المسال الشرى الماسيدال ni in VISlam Wini Vi وقدي الساوالماور كاللا Polar Vary elling relation الرحل ما و در مساو المدار الد مور أعرالدسارالاس (قوله اداسأاب واسأل الله )أى اذا أردب سؤال مئ أعالالله أن على المانوا: نسأل نسره فال غزاس الموديسده وأرمنها البه اذلاقادر ولامعطى ولامندسل نبره دور أحقان ينصدها رقدقهم الريقة ولا ره استشل اسد عسم ما أراده لا يتقدم ولا يتأخو ولاريد ولاينفص محسب علسه القديم الازلىوان كان يقرف ذال تبديل فىاللوج المنوط عبيا تعليق عبلى شرط ومن ع كانالسة الفائدة لاحمال

سعال الدهال الشاطان إلى حرى من الم آوم شرى الم يذو نسبت أن يعاد في عايمًا شر اركذ المارأي غره ماهاة فاللولاأ-شي الهامية لا كاتها رب عليساله و ني سلى الدس دليل على العطاب رائقه طلاب عملوج كفلت راءة الدس ومس شرود ماوفي به العوش ومدنتهة وعلى طاميدر السه ممايطنه الداس ليهة وثرجي علرعا مهابي أنمس الاسروس نمليا خرح أنس لتملادًا لجعه، مو أي الماس راحعين مع الدخل تدارلاً روما وقال ال11 معربس الماس لا بسنة من الله ولو أمر د أحد أبو بساحد "وأكل نهمه دقال أحد لا نظ عهما وام دعب ؟ مرون وعال مص السائف يطيعهما ويوقف آ حرون وقال شار م المسكاة الدي يحسه ال الشبهة ال خف ولم يكن على الولدي دان صر و ركار الدلم إعمل دالا وأرى الواردادي السادي الس عالهمن حاروا لا والا تم ال معاطى الحلال العمر في السي له عالما عشمهة من عمله الديلم أسلا الارش على أحساسهم وقدد كرباهم ويشرح المقدا مدايد مادية أولداب ألحدار (ومن وهم في الشم ات ديه من اختلاف الروأة ما القسم (وقوق الحرام) المصرر اسمل مُعَنِينَ أَحَدُ هماص أَكْثُرُهُ و العالى الشبهات عادب اطرام وشولا يسد مود والتابي ال يعتاداالآسا هل ويتمرى عليه وجسرعلى سبهت مأسرى أعلط مها وتفكدا مراسع في المرام عدا اوموغ فيل المصعيرة شوا أنكبيرة وهي ضوالكدر واداوال على وفد لهم الآنو أوادر بر حق فلك عاهد والى دوجوا بالمعاص الى تملهم في لدرج من دويه الأجى والقداه ل والتسميم ومنسه بالثاء دردالله وارتدر نوهام يعمالاة أرينا دراس المواقع أرولل الشرب تم عوالي كتيره و أخلاء بالأجه وتدعو الي الفعد وراله اذ للعدا ثم تد مه الي الوط. وقال صل الله علمه وسمله لعن الله السارق المرت الربصة وتعظ مده و السرو المل الدعمام لمه أي يتسلوح بدلك الى نصاب السرقة قتسط مله وعال عشام كهنداً وشي حلب الوسلا . عموقي الطين فديعه السال وقعت رحله في الما من الماسه فلما وحل الى الماسه عالى في آب بإهشام عات بعم فال كدلك المرء المسلم يعرق الديوب عادا وفع هيها عامه الرمر لهو وعنى الحرام أى مفط فيه لأن الوقوع في الشئ السقوط فيه وكل سمر ما شد ديد ومبر عدد النواسا قال عماوق دون وشماداريقع على وأن قوله يوشانان ربع اما تحتية الوؤوع واعالان حي الاملاك حدوده محسوسة دركها كلذى بصرفه ورأن ومز وعهاالان الخلسه الدان اخموح وأماحي الله فهومعة وللابدركة الافروااليصائره رعاصب المنخص الدرتع حول الجي فاذا هوني وسط محارمه وما أو رده المؤنف شاسن بُدرب بواب بشرط هو رواية مسلم وأمانى دوا يذالبخارى أتعذرف حيث والومن وتعينى الشبهاب كراع يرعى حول الحهى يوشث النابواقعسه وسيشذفن فيهاء وسوله والتقسدر والذى وقع في المشبهات مشل داءً دعى (كالراعى)لفظ رواية البخاري كراع (برعى) المباشية (حول الجي) بكسرا لما وفتم المبر الخنففة أى المجي فأطلق المصدر على اسم المفعول كذ فسل وفيه اطر لانه مصدر حي يحسى حما يتوجينند فهواسم مصدروالجى هواء كان الحظوريلي عسيرمالكه بالزبيح الامام أو بائبه من رغى مكان لأجل مواشى المصدقة أوسيل الحباهدين ووجه انتشبيه ان آلم اعى اذا حرورعيه حول الجي الى وقوعه في الجي استحق العقاب فكمذلك من أ تشرالشف باتحتى

آن يكون اططاء المنسبة في معتماع وسدة الهروى المصلى القدعامية وسلة فال الثالر وج الامسين آ الفي في وي على غوت نفس حق مستحصك مل يوقها فا تقو الله و أحداد في الطاب أي ما لمساء علال مع النظس الذلك الإفارة و في سبوا ال الخلق مع التمو مثل المعلمية المعلمية عليه المعلمية المعلمي علما ويكن قاى ما على الحرام فأن احملها اذلك فقال الرجل يا أمير المؤمنين وكذلك رُوحِتى فقال فاحملها يا أخى فانحاص مدد أ يسبرة فانظروا اخراني الى حسى هذا الحلق اللهم حسى أخلاقها وصع علينا أرزاقه ايا كرم (المجلس التاسع عشر في الحديث التاسع عشر في الحديث التحديث القالوب المتحدد المقاب عددة و القالوب المتحدد المتحدد المتحدد و القالوب المتحدد و القالوب المتحدد و التحدد و القالوب المتحدد و التحدد و الت

الماس التعليل والتمرير الماس أي لا يعلم حكمهن س التعليل والتمرير والاوالدي يعلم الشبهه يعلها أم حيث الهامشكلة رقع في رواية الناري لا يعلمها أي لا روا حكمهاو عا ذلات أى و سراى رواية الترمدى ولفظه لايدرى كشيرمن الماس أص الحلال هي امم المراع وهوله لا يعلهن البرالخ أي و بعله الله المراع وه القراع وهوا التا تعري وهي الغةقل الكملام والحاح مين الشيئين وأعطلا حاالتعرز بطاعة الله عن محاله مه وامتثال أمره واحتناب نهده داعيرمنفاتع اقله كان مافدله كذلك فالاقتصارعلى أحدهما كاف وأسدل اتني او بني لانه مر و في وفاية فقليت الوا وتاء وادغمت الماء في الداء وعدل من نرك الى ابنى ليفيد أن تركها اغما احتدبه اد اخلاع بدوريا، وسعمة (النهاب) بدون الميم معضم الشين والباءكذا عدمسلم والعارى جعشمة وهي ما يغبل للماطموانه عه ولاس كدلك والمرادماها المشتيه وفي رواية عيرالآسماعيل المشتمات الليم والاختسلاف ف افظهاس الرواة كالتى سلنت وهي من وضع انظاهر موصد ع المصمر تفضيما الشأن حساما والدرمنها (فقد استبرأ) الهدمروقد يعفف والدين للمنالغة أى الع في البراءة كافي قوله تعالى هى كان عساهليسته فف أولاما كمدكا وقوله تعالى واستجاب لهم رجم مى قولهم اسمرأ الجارية ادام مرا. قرمها من الجدل فأطلق العدلم بالحصول وأراد المصول (لا يسد) عما يشبه (وعرصه من الطعن فيه وهوف الاصل رائحة الجسد وغيره طبية كانت أوسنة بقال طمب العرض ومس العرض وسق خست العرض اذاكان مسار العرض أصاالحسد وفى فه أهل الجمه الماهوعرق يسيل من أعراصهم أى من أجسادهم وأماف الاسطلاح فهوكافي الهابية موضم المدح والذممي الانسار سواءكان في نفسمه أوساعه أوأهله وسما كان وضعه الفسحل عليها اطلاقال على الحل فال الشاعر

ص العرض والدل كل مال ملكته و فان الدال المال الموض أصون ولا تفاض مسك اللسان بسوأة و فعدل عورات والناس ألسس وعينا ان أهدت الماماك وعينات ان أهدت الماماك وعينات ان أهدت الماماك وعينات ال

رأ تارق الحد يشبالا قل الى ما يتعلق بالحق و بالثانى الى ما يتعلق بالحلق وقدم على بحمر رصى الله تعالى عنه مسلم و عندم من المحمر بن فقال والله لوددت انى و حدت امر أة حسسته الورك ترب لحدا الطيب - قي أقسمه بين المسلمين وقالت امر أته عاتكة أبا حددة الوزن فأ باأزن الله والمن فقالت والدين أخشى ال تأخذيه فق عليه هدك و أدخل أصابعه و مسلميه و مسلمين و عن الفضيل اله كانت الهشاة فأ كان شأ و مسلمين و عن الفضيل اله كانت الهشاة فأ كان شأ بسيرا من علم الله كانت المشاة فأ كان شأ لا براهم بن أدهم الا تشرب من ما في من المهامن و مدذ الله حكام و المدائق وقب للا براهم بن أدهم الا تشرب من ما في النهاد الله المن المناف و قد حافى الا تشرب من المناف و قد حافى الا ترد و همام شبهة خدر من أن المناف و قد حافى الا ترد و همام وقف موقف تهمة فلا يأمن المناف و قد حافى الا ترمن وقف موقف تهمة فلا يأمن المناف في المناف وقد حافى الا ترمن وقف موقف تهمة فلا يأمن المناف في المناف المن

وأشرك أذ لالله الله وسلم لاشير بالله دار الكسيروه الم المسيروه فرج الكررسوأشهد أن سيدنا فهداء سده ورسرله الدي أطامه الله نعالي بدل أسرار السيدي وملكه زمام الابيا والا تنوة فهو أعظم محداوق وأشرف محمرك على اللاعلمه وسسنم وعملي آله وأسحمايه من الشروق الى العسروب آسان (عن أبي العماس عدد الله س عباس ردى اللسهماهال الت خاشانى صلى الدمله وسلم رما فقال أعدالم الى أعلدال كالمتاحنظ الشاعنك احفا الله فعده عاهلااذاسألت واسأل الله وإذا استعنت فاسه نعن بالله واعلم الالمتال المعتدعل أن ينسول شئ أريع ول الا بثئ تذكت الدالوار اجتمت على أن بنسروك بشي لم يسروك الاشئ فذك ماشعلى نومت الاقتلام وحفت العين رواه النرمذى وقال دديث دسروفي رراية غير الترمذي احفظ الله غداء أمامك تعرف الى الله في الرغاء يعرفانني الشدة واعلم أن ما تعا أل لرتكن لصدان وما أماين لم يكن لفطئدن والهلم أن النصر و الصيروان الفرج مع التكريب والقمع العسري مرا) سدورسول اللاصل اللاعلمة

وستراعلوا اخوان وفقى الدوايا كلطاعته أن هدذا الجديث حديث عظم الموقع فاحل كيد فينطاعة عديق الشعال والنه و يفن لامره (قيله عن ان عباس وفني الشعب المت خلف الني ملى الشعلموسل) أى على بأنه كاف وفاية فقنده حواز الارداف على الدابع ان الماقعة (قوله فينا الدي في سداف له فقال الفاعد المدرس المدرس المدرسة المدر الانشئ قد كتبه الله الله أى في علمه أرفى اللوح المحفوظ (ران الجندوا) آى كان سم (على آن يضروك دينً) أى من ضروالدنية لا سنوة (لم يصروك) أى شئم من الاشداء (الانشئ قد كتبه الله عليك) ويشهد له قوله نمالى واد، عسسك الله الصرولا كائسله (هو وان يردك محبر دلارات خصله والمعنى توجسه الى الله في لموت (١٠٥) الضرو والذنع من والصارّالدام ليس لاحسار

، حموت في الحمرا اصورة عظه شي القدروالرتبة ومن تمكات (افداصلي) بالاعمال العلم والعرفال وهو منتم الالم وضمها والغنع أفصح وأشهر (ملع الحديكه) بالاعدال الاحلاص والاحوال (وادافسسدت) بالجود والكفران ومورا منظرالسد بررحموا أبصا الشم أعصم وأشهر كذلك (مسدا الحديكاه) بالنهور والعصيات رمي تريل الانقلب كالملائوا لمندوالاعضا كالرعية ولاشك أن الرعية تصلي بعد الرا الملاء وتعسد فساده أبصاعو كالارض وموكات الحسد كالنبات والدلد الطآب عفر مساته اذروبه والدي سنلاصر-الاتكدا وأيصاهوكالعيزوالجسدكالرديةان عذب الابعن عذب الزرع ان ملم ملم ولماسأل عرس بدالعرب وحسلاص وسيته كيف عال أم بركره والمال والمام نؤه مين اذاطا بت اله ين عذبت الام ار وقد شق صدره بدل الله عليه وسدام مرات و عسل لمه وأستنر جمه علقه سرداءوق في هدادظ الاستطاب مناغ طهوقله وجمده مصار رداقال أحدى - صرويدالقارب أرعيسة فاداامذالا كنامن الحق أطهرت ربادة أبوارها لى الجوارج واذاا تدلات من الباطل أعله رب ريادة طلتها على الجوارج روال العرالي الاحيا القلم متل قدية لها أبوات في عاليها الاحوال من كل باب رمتل هذي رمي اليه اسهام ومثل مرآة منصو يذمحتا وعليا الاشفاص فسراأى ديهاصورة بعد لصوره ومثل وض تنصب ألبه ساه محتلفة من أم ارم عتد مة أعدوال بعدم مسلاح الماب في حسة ثياءقوا قالقوآ وبالتدروخلاه الباطن وقيام الليل والتصرع عسناآسه ورمحا اسمه صاخين ونظمها مصمم وفال

دوا، قابل حس عد قسره م الامتلها به باخير والطسر خداد بطروعرآن تدره م كذا تحدع بالا ماعة السعو كذا تعدع بالا ماعة السعو كذا قياس أهل الحدر والمار

زاد بعضهما لعزلة والصمتورك خوص الناس و داد آسوا كل اخلال وهو وأسهاها مه برا لقام و مصله مه برا كوبدلك الحوار برند و المفاسد و كرالمصالح اكل الحرام والشهات مد يو تظلمه و تقسيه وفد قبل ادا صمت واصلو على طعام بمن تدار وال الرحل اكل الاكل بشد تغل قليه كالسم فلا بشب عبه أيد اوفيل يساف على آكل المرام والشهمة آل لا يتبلله بلولا رو له دعا والا تسبح قوله ثماني الخمارة في القدم المنقين و آكل المرام والمسرسل في شبهات ليس عتق على الاطلاق و بعضده ما إلى في حسد يث أن القد عب المحرم والمسرسل في مراكم من وفي الله تعالى عنه حرعة من لين استقاء فا واجهده ذلك متى تقايا ها وقبل له للمان والقد لولم تخريج الا بنفسي لا نير حما سمعت رسول القد على الشعليه على داك في من حسدى من هذه الموام والمدى من هذه الموام والمدى من المان و و وى أنو تعيم الاسفال في حديث ال أبر كورض الله عنه الموقال له الشوه او هام الفعام المومان هو المنافقة و المنافقة و

ممه دئ وذلك لال أرمية الموحودات مدده معاوا محادا واطلافا وإذ اأراد أحدف رناعالم تكنه عللاده الدنوالي عل يرمرعه عدره الده اعارس من عوارس القدرداالماهرة مادمون الاء عل من أصابه أومن مَا ثَهْرِه و في دالنحذعلى التركل والاعماد عدلي الله أعلى في حدم الأور رالاعراض علسواه (مكنه) لاسافي شداو الدتعالي حكاية عن موسى عن السلام فأناد، أل مقلول المفافي أل مراعلا أرأن بطى لان الاسان مأمرو العرارس أساب المؤدبات الى أساب السيلامة والالرسلم كقوله تعالى شدرا حدركم رفوله سال ولا القوا ألد يك، إلى الهلكه وول عمرردى الشعنه اعاسرمن فدرالله الى قدرالله رقول رفعت الاعلام) أى زكت ألكارة مالرا والامر والمعنى انهذا الكادياف اللوم المحذوط عماكان وعارصكون الى وم القيامه (قولهوجفت) بالجيم (العفف) التي فيها مقادير ألكائنات كاالوح الحقوظ ولأولأ تمديل بعذلك ولانستزلما كتب فيها وقدير جدفيها نحو تبسديل بحسسافي علم الله تعالى ومعادقه قول تمالي عم أشماشا، ويثبت ومنده أم الكان أي أسلوهو المالقدم الازلى انتى لاينسوا

مثن كاقالدان عبام و غيره ( الله على عن عامدا هان علام التوكل على خالفه والاعراض عباسوله و يحال العرف السيام بدل الله عليه وساء في المنواة والاعراض عباسوله و يحال الله والدوم الله التعرف الله والدوم الله عليه و الله والمداخل الله عنى على والمداخل الله وكان الدوم المداحل المداحل الدوم المداحل الدوم المداحل الدوم المداحل الدوم المداحل الدوم المداحل الدوم المداحل المداحل الدوم المداحل المداحل الدوم المداحل الدوم المداحل الدوم المداحل الدوم المداحل المداحل الدوم المداحل المداحل المداحل الدوم الدوم

المان ملامانع لما أعطي ولامعطبي لمامع الاله الملق والاص وبيده الدفع والصروهو على كل شئ قلير وقلها. في الحيديث من لم يسأل الله يغضب عليه فليسأل أحد تم ربه حاجته حتى شسع بعله اذا انعظع وأسرج الحاء لى وغيره قال الله تعالى من ذا الذي دعاني دلم أحربه رسألني فلم أعظه واستعفر في فلم أغفرله (٨٠٨) وأبا أرحم الراحسين و في الحديث ال الله بحب الملين في الدعاء أي أحره رسألني فلم أعظه واستعفرني فلم أغفرله (١٠٨)

والخيارق مضب وتنفرعنيا لكرارالسؤال وودقال اللة اعالى لموسى علسه السمالام ياهوسي سنى نى دعائك وعاء فى صلاتك حتى ملم عينان وأندارا لانساآني، آدمياحة

وسل الذي أنوابه لانحسب اللابعة سال ركسواله

وي آدم من سئل بغصب نشتان مايين هذي وسحقالم تعلق بالائرواء حرض عن العمين (مو -ظة) سألردل الامام أ-جد اب منبل رمى الله منه أن نعظه فقال الامام الكالاسة تعالى أكفل الرقهاهقامل بالروق لماذا وال كان الرق مقسوما فالحرص لماذا والكان الخلف على الله فالخدل لماذاوان كانت الحسة حقاهال اجمة لماذاوان كانتالنارحقا فالمعسقلانا إن كانت الدنياوا، ووالطمأ نينة لمائدًا وان كان الحساب حقا فالجمع لماذا وال كال كل شئ بقضانة وقدره والخزن لماذا (قوله وإذا استمنت واستعر بالله) أي اذاطلبت الاعانة على أمرمن أمو والدنياوالا تترة فاستعن بالله لانه القادر على كل عي وغسره عامز عن كل شئ خستى عن حاس مصالح نفسه ودفع مضارها كتس المسنالء وترعيدالور لأتستمن بعيالله يكاث الشائلة

يعالحسن قول الخلدل على نبينا

أوقع في الحرام فالدستمق المقاب بسبب ذلك فالرب حلل حدالله حي محارمه كالحرائر على التنبس والمأل والعرض ومطلق المحارم وقدحرم الراهسيم مكة والشارع المدينسة ومنى عمر السرف والريدة (يوشك)؛ صم الياء وكسر الشين المعجة من أفعال المقارية العشرة أي قرب ويقال في ماصيه أوشال ومن أكرامته اله ماصا فقد علط ويستعمل مه اسم عاعل ومقال موشد فالاانه مادر (أن مرتم) بفتح التاءفيه وفي ماضيه وأصله الاقامة والسطفي الاككوالشرب ومنه قول آخوة وتنسرته ونلهمأى بتدهمونلهو ومن قرأر تعيضه النون وكسر الناءمه ما مرنع اللما (فيسة) أى تأكل ماشيته ممه (ألا) عنم الهمرة وتحنيف اللامه في استفتاح ومثلها أماهان وقعت أن سد ألاهدن كانت مكدورة لاعبريحوقوله تعالى ألاام مهم المفسدون وال وق تتبعداً ما كال فيها الكسر والفتم تفول أماال زيدا قائم بكسران وقعها وكدلانهاذا وقعت بعمداذاعلى متقررف علماله ريسة وألايدل على تحقيق مابعد لده وتدخل على الجلمين بحوالا انهم هم السيفها، ألا نوم يا تيهم ايس مصروعا عهم وافادتها لتحقيق من جهة تركيبهامع همرة الاستفهام ولاالبافية وهمزة الاستفهام اذا دخلت على المسنى أعادت التحقيق تحو اليس ذلك بقادر على أربحسي الموني قال الرمحشرى والكومهابهذا المنصب لانقع الجله بعدها الامصدرة بنحوما يتلقى به القسم ينو ألاان أولياءالله (والككل ملك) من ملوك العرب (حي) بحميه عن الناس وبمعهم من دخوله هن دحله أوقع به الهقو بقرص احتاط لنصمه لايقارب دلك الجي خوفاص الوقوع فيهو قد كان كايب أد احر عرى وأعبه حاه وعلاه فدلك أن يأخذ سر واصفط ع أذ مدود سه ويترك في ذلك المكان ينص وإذا معمت الدرب نباحه فيحنبت دلك المرعى وقيد ل آنه كان يحمد الى الروضمة فاذا أعبيمة كتع قوائم كليه وألقاه في وسطها فيث بلغ عواء الكام كال حي الابرى وفيه يقول الشاعر

أبحت جي ترامة بعد جد يه وماشئ جيت عسنماح

(ألا) كررها للد له على فامه شأن مدخولها وعظم وقعه (وان) بانبات الواوكذفي روابه أبي قروة للبخارى وبحذفها كافى رواية عيره وان قات ماوجه ذكرا لواوهما وتركها وماوجه ذكرهافى قوله ألاوان في الجسد وصدحه فالجواب أماوحه ذكرها فبالنظوالي وجود التناسب بين الجلتين من حيث ذكرالحن فيهما وأماوجه حدفها فبالنظرالي بعدالماسبة بين حي الماول وبين حي الله تعالى الذي هو الملاث الحق لا ملات حقيقة الاله تعالى و تفتس وأما وجمه ذكرها في دوله ألاوان في الحسد مصغة في النظر الى وحود المناسبة بين الجلتين نظرا الى أن الاصل في الا تقاء والوقوع هوما كان بالقاب لانه عماد المسدوملاكه ويهقوامه (حي الله محارمه) أي المعماصي التي حرمها كذا في رواية الاسمياعيلي وفي رواية صيره في أرضه بعدا لجلالةوفى روايةأبي فروة معاصيه ووقع ف زواية الطبراتي فان حي الله في الأرض حلاله وسرامه فزاد الحلال ومعداه كزقال المافظ العراق أنه سدلل يلال حداوللم وامحدافلا الشكالفيه كايؤهمه (ألأوان في المسيد) أى البدن اذالبدن موا لمسدماسوى الاطماف أفعاسوى الرأس كاقاله الازهرى (مضعه) أى قطعه الم قدرم عضع فى الفم لكم اوان

وهليد أفضل الصلاقد الدلام فلرول لم قال إد الشيخة من ابق في الناوعال أما الدلن فلا قال سل د مل قال حضرت وقلية المنافقة ال المان المن المناعدة المن المناعدة بنو الوسم من المناولا من (لرنامول ) عن المناولا من المناولات من المناولات من

هصد في الأرس ولاني أنف مكم الاني كن من فيل أن نعراها وأخوج الرمنى ان الله الذا أحدث ما بدلاهم في وفي قله الراش وس معل فله السعط (غوله والإراف الدعر) أى من الله للعبد على أعدائه الفياري (مع الدعر) على ما عمة الله ودن معسب ع فال الله تمالى ولش صرح له وخبر للعبارين ويال نعالى كم من شفة كوار خابت مدكسرة (١١١) الدن الله والله مع الصار ، أى

> ال يارد، الكتاب ف حدار الراب تعطر واله الله إن الدكواء : وطور اله الدلاء اربيدا عترب الكتاب فعهم هانها ينول سنظر المسمعف بالزاديها لتابيب المرياول المساب ورعن احدى حيل سطانله عدد عال عَمَ على أراده كا كدأم والدسال اله والدن رقال خوارب الله وعال أحداً شكل على سطل هو بانوالدراهم الدورال الدونل سلاك ورا واعدا أردب أن أحريك فقال لا آخده و فسي وران السطل و الدراعم رد السيب الرائد والدراعم ة، نها كثيرة وصلى صلا، الطهر وردن في فوره سلط المدول السالمارك الدامه وابركها وفيل وجم إس المباولة من مروائي السام في قذ استماره ولم ودرعلي ساحه واسمأ عرائص دارة وسفط سوطه ون يده ومرك رر بطالا الهور حموان والسوطة قرال والداب بي الموضع الدي سفط الموط ومه فأحذته فقال الماسان أحربها لامص مها وتدال مكذاودال أم بكموالد عاق نهمت في تدهيني اسرائيل حمد قسسر ومافا لمراجب العلريق المنفيل بالمراكب فستقابي شريةم ماء وعادت قسرما على قلى تلاثين سسة وسل خاط تراعة سماي أسمها في صوءشه إسلطانيه وهفلات دلمارما متى مفكرت سمدسه سماد وحدت ولمها ورؤى .. شاك الثرري في المنام ولد حدايتان اطهرت الله فاس شعوة ال أصوره الله عريات هذاقال بالورع و وهر ويسي س مرسم ولهد الصلاة والسلام وتندد ونادى وبالا من والماء الله أمالي فقال من أن وهال كت م الأأره الله السرز عال وعالا ساله علما وكسرب مهد لالاعطان دواً في ملايه مداعت اله كالم التندي والمصيم وحده الآدة ال المراركان عادارورما الدولة من عوم ورده

كالعلى الدى ورودى الله على الدول الدول الأدمل الله عليه وسلم الده وراد الدس وعد أي هو رواد والله وراد الدس الله وراد والدول ورودى الله وراد الدس والدول الله وراد الدول الدول

اساب الفتى عند وتصف فؤاده ه المهدق الاصواة العموالام (ألا وهى الفائل وهوه عند في في النباط فهو اختص من الفق الحكما قاله المواحدي وقال المدرالز كشي والاحسان قول عيره انتقاد عشاء القلب را بقلب حسسه وسويد افه ويؤيد الفرق قراه صلى التدعليه وسلم ألين قاق اوارق أوقا فتلدة رقى المحماح المهما

الدن الدوالله مع الصار م اى الم صد والاله مه ال رداكم من الاسبة عوالا المال رايد الكامل المالات والاستار والمستاد والمدسمة الكرب والموال الكرب والمستاد وال

عمى الكرب الدى أمر يده مه الكرب الدى أمر يده مه الكرب الدى أمر يده والحل المرائد والدى الدرائد والدرائد والمام المدافي ومهادة العمالي وليداد والدرائم المدرائية المدرائية المدرائية المدرائية المدرائية المدرائية المدرائية والمدرائية والمدرائية

درياو ، الأصمااليرج شانت ملياله تحكم تحاقلها مرحد وكال المهالانفرج وقال ندره

لانبزعن اداما الاحرضقت به ولاتبين الاخالي اليال مابين طرفة عين وانداستها بغد القدم والدخالي

يسوس وأسوح السراروان أي عام والفقله لوحاء العسرة دخل هذا الخرطا الدسر عن يدخشل عليه فضرب عدائرل الله تعالى الم هذه الاستدر عنه الحلس ) ومن الادعية السحانة اداحل الشمس أمرض و يطبق أسان مداله في عرفته العلمة لاحول ولا قوة الانامة العل العقم الله بالثال عدوم لذا لفرح والدن المشتكي والمثالث عان ولاحد الالاة، قالا بالله العدالة فالدور فالدو الما فلم كسرل نطلق ولا يطال إلى من النيامه نم خاق العنل وقال الخرارما علفت ما ها المجب الى مملك ووزى لا كلمان فم أحر مدر لا معد خان من المفصد في الدعل مولم الكل الناس عقلا أطرعه م الله بطاعته وروى مسلم ال الله كتب ما دراخلق قبل أسيخلق السماء والارش (١١٠) صحد من الفسند وقيد المعامل الدول الدول الدول المعام الارش (١١٠) معد من الفسند وقيد المعامل المول الدول المول ا

انبر مهاوه مده بعة بالدم وسيل له ياصاحب رسول الله صلى الله عليه ومدلم وما وقد ارهده وة اليوالله له تخور ح الار وحي لاحر حها معتر وسول الله صدبي الله عليه وسلم بقول كرح، الشأعي سحت فالدارأ ولى بموقال الاسد تاذ أبو بعيم الفشيرى وحد والله نعلل قال الراهيم و أدهم الورع, لـ كلشهه وزل مالاينسان دهوترك الفصلاب وقال أبو بكراامه ديق رضي الدعنه كالدع سعير بالماس الملال هاوة أن نفع في بال من المرام وقال صلى الشعلية رسل لان هررة كن رعا يكن اعبدالماس ونكر استددع السرى السقطى رص الله عبا أسكان من أعل الورع في أرفاح م أو بعة - لا يفة المريشي ويوسف من استباط والواهيم من أ أدهم وسلمان اللواص فنفلر وافى الورع فلما ماقت عامههم الاسو وفرعوا الى التقاسل وقال السبك الورح أد تتورع هـاسوى الله تعالى وفال احدق س خلف الورع في المناز أشدمه في الدعب والفصة والزهد في الرياسة أشدمنه في الذهب والفصة لأمان تبداهما في طلمالر باسمة وقال أنوع بداللدين الجلاء اعرف من أقام بك تلاثين سنه لم يشرب سما. رمرم الاسااسة فاه ركوته و رشائه ولم يتناول من طعام جلب من مصر وقال يحيى ب عادمي لم إنظر ف دهيق من الورع لم يتصل الى حليل من العطاء وفال سعيان الثوري ماراً يساً مهل من الورع ما حالة في مفسكر كنه وقبل حات أخت بشرس الله في الى أجدس حسل عقالت الما يعرل على سطوحنا فقر بالمشاعل الظاهرية ويقع الشعاع عليما أبيجور لمااارل في شعاعها فقال لهامن أسعاماك الذي قالت أخت بشرس المافي فدكي أحسدس سنل وغال من يتكمر حالورع الصادق لاتعزلي فيشماعها قال وسعات أباعلى الدفاق يفول كان الحارث الحاسى اذامد يده الى طعام فيهشم قصر بعلى وأس أصبعه عرق عبعلم الدغير ملال وقال تشربن الحافي دعى الى دعوة فور عربين يديه طعام جهد أل عديده اليه فلم غدد فعمل دلك الدن مرات فقال رحل يعرف دلك منه أن مده لا تمتد الى طعام فده شهه ما كأن أعنى ما حب هده الدعوة أن يدعوهذا الشيم ودخل الحس اليصري وجمه الله مكه فرأى غلامامن أولاد على سأني طالب رصي الله عنه قد أسد فلهر والى الكعدة وهو يعظ الماس فوقع عليه المسسن وقال ما و لا الدعاء وقال الورع فقيال فيا آ فية الدين فقال الطمع فتجعب المسسن منه وقال الحسس شقال ذره من الورع خير من ألب متقال ذرة من الصوم والصلام وأوحى الله والى موسى برعمرال عليه الصلاة والسلام لايتقرب الى المتقربول عثل الورع وفالتأبوهو يرةرصي الشعنه جلساء الشعدا أهل الورغ والزهد وقال سهل س عبدالشمن لم بعدية الودع أكل رأس الفيل ولم يشبع وقيل حل الى عمر بن عبد العزيز دضى الله عنسه مسلنمن العنام فقبض على مشامه وقال اغما يتفعمن هذار يحه وأناأ كره أن أجدر بعه دون المسلين وسنل عثمان الجبرى عن الورع فقال كان أبوت المهجدون عند صديق له وهو فالنزع هات الرجل فنفث أوصالع السراج فقيسل له في دلك فقال كان الدهن الذي ف المسرجمة له ومن ألا تنصا وللورثة اطلبواد هناعير موقال كهمس أذ ببت ذنبا فانا أبكى عليه أربعين فرفاك أنهزارني أخلى فاشتريت بدائق ممكه مشوية فلا فرغ أخدت قطعة من طين من بعد ارجارى مين غسل بد مولم أسفله وكان رجل بكتب رقعة في بيت بكرا ، فارأد

الاتلام رمر عالمادرأم مما يستعبر عال لنساسية الاتلام وعرب بدالمقاد رفالواهم العمل فال الحذوا بركل مرمل المانوله ، (عالمة) ، قيل أول من كتب العرفى وغدم مآدم عاده انساذم وقبل المعمل أزل من كنسالمرى رقيل أول من ورمع الملا أفرعي دای ولم در و دان کا ش را آند سج المدر عالى التفراوي رراية مير الترودي احفط أشتخده أمامان العرف الى الله في الريار) أي نعيب مالدأب في الطاعات عنى تكون عندهم معروالدالة زمودناق الشائق بتعرفتها عدرا عالم المناس كل من فوحا رس كل مم مخرعا بقال السالس دادانه رف الى الشقى الرغاء غردعاه في الشدة يقول النفاه الى شدا الدسوت أعرفه وفي غبره لا أعرف رقان المرادته رف الى ملائك الله نعالى ى عال الدسم بافليار العسادة والأزع للطاعدة بعروان في عالي الشدة فتشتم الاعتدالله بطاس النرج والمعورة مدماك وذلكلنا نوى الدادا كاتلاعاق الرغاة كسلعنه فالنادة فاست الملائكة ريناشلناسوت سرفه فالتلزيكن له صويت دعامه في الرخاء فدياف الشدة والتاللا تكارينا همذاسرت لانعرفه (قرادواعلم أن ما أخطأك )أى فلم يصل المك (لميكن) مدراعليان ليصيل لْكُولْدُ عُيرِ مَقْدُولَكُ (وَمَا أَصَالِكُ)

أى من المقدرات على الربكي ) مقدرا على غيرك ( جوطئك) اذلا نصيب الانسان الاماقدرية أو دليه وذلك ال الانسان المنا لانبائقتيرات سهام المهور ويت من الاول ولايد الرقع مواقعها روى الامام أعد أنعصل الشعلسة وسيلوقال الديك من المناف على من المناف الماسمين من المناف الماسمين المناف المناف

|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

ون الله به المرا وعلى عصريم المرسار برآن وعل عان كان والمهالا وعده به والعلم معدة أت والد والما المعلى أوول وا على مهيم المدا ادوال كال مما وسمى مدووعه ومنى المديث أل عدم الحما الاجمال في هذا الاستأر وفيسه وعنى المدر والوعد على قله الحياء من أشرف المتحال وأكل الاحوال وم ، راذا والصل الله عليه وسلم الحياء من المدر والوعد على قله الحياء من أشرف المتحال وأكل الاحوال وم ، راذا والدر والوعد على الله عليه وسلم الحياء من أشرف المتحال وأكل الاحوال ومن من المدر والوعد على الله عليه وسلم الحياء من المدر والوعد على الله عليه والمرا والمرا

الماءلاأن الاعدروثانا الم المرامي الأعان والكان ما الله عله وسلر أند . ا ، من الكرع حدرها وق عدرتاذا أراد بعدد ملاكرعمدالجار أأوادار وم علمة والمراقعة الاحتدام معصا فادا كادياه صاميعما أوسيمته الأمانه عادا ويجيب كالأمادة ولم نامه الاخار المحورا فإذا كان 1142 plans 1 / 2016 المدالا وعااسا طاولان كار ودلا الظارع منهرد بدالاسان س عدد ماذار عمنه وسه الإعال من عدده لم المده الأ و بنانا استامله و ارونایی آل راي والماء القالون الشرى مان منده مدالم شرعا كالماء اه الماء من الأمر بالمه رونية والنهب عوالممكره مروسون شرورا درهدا والدتر مه حدد aig-labelsed - Amorial - y لاوم ثريه الح الى العلم المنامع من سية الدعي مهد ماسالات اذا أث كلت عله والافالت عائدة رسى الله نعمالي درمها نهم النساء نساءالا اصار لهنديسن الماء ال يسألن عن أمردينهن وفي سديدأن ديناهدا لاسخ لمستحي أى مساء مسلموما ولا لمنكر و ربار ورالحمانات أأبهلة رضى الشتعالي عنها عابت أمسلم الى وسول الله صنلي الله علىرسل فقالت الدالله سخى من اللي على على الراة من عسل

كالمول بالمرح مهاحى سمعاذان العدم واشرى ملا المسكار بتوم فيداللل وعن ههدين أبي تكوعن أسبه قال وأرتباع رغفها تستناما معرسهالا لعلم اردم سوديها غرام وبالنيا أخيماه عن أو تربع موتانا القراءة ألما كال ودا باالاصوت عادا اللوي وعيم الدارى والقدديال عوليعض من عدم عليه اده بواراً على نير أسل المدر ه عمل على عم بال معاقبي العدلان المدر من الاسام العام النام والمال العم العراص عدر السام غم عَامِهَا مَمَ الاحلها الياب الذي شر-ب منه لم الآيم في أثرها المهرم، الإنديره وهم أول من عضى المعدد الدن عرود كوللسي مسلى الله عليه وسارد عداطسا مه والدال الدوسل هوم أصحابه عدت المبي على الله عليه وسلم للبلاغ على المه وعد بالله من والمبدر يلامل في ذلك رواية الا كار عن الاصاعر فعد ديالد فاطهة من وس معد ما يي رسول الله صلى الدوليه رسملم ينادى الصال، بالعناشر من الى المديد معاليد عرد ولدالله على الله عليه وسلم فلما قصى سالا والم علم على الم مروده و إلا هال في الم كل استأن و ه الا و مرقال عل مدرون لم معتبكم عالو الله ووسوله أعلم فال الى رالله ما بعد اسكم فريدة ولا وصف ولمسكن حمنكم لأن غيما الدارى كان رجاد مرا ما خاموا سلم وحد شي حدد شار ادر الدي كمت أحدثكم بسعى المسيخ الدجان مدائي المركب محرفي سنسم فعر بقص الربيار جالامن المم دخرام فلغب م مالموح فيرافي المدواردوا الى مررة أي قار رها - بال اعدوا الماسي حلسه افي أقرب السيفدنة اصرال المسعى رياس عدد بمعود إتال الهاسه ول فلما الخريرة والفسيم الداها على الشعورة وتدريلة به لاندوون مرابه من دره عن أفره الشسعر فالواو بالثيمة مدة إلت أبا الحساسة وبيت مدلك أجيسها الاحمار للاجهال الطلفوا الى هذا الريال الدرواله الى خركم الاشواف قالها وعدالما ريا ورعمامها أن وَكُونَ مِنْ طَالَةَ قَالَ فَا نَطَاعَنَا هِمْ إِيَّا - قَ دَحَدُ اللَّهُ مِرَ عَادِ ادْنَهُ أَعْظُم السَّانِ دار أَدَ ادْقَدُ وَأَثْرُتُهُ وتاقاهجو عسةيه الخرعمه سابين ركبتيه الى المبيه بالمديدة أويلا مأأس فال فدقدرتم على خييري ما أبترقالوا يحن أنامه من العسر بسار كدما في سيدينية صوية فلامب ساالهجر شهو أ فلمنتلذا الجورة فلقُهِذَا والدَّاهلي فعالت أنا البلساء عاج رووا ال هذا الدواف والاللاث سراعا فقال أخدير في س عدل بيسان هل أخرقلنا العرقال أمااخ لا وشدار أن لا نفر قال أخبر وني عرب برم عابرية هل ميهاما وهذا هي كثيرة الماء قال ال ماء ها يوشن أديده حدوال اخسروني من عدين زعرهل في العبن ماء وهل رزع أهلها عاء العين قلنًا نعيرهي كثير عالما، وأهلها يزرعون من مائها قال اخبر وفي عن المبي الامين ما فعسل قلما سريم من محمد وزل يثرب عَالَ أَقَاءَ لَهُ العربِ قَلْمَا نَعِيرَ قَالَ كَيْفُ صَدَّ مِهِ ذَاخِيرِهَا هَ الْمُقْدِظَهِ وَعِلَى مَن يليه من العرب وأما عوه قال أما الدفلك خير الم أن إطبعوه وافى عبركم عنى الى أنا المسيزواني بوشدا أن يؤذن لى فى المروجة أخرج فأسر في الارض فلا ادع قريدًا لاه ما تها في أردَّه بن لسله عبره كه وطيبة هما محرمان على كاناهما كالأردتان أدخل واحذه مهما استقبلي ملان يسده النيف مناتا يعدى عهداوان على كل نقب منهما ملائكه يحرسون ما قال قال وسول الله حلى الله عليه وسلوطين بمنصرته في المنبر هذه طبية هذه طبية هذه طبية بعثى المدينة

(٥١ - شرخين) اذا هي استاسفال تع اذا رات الماء فل تسخمن المدة المعن درملين ما يشر النساء الورة المذرة أي التي ا لا تسمير عندا لحالي عرفه قال سدى الشعارة وسيالمان آه مع انسان الحادث عن الما يعين الإعمال أي من أساف أصل الإعلى والموادن عن الساف أصل الإعلى والموادن عن المداد الموادن الإعلى والموادن الموادن الموادن الموادن الإعلى والموادن الإعلى والموادن الإعلى والموادن الإعلى الموادن حدة رسى من وضهم أنه كان الاطلب منه شئ أدخل بده في حده فأخرج منه ماطلب منه وكان أصحابه ينظرون الى حده و والمون أن ما ما منه من و كان أصحابه ينظرون الى حده و المون أن ما ما منه من المون أن ما ما المده و المحدم و المون على الله تعالى في عمل ما المون و في درول الجنب و لا يتوكل عليه في كسيرات يدم عمانه من المون وفي درول الجنب ولا يتوكل عليه في كسيرات يدم

صله وفي في يستر به عورته اللهم وفقنا أجمير آمير ..(المحلس الشرون في الحديث العشرين) به

الجددالة الدي حدل قاوينا مذكره مطهدته وأشهد أن لااله الاالك رحد الاشر اللهاله اطلع عملي صمائرنا ومكنون سرآئرنا ذالا محنى عليه ماأسمره العيدوأ كده وأشهدأن سدانا محددا عسده ورسوله افصدل الحلوفين مرهائ وانس وجنه صلى الله عاسمه وسمام وعلى آل وأصحابهالذس بينوا الفرنس والسنه آه بن (عرابي مسعود عقبة بم عامر الانصارى الدورى رفى الله عنه قال والرسول الله صلى الله عليه وسلمان مما أدول الناس م كلام النسرة الاول اذالم نحم واستعمائنت رواه البخاري اعلوا انوالى وفتني اللهوايا حسكم للاعته أب هدا المديث مديث مثلم (قولهان ماأدرك الناسمى كالأم النبوة الاولى) أي ما المنت عليه الشرائع لانه باءفي أولها وتتابعت يقينها علسه اذاطها المرزلاني شرائم الانداء الاولين عدوها ومأمورا بدراه ينسخ في شرعوني سدينشلماد إلى الناسم من كالم الدوةالاولىالاحدنااذالمأسيم فاستعماشت واشلف العلياء ومناءعال سفهم سناه الحسر

مترادفال قال القلب يعبره مه بالفؤادوه نه ال الكلام لني العؤادو يعدره ما الصدركايي قوله تعالى ألم نشرح لل صدرا ويعبره في مالث المكافئة المالي وتسابل فطهر أى قالل فطهر على أحد التصاسير وقول الشاعر فشككت بالرج الطويل ثيابه أى قالمه وطهر على أحد التصاسير وقول الشاعر فشككت بالرج الطويل ثيابه أى عقل اطاق القلب على العقل مباخد كلى قوله تعالى ال في ذلك الذكرى لم كان له قلب أى عقل فلق المدود في القلب قلم الفرط تقلبه ولذاورد في الله المديب القالم كري القلب قلبه ولذاورد في المديب القالم كريم القلب كريم القلب كريم القلبة ولذا ورد في المديب القلب كريم القلب المنافع المديب القلب كريم القلب المنافع المديب القلب كريم الشاب كريم المديب القلب المنافع المديب القلب المنافع المديب القلب كريم المديب المنافع المنافع المديب المنافع المنافع المديب المنافع المنافع المنافع المديب المنافع المنافع المنافع المديب المنافع المديب المنافع المديب المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المديب المنافع الم

وماسهى الفلب الاس تقليه و عدر على القلب من قلب وقعو بل (وقال آمر) كان لى قلب أعيش هو قدضاع مى فى تقليم رسواردده على فقد و عيل صبرى فى تطلبه و أعثماد المى ومق و ياعياث المستعيث به

صرف الشي الى عكسه ومنه القلب هان قلت هدذا يقتضى أن القلب هو أحدل الصدالاح والفساد وقد ترى الانسان أولا يسظر نم يتاثر الفاب كاقيل

كل الحوادث مبداها مى النظر ، ومعظم المارمن مستصور الشرر والمرء مادام ذاعب ين يقلما ، فى أعين الغيد موقوف على الحطر كم نظرة وعلت فى قلب صاحما ، فعل السيهام بلاقوس ولارتر يسر مقلب ماضر مه حسم ، لا مرسا بسرور جاء بالصرر

فهذا بدل على أن البارحة تفسدالقاب فالحواب أن الجوارح وان كانت تابعة للقاب و عند يتأثر القالب بإعمالها للا رنباط الدى سن الظاهد روالباطن فهووان كان صد غبرا لجوم كبير القدر وإذا مهى الاعظم لكونه عظيم القدد (رواه البخارى) في كاب الاعمال والبرح ومسلم) في البدع وهذا الحديث اصل في القول بحما ية الدرائع الذي ذهب اليه امامها ما الله رضى الله تعالى عنه

(المديث السابع عن آبى رقيسة) بضم الراء و تسديد المشاة التحقيدة مصعرا بنته لم يوادله عيرها (غيم بن أوس) بفتح الهدمرة وسكون الواوا ب حارثة وقيسل خارجة بنسويد وقيسل سوادب غرعة ب فراع بن عسدى بن الداربن هائي بسيب بن بمارة بن خلم وهومالك ب عدى بن الحريث نم من أددبن زيدبن يشعب بن بعرب بن قعطان (الدارى) نسسة الى حدى بن الحارب هائي وقيسل الى موضع بقال لهدار بي ويقال له أيضا الديرى نسبة الى ديركان تعبد فيه (رصى الله عنه ) كان نصران الموقد على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جماسة من الدار بن منصرفه من تبول فاسلم وكان كثير التهدد بحتم القرآن في ركعة فنام لما له يقم من الدار بن منصرفه من تبول فاسلم وكان كثير التهدد بحتم القرآن في ركعة فنام لما له يقم تنهد فيها فقام سنة لم ينم فيها عقوبة للذى منع ملى لدان بام حسب الذين احتر حو االسدات وعدل رقدها و يكي حتى أصبح وعن صفوان ابن سليم أنه عال قام قيم الدارى في المسعد بعد التي صدى المثان عور بهدف الاسمة و هنه فيها ابن سليم أنه عال قام قيم الدارى في المسعد بعد التي صدى المثان عور به وهنه فيها ابن سليم أنه عال قام قيم الدارى في المسعد بعد المناس على المثان عور به وهنه فيها ابن سليم أنه عال قام قيم الدارى في المسعد بعد المناس على المثان عور به من تبول المسابق المناس على المثان عور به وهنه فيها ابن سليم أنه عال قام قيم الدارى في المسعد بعد المناس على المثان عور به و من صفوان المثان عور به و المناس على المثان عور به و المناس عور ا

وان كان افظه نفظ الامرة كانه قال اذال عند اطها و فعلت ماشت فال من له يكن لهيما ، عيد و عن كالمون كالمون المعار والتركي فالمنع عائداً عمار والتركي فالمنع عائداً عمار والتركي فالمنع عائداً عمار والتركي فالمنع عائداً المائد المعار والتركي في المناع والمائد و قال المعاول المعاول المعاول المعاول المعارف المعاول المعارف ا

ن بي الله عنده والمسالسة من الله الى ودد عرج في في المحوات البردن في مدى مكد دا فعالس اللول وماد الاوعر مالامدد ومسلم ألما ومال مسرر الماردين مددد، وحدلي والمارم ومالت ارسلاعاليه الايالان عوالا إداعوا من دواراالقر الناورال العصليم زلاالادمامو سلطود أد أسا أدروعل الساط طردالي المال وسي أساء أدي على الداد مأرد الحساسه الدواب وعال Edhallersi erstiones and سلم الساط الهدد ومن أدب ادر العد قسان على المساط المشاددة قال أنو ريد أنساماي ردى الله درسة ودسنالي الم المصالب والولدق أدمه ولاسمق أالىحهه الشهدرسمت من زارت لانه عر مأمول عبى أدب من آداب اشروة ، كلينا تكون مأموراعلى الاسراريال رسول الله صلى الدعليه وسلم من فل عاهااقبله عا يوم الفيامة وتفلنه ين عيديه رواه أوداود ، وعن أبي أمامة رسى الله عنه قال قال النبي صلى الشعلية رسلم ان الحيد اذا فام المصسلانة فيست إما المسلة وكشنشله الجميد مهومان واستقبله المورالمن مالم يسخط أويتنغع رواءالليرابي رفي الله عنه وقال سدل المعليه وسلم احسكر المالس مالسة ليه القبلة وقال على الشعاء وسارات لكرشي سلاوان سدالحالس

بحمياه ماحاء والبرام عاعته والمرامرة بهويصرت ماوه ناواسطام مقده وندروى المسور معومة أرعورة ممسعودالنقى رس أفحاب رسول المدسل المقاسه وسلم فرالله ما تصور و له الله صدي الله عله وسلم اله ما الارقعد في كدر و له مهم و للاهم ، وجههو الدموادا أمرهم المدووا أعراء والدادي أكادوا ستلول على وتدرئا والالتكارية حقصوا أصواتهم عكده وماهد دول النظرانية أعظماندة الرورج من والن أمحالد ومال يأقوم لقلاوعدت على الماول ووحدت عنى قدمه وكسرى والمناش والذار وأيتماها كاسل تعطمه وأعداء ماتعظم أسال عمر رهيا اوالد ال عمر المدالارة بعلى أسرمل مهد فدلك بارجومه وحلاه المديث ومن المديدة المسدد والتفديد إوادك عنها واجلال أعلها لابسام المهاوالخاق الاقهوالتأسيا سابد ممقال شهوأصار وفصيه من تعرف لاحداد من الدوائدان مروالاء مرسم اعام رهو القداء مامو والمسامر والامامية أعم من الخلاعة وكل عليه منهم ولا بعكم قيل والاساء بنشل أرسة أوجه المامية وسي وهي المبرّة ووران رهي العمليرة باد. وهي الديان وعمله موشي السلاهة (المسلين) الاص ا. ععاونهم على المتر وأصر عسد دود كرهم النف وروق واعلاء بهم جما عقلااعنده من أمور المساير و- شويهم والديا الدام العداء . . وراد المووج على موالملك معهد والماءال كاءً البهم والمسال أمر هوفي عديد المعناسي دما ورد الدع مالل س مالية المسهمى بعشيدالسي صلى اللاعليه وشلم في سر ودوامر وعليها وزار وبدوياه فأمرهم أن يجيمه عواحط الويوقدوه باراما باأوة بدؤها أعرفه بالتقعين فاسأبوا هباللهم ألمرأهم كم وسول الله مسلى ألله سلسه وسيم عاسي ويال س أرااح أسرى فقد دا طاعي فقالوا ما أمنا بالله والمدحما الرسول الالمنهوم والنارجسوب وسرزً بالله صدلي الله عليسه وسسلم هولنيسم وقال لاطاعة لهندارو في معسد بدالطائق اه والعلماء شول مارووهو تعلم سدينم في الاحكام ويشرمناهم وواحسال انشر مهم وابس الموارم مم مي ريارم وادخ العلم وأحسكل الدسانالدين وال تحديم مدرعاء فالمساس الدر ماوا قال سهلس عبدالله لاتزال الماس يحديرما متلسمو االسلطاني والعلماء واذاعظمموا هدنس أسلم الله ديياهم وانتواهم واذا استخفوا مهذني أفسا وأيناهم والمواهم (وعامنهم بارشارهم اليمايصلم أخواهم ودياهم وانسالادى عماسه والعلمهم ماسهاوه وسنترعو رتهم وستالهم وهجمة الهسم ماه مبالنسه وعمدم غشسهم واذارأي مرينسد وسوءه أوصالا مأوغيرذلك رلم يعلمه وقسد ستسم وعليه الأنم وقيل الأأن المم انعلا بمعمنه فالديسة طعنسه الأنم قاله الاققهسي في شرحه لرساله ان أبي زيد القيروابي وطاهره سوا، كان هناله غيره يدوم ملك أمملا وقدنه كرالحشاب في شرحه عليها ما يفيسلم يكر ذلك نشال الشاذلى اختاف افراكان هالأمن يشارك في النصيمة فهل في عليه لذا نصيمة سوا مطلب منه لذا أم لا كن رأيته يفسد صلاته فقال الغرانى بمبايلنا للصمر وفال ابن العربي لامجب قال بعض شيرخنا والذى أقول به مأقاله الغوالي و إلون ذلك رفق لابه أقرب المبول ولذا قال الشافيي من وعظ أخا فسرافظ نصه وزانديس رعظه ملانية تقد فضعه وشانيوس مقال الفضيل المؤمن

نه النبران والبسل الله عليه وسلمان لكل في سروار و منه الحالي إستقبال القبلة ، وقال أو مو منافع الله على الأواف يستقبل القبيلة ، ويتي الدر والاسلم والدين القرآف على المدرات على أحد الفياية أرجو مستقبل القبار الفيان القرآب حيث بالأولا فيندك من أمرك وكال الحباء بنشأ عن معوقته تعالى بوم اقبته وقد فال صلى الله عليه وسلم الاصحابه استعمر امن الله حق الما العالم المتعنى يا بي الله والجدند قال السكذاك واكن من المتحى من الله حق الحيا فلعة فظ الرأس و مارعي ولعمة ظ البطن وما موى والذكر كراند ي والبلي ومن (١١٤) فول ذلك فقر داسنجي سن الله حق الحياء واعلم أن أهل الحياء تفاولون

يحدم ننارت أو الهم وذا جمع الاهل كست در تكم فالوانم اله والنقب الطريق بين الجملين وسكي غمرصي المدعدة اليت المسلس بعد قدل عنه المرضى الله عمه ومات ودفى ميت جبرس من أرض ولسطين سمة المار عان وايس له في علم الماري رواية ولاني مسلم الافي هذا الحديث (الالمي صلى الله عليه وسلم قال الديس) مكسر الدال أي دس الالد الم وهو مانسرعه الله لعما دُه من الأحكام وقد احرن عاده في المطله (النصحة) مي كالمصح في ص العش والمد بعة وهما لعه الاحلاص إواات سه في نعت العسل ادام فينه من الشعشية تحليص القول والفعل من العش بخلص السلم الشمع أوم نصع الرجل فو به اذا خاطه بالمندم مكسر الميموهي الارد ال محاطم اواا: صاح بكدم الدون و مصف الصاد الليط والداصم الحماط سه وهل الذاصع فهابقراهم ولاح المنصوح ولم تسعثه بلمائل اط خلل الثوب ولصقي ومصه سعض إ ومنه التو بذالنصوح كالانب عزق الدس والتوبة تحيطه و يعجله أفصص صحته وشريا الحلاص الرأى من العش المنصور وابنار مصلحته وان سنت وات مدل المودة والاجتهادي المشورة رقوله الدس المصحة كرره صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات وهو اماعلى حذف مصاف أيع ادالدس وقوامه أى معطمه الصحة على وران الحرعرفة ولدل لهروايه الطرانى وأس الدين المصدة واماعلى طاهره اذاا انع عدة لم تنقم الدين شيألان من جلها الاعار بالله ورسوله وطاعم ماوالعه ل عاقالاه م كاب وسية وليس ورا ، دلك س الديس شي ا كيف وقدم في حديث حديريل الديسه والاسلام والاعمال والاحسال وحدع ذلك م. درج تحت ماد كرمن النصه وهي نحري الإخلاص فولا وفعلا واعتقادا ومدل الله- د في اسلام المنه و حسرا و مهرا وكل عمل لم يرديه عاه له الأخلاص وليس من الدين أصلا ومن على الديا على العرب احم مها كأن الفلاح ليس فى كلامهم احم لليرى الديا والا مرة من (قيما) معشر الدامين (لمن) فيه اشارة الى اللعالم ال يكل فهم ما والقسة السامع فلا بريدا في السال حتى يسأله لنشوف شده حينك المه فيكون أوقع في معسمه ما اذافهمه من أوّل وهلة (قال) صلى الله عليه وسلم (لله) الاعمان به ونفي النسريات عمه واخلاص الاعتقادفي الوحدانية وصفه بصفات الالوهية وتتزيه عص النقائص والقيام اطاعته واجتناب مصيته وموالاةمن أطاعه ومعاداة من عصاه والاعتراف بعمته وشكره علمها والاخلاص فيحمع الاموروفي حديث رواه أحمد فال الله عزوحل أجب ما تعبد بدعبدى النصح لى ، و روى النورى عن على قال قال الحواريون له يسى ياروح اللدمى المناص لله قال الدى يقدم حق الله على حق الحاق وحقيقة هده الإضافة راجعة الى البد في المحمد نصمه والمعنى عن نصم الناصحين وعن العالمين (ولكابه) مفردمضاف فيعم حييع كتبه المنزلة بإن يؤمن بإنها من عنده وتنزيله وعيز القرآن بأنه لأيشبه مفئمن كلام الله ق ولا يقدر أحده نهم على الاتيان عثل أقد مرسورة منه و ثلا وته المنوع وافامة مروقه في التلاوة والتصديق عما فيه وتفهم عماومه واكراه موالاعتناء عواعظه والتفكر فعائده والعمل عددت كمه والقدام لتشاجه والعث عن ناسفه ومنوحه وعومه وخطوصه وسائر وحوجه وتشرعاويه والمعامليه والرسوله بشماريق وسالته والاعاك

الله تدارك و والى لدىيه هجر د لى الله عليه وسلم كال نوعي الحياءة أل الماء الغرين أشدس العدراء في عدرها وفي الكسبي والسلا الي أعلى على (فوله ادالمسح مادسم النذي تعمل الاحكام المسعدلان والانسام الم أل يدعى منه أولا والأول المرام والحكروه والثابي الواحب والمدوب والماء ولدا . ول ال على هذا الطديث مذار الاسلام لماد ترباه (مسدلة) مرم كثن المورة بحصرة الناس وأما سير فعرة الناس فقدقال الامام الذووى رحه الله في شرح مسلم في وزكف المورة في عمل قسا، الماجمة في اللياوه كالة الاعتمال والبول ومعاشرة الزوجه وأمادنول المام وأفاحة الما طسله المواة الملا، رفى الشعنهم ياح للرحال دخول الجام وبحب عليهم عفى البصر عالادل الهم ومرورتم عن الكثف بحضرة من لا بحل له النظر اليها \* وقدروى أن الرحل اذادخل الميام عارياله نيهماكاه دواه الفرطى فأتفسيره عدقوله تعالى كراما كاتبين المأوق خاتفه اوق وروى الحاكم عن جار أن الذي صلى الله عليه وسلم قال موام على الرحال دخول الجام الاعداد والمالسة فيتره في الاعدان

المنياس امر أدفيلم شابها في عدريها الاستكستمان والوين الدنداي دواء التديدي وليسيده والمنافذ والمنافذ والمتراطان والمتاون والمنافق و ا موابى وعضى الله دايا كم اطاعته الدن المديث عديث عليم (وله فليساد مرف الله قالية في الاسلام) أى في مرافعه (ولا) أى مامع المعالى الدين وافعافى مسه عيث لا يعنا الى تفسير ميل أعمل دوا كني سعيث الا أم أن أى لا يحوجى لما الشائل عليه من الاساطة والشاول وم اين الا يصام والظهور الى أن (١١٧) أساف (عده أحدا عير لا علق المنسبالله) أى

حدددا نامل ، قلد نولدالل: الستعرج عمالى الاسمالم والاعدادالدرى (غاستمم) على الطاعات والادياء عرب م المانهات اذلات المستقامة مديش مرالاسومامريانة الاستفاد أنو بانها أليلا التفن العبد اليسررالان نعالي وهي الرحة غمري الق- ما كال المعارف والاحوال وصفاء القاوب ن الاعمال وتسترساله فالدعن معاسد الدرعوالصدلال عالى أنوانقاسم العشدير عارجمه الله من لم يكن مستقيما في مالاساع سحمه وساب مده ولدافيل لانطيق 14 p. R XIXI 2016 . \_ NIXI لاقعمل الاللموء عن المألوبات ومعارفه الدادات والقيام سيدى الشاءال على حقيقه الصدق ولمريبا أتعربيلي الله علمه وسلم الهالا المسلا المسقوما وهاأر مهالامام أمداسة وا وال تلية الحاسلة الاسلام بوحيد وطاعة بالتوسيدماصل بالحله الاولى والطاعة بحميم أواعها صن الحديدالثاسة أذ الاستقامة مرجعها الى امتثال كل مأمور واحتناب كل منهى وزاد الزمذى وهدذا المديث قلت بارسول الله ما أخروف ما تخاف على فأحد بالمان نفسه وقال هذا ففيهان أعنلم مارا فياستفاسه وسلالقلب لأانواله رجان

عليه وسلم قال أحرت) بالسا ، للمعدول أي أسربي الله أمالي فدف الفاعل المنظما و أغر مما وقال بعصهم ملوى دكره لشهور و تعينه مالك اذلا آمر لوسول الله ملى الله عا ووسلاالا هو سهاره و تعالى ولدلك ادا مال الهيراني أهر بأبكدا بعهم منه ال الأحم شوالر سول ولي أللَّا عليه وسلم لايه هوالمشر عوالممن الهموأمااذاقال النابعي أمن بأكد أدبه ومحمد ل وحتميقه الامر القول الطااب للعم لل أو أعادل)أى مان أقادل لان الأصل في الامر الأية عدى لمفعوات زنا يهدما محرف الحرر فتوأمر تك الخدير بادروأن مصدر وموالتقدر وعماله (المامس) من الاسم عمتص منى آدم أوس ماس ادا قدر لدوسه الحر المسيد أوالعليه والمرادة باالانس خامه وأن كان مرسلاني اللي المعاينا اذله ردايه ما آماييم وأن أسلم منه- م جعرعلى بلديدكي بصيبين والساس أصابه الاياس حدوسا الهموء ثمته بيده وتوهم أبوعلى الماأل عوض من المه مرة ادلا صمعان في الأراس الاصرر وقورد بالراسع ال السرمكر بمر آلوالهموه ولوكات عوضالم بحوذلك اذلا بحورا لللاعل العوس والمعوس وغال صلح القاء وسالماس يكون من الأنس ومن المن جمع انس أحمله المرسم عرر أدخل عايد ألى وهما قاله نظر الدحعة له شامد الاللحق م كون مردوا بس مرم عدد والدا عال اله مم مرير وهذاات لما دسر - دون احب الكذاب في آله غره والإحراب من الا اسم حدم عب تكدير بدايل عودا صميراليه وتصعيره على لفظه ولم يعدم مدم ماء على عدال الصم الاق عاسه الماط كافاله السيعد لكم وادعايه في احد المرسور عكره الفاطار بول أهرت أن أدال المناس احدف كوباب المنباءله لاب الدبر ماطهرا لاباطه بادوالجها ولايكوب الأبين انسمتم ال أهر وصلى الله عليه وسلم بالشالكان بعد الهسمر فالمسلى الله عنه موسلل العث أهر بالأندَارِص غيرقتال ثم بعدالله عوة ادوله فيعادا المداء الكيماء ما أعل أيتدا في أمر الاتهواطوم ممطلدا من عسرشرط عرفائدة). قال اسعساس ونع مايفندل بيس الانسياءالامن له يؤمر بقتال وكلمن أمر بالقتال تصر الد والساس المرادمهم جسم الخلق من بي آدم وقد يطلق الناس على الانسار الواحد كإن قوله تعالى في الداءام يحسدون الناس علىما آناهم الله من فصله بعنى المدى وسددو يطلق على المؤمنين خاسسة تفوله تعللى آل عمران والذين كفروا وعانوا وهم كعارا ولكث ليهم لمندالة والماذئك والناس أجعمن بعني العنة المؤمنسي خاصة وبطاق على أشل سك شاسة كافي قوله اسالى وماجعلنا الرئزيا التي أوبناك الافتعة للناس يعيى أهلمكه ويطلق على بني اسرائيل كقوله وهالح في المسائدة أأنت قلت للسّاس بعن بني اسرا تيسل (حتى) ماية للقنال و يستمل كونها عاية للامريه (يشسيدوا أن لااله الاالله وأن عهـ دارسولُ الله) وفي رواية وأبي رسول الله وفي رواية - تي يقولوا لااله الا الله وهدا الشرط مشعر عمموع الجدّين فاسنعني بأحدهما عن الاسوى لارتباطهما كإيضال فرأث المذلك المكاب والمدرادكل السورة وقداستعت العرب بحرف مس المسكلمة عن بقيتها في نظمها ونثرها كقول القائل قلت الها في فقالت ق أوادقالت وقفت وتول الاسمو عاربة قدوعدتني أن تأبي تدهن وأسى وتفلى أوتا أواد أن تاتي وقد من وأسه وتفلى أوغسم وكقول الاستوياللين خوات شرافا ولا أديد الشمالا

القلب فقدائم الامتماحدلان قراعان عدمى و تقرقله ولا يتقرقله المدى ويتقر المالة ولعلان الليات ومفرد المراقع وملك والمراقع وملك والمراقع وال

خطاهاراودخطا عهذد خات فصر سديان عليه انساذم فغال ان لم تخرجي قلب قصر سليم ان عليه فدعا، وقال ساملات على سادات فالرياي الله المادة المنان اله شاق لا يواسد والمنان اله شاق لا يواسد والمنان المستريق وصى الله عنه تأخر عن المحراب ولم بمثل أمر الذي سلى (١١٦) الله عليه وسلم له باتمام الصلاة وأما الفقها . فقالوا امتال الامر

أوصل من الأدب و زواعلي ذلك ولاالمصدف التبهد الهم سدل على معران قول على سد المتالالقولالني سهلى الله عليه وسالم ولوا اللهم سل على مجد وميل للعباس رحى الله عند أنت أكبر أم السي صلى الله عله وسلفقال هوأ أبرسني وأنا ولدت قسلهوذاك مرأدبهرصي الله عنده (مكانة) د حل شقيق الملي وأبوتراب العندي على أبى ريدالسطامي رخى الله عهم فأحضر خادمه الطعام فقالا للحادمكل فقال الىصائم فتال أبو راب كل ولك أحد صدا م شهر وغال انى صائم فقال شقيق كل ولك أحر سية فقال الى سائم فقال أبورند دعرا من سقط من عين الله فقلعت بده في سرقة بعدسنة اللهم ارزقما الادب فصلك وكرمان بأأرحه الواحدين وباأكرم الاكرمين و پاند برالسد ؤلین مجاهست المرسلين آمين

«(المجلس المادى والعشرون في المديث المحادث والعشرين) المحديث المديدة الافلال على قطبي الشهار والمنوب وريح ومدلاها مرساوشها و رحملها رأى من المات و المحددة ال

يسترو يسصع والفاحرم تناويعير يوفى كلام الشيع صيى الدين ان من شرط اله اصعراذا أواد أرينهم أحددا أنعهدله سأطاقبل النصع وآن برى نفسم دون المنصوح وال يوطن .ف. معلى قده لالادى الحاصل من جهة التصم في العادة وقد حكى أن الحسن والحسين رضى الله عنهما أقبلا على شيم يفسلو صوءه فقال أحدهما للا حر تعال رشدهذا الشيخ عِقَالَ له أحدهما ياشيخ الأربد أن سوصاً مين يديك حنى تسطر المناو نعلم من يحسس منا الوضو . ومن لا عديه فقه الأذلك ولما فرعامن وصوبه ماقال أباوالله الذي لا أحس الوصوء وأماأة فيكل وأحدمه كايحس وضوءه فانتفع بذلك منهمامن عير تعنيف ولانق بيهر وقداتفق أب رحلا وعظ المأون وأعلط عليه دقال له خديره فناوعظ من هوشرمني عال وسي وهرون على نسناو-لمه ها أوصل الصلاة والسلام لما أرسلهما الله تعالى الى فرعون قال وقولاله قولا الما م وقد كان في السائف من ماغت بدالنصيحة الى الاضراريد نياه وقدوردأ بحررا اشترى له فرسا بششما له درهم فقال لصاحبه فرسك خير من ثلثسما ته درهم أتسعه بارسماً له درهم فقال هولك ما أماعمدالله فقال هو حمر من أربعما أله درهم أسعه مخمسما أله فقال مع فلازال ر مدمائة بعدمائة حستى أوسله غاغائة درهم وكلم في ذلك فقال عاهدت رسول الله ملى الله عليه وسلم على السمع لكلمسلم ووردأ لعمرس الخطاب رضى الله عنمه قال ليعض اخواند أوصر مِلْ السمية أشياء اذا أردت أن تقسم في أحمد وتذمه قدم نفسال فانك لا تعملم أحدا أكثر عيوبا منها وال أردت أن تعادى أحدا معاد الطرفايس لل عدو أعدى مها وان أردت ال عمد وأحد اواحد الله تعالى فليس أحدأ كترمنه ممه عليك وألطف مل منه وان أردت ان تتركشياً عاترك الدساعا مذا نركتها فالنجمودوالاركنا نوأنت مذموموان أردتان تستعدالشئ واستعدالمون وانذان لم تستعدله حل بالمالطسران والندامه وان أودت ان تطلب شيأ فاطلب الاسمرة فلست تسالها الابأن تطلبها ومدأني الحديث الله لان الدس له حقيقمة وتني بكتابه الصادع بيان أحكامه المجز ببديع نظامه وثلث بمايتاو كابه في الرتبة وهورسوله الهادى الى دينه الموقف على أحكامه المفص ل خيم شرائعه وربع بأولى الامر الدين هم حافاء الاندا القائمون بستهم غنس بالتعميم ولم يكرواللامف عامتهم لانهم كالاتباع للاغمة لااشتعال لهم وانما خص أهل الاسلام بالنصيح لامم أقرب الى الاجابة من أهل الذمة أولان النصيدة الكامله انماهى المسلسين بحلاق أهل الذمه ادلايقال الهم صاواولار كواأ وأن ذكر المسلسين من باب التغليب نشرفهم على أهل الذمة والاقص ننضم أهل الذمة بالارشاد للذبحان و(رواه مسلم) وفي كاب الاعمان وهومن افراده وتنسيه وقال تأبت بلغني ان ابليس ظهر ابعص العباد فرأى عليه معاليق من كل شئ فقال له العامديا اليس ماهذه المعاليق التي أرى عليا قال هذه الشهوات أصيب من اس آدم قال فهل في فيها من شئ قال رعاشيعت فتقلمن عن الصلاة وعن الذكر قال هـ ل غير ذلك قال لا قال للدعلي أن لا أمدد وطني مي طعام أبد اقال ابليس وشعلى أن لاأنصر أحداأيدا

(العَدَيثِ الثَّامن) (عن) عبدالله (النَّجروضي الله عنوما النوسول اللَّمَ عبد الله

فرخده لاشريان الذي خار من المناوشرا فعله صورا و نسام آشرد أن سيد ناجد اعتمده و رسوله الحريام عليه النه المناف ا النا دانسر به شاد نام في الدخليه وسل وعلى آلدوا محايه الاجبار النساء آمد ، (جزرا في عروف ل أي عمرة سسم التان عبدالله وعي المقدمة كال فالتبار تعول المتقل ل ق الاسلام في لالا أسال عبد العداد والرفل الميتبالله في استقبره والمنسل الفاوا تَقَدُّلْ قَالَ سعيدان معي وي اصرفها عنى و معملها وساعولى تحدر سنى عن كل سدوه ان شاء الله على قالوا أوا أن من الانبها . قال ما أنامن الانبهاء لمكى عبد دس عبدالله خاطى مدنب فقالوا احلب لما الله لا تعرب فلم الهرس الم الراهب اسعد و ا الدير و أو تروا القسى لتدروا السباع صدر هدا العبداله الح (١١٥) فان كرم الدنول على "في المه ومعه و الداوا

أل وأور واالفسي عاداهم باروه له أسلس المادات من سعدل تتكذكسان وعملتك بدغرو بصمسا غر سام، عوامسل الاسد وصنح مل دلك المارأى الراهب ذاله رأه مور زرل عدماً له من شرا ام all be - done our sais علمده وسمل وعمسراد ساهداداك كه والراشي وسسي أعلامه وتقبل التوم اليسعد المسيدون و عد الحداد الداد وراعو واشدون المراد الذي وطاعمالات ل رسمدلون علمه و بقراول اسد المساعدا الحام بالظلاب والمشان ان فس وأبسال Bull ideas - - milusall فسر اسامت شال امعموا لذا كراس لانده الدولاداد اعصانه وسارواحي وسالاال واسط الماء واللهاواللهم سعدلناه عثمر العمم والتوسي كم وتصدكم ولست أشدال ال أخدلي تستخصر والمالاةول المتعمد المعولي اللمله أحذ أعدة الموت واستعلى لأنكر وتبكيرواذ كرسدان القدر وماعثى على من الدنراب فاذا أسعتم فالمعالد سيس فريشكم لذبكال الذي تريادون فقال بعضهم لانريد أثرا بعدعين وقال بعصهم ودباغتم أملكم للانصروا عنه رقال بعضيهم هوعلى أدنعه الكرابداء الله تعالى فنطروا

أوسلم لكل شي مصدارو صقية العلب الدكر وأحضر للاكدالد الدائد الله طل الداانا و بيامسه وتسويره بالذكرو رون ال من ترأة ل عوالله أحيد في بداريه نؤرانله فلمه ووي أ يقسمه وعامق الانرأن العسداداوال لاالها لاالله أعطاه من الثراب معدد يمل كادرو كافرت قبل والسد وأله لما قال هده الكله و فركا أله المرفساني والامرم أنه يسدق التراب بعد دهم ومسكل مص العلماء م معمني قوله تعالى و شرمه طله وغصر منسب دو مال الدير المعطلة فاب الكاهومعطل عن قول اله الاالله والقدم الشدمة قلد المور بمعدم شهاد أن لاله الا الله وعال ملى الله عليه وسارس عال لااله الاللهم جمر مده ما تراّ - ذير إدسالمان أو عمان مكالان بالدروالمادون بصعداني المصاحبه معهدوى مساعرتن كدرى الدني سالله اسكر ومفول لاحي مضراصاحي بمعدو تماتيها في يعصل مسدداك الما رسيدون اساما أستعفريصا سعالى وم التسامه وإذا كالدوماءة أمعهاء دان الطابر تحو ل والدعو وليادل الجنةوعى سنداله إحتس ذيدأته ثال كنت في مركب طوع بااثر بع دبي تر بر هقر ساالي الحريرة فوأينا شنصدا بعدف التقابال العدادهدا الصابر وصامي أتسبب تلودنسال ألنهص تعدادون طلمانع دانهاق الدهنامة والوي الارش طشهري الحبيسة لدعال سأعلكم فلما أرسل المراوسولا فالرسادهل الرسول مذاد عسه المهان ادرء والروبل رله عدار كمم علامه والمعري بالمهائل على ورياكم معاري فشرعنا وبرأ وليعسورة الرحس هاوال ي كلى حتى حت نموه ل ما يرجي أن معص بين سا مسه عدا الكالم و ترعوب اصله الاسلام وأسلم وجلماه معالى الدويمة والماحرة لربيل أأاهاه أحمل فصامعتانانوم بقال أاعدا الالهاادي دائهم بي عديد مرة الماسل هرس عدرم لاسلم بالسر العياسا أن تم مامون وصولة كم لا ينام فلنا وملنا أمر وأرسنا لا بصراب عماله ثراس الاواهم فقال ماهداها أستعين والمهارية على المسلامال ولا مولى معي داو الإسائراك وسائدة ويعال اكرب أعداد مره الم المد عني أوسم الأكل المماعر قنه علما كان عد قلام قيل مرقل إلى الدورال، عرف م الله وقلت له هن مس ماحسه نهال سي حوا عيم الدى أحر سي من أجر رتوعت مساله فرأ بما حارية ورونسة شعيرا بوهي نعول على المتقد مال شوى السه واستنقط عودا. سان ودونته وغب النالليله فرأيتسد في المام رعلي رأسه ماح وجي ديدا لحور العبين وهو يقوا والمالاتكه بدنساؤن عليهم منكل استسانه صابكم عاصدير غرزهم ونسبى الداررقال المسن البصرى وأبت محموسها بعود مصمه مناشله كذنا مناول شال الدال المال المال عليل ولاقوقلى وهن سمقير لا يحقل وقبره وحش ولا أأبس لى رطريق المحشولا رادلى وصراطوق ولاحوارل والرحامية ولادن ليوحنية عالمية ولااعيب ليورب بادل ولا حجمة لى قال فأفيات عليه وفلت لم لا تسلم فقال ياشير المنذاح بيسد النشاح والففل هاعسا وأشارال صدره وغشى عليه فقلت الهيى وسيدى الكان ستبق لهدا المحوس حسنه فعتل ما فأهاق من غشيته م أقبس على حقال ياسيم الدائنة اح أرسل المنتاح مستبدا وأواد أشهد أن لا اله الا الله وأن مجدد ارسول الله ومترجه الله تعالى وروى مجدس آدم قال رأيت إيحكه أسقفا يطوف بالكمية فقلت لهما الدى زعاتمن دبس آبائك عال تعالمت شيرامنه فقلت

الى سعيد وقد دهمت عساء و نفير ان يدول بأكل ولم تشرب ولي تفجيلة مند لقوه و صبوه فقالوا با جمهم باخير آهل الأرض استباله دموها المرافل النبال المرافل و المر

والإستنام، عرص ألب ترامه زما أكوم الله بعد الى عمله آمرامه عيرس الأستهامه راه دالم يدعدل عن التعابدر عن الله نعداني عنهم الاالقابل من الكرامات وقل عر المتأخر سمن المشائغ والصادقين والمر هين أكرمن ذلك رجه الله عليهما جعين لان العداد رضي الله عمر مردد الملائكة وهبوطها بين يديه تسوّرت

الهذا أرادان سراهنسر والاال تسا وادااستعنت محرف عن بمشها فأولى أل تستعي المددى المكلمة والجادن عوالا مرى اداكان فيمه دلاله على مالمدكر واعدارات لارت ط في سحه الاعبار التاميا بالشهادة من ولا اله في والا تمات بل يكي أن يقول الله وأحد وهيدرسول والطرعل لارتفي كما مة دلك من الاتمان بلفظ الله و للفظ مجمد والرقال الرحن واحد وأحد رسوله أوقال لا اله الاالر عن وأحدرسرله همل يكني أم لا وطاهر كلام الاني بي شرح عدم الجوامع والمتبالي الاكتفاء مدلك وظاهر كلام الحهو وأبه لايسترط الترتيب ودهب العامي أبوالط بمن الشاهد - قواس الطب الشمير بالباقلان من المالكيم الى اشدراطه عال الكال بن أبي شريف ولم يشاهامع أنه متحه منسد المأسل وطا عسرماني الهداية الذخيائي المالكي أمد نشترط الفور قال اس ماجي هل الاهصل مدَّ الفيار الماهية أوالتصرص لااله الاالله منهم من اختار المدليستند والمتلفظ مهادني الالوهيد عي كل ووجونسوى الله تعالى ومنهم من اختار الفصر لئسلا محترمه المسهة قبسل التاحظ يدكرالله نعالى وفرق الفعسر بن أن تكون أول كالمده فمفصر والافتماد اه فان قلت قعمية الحديث قبال كلمن امتدع من التوحيدا في الذي بداق من افظ الناس العموم والاستعراق كافى ذوله تعانى ياأج االذاس الى رسول الله الكم جيعاد كميف ترك قتال مؤدى البسرية والمدواب من وحوه الاؤل الأنسال المرية وسقه طالتسال ما كال متأسراع لا هدا المدن الثابي أل المرادعاذ كرم الشهادتين وغيرهما التعمر على اعلاء كلم الله عمالي واذلال الخالفسي فيحصل في مض بالقنط وفي معهما وأداء الحيزية الثالث أن المراد بالتسال هو أوما بقوم مقياه وكالخزية الرابع أن المراد اصطرارهم إلى الاسلام وساب السديساب فسكائدةال تي يسلموا أو ياتزه وآما اؤديه مهالي الاسلام وهوا علما. المرية فاكتسني بماهو المقصود الاصلى من الحلق وتسكون المقاملة سدما للقول والنسعل ونظهره قواه تعالى أرل لسكم من الانعام ثمانسمة أذ واحوالمنزل هو المطو وهوسب لاسات العشب وهوسب اسكشر الحيوان فغلب والحديث السب الاؤل أعنى المفائلة على السبب انتاني أعنى أخد الجرية ( والده ) قال اب ساعة في ماشية سرح المقائد ( اطيفة ) قال الرارى في أمير ارالته يل لا اله الا الله محدر سول الله سبيع كلياب وأعضاء العبد سعة وأبواب النار سبعة فسكل كله نغلق عى عصوبايا قلدومن المعلوم أن الاعصاءا كثرمن سمعة فلالمد لعقيق كوم اسبعة من الحل على خصوص ف الاعصاء وهل هي الواردة في حديث السحود وهو أمرت أن أمصد على سبعة أعظم الحديث أوهي السبعة الميوصل جاالي المقاسد والمفاسد غالباوهي البدان والربيملان والعيثان واللسان أوغير ذلك محل بحث اه من نعرية شيخناعلى خطبة يختصرا لشيع شليل فلشوالظاهرأن المرادبها الاعضاءالتي يطلب من الانسان سراسيتها وهي الوجه رالبطن والفرج واليدان والرحلان وقال السهرقددي في كاب الاربعين ويقال من فال لا اله ألا الله هذه منه أربعه آلاف سينة كل كلسة تكفر ألف سيئة وذكران الفاكهاني إن ملاؤمسة ذكرها عنسد دخول المنزل تنفي الفقروقال يغض العلماء افداقال القائل لاالدالا القداحتزلها العرش وفي المديث عنه مسلى الشعلية

داو - بهرور که ی درو سمه و ما سرا الا نزة راسد واعاأعلوا سرر ويدانكواه مة واتب ملوا الدادة والاستقامه رددوافي الدساالدسنه كافي-سردارته المد بورويقال تق ول الله عر وجل الاأنس والوار ساالله غ استقاموا والرجا الساعم نم استقاروا فصد دورا تدارمسم و اعال بالواسم لون عانم استعاموا على المصديق حتى ما والمسلمان و شال مالوها الاعمال نماس قاموا بالطاعسة والاحسال ، واعلوالاالموالي ان من أطاع السنمالي أطاعم كل نئ ومن ذف الله تعالى ناهه كل شيئ قال عوف نأى شداد العدى الغني الناجل برسف لماذ كوله معد س - مرارسل السدة الداسمي الملس س الانخوص ومعه تدشرون رحالا من أهل الشام، ناسة أعماله فيعاهم وطارونه اداهم راهب في صومعة له فسألوه عنسه بقال الراهب صفوه لي فوصر توه له أداوم علهوا نطلتها فرحدره ساحدا يناجى بأعلى صوندفدها مه فسلواعد ، فرفع رأسه فأتم insokiszytakan Iluka فقانوا أرسل الجاج الداثفأسه قال ولامدمن الاجامة قالوالامد غمد القرائي علم ومل على

المده مجدد في الشعلدة وسلم فتان معهم حتى التهدين الى در الراحب فقال الراحب المرسان وسلم الفرسان وسلم المسادة و أصدر ساسكم قالواقع قال لهم اصحد والدر فاور الله و والاستداء فاور حول الدر فعلوا الاحول قبل المساء فقع الوكات ا معيد التعليب في الدر فقالها السائر الذالار بد الهرب مناقال لاو لكن لا أدخل مثل مشرك الداوال الالان الارد ما الهرب مناقال لاولكن لا أدخل مثل مشرك الداوال الانتراك الارد الما المنافق المنافق الدينام ندال رسة. فأشر مد أن لا اله الاالله و حده الأشر مل اله وأر مؤلدا و له ورسوله موال الله ملاند اطه على أحد بقد و بعدى دائع على النظم و مه الله الاالله المدالة و الرباط المدرو و عدد الله و ما رداك في سدة مسروسه من و كان عرسه مد كانت رسم المان المواكد المالا الله و الرباط على المدرو ما من المربوط المدروك و ا

والح دالسرب العالمين . (المملس الذاني والعشرون و. المدر نالثاني والمتمرس)، الحديث الذيعر لاله والالدرك الاوعام وسياكله ولاغه لم م الزمهام وتب لاسا أنعاله الد الزاءد المائم المائم رثهر しいとはいいいというと مراده رياليون الله تراسيام وأشهاد أله العدورسوله أرساء وقدار عمم خيارالشرك قام اعدى الله ديالمسام أربعي الكفرة الثام وأردي المات الدالام صل الشعله وعلى آله وأنحاء الدوه الكرام آدي (عن أن بداللما وبي عيد الله الا اعدارت وعي الله عدد ال ر مالاسأل رسول الدسمي الد الماسيرات أنالفها معاديا المحتكر اسالتمر وصمد ر يمان وأحلا المالال وعرمت المدرام رلمآردعل ذالنائسا أأدخل المنتمال العروواداسلي ومعدي مرمد الطوام المديه ومعنى أحلال الخلال وعليه معنسادا وه اعاوالموالي رفيق الله راياحكم اطاعه ال الرجل الدائل اسعه النحال سقوقل بقافسين مفتوسين بينهسماواو ساكنة وآخره لام (فولدارابت) سال آی آی رونتی الی (الداسليت المكتوبات الحني ومت رمضان وأسلت الملال

إنى ننسه وهو يقول ياعبى هذه أيى علام اروهو صيم بعديا معنا ملاينان مسمعه أندس أمن عظيم المارأيت ماد فات و المسى المرم أسر معلق في همو اللهمان عنت السعان أنفاد قداشيتر مسوائم هذا الشاب من النارو الدينة هدن الخاطر الازيوسوانداب ومير وقال باعيهاهي أمي قدأنم ست مس الا عاردهد ل في هاد مار عدر الاز وعلى صدو التاب المذكور (وية عرا المدلاة)أي أبوام أعدي الوحد والمأور والوود اوو عليها كاهر (ويؤنوا الزكاة) أبي الي من من ين أوالي الامر ملية معيد المهدم والدركر الدروم والخير الكوم مالم بفردما أولكوم - ، المرة تل على - الهرا إلاادا) عبر ماء م أم الله قد دريال اللى المشكول ديه مع أن دمله ، قد يكور يردد الإيكور الأنا عار أمان مديم مع المرايم بالشرايم أُونَةُ الوَّلانُ وَوَعِ العَمَلِ مِنْ مِعِدًا لَهُ مِنْ السَّالِينِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الدَّاك ) والمأك أفوالدة ولاكل وهوالمنهاد وب أومعده والاوحر اله الادأر دملا تتعماوه والركاة باب ولت المشاوانيه معضد قول حكيف أدائق الدمل عليه واخواب المناحر إرآدا على اللسان واما على سبل النعل مالازر على الواء او ١٠ عوا بعنظم او موامر العدمه وهي المالمه والعصيلم الليط ألاى الثلث وبالدير رذاب بسيلان المناء والمسطالا بالملك وعيدا يعتمة من المنهم روا بحالته وجل سنتكو سام آم عدم باريسو بمريها ، المراديها هساللمعي اللهوى (مني دما هد وأمر اليم) - الاعلى سيداندم، مولاأ - دركو الامر والمواد الاما . الانفس هذه الذه يرباليه ص عن الكل الماسق المركة فد مد عسيكر انتهام الدعل وراد ويعفرا الصلاءو والأزكاه فالراد أبد ترهمالا محموداوالا المام مام وادون مرهد الإلام والاماتم فعد مم حسده ممرولا بالهم ومرم هدادالطؤ ف ما يت الد وبالجملة المصانة كفر أحدوا تبال أوقيمل الممس الرسوم الثقاء الي رثع بقدأ فالرابي والقائل والم أمواله اوا برجراوه كالمساب كالوسليف بالمراقة كجماء بدر فصمه الدماءوالا وال اهاهر باسبارانظ مرزو أماناسبارالباط دام سرايس انهاطاق ال (حسام، على الله) فيمايسر ويدمن كسر ومعصدة وي سديد أن أن سعد الحلاوي ما أعرت أن أشق من تاوي أناس يلاط ومهم على عمى اللام أوعن الدما وحسمه اسط الدالرة من الوحوب غيرم اداهٔ لا محمد على النَّدشي عدا ما عايله أنهل السعب وأماعه ١٠ المعرف عبو كاهرلان الحساب عندهم را- ساء قسال (تهة) فان الاسام الرارخ في ولامه على مددا الحلمان قد حعل الله بعالى العربة الرباعد الله أحدهما السر في مريد المُسلمن والثان عاذاب الاستوة والسعدني والافرى والمارقي والفاري فقال لرسوله من أحراران من اخلاف المرق وهو الفرففال لا الدالاالد مدرسول الله الدخلة السيف في العمد الذي رى ومن أخرج القلب والغلاف الذي لايرى وهوالشرك أدخاناسيف عذاب لاسترة في غد الرحه (رواه الفاري و-سلم) في كاسالاعان الاأن مسلماليذ كرفي حديثه عن الن عرالابحق الاسلام لكنسه فال في واينه عن أبي هو برة الاجفسها و في رواية أخرى الانجقه فانسلبه المؤف الى تحوي بالنظرال مجوع روايانه وذلك يقم المعسد ثنين كايرا ولاينكره الابن لمعارس فعدم وبذلك والدالعب وبطل الشدم الذي سؤل به الشارح

الم و سهر غيري و و من المسالم الما المسته (ولم الادعلى ذلك شا) من التطوّعات (الاخل المبكة) أي من غير عقلب الم ولا صفى التعامل المسكار غير عند ول المنت مع التأخير كقر خوال ميه الكندو الدنت و عضى وضع النا المكارسيان والماروا وعلى العمل الأحدث المل المبطرة المن المتعامل المستركة المناز على قال أيم الى لذنا الملاكدة والمراحد المدنو دسدر عسه وكساه دوهم محتفون الميسل كله ولما اشن عود الصبح جاء هم سعيدين جسيريفرع الماب وفالوامن بالباب فذال صاحبكم ورب الكعبة ونزلوا اليه و كوامعه طويلام ذهبوا به الى الحباج ولم خل عليه المنظم عليه وبشره مدوم سعيدي حمية فلما مثل به يند به قال الهما المعالمة قال سعيدين جيد (١٢٠) قال انتسقى سكسيرقال بلى أى كانت أعلم باسمى منسائها ل

ا وكيف ذلك قال ركت البحرفل توسطناه السكسر المرك فلم تزل الامواج مَد افعه في مني آ رمتني في حزيرة من حزائر العمر في ها أشهار كتبرة ولها غراً حيلي من السّمية وألمان من الزمد وفيها نهرغ تذب فحبه تدت الله على ذلك وقات آكل من هذا الفهر وأشرب من هذا النهريني يقضى الله بأمر وهلاذهب النهار خفت على نفسي من الوحش فللوت على شهرة وعتا على عصن من أعصانها فلما كان في حوف اللهل وادا بدا به على وحسه المهاء تسم الله تعالى وتقول لااله الاالله العريزالج ارمح درسول الله اانبي المختار أبو بكر الصدريق صاحبه في الغارع رالفار وق فانح الامصارعة الالقتسل في الدارعلي سمف الله على الكفارهلي مبعض بماله وراللمار ومأواه النارو بئس القرارولم رل تدكر وهدنه المكامات ال العدر ولمأطلع الفحر والن لاالدالاالله الصادق الوسدوالوعدد محدد رسول الله الهادى الرشيد وأتوبكرالسديد عرس الخطاب سورمن حديد عمان الفصيل الشهيدعلى اب أي طالب ذوالبأس الشديد فعلى م بعصهم لعنة الرب المحيد ثم أ قبلت الى البرهاذ الأسما أرأس نعامية ووحها وحبه انسان وقوائمهاقوائم بعبر وذنبهاذنب سمكة فخشيت على غسى الهلكة وهربت فنطقت السان قصيم فقالت بأهد اقف والاتهاك فوقفت وقالت مادينك ذ قلف دين النصر اليه و فقالت ويلكّ ارجع الى دين المسينية فقد حلات بفنا وقوم مرمسلى المرال بنيوونهم الامن كان مسلما فقلت وكيف الاسلام قالت تشهد أن لااله الاالله وأن مهدارسول الله فقلتها فتالت أنم اسلامك الترجم على أبي بكرو عمروعمان وعلى وضي الدّ تعالى عنه م ففات من أنا كم بدلك والتفوم مناحضر واعندرسول الله صلى الله عليه وسلم مهدوه يفول اذاكان ومالقيامة تأبى الحسمة فتنادى بلسان فصيرالهي فد وعدتي أن تشند أركابي في قبول الملسل حل حلاله قد شيدت أركابل بأبي بكروعم وعثمان وعلى وريشك بالحسس والحسسين غوالت الدابة أتر مدأن ته عدههنا أم الرحوع الى أهلك فقل الرحوع الى أهدلي فقالت اصر برحتي غرّيان مركب فسيهام كذلك وآذاعركب أقدات نعرى فأومأت الهافد فعوالى زور فادركبت بيه تم حثت البهم موحدت المركب هيها انساعشر رحلاكلهم نصارى فقالوا ماالدي حامل الى هها وقصص عليهم قصتي فتعجبوا من أمرى وأسلوا كالهم سركة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي العلم في الورد الاعظم لان النعاس عرابي هرره رضى الله عمه أنه فال فال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاله عز وحل عمودا من نور بين يديد سبحانه وتعالى وإذا قال العبد لااله الاالله اهتزا اممود في هول الله تبارك ونعالى العمود اسكن فيقول العمود أى رب كيف اسكن ولم تغفر لقا الهافيقول الله نبارك وتعلى اسكن أيها العمود فانى قدغفرت له فيسكن العمود عنسد ذلك وذكر ألو محسك عبدالله اليافعي في كاب الارشاد عن الشيخ أبي عبد الله القريطي أبعقال معمت في وهف الاتنارأت من قال لالدالا التسب بن ألف من كانت فيد المن النارف مات على ذلك رجاء كذالوعدا عالااقترتها لنفسى وعلتهالاهلى وكان افذك بيبت معناشاب كان يقال انه يَكاشف في بعض الاوقات بالجنسة والمناد وكان في قلى منه مَيْ فاتفق أنه استدعالًا بعض الاخوال الى منزله فض نتناول من الطعام والشاب معنافصا عصمة منتكرة واجتمع

التمسا استوسم وسالما النال الذب يعله عيل خوال لمالحاج لا سلسلالانا بارلطي فاللو المناف ال الهاقال فافواك فيعمد فالنبي الرجه قال فافولا، في على هل" هم في الحسة أم في النار واللو دخالهما وعروت أهلهما عرفت من فيهما قال فافولت في الملاها، قال اسمن عليهم وكبل فالعامم أعب الشقال أرساهم على اني غالفاج مأرضى العانق قال عملم دال عسد الذي يعلم سرهم ويحواهم فالدامالك لانممك وال أيفها فالمعالمة والطابن واللبن تاكمه النارقال ها الا تعمد فاللهال لم ندر الشاول قال تهأم الجان اللؤلؤ والزرحد والباتوت فيصم سندى فقالله عدال كمت جعداها لتندى بعمن در وبود القيامة فصاله والانفزعه واحدقدعل كل مرضعة عماأرضعت ولاخير في عن جم من الدنيا الإماطات ور كانوالدارا لاتالله اجكى سندل فقال الجاح وياك باسعيد أى قتيلة زيد ان أقتلك قال اختر لنفسان باحجام فوالله لاتقاني فالذالقلافالله منايا في الا تربة قال أفتريد ال أعفى عنانال كالمفرفن العراما أ تخلا قال افعر إينا قتاد والم خرج مى الباب معلقان براطاح

بدلانوام رد وفقال ما اضكات قال هست من مواه نات على الله و ما الله علدان وامر بالنطب فبسط من ديد به وقال في الت اقتلوه فقيال سومد و مهت و مهنى للذى فطر الموات والأرض منتقا مسلما وما آنامن المشركين قال و وقود الجيرالمقملة قال سعد المناعلة التحديد الما التاريخ والتنافذ و المنافذ و المناف بصيرات الإيرانة به العالم المارة الإسرار المراج والراح في المع في أحشر العاد كالتراجي مراز عوال ورسالي ر علك عادمة الدائلة أولى عاق م الله ك على الرية أسلمي عور والمان والموارية والمعارية والمعارة والمعاد كالالكام ر على الملاكة والمساول أحمد و رائل في العام (الراب في المال عبلوات (الراب) المال عبل المدين الحالي المدين المو والمعدد المساول المالات المالات المساول المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات

ال الله سامان و اعمار فعل أدمالا الاندارية عليا الأدر به لها الهادء والعراافعووورب على عده أن إدر لي القرير ، ومعها ار ماع النصي الدالاسة وال ولا تدردل دلك الادوان . على عدادية الدالظهر رمها اد ددانسها بله ول و تد الددس ولابتداعل بالنالان وسيته wigger wilding , proditioner التهبر السول وانت المعرسة دور مشاصدان الماعوسي والمها دساسالهاد واندواد الهااللا الملامان وحسوعلي عداده مملاة Ilicia of to sublifficate عليها الاهواأس عادهال اصلوا مديامس صلوات ولادتها الإخورالاثاردالمادسه) -ن - لى ر أى عاالب كرم الله رسية فال السارس ولمالله مسلي الذء عالمه وسلم في ملا من الماسرين اذاقسل بليه نسرون البهوا وتدال الاستدامية أشداء لا يعلها الانبي مي سل أو ولان قرب مقال رسول الله دولي الشعله وسلم سلوافقالوانا عجد أحرزاعن فأدراله سلوات التي افترضها الشعلي أمتلت في اللمل والنهارخس مسأوات في خس

المانورة الكرتمون مانال المهامري المحافي عن وسوا المدور المدور الدورية المام الله الاتارة المام أنه والدور أالأر فيت رماد أالا صار الشائول مهد الأمافية عال أصال من المهاجرين كاسر إذا عند المعال المعالمة كرمة وردي " - تهمرية المهوى التسواق والدائمة الى من الا عماد كالتركيمة وم أوالمديم والعمام علم الإلال في الممس و الارقا مات من إ أو ي ` الساهر أنه كامات منه المرس شاسه رسول الله سنى الله طالح المسارادا [ألم [دانيم] وأحدة أن يسوادين بري صلى الكيمة عواله الإحلامة ولما يدا لهيس المنظر أريدس الأ أور بن ما يني مرغبوسه والدوس مريشيالاوه من المنادسات تولى أوول وداني تم ألم الهار حساما إذا الملوحي، عوم عد " الماذ ما المال أر الدُّما ما من سأمه ما العرائع القال لا أماق أن بالله سروس إلَّا الماعة المديم بلي أبله الوالد وأتكون ما أرفاص البير أنباو الهدى من ما ماه باله الس إذا ف المكتاب الا "به "كاما به وس ما مسلمان أ ا مو ، مَا كان الراء والدِّماني "لدب الأحمال أ وأكرون على الاردن من الحوع برأن كريث لا سادا خرجيلي وتعي من الطبيع المراقعات عارها أ عني وأن عمل المان يعل ون مدية من أي وكريسا وساء عن أيدون ون الله عالما الدوالا إن ماسعتي لم نسعل ترجو وسالمه عن أن مركبانه المندمات بدالا استنسبن بلر نامل أل شرأتر القامم شهد للمدلى أنقد الميدر سلم وسرو مان ويهي وماني افسى لعال أناهر فقلت أ أ إر مناور ول أله قال منام وشامه فعين وسوأه سداد على مرجو والفود م القالم الأ أَمِي لَا كَهِمَدِ فَوَا الْأَنِّ مِمَانُوا أَمَدُ مَا الْحَلَانِ أَنِيَّا لِمُذَكِّ وَأَنْ عَنْ مَا لِمُعَلَّ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَلَّاللّهُ وَاللّهُ وَلّا لَا لَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّا لَا لَا لَا لَاللّهُ وَلّ النظفي أن أحل الصديقة وارسه روان أعل المديدة لت الاستراؤو الوراقي أعل ولاهال أل إولا طاء وسول الديمل الله والموسيرها والصاريم أر حدوا وبهوادا والمعالمة الما أوال الماليهم ولم وصاراك أحرى والاتركام أوسول أمار سمر المار أمر به أوى مها والمناوي راماتي فعاموا رانو ولوادا ووالودا ووالدي كست أما لدر أ مشرهم ولم ورالي من هداما السرور وكرمك من والمحدولة وطامه وروله مها المافية ولعرته والمافيا واستأهم الديلهم فأخلوا المعالميم ومن الميت فرقال أناه وخلاوا مطهوم تدليد العال حدمات المشامهم وسأسد الوسل القسلام ويشرب مق وي مفروقة المعسلام والمعليم الاسرفياشي بعدى بروى تميرة القدم حي أتيب على آخرهمرد وهذه ألى وسول الله صلى الله عليه وسلح وأحذ العدم وسعه غىد ، وقد بنى د به تصلة تم ردم رأسه مطرالى واسم فقال أرا عربة الدالب فارسول الله قال فاقعدد عانس به فقدمد ت دفكر ست فروال في السرب ونس ست فرقال السرب فسر بد عادال يفول السرب وأشرب مى ملت والذي مثان بالحق ما أجدله مسلاد فال الواجي القدم فرددت البه القدح فتمرب من الفضلة . وعن عبد الرحن في عبيد عن ألورهو برة قال أني انت لأتبيع الرب ل اسأله من الاسيد من كاب الشنعالي، أنا أعلم بالمه ومن عدرته وما البعه الالبطعس القيصمة من التمرأ والمسمن السويق أوالدقيق أسمدم إحوعتي فأقيات أمثى مع عرب المشاب ذات ليله أحدثه ستى العيابه فاسد ظهره الدالياب واستقباني و مهده و كما مرست من حديث حدثته بالترسي آذا لم أرشياً أنطاعت قلا كان معد ذلك لقبى فقال باأبا هندا مادلو كان في الدت شيّ لاطعمناك ما وعن البث من أوراهم ان أيا هريرة قال ما أحدد من الناسي دى اى هديد الاقبائد الهاما السوال فسلم أكن لا سأل

مراقب فقال الني سني الله عليه وسنر أما الفاور فأن لله تعالى في سف الدنيا علقة ترول بدا الشمس فأذا والمسالشوس معض كل مات عالم الله أمال المسلادة فالدالوف الذي تفرة ما أواب المهارة لا تعلق في دوسل الطور و منها يدفيه السواء الما الدوس و عمد المساعة القروسة في الشيطاء الاحد التي عام المائية عالم أد المقاتمة والمن المسلامة ، على الساعة المائية و شوذ به الذذاك آول الاونه لم مناطب به ما وفي الحديث حوا رترك المنطوعات وأساوان غالاً علمه أهل بلد فلا شا تاون وان ترتب على تركها واسر مع علم وفوات حسب به واسفاط للمرو آمّو ودلاشهادة لان مداومة تركها مدل على تهاون في الدين الأث يقصد مركة الاستفعاد بها والرئيسة عمها في كفر (١٢٠) (الاشارات في المسكنو بات الجس) الاشارة الاولى المسكمة في ال

واالعبقى على المؤلف

راطديشالما مع أي هرين من أخوح الترمذي سند حسن عن عدالله س أي رافع أقال قال قال قال كنت أرعى غم أه على وكاسكي هرق مد عيرة قال قال كنت أرعى غم أه على وكاسكي هرق عبرة في الماهر و في كنت أجل يوما هرف كي فرآ بى المي صلى الله عليه و و وي المي منه فقال ماهده فقلت هوة فقال كنت أجل يوما هرف كي فرآ بى المي صلى الله عليه و منه فقال ماهده فقلت هوة فقال يا أيا مو و كان يكمى قبلها آبا الاسود فعصل أنه كي م الانه كان يحم الماه عليه أحد الماه عبر المعلى الماهم في الما

قالىرا دق منى غلاملى والمريق فلاقد منعلى رسول الله عدل الله عليه وسلم بايته صيماأ.اء سده افطلع الحدادم فقالل رسول الله صلى الله عاب موسلم باأ باهدر برة هذا علامك فتلت موسر لوحه الله تعالى عامت فته رعى سليمى حيان قال ممعت أبى يقول ممعت أياهس رة تقول نشأت يعماوها مرب مسكمنا وكنت أحسرا السرة نت عسروان الحمام بطي وعقاسة رحدلي وكنت أخدتم اذاراوا وأحدثه واذاركموا فروجتها الله والحدادة الدى بعدل الدين قواما وأماهر رقاما ماوعن اس كند برقال حدثي أوهدر رقا فال ماخلق الله ومنا يسممن ولارابي الأأحسى قلت ومن أعلل مدايا أناهررة قال ان أمي كانت مشركة واني كنب أدعوها الى الاسالام وكانت المي على "فدعوتها وما وأسمعنني في رسول الله عدل الله عليه وسلم ماأكره فأنبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأ ما أركى فغات يارسول الله اني كنت أدعر أي الى الاسلام وكانت تأبى على وابي دعوتها اليزم فأسعتن فيدائسا أكره عادع الله انمهدى أم أيي هورة فقال وسوالله صلى الله علمه وسلم اللهم اهدآم أبى هو ره فذر جت أعدولا بشر هابدعاء رسول اللدسلي الله عليه وسلم فالمأتيت الباب اذهو مجان وسمعت خضف صدة الماء وسمعت حشيشة رجل فقالت باأرا حسريرة كاأنت م فصت المياب وقدايست درعها وعجلت عن خرارها فقالت اني أشهدأن لااله الاالله وأن مجداء بده ورسوله فسرجت الى رسول الله ملى الله عليه وسلم أبكى من الفرح كابكيت من المزن فقلت بارسول الله ابشر فقد استج اب الله دعاء أو ودهدى أم أبي هريرة وقلت يارسول اللهادع الله أن يحبني وأمى الى عباده المؤمنسين ويحببهم الينافقال رسول المصلى الله عليه وسلم اللهم حبب عبد لأهؤلاء الى عبادل المؤمنين فا داق الله من مؤمن يسمع في ولا يراني أ ويرى أفي الاوهو يسبقي ﴿ وَعَنِ الْأَعْسُرُ جِ أَنْهُ قَالَ قَالَ الَّهِ

الصلان خدة أن المداوات وستعلى العسلشكال عمه الدنان وبعمة الدن عي الحواس المس الدون والذم والممع والصر واللمس ولدكل ماسمة عن هد والحواس أنساء المام سها ماون عنال و و و الامس الداك ادارد عن مال مسلاعل عي لمد به عرفتان كان حشداأو أاعماه فالهرك تاروجي والاة التمير وأماالنانية من الحمية وهوى آلشرواب تذمر الرائحة من الواسالار بمقابلهاأربع وكعان وهي صلاة اللهرر الثالثة من المراس المديرة سدع مامن الموانب الارسم دقاء لهاأرسم وتعاليه هي صلاة العصر الراسة العرواذاروفت متلافي كان ترى عى عندان وسارك وأمامت ولاتري من خلفال ويسلمانان دما بل ذاك الاشركمات وهي العرب الخامسة الدوق فنعرف يه المدرارة والبروده والحداي والحادش وهي أراعمة فيعارله أربع رحكا نادهي العثاء (الانتارة الثانية) القبلة خس العرش قدانا المافين والكرسي فالذالكرو يينوالميت العمور قيلة السنرة والكعية قيلة المؤمنين وفأيما لؤلم افتم وحسه الشفيه المخدرين والعرش خقه الله من فرز والكرمي مردر والبيت المعمورس عقيق وقبل

من باقوت والكعبة من خدسة أحسل والمكهة في ذلك الذاصليت هذه الصاوات الجس وكانت قويل ثقل هذه المبال غفرها لله ولا يدالي (الإشارة الثالثة) في شرح المستدلار إفس بوعه الله النااضي كانت لا "وموالقلون كانت الناولة والمعاركات الساعيات والغرب كانت لمعقوب والبناء كانت اليوانس عليهم الصادة والسلام خيم الله تعالى حسم مائد المؤه برده القد جادود المائه مرسها الله الى المهوات والارس والمراك عاسس أن المحدام او أسرس هذيا وجايا الانسان الاأدرى عن أسس أن أردى على أسس مكول

آلات المدارة المد والمصل أبع لان ما الارقاب الدير في ما وأول مرشر كان من طون و سال والدين من من الدالة بي من من هم المدارة الدين من من هم المدارة الدين من من هم المدارة الدين من الدالة بي من المدارة الدين من المدارة الدين من المدارة الدين من المدارة الدين ا

وكاركعها الماء والاستعر وساول ما العوش حدين ملاته درياه اللوباه الوكان يغشم ونسيست در مالا ان أصالي الهلس السات وتستكران التبات اسرط برق المنتعي شعرة غال الهاالط بات بانب المالهالمارات عاداقال العدال الدات العداوات الليان رلدلانالطيرعي نالت التجره وانغيس وذلك النوس غرطم و ننس رشه عد لي باب دلاعالم رفكل فلمرز ووت ه: ٨ حلق الله تعالى م ما ١٠ ك يستعفر للمصلى الى يوم القدادية و يقال رفع الدن في العدان اشارة الرقع الجب بين العبد وبين الله مروحل وقال ابن عطاء الشفى لطائف المن اداسي المؤمن مدلاة وتقالها القدمسة خاق اللدس ملاته مؤرة في الملكوت تركم وتسعدال فومالقامسة

بعنى البرم لس م يذراد اعراض من الساعد والصداد الدور مل عمل أوسع أمش الأعامة القانوم موء أتى ماء مسكوروا هشاء إدتا وعددا مراق الموله وإتاراالله مان مناه مواما المقم الله ما أعاث هال ما وتوال لهى واس ويد والر - بعس أأس اتها عنسوم فالاولى والادي لهااه والسريسي الحاشيرين اجها بسماعس فالفاقولة تعالى أسامسة ماصره الأمر تالها رهايية للموااس الإلواوحي بقاريه والمالل أعره والماءا بالمميمة إُ ولم أَمْرِ وَ وَالْمُوالِدُوا لا المسد لَمَّا وَقَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال رما معدل علكمي الدن من مرح ووال معديم أو الدالعد في التقوى أكون بأمرين أحدهما إساعداب السوى الى الرهاد والامن الاسواسة ما اجدع الطاعات وحمل وروع المار تورواطسر بال وهوب بآية التي راللهما غيمهي است مراز العمركاء اليالوواته المنفوى والدارس لي دالك ولا تعالى ولا غرائل الأواً ، يهم الدروي والعسوب ت آية أأتعاس الي الامرالا عروالة المالا وسالة معتدري الهي أصالد لا بكاسالله بنسا الاوسسعا فلم تدا الأهردون المهي والمراب فالمأمووية تروي عدلي ومل بدار المهير عده والمكن محنى فلهد افالى الاول واستدره رمال في نثاو واراه مسانستدا متردر المربي عمد عمارة عن استعمال على علمه أرالا مرار على سلسه وبكل مكاسماه رعني الدل ولا ساعسه المشهوة المرتصر وهلم الاستطاعي أرك عبالاصعل الملمو ويسواه عمارة عواسواحه أس العدم الي الرحر و وداك به وهمه على شهر بوعواه بالب عادلات قي له الاسماطيا مه دوب المهن وقورع باسالة لدروسلي استعطاء والمرادي عده ولاز مالساوا سالدل الإعوارة على المصلار المنتقرة مرسالم كروه المترورد بأعلانها ب عائد الماقدمي الملد مداام بي على المأمورية لات الأوَّلُ أنَّ فَهِ الدُّنِّي لِمُ سَافِرِهِ مُنْ وَالْأَمِنِّ فَإِلَّا لَا لَا مَا أَمَالُ مِنْ إِلَّا الْأَلْ اعمال البريعملها المباروالمنسروالمعادى لايتركها الاستدنق ومي ترتسوش ورك الواحب كالقيام في الصلاة فيه ولا و تقول الم واله فدام الى السالميات الامالاسطرار كاكل المدنة واساعة العدة إلى وأولاك المعممة الموعي الاصرعب ماس عن سماله كا ينى (واغسا أعلا الدين من أبلكم) من أعم الاعباء ( أبدة مسائلهم) من بيرصر ورة عما لايعنيهم ما الافرحوه تقولهم إيس هسل يسلطيم والأأن يرل ملشا سندةمن السماء ولموسى فادع لباريك يحرج لنامما تبسناك وندأ وبالله سهرها بعل المالها كالهمآ لهمة ادع النار ما يسين الناماهي فان سي السرائيس لما أمر والديم بقسرة اعتقوا ولم يسادروا الى « مُتَمَى الْفَظْ من ذبح أي بقوة كان بل شددوا على أنفسهم بكثرة المؤال عن عالى البقية وصنها أفشد دالله عابهم بريادة الارساف حتى لم يجدوا منصفا مها الإبقرة واحدة فاشتروها هل حلدهادها وفالالسدى اشتروها بوزماعشرم الددبار كانت استعكمه دعظمة وذلك أنه كاروبى امرا أول ورا حاط وكان له الن داغل وكان له عله مأى ما الغيضة وعال اللهم إنى استرد عسكها لابى حتى يكبروكان بارابوالديه حتى باغ من برمان رجلاأ ماه عملوكة عصمين ألفاوكان فيها فصل فاشتراعامنه وقال لهان أبي بآنم ومفتساح الصسندوق تحت وأسه فأمهلتى منى يستيقنا فقال له أيقظ أبال واعطى الترن فقال لهما كنت لافعل ولكن

و يكون نواب دللنكن مسلى در روى أن الده تعالى خلق ما كانت العرش له أن يعده أوجه دين الوجه والوجه و أضرعام الارل ينظر به الى الحنظ و يقول طوي لمن دخال والثاني منظر و به الى التاريز يقول و بل لمن دخيلا به المثالث بنظريه الي العدرش و يقول جمعان الله ما أعظم مسائل والى المعرض معاجدة الموقول من يعان بن الاصلى به خون مركان في المورو اللبسلة عند الرقائد عَهُ بِاللَّهِ مَا اللَّهُ وَالدَّمَةِ عَلَى المَّمِينَ لَاقْ أَدَمِ مِن وَبِهَ كَلَاتُ فَتَابِ عَلَيهُ أَوْنَى بِالْصَلَّا وَفَيْ اللَّهُ اللَّهَ عَلَى اللَّهُ ع واللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل

. رعى نالس عكرمة ال أماعريرة كال يسم كل يوم أنتى عشره ألف نساعة ويقول اسم فلارذنى دوءن سيم سالحورع أبي هررة أناكان له خيط فيه الفاعقدة فلايدام سي معمده وعر عددس سيرس عن أني هو يرة فال اقدر أيني أصرع من ممير رسول الله صلى الله علمه وسلم و مبن محرة عائشة في أبول الناس اله لحمون رمايي ب ون ومايي الاالجوع وعن أى المتوكل ال أباهدر رة كات لدر نحية مودع عليها الدوط يوما فقال لولا القصاص الاعشيدان بدولكن سأبيعانهم بودني غمانا دهي قارت حرة لوحه أللده روحل وعراس 🛭 عباس فروم الحويري قال ٢٠٠٠ أما عنه إن المفيري يقول تصدفت أما هديرية ويكان هي إوامرأته ونادمه يتعقبور الليل أتلائا يصلى هذاخ بوقظ هددافيصلى غرهذا بوقظ هددا المناصلي وأخر والمبهق وغدوه عن أبي هو رة عال أصبت تلائمه ايب في الأسلام موا السى سلى الله عامه وسلم وقتل عثمان والمرود قال اوم المرود قال كامم النبي صلى الله عامه وسلم في سفر اتحال ١٠٠٠ شي فشات تمر في من و دقال جي به فاحرجت منه عمرا وفي رواية عشرين عمرة صهى الله ود عاو حدل صعكل تمسرة وبسمى حتى أبي الى آحرهن خم قال ادع عشرة مدعونهم متى أكل الحيش كله وبقى المزود فقال ادا أردت أن وأخذمنه شسا ففدولا تهكيه فاكتنب هجياة أبي بكروهم ومنهان فالمافيل المهدبيتي وانتهب المرود الاستمركم أكات مندة أكلدا أكرن ما أي ومن به وعن العلمية من أن مالك القدر ظي ال أبا هريره أقدل في السوق عهل حرِّه قيمن المطب وهويوه شدن حليفيه لمروان عالياً وسعر الطربق الامير فال اس أبي مالك فلت أصلح ف الله . مكنى هذا وهال أوسع الطسريق للامير والحرمة علمه بال البحاري روى عسمة أكترمي غانماته ماسن صحابي وتابعي استعمله بمر على المبتوي نم عرله غراوده على العسمل فأبى ولم يزل بسكن المذبذ موم القوفي ويقال بوفي باله غينى .. نه سبع وقيل غمال وقيل بسع وخهسير في آخر خلافة معاوية وله عمال وسسعول سنفروى عمه حمسة آلاف وثلاثه ائد حاريت وأواه فوسبه ويرسد يناا تدفاهم اعلى ثلتمائد وخسة وعشر ب وانفرد الممارى بثلاثه وتسعيز وسلم بمائه وسبعين والسمعت رسول الله صلى الله المايه وسلم يمول ما نهمتكم) هذا الططاب و محود يحتص اغد بالمو حود ين عندوروده أفلا يتماول من حدث بعدهم الاجدائل وهوامامسا واتهم في الحكم الشرعي لانتفاء اختصامه عكاسدون مكلسواما الاجاع (عنه فاحتنبوه) كله حتى بوحد ما يبجه كاكل الميته عند الضرورة وشرب الجرعندالا كراه ولاساغه العصه لان المسكلف ليس منهيا في الحال على التحييج وأمانى التداوى فعيرجائر ولوطلاء لحديث ان الله لم يحعل شفا. أمتى فيما سوم عليها ومتسل ذلك شعر بهالعطش ادلا ينقطع بهاامطش رقوله فاجتنبوه حتما في الحسرام والدباق المكروه قال العاكها في لا يتصورا متثال احتناب المنهى عمد حتى يترك جمعه فاواحتلب إبعضه لم بعدة شالا علاف الامريني المطلق فان من أتى بأقل ما يصدق عليه الاسم كان ممتشاد (وماأمر تكم به فأنوا وفي رواية فاعساوا (منه ما استطعتم) أى ماأ ما قتم وجو يافي الواحب وندبا في المندو بكالصلاة قائمام تندافها عدا المضطرف تنقيا فوميا ولويحر عنصاع الفطراتي عاقد رعليه والمامن قدرعني سيام بض المار فلايفمل لات صوه

ندود ألى لا الدالا المروان عدا عده ورسوله والاثبارة الساءة فالداس الماني ماأسمين قول مص الصالم بن اذا فت الى الصلاة عاعلم أر الله سالي ، قبل عليك فأقيدل على من هومسل عليك ووريد مل وبالراسك وإدا ركعم الاتؤمل أن روواذا راء تولا تزول أن اصروستال المامه عن عينالنوا سارغي بدارل والعمراط فتنددهان الحدثدا تكون مصليا (الاشارة اشامة قيل اناونم المستقرقيره عات أربع برادفتي المالاة ولي واسدةودي الع المفطفئ واسدة وعي العسناء وتطفئ واحمدة وعيء الممرشطيني فاحدة (الاشارة الاسعة) عن عبدالله بن عرقال سعت رو.ول الله سلى الله عليه رسل يقول ان العيداذا وامال الصلاة وقال الله أكبر نفرح مر ذي به كدوم ولدند أميدونذا فالراعوذ بالله من الشطان الرح كتداشله بكل سعرة على الماسيس أيه والدافرا الفاتحة كالماح واعتمر واذا والمفكاغا تصدق ورنه ندهما رآذاقال مجان ربي النظيم ' فعسكاغما أمرأ كل كان نرك من السهاء واذاقال معرالله لمن جمده تفلر الشاليه بالرحة واذاحد أعطاه الشاتعالى بعسددالانس والحن المسئات واذا قال مصادري الاعلى فكاعا أعتق بكل سورة

وآية رقية وَاذا شهداً عظاه الله وإب الصارين والداسم فتعتله الواب الحنه الثمانية بلا توامن أيوا شامه وقال بكوين بعض عض عين الله من مثلاث بالرائد من مثلاث بالرائد من المرائد على مولاك بعرائد وخلت في الموكن والمرائد المرائد المرائد المرائد والمرائد والمرائد

الكامه قادي الدرامة الكل معنور و وحده آرسع من مدائداله و وفائلا بالساماول الآمر وشروا الموه ، بدو العدر أنه إ مني الإياس اللمه المعالم المسود ومدر بالمساوي مسلم الأمر أو وما أنها حالاً مدلاً من عادات المنافي و أن المراسط عراسيال من والمالا بكرانس ، وعالمدّما بالعالمي صادرا المراسية (١٠١٧) الراء والساال سادم عراف الدارية

> إلى من يرجران الله و اله الله الموسل برياسة الى المعافسان سالكوها - يره بران المراسدي إلى ما فعاد المراويد ويد وكاناها المام وكاناها والماء يناء لماجيا رفيحالية تروالمار ورساس مرمسة من الوران الدي وها كلال مارهم و قالداني الم أروقاته والمهم أكار والمتد بالمعدل منه عول أندمو بالمكان في الموارسة في الأربدي والخدال دة ل ان ع بايد تسكر به المهرول وصيرت له أن أد و إسكر " دول ما ما المن در به الی دو به آموی تا ما حمله و دل استه ما در بین وردل ککریه کان به نی امراه ل و منه لكارو وبدأك أمر والماليكي بسرطة منهم أسر و حالوا ال مل أنها و مال وسوالي الاستان عالم الما والمتاهدة الدالمان ورقال الي موالي القابل فوالله وقامه والدور والي وسام مرا اصر مطنب اربع مسعو برتعيسه وليه وللماسنية على الماس مازان مرسر وصال أل ود تمرينه لهم مين لومه عائمة أو دم و عي ويه عالمان م أورا قد امر كم الدو صوارة موت اللوائدة الأوراق بمهرئ مانس أسالاته أمراية ملوائم ما أمر ما الصرير مال موس أسروبا لله ال أكول من المناهل، أي بين المنهم أن بالمرَّم في المرَّم أن المراجل من الجالمان أراها والمنصل ويثي المسرال شأزال المساوية لمراباه بم ويعسما وسم الدال الدعرة بأكاما المارية أبرد فتوينا بالدائلة كالي سيحتز فارما كالديا بعانون أثريس بلدينا بالمواج مراخد لافهم لدرا أا و مريوا القديل وهي أوالعام صول ميان وأود به شييد د ياريال دار والارزارية وماه فالمعطوم والمعالم بالمعار فالحان ويعام المالاها المزيدم الاختلاف الدلول سيدأ ب فالدَّ تَكَثَّرُهُ بِعَلَانَ وَكُسْمِ وَاوَقُولُ إِلَى إِلَا عِلْيَ مُأْلِكِ إِلَا لَيْ ﴿ وَلِي أُسُلَا لَهُم يرذي ال سمراد بعب مراه ومنذ لاير استراط مروع المن وأما طرب احمل المصاوم ويرا سندل المائدة وأنفها والخم عديرمنها بيء المائه أموور ويصيلته دالسرة رغساجهم المسلمون من سهدانها مالم، الأس على دلا من تشال الاندر المؤورا الدمومسات لتمون . القلب و و هم الاس تهامري أحواري و بن تهرأ احد و من اعمي ووهم أمن مسهوا أرحصوا وكالمرة المسؤال من اير عمريرة أنشعو بالله تواهد عالمهم والمهدودي من على الله عليه وسايرعن حل وغالموك ودالسؤال ومن تجلما أكثروا المنزالي ما معاير الأمعال مرسما مسميا سم صعدالمنبودينور نعصبان فالمأش وشرريال معمجيريا والوأيب يورا كالمأكار أكأ سممه فالمالوط بارسوايا لله س أني قاله أتور حدامة وكان السيسة ورام بسبوله الماره روال آخر من أي قال أمول سالم مويي شبيعة ون، آسر فذال اس آبي فقال في المار شير فالميا أبها الماس أن الله ودون عليد علي ألم خوا نفام المه الاس عن حابس ففأل وارسول الله أكارعام في مسحق قالها " د كافقال وسول الهصل الله عايه وسنم لوذاب المراوحي وما استطعتم ثمر قال دروق مدتركتكم هاغبا اهلان الدين من تبلكم كثرة مسائلهم واشتلا ويمعلى أسائهم فأذانه بالكموس شئ فاجتسوه واذا أمرتكم يشئ فأتوامنه مااستطعته يتثاعرعلى وكالرنينا بالقرباء بالاسلام دينا وعدمدسلي المقعليه وسلم نبيالا تفضينا يسرأ ترباداتف عناه فالله عندكال وسرى عنده تزالتفت الى المائظ فقال لم أركاليوم

فالطبروالمشراديت الجنه والناووراءهذا الحائط اله (فوائد) الاولى جا قوم الى سعلوين

الاطاع الدالدونوال الماسية المسلحة منها ليان ما يدرما مود علم أن دارال الله المدونون المراعظة في مرص الرداد حملق رق لد شین الماریس ال أدى أعلى الما وريد أوال آدواه موصرره وسرد ومده مس مالساه راله اكر مه عا . الله لم شاواني د سنه المداه على المادمين في مكونه عديدا بدياً man to in dear will your وسردد مانداه برماليد بالماغية راء ادالار ترواد رواد غدريه أعط من دنانال أحراد ا الله عالي ذلك آمم والمن يبدر ب العالمين

(الماس السالم العدم ولاق المدين الاللي والشراء التيدا بنداف أغ على الله المانية . L. Hilly , Ti, fild what سنسول الهاليار لمحتصادا اسد عالمقادوعدل شدرامر ادء ويهار سساسي ناله أم مسمدان بأشيد أليلا الهالالله ودود الاسريل ليشهاد علن العاوي while with and I'll her سدانا العداعد مررسولدالاي أتتسادنات لاعادالشر و رحد ناصلي الله عاله وسارو ملي ألدوا سحايدماطلعت سمس وغوس آدين (عن أبي مالك الحوث ن عاصم الاشعرى رضى الشعنه فالمقال رسول الله خل الله عليه وسلم التلهور

شطر الإنمان والحديدة الدائيوسيدان الدوالحديدة أن أوغلا ما بين السواء والارض والهدلاة فور والمعدقة وهان والمسر خسراء والفرآن حيد الدائي المدن كل الناس بغيد وجانع ضيسه يعتقوا أومو تقوا أشربه مسيد) اعلوا انداق وقفى الله قوله عن الاغلامة أي سواب للسائل وردسكون تومن أبق يغلطون فبها وهر بعض المسائل أولان شرار أمن اه السلوات في بدال له المكر في غول كرن أسكن و قلما وفت فر يضاف على أمه كالمد على الله عليه وساف غال المكر و لاعار فان ن نونماً وعلى من أمه تنهد سلى الله عليسه وسلم (سكنه) لواست أحور - له الله لحل ما ته وطل متلاخاً وأحرو وصلع عليها و دادة عالم بيان عليه كذلك شول الله و الى (١٣٦) بهم القيامه يا يجدد أما وصلعت على عبادى الفرانض وأستوسعت

الأأربال عنرة وأتفرن حق يسبه فقال إدالا أعاما أحط عدل عشرة آلاف ال أيعطت أمال وعملت المقدومال وأماأر ددل عشرس ألناال القطرت الساهه فأى ولم يوفط الرحل الماء في الله المدودان ومَكَنْت الحدل في العصه من صارت عوا باركاب وأحسس المقروأسمه مدنى كاستسمى المنتهمة مفسما وصفرتها وكاستتهرب مسكل مسرآها وال كبرالذير كان يصم اللهل ثلامة وسام دصلي تلثاويام تلنا و يحلس عمد وأس أمه تلتا عادا أسمرا للزواحطب ولطهره وأي بدالسرق وسعه عماشا والله نعالى غ يتصمدق سلنه ويأكل المتهوره الى أمه تلندعة التله أمه يوماان أبالهُ ور بُنْ عَجَلِهُ استودعها الله في عيصة كداوانطلق عادع الداراهيج واحمصل واسحاق أن ردها عليان وعسلامتها امل ادا وأرب اليهايد لان أن شعاع السمس يحرب من جلد هاهائي العيصة فرآها رعي فصاح مها ودال أعرم علمان الهار إهروا معدل واسمآن و بعمو ب فأة ال تسعى حيى عامد بمن الديد فقد س على عسقها يقودها مسكلمت البقسرة اذن الله تعالى وقالت أيها الفتى السارو الدتداركبي فانذلك أعوى علمك وهال الفتي إن أي لم تأمر في مدلك والصكر قالت خد منعها وفالت البقرة اللي اسرائيل لورك بني ما كنت تقدر على عايطلق عالمنالو أمرت الجبل أن ينقطع من أسله وينطلق معدُّ اعمل لعرك تو الدِّنك دسار الديم ما هاستقبله عدو الله ايلبس في صور رَّ، راع وبال أي الفي الي رجيل واغ من رياة البقرائية قت الى أهلى وأحسنت رورا من تيران المات علمه رادى وماعي حتى ادا مام شار الطر مق ذهم لاقفى عاجى فعدار صعد الحاسل عافدرت عليمه والى أخش على همي الهلكه عاس أبت أن قد دلني على بفراك ونعييني من الموت وأحداله أحرها بفرتين مثسل مرةك الم يفعل المتي وقال الدهب ويوتن على الله الوعلم الله منك الصدق لواحل الرادولاراحية فقال اليس ان شأت بعنيها نفمان وان سنت ماحلى عليها وا با أعطيات عشرة مثلها وخال الفتى ان أحيلم تأخر بي بدلك في عاهم كللثاندطا رطائه مندى الفتى وخرب المقوة هاد مذفى العلاة زغاب الواعى فسلعا الفتي أائه اراهميم فرجعت اليسه وعالب أيم الاعنى الدار بوالدته الم زالي الطائر الدي طارابه الليس سدة الله اختذ في اما الملوركبي ما قدرت على الداه لما دعوت الدار اهم جاء مان والمزعدي من د مورد في الدن ايرك باسك هما على أمه وغالب له الله فقير لامال الدي شدق عليمك الاحتطاب بالنهار والقيام بالليل فاطلق فسها وخدغم افقال بكم أبيعها قائت بثلابه دمانير ولاتبع بغمير وضائى ومسورني وكال غمانلانه دنا برها أطلق مأالى السور فعث الله اليه ملكافقالله بكم تبيع هذه البقرة قال بتلائه دناند واشتر ماعليات رضاوالدي فقال الهالمال الث سته دنا بيرولا تشاد روالدنك فقال الفتي لوأعطمتني وزع اذهبالم آحذه الارسا أمي فردها الى أمهوا أخرها بدلك فقالت ارجع فبعها يستقدنا نيرعي رضامني عاطلق عالل السوق فأنى الملك فقال استأمرت أمك فقال الفتى انها أمرتنى أن لا أنقصها عن سته دنا أبرعلى ان استأمر هافقال الملك انى أعطما اننى عشردينا راولا تستأمر هافأيي الفتى ورجع الى أمه إفا مرها وذلك فقالت النالذي يأتبك ملك في صورة في آدم لحنول وذا أتاك فقل له أتأمرنا ال منسع هذه البقرة أم لا قفعل فقال الملات أذ هب الى أمث فقل لهذا أمست في هذه البقرة وان

النراهل والعمال على وعالمال منال المعنوسي الرجه ذكري اسمى في كاسرهه الرياس وفي الما يتسامي مسار قرياو، وأر ومدض واستمشق وعسل رجهه كأم الله يعسل بديدالى س ود ، و . . يرآيه وغيل دُده دالي كدية غمسلي فيداللوأني علمه وتعدورالذي هوله أهل ومرعر تامه للدتهالي اسرف من سطمأمة كموم وا قدأمه ومأملوا باانواساهده الاشارات العسة والفوادالهريمه وخلكم بالصلوات الحسفى أوفامها نغنوا شيدها بعيرائدودداستراناس أيله فاللاش وددسرمال اله لأيكره ف كره لدول شهروبا مفل من كزاهند ووسعه غيا وهو أهسل الأشهروفي المدنث رمعان سيدالة عوردفال سل أبد عليه وسلم من صامر سال اعا بارا منسابا غنرادما تقدم من ذبيه وبي رواية وما تأجر وآنرل المه نعالي في ما القرآن وني فتسله أشاركته ونكرت فها تذبرافى كالى تعفية الاخران واختلف في المعند و المنافق ال اسم مس أسماء الله تعالى قال ليدوى والعج الدامم النهسر نهي به من الرمضا. وهي الجارة نجاة لائم. كانوا يصرمونه في تارالشدديد ولان العسربالما رادتأن تصعراها الشهور إفق أن الشهر المدكوركات في

دُهُ اللَّهُ فَعَيَى بِذَالْ وَقِسَلِ مِن بِهِ لانه رِمض الدُوبِ أي محسرقها (خاتمه المحلس) فالنصاحب كاب دخيرة ما يدين رأيت جاعه أنبكروا هذه الاحدث الوازدة في الصاوات والقضائل من حيث ما فيها من كثرة الثراب والاحور العظمة فالوالن فالت كثير على على قليل والعسري مؤلا بمن أي وجعا تكروها المصارف قد ربا الله عبد المضافف رجمه الواجعة عاليات

عاعوا صروف فالأوو خالفكورا الناها مخاررالا وواما أمالوا حثوالله واليافان احامه ووالرياب عاروهاي أخرا فأراعالله مه يعقبر سنعفي مرأه لا مارو ا والمراه وأحلا والمراج ومارا والأراء والمراج والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع

الدام ورسل و والنسه وللسول a confirmation comment of and in the أله وتعالم أمس أرم الي الي with the Summited are grage سلالان وريا أمراه والماده والد add out but in المراجع المحر وداراء وارد والما والمار المارة المالية المالية المالية withhilds for comme وأساعل تبروسو دلاكرس Alexiderellis de 121 المدر الدين الهادية المحرال المكراناك اعترونه ماعلرالية مسالرت اسار بني راجور The stylener compassion arragast its. عدا درادم سرار الشرد المراد المراد البريدي ترور وأسرم سااه الاز ماه ۱۱۰ المس ني د. و رامر أنه ووالازدر بالعدم وليا مسائله وأرارك اودسلاني الدورهم الدنالها تاررجها وما الولاق الوريامي الحرود. د سرارالله عديقاأمر فأخرعدي سلان فقال ادعه الكفيد عاما عدأاداع علهانقالساروح الله ماأحسدتت الارتومات exulty Transporter IV تضر باراحفل الادىسالاحاء كالمتمالا الأموات والمام ورياء حرل الى الذي سيلى الله عليه رسم على سر يرمن ذهب قواغه مي نصمة منهمون الباتونية

ل ودران دراس مراس ما المراس و المراس و المراس و المراس عوض المادرد و المراس المراس المراس و المراس و المراس و المراس و و المراس في إلى في أمر أقد والدور ما الله العرقة لمر المسامولي والمساعوة والمسام الي المراه كله الماية موقعة كالأصلال ومن وشارحت الموسد أتوعي الراسان بالراب والرحانة تسوروي أليسواران أراله وربي سيداله وأبوع فاليوراء الكعب المشابلة والأيوا الموار والأحالة اللوران بالمالية لل عاوير والمهالمال أموهم والمالس مراه عادوا مات المرسان والكتب سن وأاساه وماسه إلى الراءات وحطاء كتبياء فينصاف إلى أوسانك عليه والشاء المرافية الحلال أنككره الناورساني المشار فيأناهم بالمحالد الداري الأراء فرأ يسالا ويعدل الأدنيل والبيان المام والبارة والعاشري الإعتاب والمائية من المائية المراه المائية المناه المائية المائية المائية المائية المروحل عالق في ا أرموا والمشاملة كالأديو أثرار عدمة بريحل تأمرون أأسب فيدوان الأمرية وروى في هذه أوالمكامنة الوسيع في سبه الملك في أنه عند الدُّس الحي المرارث أن ما الله من لم بارك هنتالي الكراية ﴿ وَهُو وَ إِذَا الطَّمِ وَالْدَاوَاهِمُ أَدْ مَا رُسِدُوا عَلَى مِنْ اللَّهِ الْمَالِمُ وَقَعْ فِي اللَّهِ ال أأوهل القده وكم والمقام الهوجات تتدهر موالاأر بناف أكماهاوم البادة الباللاسوم المبارة وأبت والمدوال الدولان العدال سرسامين إرابراج بالدعلم المأل توري هم الهائر العدم لير عد يسل في افل أحد وكان وفي والداؤجاء وفاوي البعد الأف ي ومال عن المولى وأمر ود ما الله في المرائم أن أم أنه أنه مل الماء معن لما مع والاستعمام وا أوالزادالان أعام برجم الالأع اعلارين والشراه لعصالا عدال متعمال المتعالية استان اللهُ المِرْارِدِ عَالَى مُنْ إِنَّا وَإِلَّا إِنَّ اللَّهِ وَاللَّهِ الرَّامُ اللَّهُ اللَّهُ ا وبال الحراله ، مرقى كما هذال لل وري ما عول عداً . أعام التي تعام الما كالدرالل المثار آلي له في مناه موشور لي له باعد المناشري المداور بالمن المن المن المناور المنافي معالمة المراب أوالي أوالي ه اكتاسلي معوديات تعيرهما أو سميط مالين الله وري الاستكراس والأكراس والأكراس والمال المل المسالم أوي اطبر ومعه الماغيا أعددهم الحرسات لدعال وجناسا مدامات يلاعاني هبي ويرا عادر مع الزلاسيكي ذه ال مالك السرة المستدات في هاد علاء منهم أو مع ما ترم مسعل بله مير ما والم ألرجل الى ماره إحاليه على ما حل من المارووال أجال التي تعد مان الله و ما الما من ما المام ألم المع وطعدت مدمة وأكاناه الرعامة الدوا المصا مالاد وولا لدأكل المنابة مع مدول مل أريال أغد و وسينكيف الماءون وارك وترد داداسة المباليم الى برد وأسال والماغناد وراسم فلما كاست منسمة عن شرأى فوالأول الممري في المه رهو المراك كال هائلا بقول ياذا المتون تري هذا الرحام على المواسعال العرقال مام مرام الارسال أواهد من الوقوع عيم مد مه فواسا الله اعل الموصيال نمر النوب من هود سل رجل يسكن أدمشت فانت عنه حنى عرفه وسالم عليه و الشره الذاني اله فركره في متبرثه وق الايام الى ج بيت الله الحرام م الثالثة أخرج اب عدى في اكامل والدارة له بي في الافراد والعميلي وأسء اكروال قال وفل الله صلى الله عليه ومسلم ينسقى الخضرم والياس ف كل مام في المرسم فعملق كل و شدسه مارأس ساخمه و ينتركان عن هذه لكلمات سم القماشاءالله الايدوق أفحب والاالله ماشا المدلا يعمرف الدوءالا الله ماشاء المدما كان من أممة غن الله

(١٤) ب شيرتيني ) واللؤاؤوالز بعدمفروش بالسندس والاستين فاستفريطي الارض ببطما بمكه فبه غلى الذي سني الله عليه وسلم والقعسده محه على النسز برو لجبيزيل أربعه أجتمه حباسيمن الولزونينا غينن ياهوت وسيااج في ومزار وينا المعمن ورويه تعالمين بين كل سناح مسهما يهمام على وأسه دوا شاف واسدة على لوب الشهيس والاسرق على لوت القيار مر حدمها التها لمراج الرافزان وایا کم اطاعندان ۱۱۱ الحدیث النمل علی مهمات قواهد الدس و بنفرع مدالها اس (قواه صلی الله علمه وسلم الطهورشطر الاعان) أى نصف الاعان الكامل المركب من تصدیق القاب واقر اراللسان و عمل الاركان و هووان كترت خصاله لكدها منه مرة و عابد با الناس به و هوكل مأه و ربه و هو شطران والطهارة منه منه مرة و عادم و التعلق و عمل منه و هوكل منه و كول منه و كول منه و هوكل منه و كول منه و ك

﴿ الله ولاي هكوا ان كاند قتلوار حلاوا صرموا عليه المارطول الليل فلم تعمل فيه موتقي ابيض اللوب عال المله ح تلاث مجم عالوا نعم قال عدت أن من ح عجه أدى فرضه ومن ح ناسة فقدداس بهوس مج الات هي حرم الله شدم و تسره على النارذ كره القاضي عباض في الشفاء النانية حكى عن مجدس المنكدرا به ح ثلاثا ونلانين حدة فل كان في آخر حدة حما قال رهر وعرمات اللهـم الله تعلم الى وقفت في موقى هذا ثلاثا وتلاثين وقفة مواحدة عن فرصى والتانية عن أي والثالثة عن أمي واشهدك يارب ابي وهبت الثلاثين لمن وقف عوفق إ هداولم تسمسل منه فلمادوم مسعروات نودى بااس المسكد رأ تشكرم على من خلق الكرم والجودوعونى وحلالى المدعفرت لمن وفف بعرفات فبلان أخلق عرفات بألفعام وعن على سالموقف أندح غامين فو هبمم اسسمين للني صلى الله عليه وسلم وأربعة للعلااء الراشدين وثلائه لآمه واثنتين لابيه روهب الواحد لة الباقية لكل من نوى الحيرولم بقد در علسه فهنف به هاتف من زاوية الميت ماس الموقف اتسجى علنا ونحن خلفنا الحداء وعرنى رحلالى كل مى وهدتمه حه وهساله سيعين حجه وعده أيصا أسقال حمد سنه فلا دهبتالى عربه بتعنى فرأيت في المنام كان ملكين قدر لا من السماء فدادى أحدهما صاحمه إماعد الله فقال ليدن فقال أقدري كم ح بين رساهده السمة قال لا أدرى عال ح بيتر بذاهده السنة ستمائه ألف دفيل مهاج سنة خار تفعافعاما في السماء فالمتمت مرعا وعنى ذلك وقات في نفسى اداقبل حسته فأين أكون أ ماهلما أعصم عرفات وصرت عدد المشعو الحرام جعلت اتف كرى كثرة الحدائق وقلة من قد ل مهدم وعلى الدوم واذا الشمصان فدر لا يسمهاوقال أحدهمالصاحيه المقالة الاولى تمقال أتدرى ماحكم رساعر وجل فهذه السنة قال لاقال وهب اكل واحده مهذه السمة مائه ألف فانه بمب وقدد اخلى السروروعن سفيان الملورى رجه الله تعالى قال عجمت سنه وفويت أن أنصرف مس عرفات ولم أح بعد و فطرت في النوم هاذا بشيخ مدكئ على عصاوه و ينظر الى مليا فقات السلام عليتنائب وفقال وعليك السلام بالمفيان ارجع عمانويت فقات سعال الله من أسعلت نبتيقال الهمني ربي فوالله لقد حجعت خساو ثلاثين حجة وكست واقفا بعروات واهدافي الحمة الخامسة والثلاثين أنظرالى هذه الزجه وبقيت منتظرا حتى عابت الشمس وأعاض الماس من عرياك الى المرداغة وحن الليل ولم يدق معى أحد فقت تلك الليلة فرأيت في الدوم كان القيامية قدقاه توحشرالناس وتطايرت الكتب ونصب الميزان والصراط وفحث أنواب الجنان والنيران فسمعت النارتنادي وتقول اللهمه ق الحاج من مرى وبردى فنوديت يانار سلى غيرهم والمهمدا قواعطش حوالبادية ورزقوا الشفاعة قال وانتبت وصليت ركستينن غت فرا يت ذلك فقات في في هذا من الرجن مم من النسطان فقي ل في من الله هذي نسك إ فددت وادا على كتني مكتوب من وقع بعرفات وزار البيت شفعته في سبعين من أهل بينه قال منان وأراني المكتوب عنى قرأته عمقال الشيخ فلم عرس نه الاوأ ما أح حتى تمك ثلاثه وسيمون جة وعن عبد الله بن المبارل قال كان رض المتقدة مين قد حبب اليه المي الفلاثت عنه أنه قال ورداملاخ في بعض السنين الى بغدد ادفعن شعلى الكروح معهد وعلى

والمعدى الأعوى شامدلة لجيدع الشطرالاول وقدروى اسماحه واس سماله اسد ماع الودرو ، شام الاعال وروى الترمذي الربسوء شدنرالاعال ومعساءان غام الشطرلاكل الشار دااطهورفي الملد ب والفنح للم والعة كنسروب الا ام من سارب أواسم آلذلا ينطهر به كمدورو بالفيم الفعل وهوالمراددا بالاغمرصي الله عنهم الطهارة منقدمال واحسا كالطهارة عن حدث ومستنب كتسمليد الوضوء والاعسال المستونة غالواس يأقسم الىدن وقلسي فالعلي مع ملمدوالهم والرياء والمكبر والى الفراليم وفية حسدودها وأسبام اوطام اوعلاجها فرغى عبى بجد تعله والبدني امايالاء أوالبراب أومه ماكما في ولوع الكلب أو بفيرهما كالمريشافي الدباع أو بنف عكا مقلاب الجر خلاوكل ذاك مقررق كتسالفقه ( موائدى الوذوه) ذكران الملائكة لما قالت أغمل فيهامن وهسمد فيها سعس الله عليهسم فالملك بمفاوتاب لى بمضمهم منكرو بكبر وأمرهم بالوصوء من عين تحت الرش فصليم حسريل ركعتين فهدداأصل الوسوء وسالاة الماعية وقال عشمان رفى اللاعشم معت رسول الله صلى الله عليه وسلم

يقول لا دست عبد الوضو الانتفر الله لهما تقدم من ذيبه رماة أغوروا ما الهزار باستاذ حسن ، وقال النبئ الملح من الله عليه وسلما من مسلم عضيض فام الانتفر الله له كل تنظيف أصابها بلد الثالمة مرولا نغسل بلديه الاغفر الله له ما فلامت قد امذلك الموم ولا يمسح رأسه الاكان كروم والتهام مع والمالط الفيرة السيسل الله عليه وسيلم ادان شأ المسلم حر سنعال المعمد and a females and a series of the series of

· 4 1.0 1,10 1/1 1 2 2 2 الإداء هم لم مد مدر الماله 1 × 111211151 1 J 1 - 12 - 12 1 4 4 4 1 all be most in the + text of a file year your - is 13 الدام دومه سل كالمر مامر James of the same and the literal or on a وتح ساء باها، با ساونا، ا مرداد ما المدينة ما وعومه د. ال Jan Immalail ساله والأسلامين أأتدو سلاء رء به دله سامه الم رسر الدوني بوم ساد طي المعلك اله ما المولات المار المالا وعني سعة لرية أحرونا و المه عه مال کاعدرسرل ۱۱ مني المساهد و المالية عدد أسد كم أي بمد مكل مع السه and the same of th parallel discount of the radilate are to desired also distance it is it is it is an amount برعي أني سعيد المسادري رفي الله عند الدرول الله ديل الله عدلسه وسالم قال استدار واس الناقدان الصلطاب ولرساس بارم ول الله فال التحصيم والتعال والسيح والصيدية ولاح ولمولا قومالا بالله ومري أنف المنفلائك شروي

حورة المع عاجم عالى ما والن ويالي أنه إله أو أدركاها سيهم أكلان with the state of the same of the git a water at the same your water the area رد ا الراکاف کاف یا حداد در برو مار و مان د کامیانا در علیها وأرواعون الربوي وملا وقروا فراه الممار لمرأ الإراما المماري والمدارات الله المشار والول والراريط كل الله المال الله إلى الما والمدن والمدار من على ورأس من المراكب مراكب المركب المداوري المال و الله المالية المالية المالية المالية المالية ان جمعه مل مای دور) با در نادان مرس را در اد از آ ساله ای لي المحود لله ربي على بدع والمسلم بالراء المراد الم المنظم والاستعادات وأحول أحد موراس عوراس المالك عام رياس الترايي المسريان والمها الي درسيم رام أر مدل أله مدخ بالدمل عمراد لأعداد الثاند ما يا أو ما مرا کی همده می در دارد در در در در این در ال ها معالمات المجالا المعوام ، ومعماد ، ومع ما مناسر و كالرياة موارد لله م وأحرحا المنار يأدني الأسام بالمن مراما عليه والموروا الرابانا كالاطاليان وا is all the colling of the second of the world of the second يد ورازم اور ٥٠ ه و را ١٠ ه مي يه د حلال الله و الما ميله د اور الماس بالفروقة فيقطمون بالمناس بالرافي بالمسادات وهوفا اليا يطمه أدين رم بالمافيلات في المؤلمين) أي و فره بات و روز ب العليد والمرابلة عن بالماهور الدرسمي موكان في المناسوي التسكي المسلال والمائه المائه المائه المائه بأمه سمق الاحكم الاستام الاستام الداري المداريهم (الدلياء بالرسان كاراص الماشع وعام المحال المالهم مرعف عرو الوها عدودي طيبا ، (واعملوا سلطا) وينا مأكل المدل على ساع اله مان عواعلى الاليموسل عل الاحدُد الاسماعة لروق (وقرير الرقرية بالرآمرة كلواس إراماررساكم)أب منة كودو معط مرعهى الملاف ملاف من الترديد عاليس واليدلا كله واللم علمه والابداللم في ديره رال على الكهويد المدوح مرم دول السّامي الليب المستلد إدسالمسلد عمرعادير عمى مقبله وتدحق هداداسي بعصمم داس تمارهما واعترصه عالمده رأاد الدمعلي الاعلاق وعوسرام أم بالماوال ورالاده مه وهو ملال احمايات اس السعد عربه بالعر راسال بومالي أكت اليلاحصاودا ساهمد الله باس موم بالميرامو مين الد على تقرل في ما علوم ماردقدا كم الحمره بهاسم بهاسده تب الى عيره دعه ماعاير يدطيب الكسب ولار يدطيب لمملم واستندالروقالي أفسيه أنعر ومالهم والامرق ندهالا ية للاباسة أوللوجوب

عبار الذا كون واد افترالدا كوفتر المهان و يقول فترصله ي ورى الما كم أن طله من عبسد الله سأل رسول الله سل الله عوسل عن مدى سويا لله عن مدى سويات الله كل أسبا الله عن مدى سويات الله عن الله عنه فال سوات الله كل أسبا الله مد رضيها وأحب أن تقال وعن كعب م جرة أن الدي صلى الله عليه وما عال وقيات لا يحب الله ناز كل ملا مكتب با

بال المسلكوالة العورو مه و والانهمال فيريد عما حه الارص في عن ماء ه ورا حبر يلوحد لاعضاء الاتا اهل الرواسية من مون الم منه الماليا على الله الماليات المالية المالية

المانيا، أند لا حول ولا فوه الامالله ويي اعص الروايات رياده الديلي العطيم واسه اده دا الملد عصمف لا رصه الحسريو دبي وهود مفي أحرجه اس المورى مرطر بن أبد ان عمار عن عبد عمد عنى ملال ورادقال اس عماس مامى عمد دفالها فى كل اوم الاث مرات الأأس الحرق والمرق والسرووا اسطان والسلطان والمدة والعفر تحقي سي وكدلك منصع ، الرادية عن الراحيا ما الم الدم على الدلام ع أر نعين عنه وراله ال ماشداعة وسلمة سلفاهد أدلا كال ركاب وأى شئ كال عدل أسرحه اس الحورى ا وقال معدد م سالم على مدين عدمات ا (رواه العاري وهو مدلم) وهو حدد ب عظيم م

(آلكدية العاشري أبي هريه روى الله عده وال والرسول الله عليه وسلم الله طيب) أي مدوع الدتائي وه منس عن الاحال والعبود، وعن كل وصف علاعل الكال المطلق كاقالد القامي عياص أوطيب الشاءمسة لمد الاسماء عسد العاروس واكتا عاله عيره ثم الطبعله اطلاقات وطلق ويراديه الحلال كافي قوله تعالى قل لا يستوى الحين والطبب ولوأعدل كحتره اللمات وقوله عالى فاستحوا ماطاب الممم الساء ريطاق ر رادبه الحدد ما الدلوهوالم المدمه كلى قويد نسالى دل من حرم ريسة الله الى أحر المساده والطسات و الرون وقوله تعمالي كارا بما في الارص حدادًلاطيما على الهمر مالًا المأسيس الدى هوالاصل لاللتأ كيد رقيل المعنى الطاهروم و و و و من الطاهرور الماسيس الدى هوالاصل تعالى فتهموا و عداطيماو طات ويرايدالم ماكافي قوله سال والدالطيم ويعرح ألما بادن ربه و يطلق و راديه الحس كافي دوله يعالى اليه يصعد الكلم الطب أي الحس والم شهادة أن الها الاالله وأن عجد ارسول الله وقوله نعالى صرب الله وثلا كله طبه أى مدر وهى الشهادة ويطاق و مراد سالمؤمل كائ قوله دد الى ما كال الله ليدرا لمؤه سعلى ما أنه عليه حتى عبرالحبيث من الطيب ويطلق ويراديه مالا أدى ديه كقوله هدا ايوم طيسوليه طيبة أى أيس فيها حريؤدى ولا برديؤدى ويطاق ويرادبه المدرك كقو الهـ إطاب عُرها أي أدرا قال الشارح الهيمي وهوأي طيب من أسمائه السي لعد المديث يه كالجيل رماهما الظيف ورد أن حديثه لم يهم الع و محتويه بعمهم بأنه ان أراد العلم محه الثالث علم وروده فمموع لل فيحد بشرواه اس عدى وعبره عن الله عرمرة وعال الله حيل محمالهال انطيف يحب الطادة وان أراد بالسحمة وغها العجيم المصطلح علمه فمدوع أيصالار الميرس المدكوري ضعيفان كادسه جعم المفاط وتدر (لايقبل الاطربا) أى لايقال من الإعمال الاماكان خاام اس المعسدات كالرياء والعب ولام الاموال الاماكان حلالالان لفظ طيب يتضمى الملاح والتشريف فلا يتقرب اليه سيحاله ونعالى الاعاياسه

و ذلك المعى وهو الأحداد ص في الاعمال وخيار الأمو ال كافال تعالى في كان يرجو الفيار

د به قلیعه ل علاصالحا وعال تعالى ولا مهمو النفسیت منه تنعقون وعن اس عباس من أحم

القمة من سوام لم يقبل الشعله أو يعين صباحا ومن اكتسب عالا عواماوان تصدق مله يقبل

ن در به دید اسهاو ولاعها ها وعدلا با وعددها الماوس فيهودمه على ار به ولد - عالى الكلام على قالمديد (قولمصلى الله الموسدل المتدلس اى هدا يطوح لم أوهنه الكلمة لدهاوة للالدالماتحه العيدة والعرصه امران)أى والالالفظم المع تعار مساها والادعال لواهاعلا كمه الحساب الي ي منل طماق السموات والأرص سأى الكلم على صفة الميران ما تعلق م الدار الله المال شاء الله وال رووله وسعال الله والجسل له عدالا ت أوعد ") شائمن الراري (ماس المماءوالارص) ودلك لأ العبد اداجد مستحصرا معىالحدرمااشكل عليمس العنويض الى الله تعالى أمدالا "ت ويزاره من الحسات واداأصاف الىذلك سيال الله الدى هو تمريدالله عما لايليق بدمالات حسساته زيادة على ذلك ماس المهموات والارض ادالمبران عملوء وبثواب العميد ده الزيادة هي نواب الأسايم ونواب الجددس ملته للميزان باق بحاله على من اللفطين المشكول فيهماوذ كرالسموأت والارض على عادة العرب في ارادة الاكثار والمرادان الثواب على دلك كثير

منسه ومن خلفه بعده كان دليسله الى النارومن أكل الملال أربعين صباحان والتفليه واجك من المسلم المان الموات والارض و دى أن التسبع نعف المران والحديد علوها ولا المالا القديس لفادون المدحاب عنى نسال المعاى ليس لقبولها جاب يحبهاد وى الأمام أحسد أن القاسطي بن الكافر أرابا المعاد الذاك الداك الداك الماك الماك

ر ق د أو ياد على الكرويد و المستقري سياليها والمرابع رعي على الهم المراد في باول 12 million 2 1 6 th mar 219 hat you see it you had not you had 1 11 1 1 - 1 - 1 - 1 يرسمكي أن سون الا كارواء المحروراي المهلة أغلى ومعد ing landfullant colons المسورة حديد ما شدا به المار المورد. مراالسرويل أواد المملاء فيه عارمال دارهم المادرية المدول المسرس علم ممه 11.1 4. I ( may is will fine المصالاعمالاول عجره اردوى المارد الولاأن الإعدل المالت ي داخر ج س المره ملمون السرم الدسام ون الم مديد ال بربل وم غاذل على الاحلام الادال الله دماني مى رك العسالاه دهوه العربان الوراة والاغيال والزبود والنروال وى الحديث، مي زاد الملازل الموقو سلم عميان - (مسئلة). حلنيرولي اللذق أله لايد على على روجته الافروخ مثقية تالباعمة عرداله فأجانوه بالدالارام كلهامبارتهشي مأل الشنخ عبدالعر باللري رفى الله عنه مي ذلك فق الهمل سليت الوجهادة فالاقال

على والمنافية الأحليم الموالي عرال وكون الأساراء فدا للسامي الموال الأكابي رقاد إ- والماللة، سير حلي أناع من التحري راسالا الأسر و مأم الأيام عرفي وعدم المراكل حرة سل الاسمروناد والولا دعو منها أنفيه تدي ولمروسة المهاوروال بدعمة المحاطية فأناء من تحواج وموروأن فأجو أحمانًا الهسي دور عبوها والكال حمّالًا والمان المام و و المال المان المال والاسرة وأنابك والمراسات موسالا عارك والتعوالتيوا ترور ووالاما طال الله لأصم في من من ولد مناطى لا ، و الميورة أن مريد مد العالمة من والسائم من على رجل إ يامين أتحد الانتفاقي بالحدار كالمدارات ويلاى للسبير لما بالمثللة المرارس مالك أكله إلحاق وله ماء وقلبه ما محمه ولأأسال المالم ويرونك المالم والرا مومى مان غار مل خالم الدر الله ماي مدم سيارته والدرك المراد المراد ووالمرد الم المصواب وسفالوح أوانك سالاه يعمى علام مؤاس وتالماز إعطأر مهدالا وميوحلا عنه لما م شرك أذي المالا والا تتوم والله ، لا تم الروم والله السيام سدر الها و الإحريد المال لادنية للوري الساء والداع أوياك تزياد المدلان والا كرام ومعلى يالما مدا والكولد مراس المعالات الداءا معول عن الإستال على التي الماء المعالم المعال أعهم سوسا ليحمره فأشمع لساس علمسه وزال لدرة والمدني الدرد ورائل سعاب الوال لأن لمن تم ماند يعتمر أأثر ، بالإيل سواتم للدر الدود وعا والباي وعاتم أسكم مبري وسول اللاَّبِصلي اللَّه عليه ويسلم و أكثم عقبه و أنانا في أنها مُراكِن لم حمل المواليان أسطم عم الله الم الأوواز كراعار والمصر قائد البالمد طال و أكريم ألد موالسال مرام المال الجنة حق وتم تعملوا بهاوا ، الدين أن المشروق وما رمواسها والمناس وتم إلى الموالمحق رغم مسعموا إيرا تام عالمهتم تن الما مواسا عاتم مهيا ماس و سائم هاو كم والعاس و دانتم و تا كه ولم نعسر وام مم قال أس على عاللا ال للدعاء المروعة و أزكا داو أحديد ره والمعت وأسسباباه أوهالمان وافق اركانه قوى ياسراه وأحقته للراني السياءوار وافق مهامية إطاروان وافق أسابه أعسروان وادق أومات استدرياركاه مصور القلسو اللسوع رقطعه عن الاسماك وأجمع العدد وموافد والاسدار أسسابا خديدوا اصارة والمامعلى المبي سلى الله عليه مرسم وأرقاق عدائصان ميه واصعاحا . الدعراب اه من التيراري وعنابن عاس ومن الدعم مامال النرسول الدسل الله عليه وسلم مس دعوا للارد دعرة الماج حق إصدر ودعوذا غازى حق بجع ودعوة المنا اوم حدى بدمر ودعوة المراض حدق السفى ودعوة الانه لاشه فالهرااء بواسرع ازلاه الدعوات دعوة الان لاخيه بالنيب أغرجه الماخذ أنوم مصوره بداللاس الديد والمعمد الحب المابرى ف كابه المسمى بانفرى اعماصدامًا انوى ثم ان الاجابة ايست منعصرة في الاسعاف بالمطاوب بلهى مصول واحدد من اشلات المذكورة في دُوله صلى الله عليه وسلم مامن داع يدعو الاكان بين ثلاث الماأن يستجاب لهواماأن بدخوله يعنى أدحد لمنه واماأ ل بكفر عنده من

واندل والمعوم مشوّع على والصلاة والساور ووى العبراني المسلى الله على وسلمان من صلى صلوات النس و عاعة عاري السراط كالرق اللامع في أول ومرة الساويين وعادوم القيامة ووجهه كالقمولية الدروالمسلاة عنمون المعادي و واساعت المادي و واساعت و واسا

ثلا نفوة الانين سبجه فوذ الدندو الاتب شهر ما أو أو العماو الله أو أحكم يرغو في رواية من بيج الله شركل مسالة والانين وجسدالله الاناو الانهان الوزالا من وكارالله الدالة الملك وله الحسد وهو على كل شئ قدر عفوت خطاياه وال كانت مثل ذيد المجموقال النووى (١٣٦) رجه الله والاولى الحسع مين الروايتين فبكبر أو بعاوثلاثين ويقول لااله الا

كَالْوَأْشْرِفْ عَلَى الهلاكُ مُحاهِمة أولامدب، وافقة الصيف قال أنوهر يرة (نم) الدانسي مني الله علمه وسلم استطرد الكلامتي (ذكر الرجل) خصمه بالدكر لانه الذي بساور السفرا العمدالطو يل عالباوا لا عالمرأة كذلك (يطبل السفر) في وجوه الطاعات من ح عجهاد ورياره مسحه بة وصد له رحم وغير ذلك مي وحوه البروذ كر بعصهم ال قوله أتتث أعبر يفيدانه سدفوالجيج اذالصفتان المدكورتان لايكوبان الاحيهوا لاولى النحميم الاول وقوله اطلل السفر محسله نصب معة لرجل لان أل صه حنسية والحس المعرف عسرالة الكرة على مدة وله رحه الله ، ولقد أمر على اللئم يسنى . قال الطيبي ولقد حكى الفظ رسه ول الله روم الرحل بالانسدا ورائحه بريطيل الح (أشعث) أي متليد الشعر ليعدعه له بالعسم ليروالتسر بحوالدهن وشدمث الرجل شدهمامن باب تَهب (أغبر) أي عيرالغبار وجهه و بقية مسدة و (عد يديه) عسه اساره الى أن رفع البدس مشروع في الدعامل العدس اطهارشعاً والذل والأنكسار والاقموار سمة العجر والاعقارولات العمرب تروم أيديا ادا استعظمت الامرفالداعي جمدير مدلك لموجهه مين يدى أعظم العظماءولان العادة في سؤال الخساوق ذلك فيصع في يده ما بسأل ويه فكال الداعى سبه المعقول بالمحسوس (الي) جهدة (الرماء) لانها محزر الارراق وه صعد اسرا والخلائن وه صعد الاعمال والأسارة الى ماهو من رصف المدعو من الجلال والكبرياء وانه فوق كل موحود بالقهو الاستبلاط ولانها قبسلة الدعا ومن نم كانت أعصل من الارص على قول الا كثروهو الاصح لا يملم يعمر اللهفيهاوقيسل الارض أفصسل لان الاسياء خلقوامها وهى مدفهم ومستقرهم وعدم المصسيان في المحامرية وهي لا تقسفي الافصل فعلى الم قد يكون في المفصول مرابا وقد يننقن عاوفعلا دم وحوا وابليس وادعاء أم-ملم يكونوا فى السماء يحتاج لدليسل (يارب) اعطني كذا (يارب) حنبي كذا (ومطعمه) هومصدر عمى المعول وكداية ال عما بعده (سرام وصدر بمعرام وملبسه سرام وعذى) بصم العين وكسر الذال المجهة الخفعة وفي المصابح وردت مشددة (بالحرام) ذكرقوله وعدى بالحرام بعدقوله مطعمه حراماما للنأ كمد مترا عاللتسد معلى استواء عالمه صغرا وكبرا فأشار بقوله ومطعمه حرام الى عال كبرءو بقوله وغسذى بالمرام الى حال سيغره وهسذا دال على ال لاترتيب في الواد (فان يستجابله) أى حكيف ومن أين يستجاب لمن هذه صفته فهو استب ادلا ما به دعائه من قيم ماهومتلبس بممع ماهوعليه من اطالة السيفر في أبواع الطاعة مكيف عن هومهماك في ملاذالدنيا ومطالم العباد أولئمك كالانعام بلهمم أضل اكم يجوزان بستجيب لهالله الطفامنه وتفضما لاوقد عملمهن هذاان تناول الحرأ مهانعهن اجابة الدعاءغالبا ونق للدعا شروط منهاأن لايدعو بحرام كان مدعو بالشرعلي عبر مستحقه ولومهمة ولاعمال ولوعادة فانه تعالى أحرى الامو رعلى العادة فالدعاء بخرقها تحكم على القسدرة القاضية بدرامها وذلت سوادب على الله قيسل الابالاسم الاعظم فيحور تأسد بابالذى عنده علم المكتاب دعا عصورعسرش بلقيس فاجيب وهومبى على ان شرع من قبلنا شرع انا وان لايكوب فبما سسئل غرض فاسدكال وطول عرالتفاش وان لايكون على وحه الاختياروان لايت غلبه

الشالي آخمه وروى من قال در كل له مكنو بة وهو الن رحله ة ل أن : علم لااله الاالله وحده لأنر للالهاد الملك وله الحدي وعت وهو عملي كل شئ قمدر تنشره ان كتسله مشمر سنات وعي عنه عندرسما آت و رقع له عشم دردات وكال وسه ذالذفي حروس الشيطان وراد الترمذي وقال حس صحير (قوله صلى الله عليه وسلم والصلاة ور) أى دات ور أب ننوره أوداتها بوروهي تنوروحه ماحمها كإهومشاهدي الديباوحا من صلى بالليل حسن رجهه بالمهار وقال أو الدرداء وسلوا ركة بن فى ظلم أن يسل لللم القبرو تشرق القائب أواللعارف وكاشعات المقائق ايتفسرع فبهامنكل شاغل و تعرض عن كل زائل وينيل على الله بكسه حتى عن عليه شهوده رفر به رمحيته ولدا فالسلى اللهعليه وسيلم وحعلت قرة عنى في المحلاة وروىان المعان بشر والطماك يردى وأنالا أشسب مس حب الصلاة والهساءة والقلبوةع حموسه وعموه سه ولذا فال سلى الشعليه وسلم إبلال أفم الصلاه ر أرحنابهاود كرالني صلى الله علسه وسلاالمسلاة فقالس عافظ عليها كانته وراورها با منعاة وجالفالمارس ارتحافط عليها لم تكن له نورا ولارها تاولا نحاة وكارس القامية ميم

فره ون دهامان و قارون و آب ب خلف رواه الامام أجمد و اغما خصر هؤلاه الاربعة بالذكر لاجتمار وس عن عن المكفر في ر المكفر في ترك الصلاة الحارثة ذهو مع أبي من خلف و من تركها بالمكه فهو مع قراء ون ومن ترديك المالمة قه ومع قارون ومن شغله منها دياسته فه ومع حامان رقال أنوي مثلثة في المالة المسلاة ولا الهذب هن أنائه والوقائدة الأقول الها وي إعفرت الآدامة الدن الانكل المداد من الله وحد راء على المداد المرسودي ي وعن المعاوم عند والآده عن حراه عن عن الكي فالما المرسود الذاء عن من الله على المرسم الصلامي السائد ما وعد الم مذاة كاه مساماً الأصلوج المعاود وأنس الإعماد والماساك الرقدول ( والا الماساك راك في الورد والا سلم الاعتمال

صهمه و الرائل المرد درسالم ورره المروم الشاهم والالكياسة arth both the charles to a form of all exit ومحاعلي وأسمرانا ماعلى درر A . Transfer to the state of the A. و باللزوجيدلوه من a distinguisher and to و دراوا على الدرايارم ١١ 1. - 5 X L | ent : wil 2 8 - 1 وتشرابس وجيوا وقرأ ويغوا Wir dead Justiny, الفمال ويروم ارس عاى را السادم على الماسالة رواد والراء يهورا احسرة الطاراء مرح داعد، عن العادال در ا or Lawrell present Kng ime din du de dis اراك معلمان ويالله المصارات استارات المسام المسام اسدٌ الديمان وسار بالط ركالرض ، والاعتمال الأصمار الصالاه إنراه صلي الله عله ورسال والدولات ر داس) أي الزكاه كر في واله اس سال دادم شازهاع ف عومها منى الأعمل الرالة والم المالية واجهاومنسدوم اوهي الفسة الشسعاع الدي ولي وحسه الشمس واسطلاحاالدلل والمرتبد نهى بفرع البها كابف رعالي الراهسان لانه الداسسال وع القيامة عن مصرف ماله فاجاب تصلف كانت صلفا تدراهن

المالم وياللا فريز المرايالا الروائد عالما والروائل أسكاد وحفل فرأيعل الماسعرة . عما يد آسري في الدائدة - إلا الله الله العليما أن الأماني والأسار عما يها إلى الماسلين ويرافية كالأن ويباليان وأقره والن الكارع الله العا أكثار وبرأو اها الأراه المراسركة الرمان مُ اللَّهُ عَلَيْ مَا وَالْمُعَالِينَ مُنْ مُعْرِي إِنَّا فَالْعَالِيِّ أَا وَسَلَّمُ عَلَيْ أَلَا أَلْ عَلَي عليه الألل الله اللَّهُ على اللّ إلى المدريدي المعادير ساراتها مستدا الاحق حده أكور الكاهيم والكواجس أ لَّهُ إِذَا مِنْ ﴿ وَأَعْلَمُ عَدَوَلَهُ عَالَا مُوامُنَاعَا وَالْكُلِيدُ ۚ مِنْ أَوْلَهُ مِعَدِرِهِ أَعَلَى أَ ر توصیها به برسار ایادی از از از ایجا استار بردای با بایجان بازنده من اُرس إ الكرار وموسد إيرا الحسين الوالون رسلم السراي والحديدة الاسار بالرساسيورال المعلقة يولوارة أفردها إهوا المهدامي الشفي معاية فالن العالمة مافاي أاحراض حي مدهما إ استرالاس وأى أن المصلوق بدم كالوورة ١١١ ماله طالب الإيرالا مراه موسو أسريا المديدين الرسي المربع إريد راقي سار الأفراء عرارات عارسه فالسالا الأناد أحسا ﴾ [ [ حل الحاور المله ما والمراب لين عما التأل في أبداً معوالداً كريد. إلى الاهروس صلحه وُلُوهُ أَن يَن مَا مِن اللَّهَ اللَّهِ مِن المسهور عالم الوردُ وقد المسافي ولا الأله والسالا علم ال اللائة مهم من معه السرويون تتداله الآر الوجواة تنطق من أن من إلى من الوجوا الما المادر في المعتمل والدوال أوام عليه والإسادة المرادول الوائلة الوائد أوالد المادرة الما علا يردون الرعار وأيتره المراق أردأ بالمعان المعارية بالمنس ويرلياكة بياما يتشديه وَأُورُكُم أَلَا مِعْدُوا مِنْ لِمَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهِ مِنْ اللَّه ﴾ والمناسجة والحالم بيد شام والمدين الأسام والمسلم الأهران له والمعالا الراوار والشارة المارة الأمارة لل و المي و الدائمة على آخر المدام الأحمّامية على خل معارضه و يركان الماشي عالمه المعاملات إوار افراي المهوير سام الازل رقابل سباءي تمار المعرومة ويدان الأورامة الأسن بعده وإشالا تدمت الكراف أل وعده و رود بهاره فانهاده الداد ما داللهاد بطمي علت البريد اساله معداره لرفاءاي والداعال المسر مرسال لا مساوس ع يو من المعدق أن أن له من المرو مل مغير الحسن بي عني حوده مصال ما الاروسلي الله والدُّ لاأسالات من يعام لنا شراء عند لرسر عال انتال ما و بيل أن لا سألف فاللا في من مناند نشاية. عو وحد ل ذل الأقليمة ألتحد مناشعة من كيدي والرساسة الدوم الراهل أسق والعناد أورة مردسلت وله در العدوه و يعرو غسه وأني والحسي عد دواسه فقال المبي من أمه وبفال دعمة إول العرف الداريك الان أخر والله أشر السارأ شد السار أشد المسكر الاوال الا كن ذاك هلا ما أن يقبل رارى وسرمه كالدعم لاخيه فالما عمران أبالة أشرف لهذا آلإم المرَّة مدَّ المرَّدَ فيمرفه الله عنه الى النَّلان قبله ثيرولى فشور ع حتى مرد السباسات سانسنه وابى واللدماأري أب يجدم الله فيشا للمؤةر الخلاف فورتما سند غائسفها الكوفة فينسرجونك ولمبارل بمالمسوت فآل أخرجوا فواشي الى يحس الدارفأ نعوج فقالما المهسمايي أُحاسب مسى عدلاً: وإلى لم السبع لله أوكال مرصدة وبعين يوما وق في السال خلون من بأنع الاؤل وفي سنة مونه أفوال والاكثرر في أخماء نه غسين ودفن بالبشيع وكان من

على منذ قه في حواله وهي دليل على ايمين ، المتصفق وصحة عبته لمولاه (اشارات في الزكاة) عن على بن أبي طالب كرم الله وجهه ا عن الذي ملى الشخامة وساراذا أراد الله وملخير العشالية ملكان مزادا المتقدمة على نقط و هند بالزكاة وقال على الم رصور، الله عند أن رماد كان سي لى المس مع الى ملى الله دراية وسعم الاراد عسامن المهوا حس الا او مد 40- ووا الدي سال الله عليه وسعم الله وقال الله عليه والله على الله وقال الله على الله وقال وقال وقال الله وقال وقال وقال الله وقال وقال وقال وقال وقال وقال وقال الله وقال وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال وقال الله وقال ا

دسه رق اعط أو يدعم عسه من السراء مثله (رواه مسلم) وعو أحد الاحاديث التي عليها

، (حدد الحادث الحادي عد) ،

(عن أني شهد الحسن) كاهوسما مدلك النبي صلى الله عليه وسلم واقعه بالتن والسديد ولا يلد ينه بي النب مس رمه ان سنة الان من الهدو ووادن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أد بدوكان له من الولاحت من مرد كراو عمال سمات وعن البراء أبه قال وأرت رسول الله من المده فأحبه وصم من الله عليه وليعلم الشاهد العمالية اللهم الى أحبه وأحب من بعده فأحب من بعده فأحب من بعده كلاب من الموق وابت عمل ينا في المدالة المناهد العمالية وهو يقول ذلك وعن عقد من الحارث أدونال من المرت مع أي بكر من من المناه والعمال واحتمله على رفيته وهو يقول اللهم المال وعلى عشى الى حسم العلمال واحتمله على رفيته وهو يقول

بأنى شيمالى ، لبس سليها العلى

وعلى تفعل وعن سدم لدس عبد الهريرأن المس معم رجلا بسأل الله عزوجه لأسررقه عشره آلاف وانصرف الحسس فيعت م باليسه وعن المستن رضي الله عنسه أنه قال ان لا سفى من وفي أن ألقاء ولم أسس إلى وينه النبي خساو عشر بن مرة من المدبنة له الى مكه على فدة يسه وكاسك الجسائب تقياد بسين بديه وخرج عى ماله حرتين وقاسم الله في ماله ثيلاث م ات وكان ليمطى للمسالاتا ودويم سل أسوى وعن أبى العساس المرسى قد تسرم وه أوّل الاقط ابمطلقا الحسن على ومن تواضعه أمهم بصديان معهم كسر خبرواست صادوه أدبامه وفرل وأكل معهم ونرقح بسبعمائة احرأة في حياة أبيه وأحر ماديا يدادي في الماس لارؤدوا الحسن فانه مطلاق هام أحد الاقال نرقيعه هارصي أمسك وماكره طلتي وما طلق امر أة الاوهى نحبمه ومتم امرأنين بمشرين أاهاويها فقالت احداهماه اعقابل س سبيب خارق ولم يكن يعرف اسم الحسن في الجاهليه وكذا اسم الحسين وأما اللذاب كاما باليس فهماحس باسكال المسين وحسدين بقتم الحاء وكسر السسين وفي طبقات اس سعدس علىارس سلمان الحسن والحسين اسمان من أسماء أهل الحنه ولم يكونا في الحياها به لكن فى الكشاف ما يخالفه وحيد دواق ل مي مهي بهمامن أهل الدسامن ذكر والمراد أول من سمى باغظهما فلايردآن هرون سمى ابييه شبر بفتحات وشسبير بضم الشين المنجهة ومعنى شبر حسن وشبير حسمين لان هذا تسمية عماهما والافظ قدا تسرلهما (اس على )ب أبي طالب القائل في مالمصطفى صدلى الله عليه وسلمن كنت مولاه وعلى مولاه اللهم والده والاه وعادمن عاداه ويكنى أباالحسن وآباتراب كاه بدلك النبي صلى الله عليه وسلم لماوجده ناغما وقدعالاه النراب (رضى الله تعالى عنهماسيط) تكسر فسكون أى ولد بنه (رسول الله سلى الله عليه وسلموري انه) شبه لسرو ره و فرحه به واقباله عليه ريسان طب الريح يرتاح ارؤيته وشمه أولانه كان له رائحة طبية كرائحة الريحان وهونيت معروف طبيب الراشحية وقدقال صلى الله عليه وسلم فيه وفي أخيه المدين همار يعا تناى من الدنياوفي العميم أن

أر اهان ساماه مل غدعنا الى سعها عمال اجتمال الله عسر و. أ وأحرت زودها الله وقال عدق الدربة الخوال الصائة أبهى عن المعداء والمنكرووال منى الله علمه وسلم لاسم التأل لي طع الصالة رمن اليهي- س الفعشا والمرفعد أطاع الصلاء وني البر حسر والرهيب سااني لى الله عنية وسلم بقول الله العالى انماأ بقبل الملاة عمى فياسم ما اعتلمني رام بسطل على حلق ولم ينت مصراعملي معصاتي وفطام نهاره في ذكرى ورجم الارولة والمسكن واس السدار والمصاب فللثور دكيرالثهس أكازه سزيي واستعفله والائكق واحسل لهى اللله توراري المهالة حلارم لهو سافسه كثل المردوس والصلاة مدى الى العداب ويكون أحرها ورادنشفع لصاحبها وعااقيامه وروى الطيراني اداء فظ العيد على صلاته فاتم وصرر عها وركوعها وسمودهاوالقراءة ديا قالتله حفظال الله كإحفظني صعد عالى المماءولها ورحى تنهى الىالله عروجل أىال محل قريه ورضاه زاشقع اصاحبها وقيل وقرله نعالى الناطسنات يذهب المينات بعني الماوات التمي وقال المسلاني في نفسيرسورة العسكوت الصملاة عرس الموحدين واله يحتمرفها الوان العادات كالعالمس يجنع

فيه ألوان الاطعمة عاداصل العبدر كعتب قول الله تعالى معضعة في تب بالوان العبادة في الماموركوعا وسعود اوقرا وو تهليلا وتصميد او تكبير اوسلاما فا نامع حلال وعظمي لا يحقل مني أن امتعل منه فيها ألوان النعيم أوحب الثالبات بمعمها كاعبدتي بالوان العبادة وأكرملس في كاعوض ببالوحد السة فاذ الطنف أقدار عدلا وأقبل منذ الخير رحي فاني أحدمن

مرزاً سدق ومها ای صدافه الدو سلام مصدراتو ساوه بالدید در در سراس این سه ۱۹۰۰ سدس باید استان باید الدوس این در در کام سرف الرا فرن من در مداد عال توراد و مداکرت الادلاد و سد، در از الدور معدوی در کور عدمار قامهای الادمار در در در مداد مراک الدول که یا در دشیرا از این سلم در (رام) در استان در در در مسال سائل اردی الدان و الدار در م

الأوالة والتواريق المراد المالة 1,20,000 اللي الوسعيا مع الخام الدائد في المائي أنارية من أوسيحه بير و مدين في على والموال المتديرة التألوعيد والأوسية رياده وأحدالانفه اس مين وأوالإنفادة ما حديث المراه والعلام الدراري من قد وحلي المراز و فار و مرسم الشل في الحريدال وكان عكفه العل لا أكاوري وعدرك الكلسان الأم السادة الأه أكومه وراسان مودر بدال در الهورد بديل به عمال براه و في وارد ما يكاده ما دا لريان والمرسال مشات وتبعل عفلية والمستحديد الماسان والمدار فالمراج والاردال الاستعمام من و حديد منه المنظر وسنعد والله المعرفة لما أو و الإنهام الما الطاعظ ألواء الله عن أحافس شعيمه (الفدائر) بساء الي اساء الريائة والمار ولاساء أو مراه حرب شامره إعداتان وملى وأسمه فوأتدم إلى أن المرد وسما وحد الوسطان وواراح والدام الما أنه عَلَم عن مسلوع وَعَلَيْهِ منه باللَّهِ في اللَّهُ السَّرِيِّيَّةُ وَالنَّسَاءَ مِرَكُمُ وَالنَّب الربي الل أن أنس وسالي عار وطي الله عالما المنهلة فعلم لإصافيات كما آن فرها وأسالر فير سخي فراه وجما أرار والمعرفي مدمعه وبالحا المنها بهائي والصحر أأسرون على بهويده أسرير بساب الرباية أورانسطين أرا عائث ويران المراريل شمس أوه أراء المراء والرائلووم إوعال 5 Just made only a large was a fire and ( portion of a man of a con أبالفصورة وفاديه أن تكرير أأوه وكالصباة فلكلما وراؤن وتبير لادثاء أجه أأربيام الله أو المراق كالهامع عاد عور المستعل الأله وأست والما والمعالمات كالله المداداني كالودائة المستبر من مدا أسده يأو الاسم سويدا (أحرب ما علم ال أه عدا بمحد من صحير أقوي عنه المل ومد على والأن كاره الأول مورد والداك المساه واحد كان بسمه م بأمن عدد ودائد مسأفرد ورال يدر الاردالا عمل المساعل اله ألا من الله المحل أوب عس ال فوليه من أنهاع مان صلمان المهد للا وهيم براهم أرزب الم أعاداً عن وعايهماه به السعين و مري الردولان رفيه أر بعه ل من أوات يمروي عداها لفرو مس صربود وواماعيل والمعجيم لأن المرم أقرى والمردد « (اسلار شالناني سسي .

(عن أبي هر روردي الله عن من الدا وسول الده من بي الله عن وسد نهم رحس) اعناني المفال مدور من الله عن الدور المفال و المفال المفال و المفال و المفا

الرحدث أرالم مدين مرات at a section of the second White it is fire and a few to ه دره الله ما الميام والمواجد المتأون عرام is the state of the second given by و باراه درالسا عمد س while the total تآرن الككارة والمعول المراء وكر عمل الأساد شاعر المسم . في الله علمه و مرياه إله دورا تر وراندا ما الاسالية 1 m 11, 2 - 2 That I has 11 My Farma site Liller المر مرون (- ق) المان علا 1. Alar anne a mable is مع لم المات المادوة المامر أو ، الله عالمه أن العالم الواز كان المرائد المسال المسالي الله الما والاحل مل مدارسة ولسد المواة وطرالها دلكسواله والبس Lister wastall Inval ماريان المالية المالية والموالية إلى هاك مارالموادم ماوالاحرار ع سدا عرد مزامات الهاالي adheid I ware ablig فعددلك بفركم عماكاند مصر المادة وكسياع عاده سيم Sall irmanianianiani الم ومده الماأول قالته له الانذا والقماعصيت القاسم نحري وأناما عصرات اللمسر عرارا راني أرى في و- عال أو الصلام المعلسان الاصاطنا مولال ا فاد كرني قال هر بالمقاعل

(٨٨ - شرحرى) وجهدفا وإدالله الى مر به مها عشره عميان وكان القرب مبدو اهن و مثاله به ي كل اله تلاما العشرة ارفقه عاد غلام الداهم الماسية المرفقة المرف

و بنمال الكافرة ومده وماله بأخا الحزية كذلك المؤمن عرب فيه ودمه على الناوفى الا تخرة اذا أخرج الزكاة الهيب نفس وفى المديث ويال الكافر المدين المدين و المدي

المكاء الكرماء وى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الاله عشر حديدًا (قال - فظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أى اترك وهو أهر الا ماضى له ومضارعه يدعوال المصرفيون وأمانو اماضى يدعو يذرولكن حاءعى عروه ومقال لوائن أى عبله أمهم قرأوا ما دعان ك تعمم ف الدال و حافظ في فرورة السعرومنه قول أنس نن رئيم

لينشعرى عن خابلي ماالذي ي غاله في الشعو حنى ودعه والامر للندب لأن الاصح أن ترقى الشهاب مندوب بل حاء عن عمر رضى الله عنه مكسبة هبها بعس الريمة خبر من المسئلة ومعماه كسمي فبه بعض الشك أحلال هو أحمرام خير من سؤال الناس وقد تمكون الوجوب كالورى صيد أفسقط في ماء فيات أواحمم على فتله كلب مسلم وكافر أنه يعب تركه لعدم تحقق المبيم ( ماريبات) بفتم أوله وصعه والازل أفصح وأكثر رراية والنابي لغة هذيل يقالمواسيريب تلاثماو أواث يريب رباعيا اذاشك وترقد في الشي وقيل را مهلا تيقن فيه الربية وأراب لماتوهم فيه فاذ اوجدت نفسك ترناب من شئ اتركه هان نصس المؤمن الكامل آغ من الى مانيه التمام والفلاح وترتاب من ضدّه فقد قال أحدس اصرالزقان تهتمرة في تيه بني اسرائل فعطشت مقد ارخسة عشر تومافلا وافيت الطريق اسي حمدي فسقاني شربهما فعادت قساوتها على قلى أربعان صماعا وفي رواية ثلا نيراسه كانقد دمونى روايه هكتت قساوتها ى قلى الدارين سنة وعن أى سلمان الداراني أناكال قدمالي أهلي من منزا وبلا وعلا مكان في الملم معسمة فأكلتها فوجدت رام اعلى فلبي بعد منه وحكى أمه كان رحل من الاولياء قصد شعفص زيارته فلما وصل اني بيته خرح ساب عليه سيما المتكبرين وسلم على الناب فلم رد عليه فنعم وسأل عنه فق للهابداس التبع فلما ماء الشبخ رآه الرائر سها المتواضعين كال حسن الخلق فتعد أشدس ذلك وقال في فسه باعجبا كيف بكون لمثل هذا الشيح مثل هذا الولد فسأله الزائر عن سومناتي ابنه ذقال الشخ لاتعب فاي جعت مسلة من الايام فأخد بريداك حارى وكان من خواص السلطان جاءتي بطعام مى ويت السلطان فلسا أكلت ذلك الطعام غلب على سسهوة الحاع فهددا الولدمن نطفة دلك الطعام (اني مالاربيك) أي دعما نشك عبه من الشمات الي مالاتشاك فيه من الملال لمامر في الحديث السادس أن من اتقى الشهات فقد استبر ألدي موعرضه وهدذا أصلف الورع حتى مال المصهم الورع كله في نرك ماريب الى مالار بب وقد وردلا بلع العبدأن يكون من المتقين حتى بترك مالا بأس به حدرا مما بدبأس وقال حساب أب ال ماشئ أهون من الورع اذا وابك شئ فدعه وهددا انما يسم ل على من سهله الله عليه رمن م انزميزيدس زريع عن خسمائد الف مسميرات أبيد مقلم يأخدنها وكان أبوه يلى الإعمال لنسلاطين وكان يزيد احمل الخوص ويتقوت عنه الى أن مات وسئلت عائشة رضى الله عما عن أكل الصديد للم ومفقالت اغماهي أيا ولائل فارا بدفا عه يدي ما اشتبه عليك هل هو حلال أوسوام فاتركه فان العلماء اختلفوافي أباحة الصيد للمسرم اذالم وصده أويصد لاحله (روام) الحافظ أبوعيسى محدين عيسى بن سورة بفتح السين والرا، وسكون الواد ابن الفخالة وفيل ابن سداد مدل العمالة السلى الدوني بضم الدا ما لموسكون الواد، غين

اس عبال مال فقال احقدووا غميره ففروا عسارهوو حساسا الاهال فيه حلى حنسر واسدم مر رفسال ان ساس أعل عن عاله ففالوا اله كال عنم الزكاة فأمرهم دفيه معه ، (وحكى) ، أن رباد أودع و ولامائل ديداو غمان هاولده وطلسالوديهة ذذ فه ١١٤٥ وادعى الولد الريادة على دلك منرادما الى عاكم دهال احذروا قدرالمت ففرره فوحدوا فالمتمائق كمة بالمار فقال الماكم الالكات على قدر الدورة ولوكات أكثركات الكاتعل فدرها يه وأما سدفة التطرع فقد وردفها أنبار كثيرة منهاساعاء أنسائلا أى امرأة وفي فها الله فأحرحت اللقمة فناولتها السائل ويرتابث أن وزقت علاما فلماترعرع عاءدئب فاحتمله فرحب تعدوق أثر الذئب وهسي تقول أنناني فاحراللد ملكالحق الدئب تدرالصى من فعه وقل لامه الله يقدرنك السدادم وشولاك مسده لقمة الشمة رمنها استحمنه اشلى الرزق بانصدقه ومنها أعظمالصدقة أن تصداق وأنت صيرتميم عَنْدَى الفَقْرُ وَتَأْمِلُ العَنِي وَلاَ عهل حتى اذا باغت الحلقوم قات لقالان كذا ولفلان كذا ومنها ان الله المعرف العسدات عن الامة بصدقة زخل منهم ومنها ان الله لعدل الله حال اذامدد

المديديا المسدقة واذا ضمانا الله المسدقفرل ومنها النائلة عزو حسل ليلاخل بلفية المسرقيضة المسابقة والمستحدة المتحدة القرومينية ومنها النائدة المستحدة القرومينية ومنها النائدة المستحدة المستحدة

اللي و الرئيسي المعوال ما به رخما مورجه فا دوّم مي ولدان فروانه المري الأحسارة ، ورزى عمر و مي العرب أرام من مناه أولاد في الله عليه و المي المراك و المراجم و بالمراك الراجم وهذا على الماك أخر العيالية ، وهنان شول وارد، قامحا، المائي مناس واصل على مناود في ومدر و فوا توسي وكرك العرب الراجم المراك و المرجم في المراك على والمنافيم من يعال المائي مناس

> and the state of the same of the same of the same أوياكياً ليس الله " إليه السلام و أحله و الرحل إلى الله محرر من المعرب الله عن أله الله اله على ورود ورا ساهد والمائدة والمائية والمائية والموافق والموافق والمرافقة والمائية وا تكتام فبالأيف ورحسار عماري فيوس كالأوبيض السائس وسال محالا فمساه معو عالارض عومي سان أن من ال حرف اللهاري ويده المالية الما يا العالم المعدال with the stiffer and to all one configuration and and and and all the stiffer of لا يمني أنصر في السرو ورما ود في بدر إبراه بدارا في حراق مد فافي النابي المدار مدا فَشَالُ لِلهِ مِن مِن وَمَا لَمُن لِهِ مِنْ الْعَرْضَالُ إِنِّ اللَّهِ فِي مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللهِ الولج أقا وَلَمْ مِنْ الْ الإيعراقي وألم والتحتمما أأعران وولمت فارياه بأمراق عراق والإدال المراال سأله أعطاني وال هدروه أخاص والرائلة مشاءا والراسوي مآراه أراا بكراب أار را مراكبكمي وعوروه باس مهره طال کارت می ادیرا بیش زیملان دعیه مهدای دخوه ای ان دشدا یکی المیار و بیماهه ا عشيال على الصرادة الرائر عشى في الرواحماملة اعدد الدرأي شي أفر المدهدة المرالة فالها المسرة إلى الألمانية المواص المام المام المام المام الأوراد المامال فسأن الرعة قال شاكاه عساءل أنه عساءلي المدأ المهروال سأمية أخطان ومريه عن سري المدلام الموسد ووالمنه البقاب لمالها المبتداس صدريين لاعلى معالى الحسارس أساعلي التمورة ما الداورية الأوراد برأته هالا عمر عما بالدال ما بالمث المنصل على الوايل وتصميره من ألمري (وداداله اللق) عادامه وعيد) كان ما الدوة الما أقامر و وراه سرة ساهر سالا والاسال مشرسلي الإساروم السال صيدكم بي أسب السيوم اليهالس الردائل والمناء الموويران مالاجا ويء وأراء وعودن بهام كالاحتمام سي الأعابة وسلم . المالم بسالتالت مامل.

(سو أن مره الله بداره و الداره و الداره و الداره و الداره و السعادان كن ما دور الله و المداره و

را التروي الذي منه فالنقال رسول القدسل الله في عوسل من قال من يصور الهماني أسيسة أقب المؤذ والمهار ويتوسل من ا ملائكت و حديث تمن المنا التي الله الا التناو سلاكات و سلاكات و عدا عدلاً ووسوالته أو عمد الله التناو و من التا التاليد عدر التا را ملكمة قدر كان الفتار على قرار فلا أن أو من المتقل لا والتي القرار منه المؤسسة فعال التناو و من التا را ملكمة قدر كان الفتار على التناو و من التناو و من التناو و المناف التناو و التناو و

the state of the s المروق الدارة الدر الألها بأرادل المادة مكاد والمعترال معمل دور باستول درسماته نادر درم مامل لم و در مدود ق رجدل مراكبت واستسمعيت واتدع والمان المالية المالية المالية المالية المالية فيارسلهم المداد الاستيرين و المالة المالية المالية والمالية كائس المر (قولمسل الله علمه و لم كل الأبريافية الأي ٥٠ عر ساعداي عدل أبراشه مسي و مانس دل مقاصما د درام الماهم الما المام المام الماهما alie of a new water مرس المراس المراس المراس الاسال وأعمالها مدردان وغاربيه الد يا معسدلال والماليو بع قولا ودمالا المثالا والمال إرديسها)س رن اللكاما والحالمات ومن مديد الله وألب عيمان (أو مورترا أى أوبانم نفسهمن العالم سدلالها فتما وديافهو سائد مو شما أي مه الكهام أود واقهم العداديه واديم محلسب ا هدادا شداد ده دواند . (النائدة الأولى) دوى الخياف واللرائلي من قالدادا أحسيم سيدان الله ويحملة السعورة فقداشري بفسه من الله وكان

من آخر دود معتبقا من الناد

والقالد التالية وعن أس

لأذيعاص وهذا مطبع صامفا تنديه الخوع حنى أشرف على الهسلالة فأحر الله طان الموت فقيض روحه واحتصمت فسده علائك الرحة وملائكه المذأب وفالت ملائكة الرحة عدار الوفرم ذنبه وعامطا تعاوقالت ملائكة العداب الهوعاص فأوسى الله اليهماان زنواع الدة سسبعين مده عصمه (١٣٨) السبر ولمال دو زوهما دو عت المعصية على عبادة السبعين عاوحي الله

تعانى الهم أن روامه صبة السبع الظهراذ هو الاعمال الظاهرة التي يتأبي فيها الترك والفعل اختيارا (زكد) مصدر مصاف لهاعله (ماً) أىشياً أعمه م أن يكون قولا أوقعلا (الايعنيه) فقر أوله قال اس عيدالبر وهدامن حوامع الكلم الدى لم يعله أحدقبله والله أعلم وأماماروى في صحف اراهيم علمه الصداذة والسداد من عذ كلاه مرع له قل كلامه الإفها سده فهدا على تقدر صته حاص الكالام وأمار كدمالا بعسه فهوأعمس الكلام مع أن لفظه ألمع وأوحز ومالا يعسه هومالارد والحاحدة المهوه والفصول كالمعلى احتداد فأنو اعهمن اللغب والهرل وكل مايحمل بالموءه والتوسع في الديبا وطاب الماصدوالرياسة وحب الحجددة و نحرذ لانهما لا معود عليه ومه وه م أحروي فالهضياع للوقت المفيس الذي لا تمكن أن بعوض فائته وهمالم يحلق لاحله والذي بعسه من الامورما يتعلق بصرورة حمايه في معاشه هما سنسعه من حوع و روبه من عطس و یستر عورته و یعصفرحه و یحوذلك مماید دم الصر و رة دون مافیه آمار د وتنم وسلامنه ومعاده مالاخلاص وعال الشيح بوسفس عمرمالا يعسه هوما يحاويه ووات الا مروالدي بعسه هوالذي لا يغاف فيه فوات ذلك وقبل ما بعسه ما نعود علمه مه صفعة لديه أولد ياه الموصلة لا خرنه رمالا بعنمه عكسه وهو مالا بعود علمه مه من نعة ادينه أولدنياه الموصلة لا حرته ولعله احترز مدلك عردنما تقطعه ونفسد آحرته وفي الخديث انسارة الحار التي امّاأ ويعمني أولاوعلى كل امّاأن يتركه أو يفعله عالا قسام أر عمة قعل مايعني وترك مالايعني وهماحسمان وزك مايعي ودحل مالا بعني وهماه منعان فان قات استناد الاعتبا الى المروية ضي ان كل مالا يعتني به مطاوب بتركد ولوكان موافقاللشرع عالمواب العلا كالدالكاه للانعتى الاعابعيني بهالشارع أسدالاعساءاليه نظرا لكاله أوان المراد بقوله مالا يعنيه مالا يطاب الشارع الاعتماءيه وقد قال مالكس دراراذا رأيت قساوة فى قابــك ووهـا بي هـنك وحرما بابي رقك عاءــــــــــــــــــــــــالا بعنيك فكالم الشعص فيمالا يعنيه يقسى القلب وتوهن البدن و يعسر أسسباب الررق ، ووعط عمرس المطاب رجلا فقال له لا تسكلم فها لا يعدل واعترى عدوَّك واحد فروسد يقل الا الامين ولا أمين الامس يحشى الله ولا تمش مع الفاحر فيه لمك من هو ره ولا تطلعه على مرك ولاتشاور في أمورك الاالذين بحشون الله عزوجل وقال رجل للاحدث س قيس بم سمات قومانواراد تنقيصه وعيبه فقال الاحسف بتركمن أمرك مالا يعنيني كاعناك من أمرى مالا يعنيك وروى أتوعبيدة عن الحسس انه فال من علامة اعراض الله عن العبدأ ت يجعل شغله فيمالا يعنيه وسنل لقمان الحكيم أى عمل أوثق فى نفست قال رائه مالا يعنيبي وروى أن وجلاوقف عليمه وهو يتكام بالمكمه فقال ألدت عمدي فلان وفي روايا الست عبد فلان الراعي قال الى لا مه كان عبدا حيشيا وماقيدل المو بلالانو بيأن لم يشب وكان يرعي الغمقال هاالذى بلغبك الحياما أرى قال قدرا لله وصدق الحديث وترك مالا يعنيني وفي الموطأ بلغى انهقيلهما بلتجلأ حانرى تريدون الفضسل فال مسدق الحسديث وأداءا لامانه وترك مالا بعنيني وقيل له كيف أصحت قال كيف أصح من كانت نفسه بيد غيره وليعضهم العسمول مالى علت مكانه ، أحق سعن من لسان مدلل

لدال بالرغيف الدى آثر به عملي نفسه فوربواذ الثور حجالرعيف فتوفته ملائك الرحة وقبل الله نو شه (قولا صلى الله عليه وسلم والصرفاء أى حبس الفس على المادات ومذاقها والمعائب ومرارتها وعن المعيات والشهوات واذائها وأفصل أفواعمه الاخر والاول نامراس أبى الدساال الصرعلى المصيبة تمتس العمد به ذائه اكة درحة وان الصرعق الطاعة بكت للعدله ستمائه درحه فوار الصمعلي المعادي تكنياله اسعانة درحة وقولهضاءأى ان ساحه لارال مستضمأن وراطق على ساول سمل الهداية والتوفيق مسترافى ممانق اضطراب الا راءعلى تحرى الصواسلا عندهمن صا المعارف والقيقية ۽ قال موسى عليه السلام الهي أي منازل المنة أحسالل فالحظيرة القدس قال من سكم اقال أحماب المه ائد قال الرب من هم قال الذين اذا ابتلتهم صديروا واذا أنعسمت عليهم شكروا واذا أصابتهم مصيبة فالوااناته وايا السه راجعون (قوله سلي الله عليه وسلم والقرآن) وهوالكالا-المنزل على مجدسي الشعلسه وسلمالا عاز بأقصرسورة مندم

(جهالة) أي في المالو إقم التي سيئل فيها عنه كالفرو المران وعق الما لصفي اطران المتلك حديم المواخر وواجد ويترافواده وتحامتها فيهمن معاله الاخلاق وشراف الاحوال (أوعد علان) فالعد الواقف أو المحدث من الفراء به المان وأحب المعرف والدائش السباحة ما بالبن است القرين فعاله بالمناس والعالف عند كراسة

ته نام هذا الدالي كل التي يحدد الروحيد الروحيد الروحيل كي من الماد كالمرود على المرود على المرود على المرود على المرود على مرود على مرود المرود على مرود المرود على مرود المرود المرود

راميا كاملار والدار والدوكة والواسان والويد وردالا ويدكن ووالم وللماطور فوالمجور وأراكر المثار فيهد أنهم الإهال فالواز وبالريال الأنور ومراز الماليون والتصاري ووفي لأذه لمساوات معاقيهم والمناز واسترار والمن والماري اعتمار الدكري والواللغان عوالما بالأبرك البائعوان مرواحية لادعاء إلى أنه (من إجرية) بالاصابال ويرافلون فالواصا ولااسفا لمهيين والمات بمرير وأواره والالماء وأرأ يعتسشا للعن المحالجة المرائيس وبالأرجية ويهادان الجديرا المرايا المراكي بآوره الحرري Description with the construction of the body of and a strate of the والمكالي والمالا مساكر من ع أويدم ومن الأولاد) أي كرارا من الام الراب ما بحص تهور فأحد دون أحر شهوه أشكالموه وورا حرير الأسالة والهادا المدالة والمادات المعدوة وجاوة وفي بروا يدالك مام في حي مبيان حاله المدلي ساج أسالا مددة الرياسة والمالية أن الدعية ألا - المسلم مرى عني الناب الأنه عن لا يكل السير أن من الماكور الديلام رما يعر ويعد و الكلاي وعالماس العبدادا، واراد مسلي عرم المبرمين المار فاسكتاهر والمستهج سيألأ سناف بالمجاو مراجي والمرساد فسيروث ويتعيرا لأروائهم كأراب والبار بالمليالي أ فلقوام مالما به وللذاك هذم المجادسات الماية المراجدة بيدا بين عام كور فعاليات والمهادات أربلا فير بعلو بوا كالرشا في اللايه و ما الله كل من أماناه بي - أَلَّهُ بِي وَ سَاسَوْنِهِ فَعَدُ فَ أ كذا وسيرالحي وسال أول شور إلى ما دور والله الله المواجد الم الله الله الما المراكد والعدر أعما المؤملة إلى كالسده الي الدارا المستكيرة له المدأوات ويالمسارا عليه اللهام السابر وعال اجي مرامي رسي المده من مناسلامر سن الأسي عن يالله الهابي أَرِيَّةُ إِلَا أَمِن الله اللهِ سأأسلم وكالسعاية المعلام الداكراد الدوامدو بالهديمون والداسام الماريه لعالمم وو مرية ميكوف لايد الرأيين دال أي طال وي دار مدار مدار الأدرام عديدا إلى واحديد تُمع بقالوا لدير عوه ما ما مورد له المعيدة الرياد القيام شا المعوام المالية بنه المسائرا الس ده والدوم ولحق أنه الموادا اليروال العدادهي للاستصاب المادم وآنا هج تهدمسه ملل سليسه اللا و مها الفرسه الالطبور ودارة سدم الديس عودوروا به الاحساس في والديم قول بعصم ع مدانها م عدرس فال المسال عمد لا دست وطعمل له والا يتور أل علمه لاشمال مسكور باي د عمله لا بشرم المه ورس لان در د ا به افل مرم دا سه وقولها فسمه أي مشارعات مها، سمة لاعمده من الدارة والإنمومام و عجله الدام الموض أوالعويس ببعلي محاله وهومسا والول بعسهم مرجها لاياحه وبهافال البيصاوي المراد المحبيمة من سبهة العامل والكان على خيالاف هرى الدعس كالمريس بعياف الدواء تطبعه قامر سهو على ليه التفي الهوموي الماولها الاراس الاحادية وفال حاض كره غيم وطام واطد يشاطف المساواة وحقيقه ندازم النفص للان تن واحد يحب أب مكور أيصل الناس واذا أحبالا سيه شنه دخل هو في حله المفسولين وبعلبه الخافطان حربان المراد الزعرص هده الارادة والماث على المواسع فلا يحب أن يكون أفصل عن غيره ايرى عليه مرية ويستفادلك من قوله تعالى المثالا والاسمرة المعاللذين لاريابون علاا

مهدا بيسه نسوا سمسندونه واشهدان بالها لا الله وحده الشر بلياموان عدا عده ورسوله سلى الدعامة وساروز الاه فقد لاوسر والديه وعلى الدوعيم أسمعين امين (عن أو دوروى الله عنه عن المبي ساقى الله عام به وسيام فيمام و به عن ونه أنه قال يا عباسى ادرو سا نظر على نشى وسياسه بيستكم عربها فلا نظالموا باعبادى كالكم فالمالا من هند وهناه سيدوق

the state of the state of the state of grandalization r War jadla ling y republic property and ألم المرادي السامية المراد الما المرا المالية المراهوات المالية Strange - Tongton 1 1 2 million 1 1 - 2 4 2 1 1 2 1 1 العارف مدي ي در ورواير و حيالاً الكرية على ديده الله المؤادا ولي الراق المراب ور ارال مص المواله، كاله white all should give -1-, 2-timilian- 4. -م بعديهم ، بي حد صالا والسدم اليروال بالمعر بالمارة المارة كل مد لدي الله الله الله الله الله املي أريض دا الدائوال ادد اسمان العشامزوادمون خدرانسواأل

هبالد صاديد والورى ولا سسا عاما ذياره أولانكار والأحد كو

ویس سدهد ا ساخ ارد وهم سبقو بالی درسرد وهایس أنساح آند ارد رکشوه ، دهای به

رخسه سعه فرد اره المسلم الرادع والعشرول في المسلمين الرادع والعشرين) المدند الذي تطقت وحدا المدند المدند المدند المدند والمدند المدند المدند المدند المدند والمدند المدند المدند المدند المدند والمدند المدند المدن

عَأَعَنَى الله سَمَهَا وَ عَلَى اعدر عَمُوهِ وَ آكَانُ الأنسان عِدرد مه اذا شَهِداً وَ مَهَ فَى الرَّمَا كَذَلَكَ وَعَصَمُ وَمَ هَذَا مِن النَّاوَاذَا أَمْهُ وَ اللهُ عَلَى اللهُ وَمَا لَالْمُوا وَاللهُ وَمَا لَا اللهُ اللهُ اللهُ وَمَا لَا اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللللّهُ وَاللّهُ وَالللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

خەلتەلم دىمامە ولالشى تركمه لىركىمە وكدب وادها أصب الماء على مديه دو فع رأسه و الألا أعللتلاث - صال ، د نمم ما د قلت بلي وأبي وأجي أ ، ت يارسول الله فقال وي لقيت من أوي أمدادسلم عالم عرائ واداد خات بتلاصلم عليهم يكثرخير بيتل وسمل صالاة الهدى على المدة الدرار الاقرابي وقالت أمه بومايارسول الله خويدمك ادع الله لافقال اللهدم أحترماله وولددوأطل عره واعفرد سهوم وى مالاحسره وأدحله الجسه فالأس فاصدر رقت من حملي سري رلدولدي مائه وخسمة وعشرين أي د كوراً ولم روق الااسبن على ماعيد ل وار سستاني لتذهر في السينة قص نين وهمه ريحان محى منه ربح المدانواعد فيتحنى سنماطياة وأماأر حوالرابعة وكان يصلى فيطيل القيام مى تقطر قد ماه دماوشكى له قيم مدعاش أرضه و فتوسأ وخرح الى البرية وصلى ركعسن ودعافسارت عابة حتى عنيت أرضه ومطرت حتى ولائتها فأرسل علامه وقال اظو آين بلعت هذ فيطو واداهي لم تعد أرسيه وفي رواية لم تعيدها الايس يراودلك في الصي رك الما مم القرآن جد ولده وأهل بينه ودعالهم وكان أبوعالب يقول لم أرأحدا كان أض بحاره مه من أنس مان وغر حمع النبي صلى الله عليه وسلم الى بدرواعمالم يعدد سالدور مين لامداريكي في سرمي بقائل وغرامع النبي صلى الله عليه وسلم عال عرراب واستمرفي خدمه السي صلى الشعلبه وسلم الى التوفي و موعمه راص فأعام بالمديسة رشهداافتوح تم فلن بالبصرة ومات باسنة تسع أواحدى أواشسس أو الاثر تسمين ورسحه المؤات رس الحاج وهواس تسعو تسعين أومانه وسنه أووثلاث سمين أووعشر سنبن أو وسدم سمين أوو مشرين سنة وأرصى ما تااليماني ال مجتمل تحت لسايد شدورة كالتءيده من شعروسول الله صلى الله عله موسلم ففعل وغييله هيمييدس سييريس يدمن في فصره على ورسخين وفيسل فوسم ونصف مل البضرة وهو آسوس مات من الصحابة مها وأما آخرالها وتامط لتنافه وعامر سوانلة الليني روى لانس الفان ومائسا حديث وسته , غازر اتفقام هاعلى مائه رغانيه وسنين والفرد النخارى بثلاثة وغانين ومسلم بأسلد وسب بن مر أمدملي الله عليه و لم قال لا يؤس أحدكم) يوفي رواية الاصيلي لا يؤمن أحدوفي روايداس عساكولا يؤم عبدوفي روايه لمسلم والدي نفدي بيده لايؤم وعبسد حتى يحب لانيه أربلاره على النك وفي رواية آبي نعيم لأيؤمن عيدحتى يحب ازخيه وبلاره بالاشدا ود كراباً أروع دخوله في قبله لشدة الأعتما به فلبرمار ال جبر ال بوصيي بالجارحي ظلف أنهسيو وتدوعلى كللا يؤمى اعبانا كماز والاهاصل الاعمان حاصل بدور ذلك لان من لم يتصب بهذه الصفة لايكون كافراوفي رواية الدمام أحدواب حبان أن الذي على الله علمه وسلم فالالإبباح سدحقيقه الاعمان أي كالدوقد مر في حدد يث جبريل أن الاعمان مو التصديق بالدوملا تصعيحته رتبه ورسله والميوم الاستووالقدرولم يد كرحب الانسان لاخيه ما يعب النفسه فدل على اله من كاللاعان لامن أجزائه جيث تحتل في معدمه ونني أمم ألذي على معنى نفى الكال عندشائع مستفيض فى كلامهم كقرلهم ولان ايس بانسان ود قاشاذا كالداديق كال الأعاد بازم الكوي من مصلت الدهذه اللها

: الله سب م ألف مر ه أحدق الله ماردته أوردسم والهالدي المارفال التيم عبرالدس العرفي رجه الشاتقالي في مراحدي نفسد السدور أمو - العلماني في الاوسط والليراطي وان سردر دوس اس دراس رصي الله عنم اقال قال رسول الله صلى الله سلدية وس في مريال- بن يصم مدال الدونها السعر ودول اشترى روسه والله وكاله آحو يومه سندق الله عال وسده والدة سظم ما أسمى أل ما فقل عاليها وعمه المعتبادرالي الاعتباء ماوالمد ومقعد واقال و اسمها ماسداوله السادة الصوف مي قول لاالدالا الله سبعين ألسامرة ر.د كرون الاالله المالي بعنى ما رقدمن فولها ويشترى بها بصه من النارو يعاطون على دهلها لارسهم ولمن ماسمن أهاليهم واخرانهم رفدد كرها الامام المافعي والعارف الكبير الحيدوى ابرعمربي وأدوى بالمحافظة عليها رذ كرواأ مقد وردفيها خرنوى ومكواأل شاما مالحاكان من أنسل الكشف عانت أمه فتماس تكروخر مشيا عليه أمسكل سيب ذلك ولذ كواله رأى أمه في الماروكان يمنى الشاع ونالسادة عاضرا وكان قلوال هذه السيعين ألفا وأراد أن بعدها لنفسه فقالى

نسبه مسدما مع قول الشاب الله و واللهم الما تدام الى والمت هدف البسمين الف تبدل و أو بدأ ق اقد عا مود ما المنفس المنفسي و أسبدك الى قداش بت بهام مند شاب ما ساره الديتر الوارد الاوتنسر الشائب والمرسم من التطعيا وقال المدلقة الذي أو العيم المنافر المنافرة عربها الى المنفق ل الشير المد و و غضل في قالم الدين المنافر الذي و المنافرة الم

بالاستر وافالمتر من أحلهم يحلوا وقولهاني مرمت المائم كمروضع البتر وويا والمناهد عالم أراء وسلالا ما المسلمة المشاذ هوالمتصور في مقالة بريع أسق أرَّه الرية المأبوكون هما لمعاليَّة المهادُ الهار الولاحق لا مناصره له هر الحيا القالمان ا والملاكيم وتعمل عليم وتوحد بيرما للوووس من أحل لا ما يم ( 1991) القداد و يرامسلما بالراماني الآ

العمدا في العبال في الرائد عدى الرب في الرباعد بهذر في والدائم الهذمال إيقرل الكائم المراسلة المعاردة في من من الله سنة الذه ومعامان ما الله الله وها عمر ما وها عمر ما المعارس الم الزهيي ويستهال مدهد الى الزاريوم والأسه الروازي سي أساماه بمواعلا والميمو و أما ير وهو ساله و المأهدات الله المعال من حول وبيال المناحرين و الزين معمل و ودكمة أن الموجود أساعة مسر العود وراد وراي المهتم المتاب عاشات هوال الكأ ووالموا ما المحم لم هذا وفي أ العارحة جعادات لماوعت أماته ووصدته رمال يادكو متاكح بالمسالان بكشاو مادك المال آك والملقمة عن أدَّ فيان وي السروم والمراهسا "كرون العالم الولاء في والحروب الالدي الرادا والمتعاصمة لمنها فويد وعاطات بني عهرات ترويات أثاريهم فياليكور روالوامهما حوا معدعهم في معض وشوه عن بالتَّيْسة وي استثامه الما الأما تبصر في بدائهما مزيال أثور منه تسالوسيد طأومي أ عامات أحده عالم أتاب م أحدل لم ما ما الدالية ومعالى الأواراد والمريد الرعد عدد كانة و بالدوسة وأكل الواد المتصورة و المان هذا اكترب المنا العدادة لداحراً إلى حلى عديد لرتيز المنائل الشافية إلى أكر الواذ الوسيد لذا أبر الوسطى عوالم المسور الإسطال والمسا المراج عدر الأماء والامان و حار الدون الري رمهية والمامة مدودة لاسم مراه بها كالمسرورا الى تأتل وأفاحه السراح جاسم الماعلم لمناوا ويادا فراعله ليأكن أسند الهسمة أسا الداوالسالمة ما من ويد والإراكار المسرية في ألا ذار الدان عاما قال شرعابا العساوي أِلْهُ لَمُلَاثِمَةُ وَهِ إِلَا يَعْدُلُوا مِنْ وَهِ فِي رَمِيمِ مِنْ مِنْ فِي اللَّهُ وَأَيْلُوا وَ وَمَن سمعه إندا أربية سار بأسيمانه فأكاور أميه أن بعراد ارييه إليان مرأ وعول آمامان ماوال من عمي أن " أَوْمَا لَيْ اللَّهِ وَالطَّالْسَدِ اللهِ عَنْ قَدْ حَلَيْ عَلَيْنَا فِي العَلْمِي أَلْعَلَمُ عِنْ أَلِم الم سور أو أو أو أنا الرحميا م أن أو أن أن خذاته الولا عود فيها تتحوره والمن هذا لم وإذا للمورد أصاده أورسهم الواس عواماهم الاست

( ming ) Jin day

زعن عدالله (ب مسعه ووي الله تعالى مدة والدال بير لياند مدل الله عاد وسدلي لإيمل) أي لا عنور ولا يدافي وحوب القشل المسلمة الدفيات الاستعمال لان الخالو المسالمة بالواجميس ورواية ملروياد معلى المال أزلا والانتاء فام ينارسول اللدملي الله الموسيم فغال والذي لا الله ويروالا نعل (دم) ذال سيبروا أو الدي عني فعل ما يسكن لا مد يجد معلي دما ، ودهى أي حسك مراك ال في الارِّل و مهاني اشابي مدّ بل طبي و طما ودلو ودلا مودلي ولا يجمع هلي دلله الافعل بالمسكين وقيل أحسره عصل بالعرب وعليه فهل الداهب منسه الها ويدل عليه قوالهجي أثابت دم الدوان جاء معه شائدًا النذا رووهو ماياله الارد أرالوا و لان بعنس العود بايتنو أوندفى تتمايت عدموان وهو ماناله غسده وعلى كل فذف المصاف وأقعم المصاف اليده مقامه (احرى) إقال فيد معر . أيصاها ل الله تمالي واعدو أن الله يحول بن المراوقليه ووؤنه احرأاه وعرأة وحكى بمضهم اله يجوزهم ة بديم الراءمن غيرهده زوحص الذكرهبا بالذكريشرفه وأسالته وشلبه دوران الاحكام علية والاهالانى واستنثى كذلك حرياعل وريقة الاكتفاء بأحد انضدتين كافى سرابيسل تقيكم الحرأى والبرد أولانه كا

1 10-19-14-51 133 11-1 1-1 1 in the true lite in the line والبذرال والأدوال والماسد وعرد ومد تارات عد الماسات ألكرال فالمالي الماية من المارة عالم وهم المدراد القلمة، أكبر ひかっちいりはいりにして Y1 مماط المريمة المالمواد برسق ا : الاي أنواء به وروي الشوران الضائط الديوران أرمامه ور بائستان الشعال سل لا المالية الاالمد المالة مرة والدائمة حدول الااأسد القرى وهي طالمة الهائد وأأبره في وروراالديدر كالتنافيد واله initial peallocation. Y ألاردار ولادرهم وسل أدمار تد A Kilolatine water as it is how a to the test have والوحمة عالية عاليه على الله alle curtifications also باد ، إغالت ا عاد مدينا، يعض الملولة على قريه نبور اوأحا أدوال اهلهاوه واشيه ودواجم وقلافه بافر خباجودين اح الدورفظرتاليه وقالتبادياك من ديان بوم اللهن الذا الشهف مهاءعن سماءور رالرب فعل القصاءفقال لهاماعور أماسمست في القرآن الدالليك اذا دخياوا

قرية أفسدوها وسعداوا عردأهلها ألغففا ابتباء باهدنا أتسبب الاتهالانرى التي بعبدهافي السورة فنسات بوتهسم خاويتها خلوا فقال المائدة واعليه مرجيح مالهم مفرقوه تمقال باجون المقدا الجلاس قالت لا تقنيد وهوالذي يقيسل أسوية عن عبادة ـ (وجوبة) . اعمر أن الإيان والميادة لا يم التصود مرسوالا إسلامة الانفس والمقول والاحوال الله على القوام خرم الله

ر المرافق من الموسوعية المستخدم المرافع المرافق المرافق

أهدَكه يا عبادى كاركم ما مع الاسن أطحمته فاستطعموني أطعمكم ياعبادى كالمكم عادالامن كسوتدفاستكسوني اكسكمها عبادة المكم تحطئون بالارلوا المهارو أدا عفر الذبوب جمعاعاسته فرون أعفر لكم ياعب ادى المكم لى تبلعوا صرى فضروني والم و بلعوا معى ذا معمومي ياعبادى لوان أوّلكم (١٤٢) و آحركم وانسكم وجدكم كابواعلى أتق قالب رجل واحده نكم ما دادذاك

في الذرض ولا صادا والعاقبة لاه تقيي "هومستلرم لاهسا واققال الكرماني ومن الإعمان أو معفى لأن سهما بغض لمفسه من السرولم بد كره لان حد النبئ مستلزم ليعض نقدم فترك الدس علمه اه رس ترقيل الدحنف عن تعلمت اللم فال من مسى فيل له وكيذ دلان قال تنت ادا كوهت ما من عبرى لا أفعل بأحدمنله وقال السرى وقع سفداد مردة فاستقبلي ر-ل وقال بي عامانون وقلت المدمد الله فد قلم اوأ ما مادم حبث أردة لىدسى دوم الضرون المسلمين ولى تداريون عاما أستعفر الله من دلك مرارواه المارى رمسلم) وي مسدد الامام أحدد عن ريدس أسد القرشي فالقال في رسول الأصل السَّاعليه وبدايم أعب الجمه قات : م قال فأحسالا حيدات ما تحسلنفسات وأتى مداعقب السابق لان مافسله ره ف الاسلام وهدارصف الاعمان وذكر همافسله المطاوب ترك ودكرق ودا المطلوب غله وأحاالا يتار وحوتقديم العيره لى المفس فهوأم عظيم مذم الآ أهله في كالدالعز ير بقوله و يؤير ون على أيفسهم وسيب ولهاماروي عن أبي هوير رنى الله عله أ يدقال عاء نا بت س قيس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الى محهود وأرسل إلى بعص زمائه دها الم والدى بعدل ما لحق ماعمد ما الاماء ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل دلك غرول كانهن مثل ذاك ماعند وزاد لا ما وقال من يصيف هدد الليله وقام ريول مر الاسمار يقالله أنوالمتوكل وقيمل أنوطلحة فقال أعايارسول الدفاطلق بالى رحمله مقال لامرأيه على عزال ثن فقالت لا الا قوت سها في قال وهلا مهم بشيٌّ قاذا دخل صيفا فأطهيٌّ السرأج وبؤمي الاطفال وودمي للصنف ماء مدل ففعات وأطهراله أجدا أكلان معه فبرل قوله تعالى و يؤثر ون على أنفسهم ولوكان مم خصاصة الى قوله فأولئات هم المعلمون فلم أدم فالا الى اسي على الله عليه وسلم فقال فد عب الله مي منه عما الليلة بعد ف كما عاد فلت ادام يكن أم عسدها الاقرت الصيار وهو مدل على أن الصمال كالواحداعا فكيف ساع تسوعهم طاوين والحواب أن الصيان لم تستنساح في مالاكل واعد خسيا أن اللماء لوسي بد الفسيف وهممسة عظوى لايتركون الاكلمسه ولوكادو اشساعاعلى بادة الصدان فيشرشون على الصين وروى الحسن أن ربالا أصبح صاعماعلى عهدرسول الله صلى الله عليه وسد لم ملاأمسى لم يحد ما يفطر - لمه الاالماء مسرب نم أسير صاعما علما كان الموم الثالث أجهده الحوع ففطن بدرجل من الانصار فلا أمسى أفي يدالي مرادوال لاهله هل عند كم من طعام فقال أهله عندنا من الطعام ما يشيع الواحد وكاماصاغين ولهما عبية وعال لزوجة ادادخل الضيف فنرى الصية قبل المشارة وأفافئ السراج ونظهر الضيف الما أكل معه حنى يشب ع فياءت بتريد ووضعته ودنت من السراح كاتم اتريد أن نصله فأطفأته فلبأسيح الصيف فداالي النبي سلى الله عليه وسلم فتزلت هذه الاتية وقال اسعو أهدى لرجل من احابرسول الله عليه وسلم رأس شاة فقال ان أخى فلانا وعياله أحوج الى هذه منافيعته اليهم فلم يل يبعث بد واحذالى آخر ستى تداولها سبع أبيات حق وجعتالى الاول وتقدم ذكرق فأبن عولما اشتهى منقودامن المنب وروى أن عويز اللطاب رضى المعمنه أحسد أربعها تهديثار يغيلها في صرة عمال للعدادم اجمعها إلى أج

مارك شارا سادى لوأن أولكم وأخركموا سكموحه يخاكان اعلى ألتر فاسردل واحده حسكم سا، شعن ذلك في ما تجي له بأناعدادي اوأنه أولكم وآحركم واستكم مد . تم عامه افي و سعدوا حد الماثلون العالت المالم المدالة ا تمس دلك عماء سدى الاكا ورقص الخيا ادادخيل العر Jalua is lal salia آسديها ايكم نمأوسها في وسد شييراطلح داللدومي وبالمعمر ذلا فلا يلوس الاهسمه رواه هسلم) اعلوا اخراناردهي الله والم توالله ما المعدالما ديث من الاحاديث القدسسة دمو حدادث عفاع ربايي مشتلعلى فيائد منظيمه في أسول ا- ين وفروعه وآدابه واطانف الفاوب قال الامام انورى فأدكاره ان أبا ادر سيراويه عي أو در كان اذاحد ثيد حدة على ركتيه تمتلىماله واحلالا قولديا سادى حيم لعدد يتماول الاحرار والارفاء مى الدكوروالا باث احماعاتال ألوعلى أندقاق لبس المؤمن صفة أسرف والااتم من العبودية وقيل يافوم في عدد اسماني

بعرفسه السامعوال الى الاندعى الاساعدها في الاساعدها في المالي في المدوال العلماء في العدوالمودية للمريد وكل واحد تكلم بلسان قاله

على قدرمقامه فقال باس عطاء السك الذي لاماناه وفال زويم يحقق العبديالعبودية اذاسا القيادمن عليه عليه المسلمة ال غسه بخياريه و قرآمن حوله وقوته وعبلم ان المكل له وما أحسس ملقبل في هذا القبيل به وكت قدما أطلب الوصل منهم ، ه غلب آناتها آن يَرْدُ وَقَرَالُهِ إِنْ عَقِيتَ ان العبد لاطلباله ، و فات قرواه على النا أبعاد الجداء وان أطهر والمراسمة امری واهد اگرانی آن سیاک و کورد از الور گرد و در کرد کرد برای و میده در در در این المید استوال کیده و در این ایل معنی استان در کرد و در ک

والماد المراد المراد المراد والمعالية والمراد اء والربط والدين والتراسيدية) أو الويدار وراور ويالويد كذا طام تاساء الداهر كاحوال أكاريحل والمرآذعا في فيهير والروانية وما يعد لا فاستي المرأم وا يرت كالأنشال ما أو الباريين الموج واست ما و الدائران من المساع عاهوا الوالزوارة شدولا فرسهما من الاستلام يُرَّانا أثنا المريد ويواسا أرما تان تم الر وربع يتأوعان والاستلاميم أعالة ويدلل وبالمراص ويتعاده فراويت الهالوان المنائق أو الما لاي المراكزي الدويه في الأمان والي الساء وما المالك كالراء ما ديها في "راين عليها أدريل الوحدياتي والمنطل والمعدون الحمامة والمدر العلوا الاستعمو ير مهمة الأخرار في المراش المراس شاو شارسانه والاستداد أوارهل استكران اسدود للديرالا اريك المدارة الأوريدف الماماوته الليال رائب موأب بالأمن توالله المداور ويكامما عدا والأداكان الداري الماتعال على عمل أنه كرار وين لاكر والله أوالي والأوالي أوالا راعات بالكالا مت ومو الد عال . إذ و فأوق معل إن عصور والمع العامل من المعلى المعلى المعدى وكالمعد إد فإال تراصر كمدناه والمشان والمعلى والأطالانسان لتاول هرا المالماون الجناءة كزامول عارف ويداوا التنول المساور فريوكارير الهاموك بدفائين عالى الطوق مجرجا والا الركة المديدة إلى مان الأراد التروف معران أو أمسر عيمة بن الأيان الرياد والأراد والدراغا "لي بي مول العالم والمن المن المن المسلم كان الما الله الله الما المن الما المن على ما التو والالتاري والنائم ورستي والحدد

مراسا مريشالا المريدات ) ا

من أي الربر وران المدهدة الربوع على السالية و المران و المران المران الده المراك المرك المراك المرا

MANJAN LAGER HE MAN ST الى-مراطات بالزعمل الميكر المالية الأحال الدوع الماليد y حدر باسرين كدال نعار وان In proces of all war is to " - a ياكم إلا همري أم اس وترويد Lyn . . Wy alliam lowy) بالليوس الشمالية والماء كالدور المال سراكوس المانا المسيد والأشام التألفا المسرار 10 my 1211 157 11 was 1211 الملقى والدادالي والدرائير الدراادياد والمسا الاسارة تربية المياس رهداد الدان أكرطرين الله مروان مرااناله دان له دان L. Killing d. . Holland إلاهاعن مراه اهاني و مالدات أعُمة براور أمر إبراه الاعتا الاستال عددي التي المالية [ 11.7] Land of the form " the coeffet it I have yo والالهام والدامي الدساد، له وهدااانسير عشير بنيادالاساء والاولااء والمدحدي اللولاتعاله آرا ل الذي هدى الله دبداهم اقدرموقراد والاست ماهه واوسا لها بهرسيلا إقراء باعبادي كاكم عانم الامن أطعمته إوذلك لان الناس كلامي عبد لاملانه الدين المتنفة ريزال الرق بالمتاليفيلا بأحمه بنضيل يزعائما مسلفاذنس علسه

الما د لما سواد الكوات المعادل في

ال فدل المراص والمعاهد بعد مدن فان التسدام إبطال المقصر ومقطع الوحود ثم يليسه الضرب والحرح وقط مع الاطراف فاله على المراسلات و من و مراحى هذه المفسدة على المراسلات و من و مراحى هذه المفسدة شرع دّ تل الدائل عمد المالي المرسل (ع ع ع ) عربالقبل في كان في القبل قصاصا تقابل القبل وهو عنى فوله و رحل

قان الحران يشيرك ميه الدكروالاننى وقوله دماحرئ كايةع مارهاق وحه رلولم يفدمه كالوحيقة أو منه أو بالمظر للعالب لان العالب في العدل اراقة الدم (مسلم) سرج به الكامر وسنطس كلام المصف عبامار واهالسفان في روايتهما اعده بشهدان لاالدالااللهوائي . ول الله وهو مله كاشمه واعلم أن الأصل في الدماء العصمة عقلا و تقلا أما عقلا ذلان في العال اصادالصور الاسائده المحلوقة في أحسس تقو عوالعقل ينَّاه وأما بقد لا فلقوله أمالي لاتفياد النفس البي من الله الإبالحق وقوله ومن يقيُّه ل مؤمرا مستعمد الشمرازُه جهم ومول المعطم الدالسلام لمدرأ حدكم أن يحول بناء وسن الجدة مل عك من دم عرقه المسرحق وووله عاذا قالمونا عصموامي ماءهمم أموالهم مالاصقها رقوله من أعال على مسلم شطركة لقي اللدمتوب بين عديه آيسم رحمة الله وقوله من هدم سيان ربه فهوملور أى س قل مسايف برحق لان الحسم خلق ماللدورك من استشىمن علم الموارفيله (الأباسدي خصال (ثلاث) جعب القال مالا افيه مس المصلحة المامية رهى حدنك الانساب والموس والأديان ألاأن بعهر مستحق القصاس أو رجم المرتد الى الاسلام وأشادري للائلان المراد اللصال ك، تقرر وفي روابه للغارى الأناذاته مغر (الثيب) امم منس يتمل الذكر والاني والمسراد به المحصس وهو المسلم البالم العافل الراطئ أوالموطو أة رطئام با على عقد انكام لازم ما متشار وعدام مها كرة ومرس بالديد الكر المده مانه حالمة الكان حراود فها ال كان ويق أو يعرب الله كراطرعاما والاحيم أن الحدود عجره عا كفارة وهيل لابد من التو بة وجمع يحمل الاول على ذاب الدنب والتوية على حراءته وقوله الثيب بالجر بدل مماه بله ولا مده معها العداده من سعماني محسدوف تقديره خصيالة الثاب الزابي رقعماس النفس بالنفس ويرك التارك لديدس ملون هداالتقدر يتعازالا بداللار الشيب ومايعده ابسوا مفس الماسال وبحور روسه على الدخير لمبندا تحدوف أوسيدأ والخير محسدوف أىوهي أومنها اليب الم والتابي أولى و محور نصمه على انه، فعرل لفعه ل محلوف (الزابي) بازبات المياء و- لذهبا من بالكرير المتعال والماتها كاقال المصنف أشهر وعن عبد اللهن عمر اله قال أول ماخلق الله عزوحل من الانسان فرحه فقال عدا أمانتي عسدك ولاتصعها الاف عقها والمرا دبحل دم المحص الرابي المبجد ، رحمه بالحارة حتى عرت ولا يحو رقشله بغسير ذلك اجماعا والمنفس المكافئة (بالنفس)أي مقتلها عمسد اعدوا بالقولة تعلى وكنينا عليههم فيهاأى التوراة أب المفس المفس ولمافي العجيم المعلمه الصلاة والسلام رصيخ وأس البهود الدى وصع وأس الموآة وحرح بالمسكافئة مآفدا كال القاتل وائدا بالاسلام أوآملوية عال كال والدا بالآسانم لايقتل لخبرا لبخارى لايقتل مسلم بكافر وكذالو كان وأثدا بالحوية لمفهوم غوله تعالى الحر بالحروال بدبالعبدولان الرقسق مأل متقوم فالتحق بسائر الاموال وخبرس قتل عبده قتلناه منقطع وبقتل الادبى بالاعلى ككابى معبد مسلم لان زيادة الاسلام أعلى من الحوية بحلاف العدس فلا يقتل رقيق مسلم بحركاه ووسوج بالعمد الخطأ وبالعدوان قتل البعاة ويقتص من المرع للاسل لا عكسه لا مهسب في المحادة رعه فلا يكون فرعه سيا

لكن القداس ساه مازل الالمالمالم تحتقدول وسوم للواطا والانتسام الاكتباء بقطم اللسال متكون دراسع لوجود رهوة الرياس دطاع لمرحود وحرم الزمالا الا مح اط لانسان سيناسم العارب والمداهر والوصيلة والمدرات قكمراسيرة سنالرسال وسيع لفسل والهدوة وأباالا وال عرّم الله زماوله العيرحق، ماية الساس أكس عيرالصور فيها أعظم من معن والساطهدر بها مكن بداركاراقه صاؤدرانسلطاب أوالد ووماأتكن التعريده رأن عشقالسال مله فأبا ما كان اختفاء أونسيلاده أعظم كالسرطة عالماسم الدوز منهاولا اسرف فلاعكن استعاؤها وأكل عال اليتم اذا أكلهمس بل سلسه كذنك والاصالمال بشبهادة الزوروة كن المال بالعين الكاذب عندالما كروأكل الريا والقهارقريبه ماه ذاواله أكل مال مسلم التحمد فاطلة لأعكن مها Ill as milible is a character the many والليادى الوديدة وغودلك وأماالاعران فرمانكون قها لثلايؤتى المالية اطم والدرار ورعاأتى الى الشيال وحرم شرىكل مكرفان فده افساد العقل رهور كرط الذكاليت فصار كقطم الوحود في وفت السكر فهدندهم اتب الكاثر وكلهاظار

«فهدا فال فلا نظالم المانشديد والاشهر التعفيف أى لا نظم وصحم وصاعاته لا يدمن اقتصاصه تعالى العظاوم لاعدامه من طالمه وقول عن الشرائع قبل ارسال الرسل (الامن هديته) أى وفقته للاعان عامات و من طالمه وقول عن الشرائع قبل الرسال (الامن هديته) أى وفقته للاعان عامات الاسان المسادة المنافقة الإعان عن الدرائة على طريق الحق والانتخاب المنافقة الإعان فهمل

المراز المالية الرساق والأراء المالية والمأسرون أسال وبالا الموسود والمراز والمرازع هامي اليوالمات الأي المواسعة أوالما فا مريرة بالماق المدغولة بالورد للورث المغورقوا ما تيا كاكا تكارانا من كسور بالما تكسوفوا أشاركم والرباني الممس مصغه and the state of the same of the same إلى الما المال و الله و عال أو كذا المساول المسل بالمعاد والمعارض كلا عمل كذا المساول المالية إفاع بديد ورشان والأنائرة مرازر ويدير وإدائيس بالأبان سياح شالمان العلما fight to long a threat the control of the first of the state of the وأرفأه كالإنتفارك الأعليان والمراكل وكالمهاران أوالما والمراك والمتعاري والموارد أمعوا سينسدس مطاليم ركبا أسداله إلياء أسميد الأدراء المصوبالاورد الملاكث بالمعادلا الم أصب له مرحرر المي موسل أراحها ل مامي واسلامات بالرامة الي المولم المدات و- أنَّ العَمَاعُ عَلَى وَلَا مِنْ وَلَوْرِي عَلَى أَوْلَ أَوْلَ لَمَا عَلَى اللَّهِ وَمَنْ وَلَمُكُونَ سكالم إستن والدروم أكاءة فاتم ررياء ورثوم والاستديال كالدي لأأنسم علي والمأ والمتأ أيعه يستعلى ملآه سوركال بالها حرار برام كالمائما الأمام بالماعات أرابه المسار أمامكمان أ ووالدقية مراولة أورم الدولي وتدماله أول أهدون سلى ودساه الشروغال الدام لدالا ساهول إلى والما كامة الدومياس بالما تا المهوم السال المكيم ولالا ما وا إمن وعسما مرالسو الأرسيروس وتراك ليدادل سويده وص الالالسان الدم الألا أنهي وربعانا

عرب به له سوال الرابع أو الم المذالية ووراور والمطهور الدام

عمر - ، اعدم عمرال موال را دوم

الداليان الداويوتداسهم

while hallan governi

المراجع أحد أست المسام المستداد الم

1177 L - Jul 14 - 5 2 .

At a standard of something of

وردر عا سرام و لاشهاد رسه معدلا

alliante gilly an fils

ويولد اعد دي الكر تكاويد

بالرق رالمراود بالمراالسوية

، من أكاما: دالنمولند-الاين

معدريه عال معاند الى الله لا يمغه

أليان معرد الإيجاب سادوله الما

Adding of what it is a

ل كم إيانياه على البراء الماريار مدل

لولم لد الواولم المروا الله ال

المستعظل والمتدوم بالمديدة

ويسد درول ده رايد (المدن)

الماداء والدرياب مواده

تل و للانهاد المراند مال داق الدل ليطاح د معتراو لسساره، له

عن الرياءا عي ايديندي أرداله

الافي دلك والي بصرف أرمميه

distribution of the comments of

والفسم أنه اصرف شسأ سن

البهارحيث بإدائام للبعصبة

مدارد كرمرفامن مجوالاخيار

الوارده عي الني المسترى دفيل

الاستغفارس أنى هررة رفه

المستنه الدرسول الله سنلي الله

عليه وسلمال الى لاستغفرالله

أرغال بعش المدي بسال بلوه سر سرعاسي أيد أساه و بينال الله سر المسروي وراكرا كالمراهم كثار مقطام تومن بمراياته كالواحة ومن سال لماقا مصله السناف توجن أدانسا الإيالي أ بالمعافية الأواأن لمعن أنها المحارب ويتشرها الماميها في السكاني أراز والمندارقي المعراوس أ وساسيء عاليهما أتداس ماء ويحي الشراور ومدوير بالاد والحي اللسال أشر والأد تعملل والمعربة ومها وصاعا ومحراك تثوا الدرآر والمدي لأميرا أشيورس عوريات والمأربا المن ويعسرانيا سرعما ولد ما شكن والرابعة والمنشان الاستانات حرب المناس فريشا و المان والله للوجساني مصعب التعبيسا وسرب باريد عن سنديس مدرا فلي المران الاسك كلس ال عليه عليه ، وقال محادي المسان .. . . كا شكم مأر بدأن المعدرم و مدمسمن أ است به و کان و دب ب نه به از کار مه خی به رو اندیکه به رقال انسسیل ش - با انو کان وص أحد بدائد كلاسه من العربة لل المرب له و وتسل في الحكم بداعا - حدل الداسان واحدوات أسال لم كان ما يسمع التلاجما يسوله وعلى الاحمى الله عال بالعي التارجية عالى الأسر والتدنيل فلمشال والحسانية لأسمعي عشرا بال أشكساليالي والسائش المراج أحجرا المساد وأنشسا أو كريه شاليه

الدائلة السدامة بالنامية المارية المائة السهسكون سكت من المقدمل إلى مرسيت عن الحراب وما جيت وأدانى أستنسون بثوب ملي ويديث السناهمة مابنيث

مشترويل الاحتاس ويس نكت سه فأناد عاسه وأسي الاحاسسات وفال الرجما والمهفاه ملينعه من بنوابي الاحوان عليمه يبونشل البيبق عن في النوب المصرى المقال فالعزالدي لاذل فيهسكو المتنا لسنيه عطسالسفيه بيددونيه وذيه أنشدا لاصمى

فاليومسعن مردحله بثريخي جسن آخر حه المترويني وابن المسنى واستغفاره صلى المدعليه وسدا لاعر دنب بل طلبال بالدة الترق لان العبد كل عسد الفسسة . تصراد فعه الله ادس الواحد المسالة المسلمة الله الله على الله الله على الله تكشق قلبه تكنفسنداء والدهوز عواستغفر والبسقار فليه والزعاد ويفهاستي أماؤغن فليه فطوالوان المتحد كوالله

عن ماطن ولا باطن عن ظاهر بل يعطى كل مقام مقه وكل حال رفقه (قوله فاستطعه وفي) أط مكم أى صاوني واطلبوامني الطعام ولا نفر و ذالكثرة ما في قده فاله ليس بحوله وقوته بل هو المتفصل عليه مه فبسبني له مع ذلك أن لا يعفل عن سؤال الله تعالى ادامة أميته عليه اللانسزعنه فلا تعود اله كاهال (١٤٦) صلى الله عليه وسلم ما غرت المعمة عن قوم فعادت المهم وقوله أطعمكم أى أسمر

اسلام المرءتركه مالا يعبيه وآثر بصمت على يسكت لابه أخص اذ هوالسكوت مع القدرة ا رهذاهوا لمأموريه أسا أسكوتمع المحر لفساداله النطق فهوالخرس أولتوتعها فهوالي الدياب لبعض الأماكن و بحرارة إوالمعن قفل الفم كافال، وصي الله عنه ولدافيل

وكمهانح أبواب شرائفسه وأذالم بكرة على فيه مقفل

وقسل العمت منام التساب والسكاء بقظته والمرمغنو وتحت طي لسامه لاخب المسانه وفي الحديت من صحت نجاء واعلم إن الانسان الماان تكلم أو تسكمت فإن تكلم وأمايخير فهور مح أو مرفهو حسران وان سكت فاماعن شرف و مح واماعن خد مرفسر أرفيله كلذه وسكوته ربحان يسمى محصيلهما وخسرانان بنبعي التخلص منهما ودكر بعصها ال الكارم أر بعة أفسام ضر ومحض و بفع محنس وضر رومنفعة ولاضر رولامنفه فهالصر المحض لابدهن السكوت عمه وكدلك ماقبه ضرر ومنفحة ولانني المنفحة بالضرر وأمامالا منفعة فيه ولاضر رفهو وضول والاشتعال به تصييع رمان وهوعين الحسر ال والإبني الا القسم الراسع فيستفط تلائه أرباع الكالام ومسه حطران اكان محرما فسه انم مسالريا والتصنع ونحوهما وقال في الحديث ألا أستكم بأحرين خفيفين لم يلق الله عدله سما الصم وحسس الحلق وقال القدال لا بعلو كال الكاذمين فع م كال السكوت من ذهم ارقدل من مول سلمان ومعناه كاقال اس المسارك لو كان السكلام في طاء مه الله من فضمة كان السكوت عن معصمة الله من ذهب وما أحسن دول بعضهم

> اذامااضطررتالي كلة يه فدعهاوبات السكوت افصد ولا كان المقالم فعدة داكان سيكو و المراسك « (ولاراهم العتكي)»

قالواسكونك عرمان وهلتُ لهم وأماقدر ألله يأتيني بلا نصب ولو يكون كالرى حين أنشره ، من اللحين لكان الصمت سن دهب

وهوصر عرفي الالكفعن المعصية أفصل مسعسل الطاعة وي ال الحجت أحصل من المكلام لتكمي ذهب جاعمة من السلف الى تعضيل المكلام لان نفه متعدو عليمه ففول اللمير شيرمس العمت والعمت خيرمس قول الشر وتسكلم قييصد من ذؤيب عسد عمرس اللطاب فقال ياقبيصة الله فتق اللسان فسجو الصدر فاحذر عثرات اللساب وكان يقال أدنى نفع الصعت السلامة وأدنى ضرراله طق النسدامة وقال الاصمعي سمعت أعرابيا بقرل دع من الكلام ما تعتذر منه و تكام عاشئت وقال سفيان الصمت أمان من قصر يف الله ا وعصمة من زيم النطق وسلامة من فضول القول وهيه قال احبه ، وقال اض المسلمة دبركالامك كالدبرسهمك واروق لاتسكسره واعلم الالسسال متهم يعطى ويصيب واغتم السكوت عان أدنى نفعه السلامة وان أشقى الناس من ابتلى بلسال مطلق وقاب مطبق فهو الاجس ان ينطق ولايقد وان يسكت وقال آخر من أطلق اسامه بكل ما يعلم كان أ المرمنامه حبث لا عب وسئل اس المقنع أى شئ أنفع للانسان قال مقل بولد به قبل فان فانه ذالا قال أذب يقومه قيسل فان فاتهذا لتقال مال يسيره قيل فان فاته ذاك قال صمت يلزمه قيسل فات واله

اكمأسان قدسه لان العالم ساده و حدوانه عطم ع الدالي طاعة المسدلسيداه فسخس قلىفلان لاعطاءفلان وحرج فلانالف الان وحه من الوحوه النال منه : فعامنهم والمتعالى في مذا العالم عسمال تدرها ال الله هو الرزاق ذوالقوة المدين وفسه اشارة الى تأدب الفقراء وكا "ندقال الهم لا تطلبوا الطعمة مى عبرى فان مى تطابو بامنهم الالذي أطعمهم فاستطعموني أطعمكم فالعاقل مس تؤكل على ربه فاد السيتغنى المسدر به فكلما سأله أعطاه والعروةس الزبير وفي الله عنمه الى لادعموالله نعالى فى سلانى فى حرائمهى كلها حتى ملم عيني (حكى)عن الاصمى انه فال يما ألمأ أطوف بالكمية واذا باءرابي حاء حتى وقف على مات الكامية وقال يارب يارب يارب انى حا ئع كارى ويافسى حا تُعهُ كَارِي واللهِ عريالة كا ترى و زوحتى محتاحسه كاترى فاترى فهاترى بامن رى ولا ىرى قال فددت سرى الى درانبر كانت مى فقلت بأسدى خذهذه فاستعن بهاعلى فقرلة قال فرماها وقال ان الذي سألناه أسط مسلئيدا فال فااستركادمه الاومنادينادي بافيلان ادرك عالمقدمان وخلف أربعائة القه وأربعها لهنو روار بعدالة

منمال دهسهامس المه فلاها فالدوارثه (وحكى) عن وضمر أنه أما يه حوع مديد فقص عالى الله سهاله وتعالى فعمم هانفا يقوله ترسطه اماأو فصدة فقال بل فضمة واذا بمعرة والأبعد بدقها أريعة ١٧ ف درهم فضة (فالدة) ينعي الفاعنا أنيتم فسالا وعالنا ان سحاب فتها الاعاء القراب في القدعاية وسُتِلَ العَلَمَ الْمُعَالِبُ الله ومن ئوسالسى ئى ئى دُولىگدو كامرككو كۆرۈم ئى كارزىمۇ ، آئى بىدى رودىنو ئىكىدى رەدىكى ساخى ئىسانىم ، ئائىلىلىك بىلىك مەكى مەلىقى بالىندىكىلىلاد دىدىلىكىدىدى بىلىم ئىقى دىدىن مىدىن بىلىدىدىدا ئو دەپرىدىلىلىق دىدىدا مىلىدىدىدا كەك ئەسمى بىلە بوسەلىللار دەرۇك كىلىدىد كۆلەكىدىدىدىكىلىكىدىدىدىدىدىدىدىدىدىدىدىدىكىدى ئىسى ئىلىكىكىدى ئىسىم ئىماكلىك ئ

أم الملكم إدرته انعادى لواله أرل بر را بر كواسكروسكر عيدوني ماواسد) أي أن أون و بدر ومام والم در دسالودي win walliand alaboration of cial & Victorial all. التا ما كرير المروسكول الماء والمجال المالان إاداد . ل العرا أى و عولا الناام الذار العدا Han William Managerico عن الراس لا معاصوات آالسه ادلامها والمنس عالا بداهی غذائی اسار ده ماندانی 5 165 1. 1. July 15 المراسل عي الارس بل أسريد اسطالا مرمر المامي ولا سنبعل كالدبار والعديم فتلس مهاما الماله ولاستدس سها شي بعلم ار فراله در اللاكل مقصر الحيفادادخيل الدرووول المتمر لمودى عاميه السماله مار يمي على وسالمانو للم المالانو س عدم الله الأكليد مدرد العصدة ورسن مسداالمرليس المراديهما سندتنهما وغاكل مر مامثل نفري الافهام العما منده أدد لانقص في الشاخراين ولافي عملم الشالبة لمفللة وريا والله فالمصلى الشعله موس عينالله أى اعطار مواطنسه على عاده من الكاشران كالسر والهارأى راندلا يتصرمنهد

رودواف میالل آن الداما استاری الیما آسازی او مادر این آمو ( اسام وای المسالیات آن الدرد این این اگرانشد آن اسال ا مرازهای ۱۹ میری)

الجنائل و را مار ساحد ب مرد بران السائر وهو الموقوار التي برون الكور و مدوا الموقوار التي برون الكور و مدوا الماأال م والعاد ما من محد المساه وهائل من العدل الدول المأن مدوا والماأل من من

والمداعدة المهدا فالراكا ب الربال كفاري ألرسي الماج والمراهر والموفول والربالاطامي Letter a gar mediate our description and a consiste of a consister وعالم في كلوف الألم أتعصر به أربيه الاطام رتوي التي والله مرامر الي أو أبعالا الماساس ر له ي كتب به كاتب المسيئات (من عاد يو من بالتدوان و الإ تسرا أكموم الو) والأخروا به است في المسابق المام و الدوالوجة وكشمالادي و بعل الدوي و أعما إ الماسان من إداشهم إعان أمين مي حرد عطيه أبريسال حاسطية وأكسانداهم والداراي عور المعرف والهارأي سايا فأخشرها والمارأي حاسالة أساخه والمعرض أرادان فالمائد المسالة أعصف المثارية والمالك فوأ للارين بالووها ليبير سراما وابل أوالعانسيام أن واسته عاء والعوال لا ما مع بها ورواد عمر قدارة عمر من أو مع رفال أ السلام والإعلى معمل السلام إلى المساورة عواكش حسي الحوارات والسالان تدريروا كوارسه أأتمال بمعمدين موز مسابلاق وسفاوسه برنفوعاكوا أسارين لاسم أساخ آمره أومأن يعوو النشكة سالمه في مداوه على أنرية برير عليه أوا الكال معوج الياتي لا وهاب إلى أتج يسكم بالمسعور ويحال سياسان موران ها مالاعلى عن أبيرة بداء مامه والماسية فالسابه وينظ الواحدانياسي بالنعاء والمعي تزالانس شواريسد وعفي الخميد المعاوي باللعلي الموجيد لدعى أصرب بالله وراا يرحملي السعامة وسسلم أو وأل مارال جد المرصيد بالجا دحر حسسة مستوورته ومارا فروس ي السياء حتى أستاسه عرم الا درس وسا والموريمسيي بالمعالم مدر ومسر أمه بعلى الهدوم لهادا مواليه اعتقوا رماران يوبدين بالدوان مترحسريف أن حسور في وروى كادور اوال يرب ين شيام الماسل مسىطسه الاشبارأسى لاسمر والباروورد كادما الابرد شاريار بهودى فرقل الميهودى مستديه الى وسلا الراب الدي وسد مالا وكان الإسداد من مساوكا ستالد ل مأعداب استهوكا والمتاي كأنب الهيتاق كراي مرقم بقسل شديا والالم عدلي والثامساة وهو مسائر سلى الانكاهاق سلوالهورى مسترقد سرودلى هداد المشتا فقال لدياسالك أدينك وأحدار ولم نعبرونفال والرسول اللدمل الكسليه وسلمادال وريل ايرصاياى بالجادحي طان أدسيورته نندم اليهودي وأسلم وحسن استلامه وعن ابع رعن البي ملى الله عليه وسلم أنه فال كم نبار يتعلق عباره يوم القياءة بقول إرب هذا اغلق بابه دوني

شى آراً بترما أنفق منذخاق السعوات والارض لم ينقص عما في هنفشياً عما في خوا أن قد رقد لان عطاه مين الكف والنون اعداً من اشئ اذا آرد ناه آب شول له كن فيكون و حكمه ضرب المشيل مذايا لارة آنها أصغوما بعان مع كونها مقيلة لا يتعاق مها الامالا يمكر ادرا كوفي الملمد بث تنبيه على النامة المبؤل فلا يحتمد مها كل ولا يقتصر ما السيارة وله يا عيادى المماهي أنهما لمكم المستهدا إنك كلا أو وان على على مرحم كالواركسوو وسليث حسى عجيم أخر حدالما كم وحده أيضار عبى الله عنه الدوسول اللسراران. مليه وسلم فال الاعب لما أدان دراها عام و مالي عبد كان له وبأند و مالي عبد كان له وبأند و مالي عبد كان له وبأند و مالي عبد كان اله وبأند و مالي عبد كان الم وبأند و مالي عبد كان المراب المالية و مالي عبد كان المراب المالية والمالية و مالي عبد كان المراب المالية والمالية و مالي المالية و مالية و م

وماشي أحب الى لئم به اذاستم الكريم من الجواب ما ركة اللئم من الجواب بالمدملي اللئم من الجواب بالمدملي اللئم من الما بالما ما ين الله من الما ما ين الله من الما ما ين الله من الله من

ومن م فاله الاعشر حواب الاحتى السكوت والمعاول يطفى شرالشر مرور صاالحقى عايد الاندرك والاست عطاف عون للطفر وقبل أوجى الله الى عسى عليه السلام اذا كسوحد للا فاحفط قابسك واذا كنت على الما ئدة فاحفظ بطريد للا واذا كنت على الما ويق فاحفظ عيد المعهد ، بق وت السلامة والتحمة وقال العرالي لا تسطن السايل، ويفسد بي علي نشائل وعلى على سأى طالب في وصيمة لا سم المستن رضى الله عنها الما ابنى أمسك علي ن الما اللان المروى منطقه ، وعن ومعهم عفد اللسان صحمه عالى الله السان سمعه عالى الله السان سمعه على الله الله الله والله والمناف الله والمناف الله والمناف الله والمناف الله والمناف المناف الله والمناف المناف المناف الله والمناف المناف المناف

اغتمر كعقن في طلمة الليك-ل اذا كنت عارعا تستر بحا واذا همه من الحوض بالبا م طل عام ملك المدينة علم وانتمام السكوت أفصل من حوم نن وال كنت بالحديث قصيما

واستشى العلما س الصحت أربعه أنواع العسلم وجدع القريات والكلام و الصيف والعروس والمسافروا ما مائد عوالحا عد المده من فوله قر وكل و صوف لل فانه خارج س هذا وفال سهل اس عدد الله الدسترى ان بالصحت والعراف وله الطعام صارا لا مدال أند الأومعنى الا بدال امم ايدلو امن الاقوال والاخلاق الدمجة أفعا لا حدث كالحهل بالعلم والشح بالجراء والشرو بالدمة والعلم شبالودة وعرف الدون المصرى أحسن الماس النفسه أسلمهم السانه ، وعنده أيسا أنه وال بسانا أسيرني واسى المتام ادوف مالى وصدة خصراء وقى وسطها ساب فائم بصلى تحت مرة تفاح فتقد مت المه وسلمت عليد على تردّ على "الدلم فسلمت عليه ثانيا فأوحز ف صلاته في كنب في الارض بأصبعه

منع الله مان من الكلام لانه م هدف البلاء وجالب الاحات فادا نطقت فكر لو مل ذاكوا م لانسه واحده في الحالات فال ذو النول فيكيت طو ولا وكتبت باصبعى في الارض

ومامن كاتب الاسيبل ، ويفنى الدهرما كتبت بدا، فلا تدكت بكفان غيرشي ، بسرك في القسامة أن تراه

فال فصاح الشاب صحة فارق الدنيافيها فقمت لا خدنى غسله و كفنه واذا بقائل يقرل خل عنه فان الله عنه فان النه عرف خل عنه فان الله عنه فان الله عنه فان الله عنه فارك المورد فل الله عنه فلم أجدله أثر اولا عرفت له خبرا موال المفسل ان عماض من عد كلامه من عمله قل كلامه فما لا يعنيه وعن ذى الدور الدون الماس النفسية أملكهم السانه وفي محف ابراهم عليته الصدادة والدرام من عد كلامه من عله قل كلامه الافعما يعنيه وأنشد بعضهم

ومعملات من مماع القبيع و كصون اللسان عن النطق به عالم عند مماع القبيع و شريل لقائمه فانتسبه

يغفر الدسو والواخد بدقا غفرك العدى فلحمل باشاءها يدعي أمرحه النفاري ومسار الامام أجد واس حمال ومعنى المعمل مناء أى علم مادام ينوب و يستهفوهال أنسراده المال بقيس البويه بالعود لاعسر قبولها تاسارة كمداولو الامالة . وعي عائشمة رسى الله عدما الدرسول اللذملي الله عليه وسلم عال اللهم اجعلى من الدن اذا أحساو استبشر واراذا اساؤااستغفروا حديث جسن والاساة لانسمور مه صلى الله عليه وسال الكن هذا على سيل الفريش وقد بشري عسرالوافع بلهد تنسر وقصده صدلي الشعلب موسد برار تادنا للدعاء بذلك لنعيران هذاالوصف حسى من خذا الحد شالخسن ب رعمن اس عاس رحى الله عمسما ان رسول الله صلى الله علبسه وسملم فال س أكسترمن الاستعفار حمل الدعروسل ميكل مسرف ريدا ومركل سيق مخرجاورزقه مي حدث الانحاسب والمعنى اله برق من حاسة لايظن عبى الررهم الويشهد لذاك قولد تعالى فقلت اسففروا ريكم انه كان غمارا يرسل السهاءعليكم مدرارا وعددكم بأموال وسينو بحصار لتكم حنات و يحمل أمارا والاعاديث في فف على الاستغفار كثيرة وفي هدنا كفاية وابال أيهاالواقف

على هذه الاحاديث أن تعذه افريعة للزلات رسم الاكثار الطما ت فان ذلك مدحمة موقعة في المليات «(وقال عالم عند من ا وانتش حسن الوين فهو حسن أعظم الشكات (قراء باعبادي الكم إن شافر اضرى فلاضروبي وال شافوا الفي فشف وي) وقال الا بعضادة الم الاحياع والبرمان في المتعالى من وحشوس فلي بدائد لا يمكن ان يلقه شرولا المدات الم العدن ذلك إقوام

نور تقریر و داا اسدون تک لانی حواله و استران اهل ما تو دسترن کی کالا دار نظری بازی آن در است تونید سیار و دَسَتُون واللهٔ مصرر و حلی أمر عوار در می از الشرسی ان اسر را استران بن ایر بازا می در ادر ورس بر استا مالیه این معدل می برد را ایران ایران سرمایی ایران استان در استان برد می برد می در را دارد در بازی این تور است ا

بالمسالكولم وبالراوا عسوري بالواران والمرارية والمداركا والمستكر إلياما وغلوسوي ويعاممون ما المراج مالك ترميد والماكيون والتكرير وا رروي أن راشر على مداو مله أنصول المريلا والسائم بالماكر والدالم ماره والد اعالي المرسولين البرائرين عالم الصور المراح عائد المداء وأور وأبعا الإمال والمرازع فسيدان إن تعاويد إلى الكوفي والمحدِّم وأحدَّم أحدًا وأنه مناوا ، وفي الما الما من الما يرك وحسال The profit of the physics of the profit of the profit of the " الله و الأن المراج المراج أمر المراج أمر المساول الراج المرور المساول الراج أن المراج والأوا و مرزي الحام مربطول كرافي أنصر مرافيون ميران وي والدامان ياد والدولان والمساوية لما أله ألى المن المن المنافعة في المنافع المن اله وله المن المن ولا المرافق الله من المنافي من المنافي المنافي المنافية والماثرونة و البين من ية علي شركيد أن في أو الشريد ، مواله و أنها الوائد اللي أن والمريخ به موسى عاصله الوائد إخ وأنبي ألو يسلمه هابيب سافه أثود برائد فالأبراه بأبوات الأبيانون الأكوا يحبر بائه تجهالون بام وأبياه والأبية أمعلمه بمكارو للماء بالمداهن شرايها الدهر والذاكاتورام الساعون لريط بالملادد أأبام تبايدا المسام بالمرور عسارة أند أو وبالعو شارسه فيه الهام وال المدار سلهذا لمهد منا أو كاندور ما و الاسدادم في الأخوام الكان والمساق بالكان المرامل المراب المساد المانون م وجود باللواساة إلى فنع ويوب أتعسداه أوعلي أعلى المقارشين ولا عليه مرويد ماه الكره الذات الماسقط عليهَا به إنفار بي أو في المصطوري أن صحيح والمعسمال المعوان أرس المركان كالمثمال الأهم والما وي العباد والمن سيسد ه واحدل من " ورد و " رياسيدا له أماس ما كرييب البائدا به أل رد يوله ملك وأمدة بالاحماري الكي السلسيل الماني بالسام و دارد ، ق الجواب عنه (زواء الباري) فالادب (وسلم) في إباد شعل الرام المار والمسيسمي كار الاجان نه المان السادي ساس ال

(عن أبي الرية رض الله عدد أن رحاد) الهذه وفي حما القد ملاني و شمن البناري أن المعه ما رية أسلاني و شمن البناري أن المعه ما رية أسلاني و شمن البناري أن المعه ما رية أم من إن والعول والعول وعير عدا يأم من إن وال والمعل من المعالمة في المائة في والمائة في والمائة في والمائة في المائة في

Miles in the second of the I a Table of miles of a large J' de dol - de militar all the second of the second مال أليا مامان معلين الأله الياسي willed - wayle and have الا رومنول مدان على و صدح دروليد كي هدو هري د درا در و و المرازيد المرازيد May the State of the الناز كر كل دويده ١٠٠٠ والله Trains & Agranty Na رتل به باردالساهم اللحرول " Layle come yours. Illian - Jin Plans Land Lange Clary يركبر بالمريال أرأزانا رسهداني راما كالرعاديدور 16 61 14 1 11 co. plant 15. المتعود الدسل الماليا والا المناه المات المال ما I have been a state that I want I would عل واعد الدس (قرافد به أمل العنور) أعالمالكذر (بالاحور) الكارة ودالكلانهم じったっというのでしまるう أعسره والصيدول المفاول أسوالهم) أي أمرالهم الشاشله Lite alled grade gradianes, por القفال المعتدفا بالنبرا لفائل عرالكفالقكرومة أوعومة وهذا لاس حسابل فيطه طلبا

المنافسة فها يتنافس به المتنافسون اشدة مرصم على الاعمال الصالحة ولما فلهم منهم النبي سلى الشعليه وسلمذات (قال) تهسم خواباء قطع منا المسلط ومه الرئيس) أى التنولون ذلك أى لا تقولون الدولية (قلب على (لكرما العداد وي) أى تتبسيدة وي (به الناكم مكل تساعمة ) أى قول سحان البدر سدة قويل تكبيرة ) أى قول القا كرد (صيد قية وكل توليد) أى قول الااللا أن طهذا كم على وملالكي الحافظة واسيج في مه المنصه عن الاستعماء بل ابدو والمهدا وبن المحلق والمعان وقاد سم البغ شهدد والاعدن ويادم في العدل كي نعسار اليوم عليك سداوا غصره ابالسنة بلواء الاعمال (فوله هر وبالخيرا) أي والمواس وأحما (قايد، دالله على يوفعه) لما رنسعاله (١٥٠) دلك الرا والنواب أسر ج الرمدى مام مست عوت الا معاسكان

ونعى مدر وعه وعن أى شريخ ص الذي صلى الله عليه وسلم أنه فالوالله لا يؤمن والله الإنوس والله لا يؤمن قالوالقد غات رخسرمن هو يارسول الله قال س لا أم س حاره المائم أى عوائله ونمر و ووق البيايق عده صلى الله على موسلم من أحب أن يح سه الله و رسوله وليد لن المدين، إفرد الاماندولا إود جاردوروى أن رحالا حاء الى الذي ملى الله عليه وسلى وتكودار وهال الدى ملى الله علمه وسلم كم أذاله عنه واصبر على أدار و مكى الموب منريا وروى عيد مان التوري المفال عشر، أسماء من الحفاء أولها رحمل أواهر أديدعه لعسه ولالدعولوالد والمؤم بزوالمؤمات والتابى رحل بتعلم القرآن ولايقرأم مهني كل وم سائد آيد والنالث رجل دحل المدهدونيرح ولريصك وكعتين والرابد ومصص در على المفار ولم يسلم على أهلها ولم يدع لهم والفامس رحل دخل المدسة في يوم جمسة م نرج ولم يصل الجعة والسادس رجيل أواص أقرل في محلتهم رجل عالمولم بذهب ليتعلم ممه تسمأ من العلم والسادع وحالان ترافقاولم بسأل كلواحدمهماعن امم صاحبه والتامن رحل دعاه رسل الى ضيافة فأجابه عُم له يذهب الى الصديافة والتاسع ساب يصدع سباب ولم يطلب العلموالادب والعاشر رجل شبعان وحاره جائع ولا يعطبه مسطعاء مسيأ وكان ملاعاء داودعليه السيلام اللهم الى أسسئلاء أربعة وأعوديل من أربعسة عاما اللوابي اسئلان على استان لسايادا كراوه أباشا كراويد باصاراو روحة نعيني في ديباي وآحربي وأما اللواف أعردال منهى على أعودال من ولديكون على سداوس امر أة تسيدى مبدل ومسالمندب وس مال بكون عدابالى وربالاعلى وص جاران رأى منى حسد مكمهاوان رأى سيكافشاها وكاست الجاهاية سدد أم الجاروم اعاته وحفظ حقه وهو راجع الى دوله دمالى والجاردي القربي والجلوالجسب قال اب عباس وعيره الجارا لقريب المستيب والجسب الدى لاقراب بينان وبيه وقبل القربي المسلم وألجسب الذى وفيل القرى القريب المسكن مسان والجسب بعبده وروى البرارعس حارجم فوعا الجيران ثلاثه جارله حق واحدوهو أدبى الجيران رجار له حفان وجارله ثلاثة حقوق وهو أفصل الجيران وأماالذى له حق واحدد فار بشرك له حق الجواروأماالدى لهحفان فجارمسلمله حقالاسلام وحق الجوار وأمااادى لهتلاثة حقوق فجارمسلمذورهم لهحق الاسلام وحثى الجرار وحق الرحهنم الجاديقع على الساكس مععيره لقول الاعشى لزوجته ۽ احارتنا بني فالمن طالقه ۽ وعلى الملاحث قوعلى أر به سيندارا سكل جانب فني البخارى في الادب المفردم قول الحس المبصرى وفلسئل عن الجار ففال أدبعون دارا أمامه وأربعون داراخافه وأربعون عينسه وأربعون عن يساره ومثله الدوراى انتهى ويطلق الجارعلى مربالبلدمع غيره قال تدالى ثم لا يجاورونك فيهاالا فليلاوهنا نبيه وهوأساذاأمريا كرام الجارمع الماآل بين الانسار ويبيه فيدجى له أن يراعى حق الحافظين اللذين ليس بينه وبينه مأحدار ولاحائل فلايؤذيهما بايقاع الحالفات في مرور المارات فقددوردان حايسران يوقوع المسسنات يحرنان يوقوع السديئات فيننى اكرامهما ورعاية جازيهما بالاكثارس على الطاهات والمواظبه على تجنب المعاصي همم أولى بالا كرام مى كثير من الجيران (ومن كال يؤمن بالله واليوم الاستو فليكرم ضيفه)

العسايدم أن لابكرون ارداد وال كان من إلى م ألى لا يكون المسامن ولاعتساعلى الذاني لاحدمن خاتمه (توله، وحال سرنالت أى شراوليذ كره Lille wholl I his illes فيالما قالحكاية عابؤرى أواستفي أواسمي مود أمره واثارة الى المادا اجتسانفله مكمحالوقوعده والىاله نعالى جي كن عري ساالسد ترو إخسفو الد ، بولا بعاجه للعمويه ولا مهانا السيتر (ولدولا لومر) الا نفسه أى والم الزن مهواتها ومسائلاتها عسلى وسائلاتها ورارقهادكموت عمهولمندعن لإحكامه وحكمه واسمقتأل ماملها نظهورعدله وال حرمها مرايا حوده وفصله (خاند الحلس) ورد هذا الحديث رياده على ماهما وهوماأح سم الترانى عن أبر ذررني الشعسه أل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالى يقول الله عزوحل ماعمادي كأسكم ضال الامن هديته واسألوني انهدى أهدكم وكالكم فقير الامن أغنيته فاسألوبي أرزق كموكا كم مذنب الامن عافيته فيعلم مسكم انح نوفلره عملي المغشرة فاستغفرني غفرت لدرلا ابالى ولو أن أولكم و آنغ وحيكم وميتكم ورطبكم وبالسكم اجمعواعلي التق قلسعيد من عبادي مازاد

فلا في ملكي سناح اموضه ولوا أن أولكم وآخرك و ممكم و مسكم و طبكم و يا سكم احتمع واعلى اشق قلب عبد الغي من المحا من المحادي ما نقص قلائم ن ملكي حتاج به و قه ولو ان أولكم وآخر كو سكم و مشكم و يا سكم احتمع في معدوا من المعاد المع

مهل الروالي المراح الروالي مع المراج و المراج المراج المواج المواج المواج المواج المراج و المواج المراج ال

الهاولا علمو أورو الماليال ابو له لاوجه وعن أي ١٠٠ و ١ What we have the state of the contraction of the co والموصل المعالي المال العلما start the holman in this والأورية المدمن الأوري وندادا ، الكريد الاليه al salus should what will الله عددور الم مي الال المرات الما Was a state in the second of the second دمل الدساله وسلم مساسرامه الالهالااللهوالد كرسهاه لي 61. What son Claste واستعاوره فيالامر الماعسرون والمهروع المسكومات اوكامة أساء والمدعة رسي الله عده عل البدوليانة وملي الأسالة والمراادي ساور الما مراء الله مروزياد موردات المركو أولمرنكر الله - عالم عدّا المرية في الموسولات ويديد. المكردواه الترساعة وعن عديد الله تمسروني الله عنماوال فالبار ولااللنسل الشعلعه وسل أم اللئاس مررابالمعروف راعوا عن المسكوتيل أن تدعو الله ذالا و خسيد كري ل أن المتغورة والانفقرائكم المالام بالمدرون والهي عن المكر لايد فعرروا ولا يقرب أحالا والعالا حمارمن الهود والرهان من النعاري لماتر كواالامر بالمعروف والنهب عن المسكر الشهرالله على اسان

الم على المرسلي أن الله من الما على الله على المعطاء وأحد الم المعالم الله فجُلُه في الحد وي أن ان عيامو رائد الله عنهما المساووة الماني المعام الدوار أسمه الوائد وا أ وورد لها وهذه ورام له الأروار والعرفي القرعام في الأنوالية والمناولية والمواللة بالداء بالأنام ومن سامنا لهذا استرامات وروه والمعاملين الأناما المار مرتم أن الرمن تما أم ے الوائی سے آنے الی اللہ کیا۔ انڈینوہ اور انہ عوار میں کا انہ ہو آن کہ نے میں آئ المؤرد في مناهد ألي الشامع مرسيلي المان و المار ميج لما أما الأمان المام يكان أمره ي. يُرَيِّ اللَّهُ مَا اللهِ الحَدَّ في اللهِ الرائد أنها المرافع الذي المرافع العراف الله الواقع الم والمراج ورسماه وسنده في المهدا عدمام بدوال إدريال فالأباء مرعماة الدفار للألك أجإث المحدد وصد برااه سرده فالموادة الدراق الراداة المراا والماري آخران رَ إِلَّ هُمْرُ وَدِ مِنْ اللَّهِ عَا مُعْرِياً مِنْ إِلَيْكَ أَمَا رَحِيْدًا مِنْ مُلْكِرًا مِنْ مَل ما آر مه و الى الإرتهان لا ويه إلى المد و موسائه المدار له ولا وراد المال المدار الشوا عمود الدولة ورائعة مجيد المدورال أور عرب والمدرية والمالية والمهاردان أو المراه في الما در من ورحته المريد فت مره في ماليده أم والما مع مدة الدامة ووي فأس المه أمر يوجي أولايه أبن عبد ومداكم الزواد مواسل الأدلوالا مراياته والمان والمان والمراز الماركة والمان الملق من الذا كال توما تراء من ما والدور الأكمال وكالدائد والألمال أم ١٠٠ قائم اليسفالاص مشاص لا سيالهن بالمام عاد وآبال المام عين سيعت العرآ الم يعتول لابو ما تا يقانول محورة الراء مع براء برورار عبرا كوراطيس الأماء من المهاال الترب ل-أعال أأقرش بالعلى تقدمه المراقة موالعثان وقاعد سنال فأأثرا أألياقها بالأرا فطالبا أهساب الشله أ منام حراله ما الله المراس والراس والدائل العصيد المعاد ما الأحال مراكون والداللة كالن وأقطع اليوارة المعقد مهار والمحمر تباتن والمائي بالإناك والمعادة والمعادة المماصي عله وقاداه أأنهال مفترت والمعالمون على وأسد أراد ممير فألياله ترام المعالب عادلار ينيام لاي اعلى سرل المساهلين والتخاليات العرب البياهد منت دفر أنسا ولي عا عمدية والمعاعم عبر الماس إيال ويدعنونه مدليان الساكا ويتبرا بكده مساطيمه سيرطانها عون الماحسات الدائة أستسرغل عالى بعالى وفاء أسسان هورس سامال والترقال صاسمارية اهلي من المسدين المنامليني والله الانتها ألله الأرائل بين الما أرباع في و- 10 المه عن وعلى أس المسين وأسعال بها معالمت الماريدان الشرعود على تقول والدكاعاء بي الفيقاد سال ألهاقد كالأحت غرنأ بيرة التعوا بعانين عن الهاس قاله الها وَره تا اللَّه عدل قالت واللَّه بميه المحساين يُزالُ الله على وأ خدر أثوجه الله أمالي وحكى عن به س المارك أنه كنسافي، رقه أرحم على في الادنى يرحلنم في السعاء وبل لحاكم الارض مي حاكم السعياء اذكر في حين تعضب أذكرك سن أغسب غردامها الحى وزيره وقال الداسف بتفار فعوا الىفكان كلاغضب دامهااليسه فيتلرفيها فيسكر غضبه وتنجى عن بنى المكاء أنهرأى رجلا خالاذا قؤة أإشابيناة محوا وجههمن بدائسا فاسعوها فتال اختاط إعالهذا فقيل العشتمد تتخص فقال

(وي سيم حيى) أنساخ سيم عوا بالسان واما لا سينان وعن أبي فررضي انتدعت على أوصافي على وسول الله وسيل الله وسيل الله وسيل الله المسائل وسيل الله على الله المراد على الله على ال

(صدفة وأمر المعروف) عرفه اشارة الى تقرره وشيوته وانه ما أوف مهود (سلقة وترسي من منتشر) نيكر داشارة الو، المؤحد المعدوم أوالحدول الذي لاافد النفس فيه (صدفقة) مسروط منها أن يتون مجماعلى وحويه أوقتر عهر يعلم من الفاعل اعتداد ذلك حال ارسكايدوان يفدر على اذا المه اما (١٥٢) يبده أو ملسانه أن لم يحش رتبه فسد تأعليسه قال علماؤ ماولا

وفي حديث أبي يهلي أن اس عرفال ولم بارسول الله قل لى دو لا وأقلل لعلى أعقله وفي حدث أحددع الزعمرداني على ما يباعدني من غصب الله داد أنوكر يدعى اس عماس عر الترمدي ولأركب على لعلى أعده والظاهر كإقال الولى العراف السائل عن دلك تعدد (قاللذي صلى الله علمه وسلم أوصني فالانعصب) بحمل أن المرادلا تفعل الإسمال ألمقتصده العصب وافعل الأسساب التي نيفيه كالحلم والمحاء والحياء ومحمل أن المراد لاتعمل عقتصي العصب اذاحصل بل حاهد نفسك على ترك تنفيذ د وايس النهي را - دعاال مفس العصب لانه مط وع ق الانسان (صردد) أى كررانسائل السؤال (سرارا) وقع في روالة عماس أى شيبة عاللا به صب الأشمر ات قافصم فها سال عدد المراروكا ما بقنم بفولدلا تعصب فطلب ود .. م أ بلغ مم اوأ مع فلر برنه صلى الله عليه وسد لم عليها واعادها له حيت ( قال ) له ما ساونالنا ( لا تعص ) نسبه آله شكوارها على عموم نفعها لما فيهام حاب المصالم ودر المفاسدة هو كاقالله العباس على دعاء أدعو بالرسول الله فقال سلالله العاصة فعاودهم ارافعاله باعباس باعمرسول اللدصلي الله عليه وسلم سل الله العادمة في الدنياوالا تعرة فالثاذا أعطيت العافية في الدياوالا سرة أعطيت كل حدر وكذلك لما وال لاصحابها حمواناي أتاوعلكم ثلث الفرآن هاجمه وافتلاعليهم سورة الانولاس ثمردنل مرله فأقاموا ينتظر ويهلكمل لهم ثاث القرآب عرج عليهم وقال مانت ظروب أماانها تمدل التران بعني سورة الاخلاص قيل محمل أبه صلى الله عليه وسلم علم سريدا الرحل كثرة العصب قصه مدة الوصية لانه عليه الصلاة والسلام كان يأمر على أحد تا هوأولى به وروى أس أن رجلاقال بارسول الله ها أشد من كل شي قال عصب الله قال عابي م خضب الله فاللا تغصب والعضب فوران وم القلب وعليان وويل نعير تبيعه عليان وم القلس لاوادة الانتقام والغيظ أصل الغصب وكثيراما يتلارمان رقيل بالفرق بيهاوهو أب العبط لا نظهر على الحوارم محلاف الغضب واله نظهر على الحوارح مع فعل ساولا مدوتا خلق الله الغضب من الذار وعجنه بطيمه الاسان فهدمان رع ف عرض من أعراضه اشتعلت باوالعصب فمه وعارت فورا بالغلي منه دم القلب وينتشرقي العروق ويرتفع الى أعلى البدن ارتفاع الماءف القدرنم ينصب في الوجه والعينبن حتى يحموا منه ادالبنس واصفائها كالزجاجه قدتى ماوراءهامن لوب الدم هذا اداغصب على من دومه واستشعر القدرة عليه فان كان على من فوقه وأيس من الانتقام منه القبض الدم الى حوف القاب وكمن فيه وصار حزنافاصه فراللون فانكان على من بساويه لذى يشذفي القدرة عليه ترددالام بين انبساط والقباص فيممرلونه تارة ويصفر أخرى والغصب يتحرك من داخل الجسدالي خارجه والحزن يتعرك من خارجه الى داحمله ولذلك يقتل الحزن ولا يقتل الغضب ابروز الغصب وكموت المزد فصارا لحادث عن الغضب السطوة والانتقام والحادث عن الحرب المرض والاسقام ويثرتب على الغصب تغيرا لظاهر والباطن والرعدة في الاطراف وخروج الافعال من غير ترتيب وقبم الم ورة حتى لورآى الغضبان نفسه لسكن غصبه حياءمن قبم صورته وص ان ماس في قوله عزو حل فاسفع الصفع البيل قال الرضى بغير متاب وقدروى عندمل

اشترطأ وتكون متثلاما أمري عتدامامي عند العلمة أمر وبهي نفسه فان انفسل أسدوره المرسيتما الاسرولا يتترط في الامر بالمعروب العدالة ال قال الامام وعلى متعاملي الكاس أن ينكرعلى الجلاس وقال العزالي عسمل مرعمب امرأة للرياأمرها سيروحها عنه وفي هذا المدايث فصل هذه الاذكار والأمر بالمحروف والنهبي عن المكر وقروردفي فضل التساجرمارواه مسلم عن أبي ذررضي الله عمه فالعال وسول الله صلى الله عامه وسلم الاأخرام بأحب الكلام الىالله الأحب الكلام الحالة الله المال الله وعنمده وفي رواية الترمذي سماناري وعمده وفروايه لمسلم الدرسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أى الكادم أعصل فالمأاصلق الله للانحكته ولعاده سحانالله ويحمده وهدا مجول على كلام الاحسين والافالقرآن أعصل من التسيي والتهليل المطلق وأماالمأفورهي وقت أوحال فالاشتغال به أفصل رفي صبح مسلم من حديث أبي هربرة رضى الله عنه النارسول أنسمل استعليه رسلم قالمن وال سمان الله وجدمده في مع مألة في م غضرت دوره وان كان مثل زيد العر قال الطيي

وم مطلق لم يعلى أى وقت من أوقاته وقال عبره طاهر الإطلاق بشعر وأنه عصل هذا الأحرالمد كور لمن قال الله في الله ف فلك طائع من قسوا مقالها متوالية أومن غرفه في محالس أو بعضها أقل النها رأوا نوم وقرله غفرت نتو به أى الصغائر من معون الله الماسات الماسول الله الماسول الله الماسول الله الماسول الله المسالة الماسول الله المسالة الماسول الله الماسول الماسول الله الماسول ا

المدمولين بأسداره ويعمد غواريو المداء أأركها في ويالية الأفيار الرياد أرقي المدائد أسرام فيأسط فدالمدسوي الهامية بالدائم والموال والموال والعلي بالعالم أوان والمطب فوالموارية الموارد الموارد والموارد والموارد والموارد والموارد فالموارد والموارد والموا مر در المراد الم replicating was on 183 سوالله المالية المدارات المراد المرادية ر معرو ليه للأسد ف سال أليب ملا مسا و وسري الإلا وعد وم الماء مر المهاللد علم وهم مُن الله و المعلق المعلق المعلمة the marketilles brome inclusional a se وعراب بندر ريانهم الممال نعمده بر دوالمانه ١٠ ادارائر عد الارالاماليال الالايد واللدسالة المدأو أمسا وي من التعلق مول الدر من المال grand allow he wise the sugget in the الحسبية فروح كمالا ولاالامر magas bliba a month has by the mone of dall - - > 3 - was not well الدروسمل الله ما هوسل أسناله مي الليماني المادة والارتما وحسيد لاخرا أنيه وتيدلان سي تو تل د ، ابن ما د ، ووما منه وجليه وتاليال بالماء دعنالها معبد الحدرى عن الدى سلى الله عدسه وسارانه فالهائف واللنا واحتوا الساعات الرلوسية اسرامل كالنيالساء ونور والله الى دربار والمكتوب في التوواة مثن امرأه لا تعصن در جهامثل خزره على أسهالا إبنى عنديا طور من دهد مقول الفائل ما أحسى مذالطلي وأفيع هذمالداية المنادق عالى في الشراع الما كالدين لايتروح أويتسر عاشم القدوة عليسه من شراوالاء وق الأسياء وإراد لهاف الاموات لحنا بفته ماأمر البديه ورسوا وسنت المليسة

مها در في الكريب و رسال الكرو الرياعات و و مستويا الرياس الم الربيع المار والمراجع الكريس الكريس الماليوي ويال وهما ويعتقد والمتعدد المستدمان والمستعدد والمتعدد والمعالية المراجع المعتمد والمستعدد والمراجع والمراجع والمراك أَيْ فِي مِنْهُ مِنْ ﴿ فِي السَّامِ اللَّهِ مِنْ مِنْ عَلَمُ مِنْ النَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ النّ الأنجوان الأناوية وأصارته وأشاما I was the form the same of the same of للما وقال في الرواد و راكاتي المن في أن و والماني المراد والله والله المراد المعالمة في المراث كالموساء من وقد مراهد الكرار من الأواج بالماسة المراي الموالية المرايع المرايع المرايع ورد أنه يعرف ورمق روز مه المياز الأور سامي آن إلى ما أن ده من الماروج و أمساسه علمه ﴾ كالأنكر أعدي بالإلل مانا المساهمي الكالها المسائل وهما والهامرة سائموهشموس مستندده مرووبالورد والرائزة والساموة ومجوعل الممني العلومة كالمناه أأع بالمتدليات المعي في منه في هذه التي مساوح مرار في هما في عدال أهم صعيم مرام مد معهد و معلم معرف ورف مداند أو مالي المعرود و مدان دو الله المهم الم مداد ما على شيد هر مل أهر من الكان أخصر للكال أوسله الدمان بالمالي الكالي المحارث المسامر عا صرع والمداية ويراح معلى معه عمرة فرا ما يزيد المتر مت ذار باللما أنى بائت مصوا "معده لرجل ساسق المستاليّ أحصر بطأوا فالوى وصع وسأر سامو فسائ سالت معدر سالا من أسل شرق معدت واحما إخول معمدة والمائن أخورت إلا الما والويد يزر بقول المائد بهوالهما اللاراميام الاسواند فأنن وحوالهم وبهاتها سواناه أبوه فالمانعو يكمأه الروارة مأوج أبلاد هورًا في ولا ربي الألها في ويا الطول من الأنهو بهذَّ إنها المناطق المريدي في المهالين في المهارَّ مولد ر أنها الله فرى الكاكول بالرادية بما وي الماناني والعدائم الما المانا موا عام أسريا سی بر شانو بنایا با شود ایران بر او در بازدی و توی در رساند در ۱۸۱۱ تیام دیا لور آیال والكريبان شريدالماهات سريسه صريب وأمراعناها والعاني والأذاران ومعراضينات همهٔ له و داده لي و ۱۸ و تر عبرالراحه ن در براية من الفعد لي بي الي و و معاجر. هاروب أب أستاهم والهامل مردالا الدايد الادارة والهدران أشرف وردور وراسك طهارنان وبعنامة سلابك مرتبل عاشه فواستوسارق الاس والخرالا فالروا علسوق سر بذأوه بالواحين اللهويل الاست مل أب أنوذ وبلا مدائي وليان أب أ مرت تأمل والشاء وفات النفوا النا والسمت للمسالدة والربالهم في تول الأداري و تاري وي والراري أنهد أنه لا الما الأأنت المرب على سر دوان منائلة والى رسين رساله الإرهى قال المصول فَكُمَّ الْمُوا وَرِهِ لَهُ إِنْ رَادُ أَيْ رَوْلُ الرِّيْ أَسْرِيهَ كَثْرُ إِنْ مِنْ مِنْ وَكَانِهُ كَأَمَا مُ شَمَّ أَكَ إِنْ عَصْبُ مَرَّ لَمِهَا فيوابه فيرانبي واعستما فنائله فاستأملوا سامرر والمزاء وفلنا يعان كراعا للهاسالم وملجاء في كَظُم انفيظ من العماسل ومازر رفي سائية تترة العصيبة من الوسيد لدواله الع بال إستعيد من المنسرطان و يُوصأ ويعبسل بيلماً ، المبارد لاد، من الشيطار والشيعاًان من النازوا بار يشفنها المناء وإن عصب وعوماته صنائرا سطعم وأمرى الاشباء في منعه وراهه الدوسيد المقيق وحوامتناد أسلاها سل حقينسة في الوسود الانشة عالى فاليا نطاق ألات وريانا کیری وهی و رئیستنز واشتیاد کالانسان و سنتری وهی مااستیاسه کامصی المضمروب بهاووسطى وحى من في عا الثابي وتعمل كالدواب ومن فه قال أنس شددمث للسفلى بسلى اللّه مرادلم عرايدم جاملي مارادلوالا والتعزاب الشر and the same

ويهي من شمرا والخلق أملاء عنى عبره و عبد بن فوريد وتعد بشر شطر له بنه الإنبيار الوازلة في

عن المذكر وواما الامام أعد وقال دمني الله عنده ومم مسمل في وجه أخيات مدقه وأصل بالمعروف وفي المعن المنكر ومدئة رواه الترمذي وغيره وسياً عماد كرمع زيادة في محلسه (قوله في الحديث وفي نضع) نضم فسكون أى عرب أو جاع الحدكم صدفة) الذا قادة مهد حيالت كاعداب نفسه (عم) أو زوحته عن نحو بطر أو فيكر أو هم محدم أوقصاء حقه امن معاشرتها

ا الصالم والحياهد االتحصر من وأن يحمل أحمالات قيلة ولا يعليق أن يحد مل كلة ركار الدر عمود أمهذا الديت

ليست الاحلام في حين الرضا م المالا - لام في حين الفضب

وكان معاوية روى الله عمه من أحلم المرب ومن نم كان بقول ماغضبي على من أقدر عله ومن لاأفدر عليه أي ان العضب تعب محض لا فأنده وبم لان المؤذى لى ان قدرت عليه عاقبته الشئت بلاعصب والاكان مجرد العصب محص تعب لا مهوحده لا تشو ولا وألدة في م عنى كل مقدر والمراد ماتعاطيت أسيابه ولاد فعته لابه حبلي وحكى عن موسى صاران الله وسلامة عليه أنهلاة بلله حدها ولا تحف لف كه على يده وساولها فقد لله لواذر الأدعروجل فماتحدنرهل كال يبفعك ذلك ففال لاولكني عبد ضعيف وس صعف نال وكان مروف التحسلي بقولها تكلمت فغصسي عمأ أثدم علمسه ادار ضبت وهمذا كلهق العصب الدنيوى لاالديني ولهداكان المصطفى صلى الله عليه وسلم إناا تهكت حرمات الله لا نفوم اعصمه شئ حتى بتصر للمق وكان بين عمده عرو مدره أي نظهره العصوفد كان موسى عليمه السلام رجلا حديد امحبولاعلى الحدة وألحسو به والتعلب في كل شي شد له العضم الله ولديمه فلم بقالك حين رأى قومه يعبدون العجل لعد مارأ وامر الاتيات العنايام فأغدد أس أخسه ولحيته بحوره المه ويحكى أنه الحضر لماخرو الدفيسة عصرا موسى وأخذو - ل الخضر ليانسه في البحر حتى ذكره نوشع عهده مع الحصر فعالمه وس نمضرب الحتسوالدى فويسوياءه ب أن رى عويا بالايه كآب كشيراً لحياء ستيراعا واه جُماعة من بني اسرا نيل وفالواما يستتر هذا التستر الالعيب في حسده اسارص أو أدرة وهي كبرالانثمين فأنطلق ذات يوم يعسل في عين حبار من الشَّام وبعل نيابه على صحرة ففرالحن بثوبه فتبعمه موسى يقول فو ي حرستي انهابي الى مدالا من بني أسرا ئيسل مراوه سرياما أحسن مأخلق الله ويرأ وممايقولون وكانت سواسرائيل تعدسهل عراة برى مصفهمسوأة بعض وقام على الجروط هق به ضربا هصاه فو الله ان الحولنسدى من أترضر به ثلاثا أواَّد بعا أَوْ أوحسالان الله خلق فيمه حياة فصاركدا به مورت من راكبها و يحتمل ان غصيه على الجر من اب غلبة الطباع كإغلب عليه الطبع البشرى حتى لف كمه عسلى يده حين أخذ العصا وحرمنادي وفرد محدوف منهيا والداء ونوي منصوب بفعل مصمر التقدر أعطى نوي أوا تركنق بي فنف الفعل لدلالة الحال علمه وال قدل كدف نادى موسى علمه السلام المرأ لداءمن يعقل أجيب لا مصدر وعنه فعل من يعقل وأماماوردم أنهذا جاءه مال الموت وقالله أسسريل الطمه ففقا عينمه فلاندخل عليه فيصورة لايعرفها وقيل المرادبق العسين هاالجازيعني أبه ناظره وعاحمه فغلمه موسى بالحمة وصعفة وله فردالله علمه عشه لانه وقع في الرواية أن الماث وسع الى الله وقال الذ الرسلة في الى عبد دلك لا ريد الموت وفقاً عينى فردالله عليه عينه عرةال ارجع الى عبدى فقل له ألحياة تريد فان كنت تريد هافضع لدلة على منن أى طهر فوره أوارت يدله من شعرة فانك تعيش بهاسنة مرجع وأخبره فقال مماذافال الموت قال فالات من قريب قال رب اونى من الارض المقدسية رميسة حرقالا

بالمدروف المأمورية أوطاحونك فرعد الله أويستكاريه المسلين أوسكون له وطأاذا بات اصمره على معد منه المالح المار عناعة بالسه الدماطة وأعلمان شهوة الكام الهونعمو يدأحما الانساءلام إرقق الفلد علاف تعامل مارالتم واتفامانقي النلب والكام من مى عدو ال الاحم ولما كان الإنان قاللا به فسسه حسك المأشه وكال يستوسش فى خلوائدفى المكان الذي هود عركال منهاأن شام فالسوحداعكديثوردوه ومهاأيضاان ساور وحدده ملديث في الغارى و الذي سل اللدعليه وسلم الدغال لويعلم الناس مافى الوحدة ماأشلم ماسار راكب بليل وحده وكان في النكاح دفع هذه المفاسده م مافيه من أعصين الفسرج وعص اليصرعسن الحسرمات وتحصيل القربات واكتساب الاصدقاء والاصهار والاختان والاحاء وتكثيرالعشائر وافاسية الشيعائرندب الله تعالى اليسه في كابه العزيز وقال الذي ضلى المعلم وسلم بامعشر الشاب من استطاع منكر الباءة قلمستزوج فأنه أغض لاعمر وأحص الفرج رمن لرستطم فعليه بالصوم فانداه وجاءأى فاطر الشهرات عن الحرمات وحنسة أى وعالمي عناسمهم وقال

في حوامن أعرض منه واختار لنفسه التركيم والانقطاع من رغب عن سنق فليس من والراغب عن النكام رسوله الكم عن رجا دعيمة نفسه الى الوقد عن الزيار قدنهي القد تعالى عن الوقوع في الزيا قال تعلى والمست الفقياليان الإصدوق تكاما حق القيام المدين فعمل الفي وانظلت العندة عام الزيار الوالد المعار الإصدواء بتكل معالى الدواقة قد وكال تعالى على الموجعة والصراحية الأوي وبالمشرأو فلأقدم أناركن بكدائها أناجيا المرازان ورساك من مطالي السرامي المشكر بدري التعليم أنه والدعاج الأأواكرا أنهاكم وأرك الماسان الككولا فالاير وأفرو وراكوس البارات فيواهما ورا المستخرص الديال والمعال كرد والوالية والمهارين والمتعادة كالمعادة كالراب والمستخرص ارسول أنا عالية كوالما شواران

المتعلل المالمة وماليدا ويال الأالما درون الله المالدال مرايل what I was so that you is توسيو سيديده مهرا أكليان المكارية M. B. B. March March . . . . . . الله توور السانيسل، م Jaly 1 11 1 1 1 2 1 4 . ر دان حرو راهم قسيها والحريد كرالله: عار الداكرالله أحصن في وسدر بيمة الصامل كيسان duth The July gille ing ما والمرام والمارة المرامي and of the Market of the string الدن إذ العبر سالوال الدكو أعلاسل من المصلفة بالسوسي المال ريدل إد أنساء درث أحدوالساؤاء سزالا عاديه وسلم واليالم عابي سم بي المامان. , paragonalintel acu. والماهم أيوا مدن المالية سدولتها باتعلل ماندسود when and a robust alis سبير النَّهُ و كمرى اللَّهُ مال، أ كمرة ع م الاستداليماند مدنة منسالد مدَّم. له وهلال الله ما يديد له ولا أحسسه الانال قال عادسان السران والارس ولايرمع ودندلا حدمنل عملته الأأن واتي عنار ما المتوالا طويتو وفيل الدكر كثم واللهم وفتنالذ كرك أحسن والخدلش وسالعالمين (العلس السادس والعشروت أفي الحديث السائس والعشن ن

معا والاستعالى والديالي والمنافرة والعمارة المنافرة والموالة والموالة ومناه المسارم الهاا المراسد فسر ﴾ المعمولي المعلوب ومن به أثروانين أنه الحالمان شاعرمان بدريؤ والماءة بأكار بالمحوف الإجهال و والي آنا أن حين عبر ولائك ويه الاناء به يلان عبر رال وإنارة ا سلمه راسدي كفي المويدات أل ساء حور الوقع إلى ما فيها أن يا كالمسوس المول يالا الطيقورة بألاعد هو إنواريا أأأه ألهال فلمهن فيراه الجالي ينام سواعليتهم بالأعالي أوائم ويكرم متواضد راء الدائم المتواد الماسلانية أيراك أدرانها وصاحات والمنافرة والمراف المناف والمنافية والمنافر والمنافر والمنافر والمنافرة والمنافر والمنافر والمنافرة والمنافرة أوالي ما را فالمروث المهورة المهوري ما أنه إير ما ندا إلى رشاء ما الماء المديرات الماء المسكو أوروا والمساملات والموجورات برسان ومعالياتهم العاقورات والمراجعة مريطة ما كلوه عن الأحد من إن الله . العن عام المسائل إليها الأمن المناو أن الأراب المسلم المؤامطة وأ عمهم أن لأناهل محمر شومها وكومون والحراطي اساه الرامان ومواريد عوه الرامام و أوفرأه الشرانك بالراء وبالبال تؤكا الماراؤاس التماهم والأكوريداد اوع وأعراهم التأليج على المنظم والاخير والمار والمارام ورود الما فالسراء حسيا به والهابط والهارون لأبيح ممه إلاس فريسان والمواقع والأواكم المحمر ما وأن لا العاسمة ولا تصراه العدة هرواك ولا كالده أو المهل بالإبار أمران ملموارا كا عَلَيْ الْمُعَادَةُ رَعْنِهِ وَالْمُعَالَدُ مُعَالِمُ عَلَيْهِ عَرِوهُ أَنْ مَا إِلَى الْمُعَالِمُ عَلَيْهِ عروه أَن مَا إِلَيْهِ وَأَن وَيَا لَا أَوْلُهُ وَأُومَ وَأَنْ عَلَيْهِ عَرَاكُ وَأَنْ عَلَيْهِ عَرِيهِ أَنْ مَا إِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَ السوندا معاريلها عاديه سناسه سوء رائيا بالعارض بيا رار تبديها وارتداوا والسيادا كإسن تشاكر أُ اللَّهُ رَبِّ حَيْنَ عَادِيسَاقِ بِيهِ وَإِنَّا أَرْمِسْرِهُ إِنَّا لِي أَيْنُ وَأَنْهُ أَنَّا وَأَلْفَانِ أنجمها تنسبها ويخضأن الأوري علقا بالدرية أمهما برعال أيوسا بديار البياد اليهار تمسدهر العس أعمل أبي ألا الأسن برأسهم عارا في ووال إلى الدان السف و الإعالة المايان منتها على والدعش والريال والمدالا ومرور المعدد في أحدر من فران تأو شداوني حساراتك يالوم في الموادّ كار والوجولة عليه الراكمين و عدال الداء كرمسة عرب كرمل عن ماله التعليها والشل والاعوامالان ساح المدين الدي هو على الماهل والما الماما مركاوا مَ الرب و أنه لرج دع الاست ومنا الأذن وفنه وار در الرسل و ترال طرو تق احار دو وا يذجون المسلت الكالمرافط برأيعه بصآره سنديا خراق وأمالان المسدل والشخراي ما بنعل من الادى واذ اطلب الاحسان ميدماني سرهما أوفي دهاك (عاذ تعلم) قصاء ما أوحدما الالاملاق الشرع عيردون واحسدوا يساني سمانته لقاما والطريق بالصيرا والزائي المحصن بالرجولو ووها لنص بعبك تبل وفنو مشرات وسسباح والعواسد في اللس لامها مؤد بدوقد نوجت انص فالدنا الهان الاحسان ويحمه تطراف وارقتالها أو ويوبه لابعالا احد الكرويقه والقدله) مكسرا القائل هيد فالفالي مدل الملسه والركية مكسر الجيم والراءه عدا لماوس والركوبيو والفنم المعدو واحسان القنله اغتيارا مهدل اللرق واخفهاا يلاعا وأسرعها ارهاؤاوأهم سلوجوه فتل الاتدمى غسر بديا اسسف في المهنق وإذا يكوه قتل القمل والبق والراعيش وسائر المشيرات بالدارلا بهمن التعسديب وفي المسديث الايعذب بالناد الادب النادقال الروق واب نامي وهذا مالم بصطور كترتها فيعو ومرق ذلك

المهندلله مسمر الحنيا السائره وعدرى الكوا كسالناه سروهي العقام الناحروا المسالاة والناهم في سيدنا عجد المؤيد بالمعزات الباهره وعلى آلدوأ صابه دوى المنافب الفاخرة (عن أبي هرية رضي الشاعة قال قال رسول الله عليه ومل الم عل سسلاعاس الداس عليه صارقه كل يوم تطلع فيه المدعس فيعدل وين التني سلاقة ويحسين الرحسل قيدا بشبه فعيدل عليها أورفع

ولده مر و حسنه رق ارديد ارديد المن الدورالة مروايد اوال مل هدالة يومن عالم على الاسه ولا على العاورة و السكنى وعيرها ورعات الطالت الدورة الفساد وفي الحديث دخل ولعلى النبي صلى الشعليه وسلم يفال له عكاف فقال النبي صلى الشعليه وسلم يفال له عكاف وقال النبي صلى الشعليه وسلم يعكن ألث (١٥٦) زوحة عال لا قال ولا حارية قال ولا حارية قال والمعرم وسرقال وأ ما عند المناه المن

مرصمر غال أن من أحسوال المحلم عشرسنين في الله الله المحلمة والله على المحرفة ولا التي تركته لم تكته والكرية ولا الشياطين أو تنت من المصارى المحلمة والمحلمة والمحلمة

(الحد، نالساد، عنسر عن أبي على) وقيل أبي عبد الرحن (شداد) بالتسديد (اس أوس) بفتح فسكون ويسملان نابت المسدوس حرام سعروبن ريدمناه سعدى سعرون مالك س الحارى الا دمارى وهواس أخى حسار، س تابت قيل اله شهد درا وهو علط واغاالبدرى والده ركال شداداذا دخل الفرس يتقلب عليه ولايأنيه النوم فيقول اللهم الالسارة المسهرتي وأذهب عنى النوم نم بقوم يصلى حتى يصبح وكال يقول المكم لمروا من الحدير الاأسابه ولم روامي الشر" الاأسبابه الخيركله بحدد افيره في المدة والشركله محذافيره فيالباروان الدبيبا عسرض حافسر يأكل منها الباروا لنباسو والاستوة وعدصادق يحكم فيهاملك قادر والكل شون صكونواس أبناءالاحرة ولاتكونواس أبماءالدساوروى عسه أبدقال سمعترسول اللهصلى الله عليه وسلم يفول اذا كرااماس الذهب والفصة ها كمزواهؤلاء الكامات اللهمم انى أسألك اشبات في الاحر والعمز عه على الرسُّ دوأسألك شكر نعمتك وحس عبادتك وأسألك منحسرما بعلموا عوذيك من شرما اعلم واستعفرا لما تعلم الله أنت علام العيوب وعن أبي الدرداء أنه كال يقول أن اسكل أمه وفقيها والنقيه هذه الإمة شدّادس أوس والمن الماس من يؤنى على أولا يؤنى حلى أوال أبايعلى فد أونى علماوحلها فال اسمعدر لاشد ادولسطين ومات بهاسنة غمار وحدين وقيل سنة احدى وأدبهين وقيل سمة أربح وسد تين وهو اس حس وسبه ين سنة ولما حضرته الوياة عال ال أحوف ماأخاف على هـ. نده آلاه قالرياء والشهوة اللفية (رضى الله عنه عن النبي صلى الله عايه وسلم أنه قال الله كتب) أى أوجب وفرض عركتب عليكم الصيام أوطاب والاول هوموضوع كتب عندا كنرا غقهاء والاصولسين والذباني أولى لأب الاحسان مارة بكون واجبا كقطع الحاقوم والوقر جين في الذبح وتارة يكون مدويا كالداد الشفرة (الاحسان) مصدرأ - سس اذا أتمي بالشئ حسياو شوما حسنه الشرع لااله على خلا هاللمعتركة والمرادبة هنا تحسب الاعمال المشروعة بأن يأتى جماعلى الوسم المرضى بأن وقع الفعل على مر التسرع لامجردالا معام على العيرلان الاول أعم نفعا وأكثر فائدة لان الأحسار في الفعل يعود مسه نفح عليه وعلى غيره (على) فعل (كل شئ) الاولى كاقال القرطبي وغيره انعلى هذا عِمدى في كل قوله تعالى واتبعو أما تتلو الشياطين على ملائسلمان اي في ما يكه ويقال كان كذاعلى عهد فلان أى في عهد مر بحمل أن تكمون عمسي الى والافظاهره ان كل شي هوالمكتوب عليه الاحسان وبحمل أمهاعلى بابها والتقدير كتب الاحسان في الولاية على ك شي أوأن المسراد بالشئ المكاف أى كتب الاحسان على كل مكلف وقوله على كل شئ قضية كلية مسورة بكل شاملة لجيع حزئيات الدين فالاحسان الى نفسه أن لابوردها موارد السوء ولا يظلها عصبية ولا تطبعها في كل مار بدولا عنها بفيط ولذلك ألهم

الشباطبن لوتنت مى المصارى كدس مى ره المرمان سساتى السكاح أمرادكم عرائكم أراذل أمسوانكم للدراكم رواه الامام أحدفى مستدم ووالأصلى الشعلية وسلم مسكسين سسكسين سسكين د - ل السلاام أة قيل ارسول الشوال كال منامي المال قال والكادة إلى الله وقال مسكيه مسكرينة مسكيدة امرأه ايس لها زوج قيل بارسول الله والكانت عذبه مسالمال عال وال كانت غنية سن المال (ولبرحم الى الكلام على بقسة المديث فنقرل لماقال الهرصلي الله عليه وسم وفي نضع أحدكم ساقة) استبعدوا حصولها بفعل مستالذ فلسرا الىام ااعاقه مسل عاليا فعادة شاقعة عدلي النفس, مخالفمة لهواها (قالوايارسول الله آياتي أحدناتهوته ويكون لهفيها أحر قال أرأيدتم) أي اخبروني مما (لورضعها في حرام "كان عليه وزر) أى اغ (فكذاك اذاوسعهافي الحلال كان له أحر) وظاهم اطلاقمه الانسأن يؤجرنى نكاح زوجته مطلقاربه قال بعفه مروفسه دايل لحواز القياس وفيه الهينين قرن النية الصاطبة بالماح لتقلب مطاعة وظاهر سيأقه الاالعني الشاكر . وهو من لايبق عماله خدل عله من مله الاماعداج السه عالا

آدمار صده لا مع حمنه أفضل من الفقير الصار وقد خلاف بين العلا قبل وهذا آصر وقاعدة إن العمل المتعدى مسطانه المقصر الفال في العمل المتعدى مسطانه المقصر القاصر عالما تشهدله و منح الغزالي ان الفقير النسل وقبل ان الذي أعلى الذي أعلى الذي أفضل وقبل ان الذي أعلى الذي أفضل وقبل المقدر ولا يعين المال الاقترال المن فقير صادر وهو الغني الذي نفست به كنفس الفقير ولا يعين المقدمة من المال الاقترال المناسبة الم

المراجعة المراجعة والمرورة من المراجعة على المراجعة المراجعة المراجعة والمراجعة المراجعة المراجعة المراجعة الم المراجعة المراجعة المراجعة والمراجعة المراجعة المراجع

my the hall be to make you and a الماريدة والمرأ أويرونس متكرم عاور Lower and the state of يدرالم الماري للمال المال المال This Later a Bride الني رمي أأحرى كليا بالما الر إو فول المال أن برا المقال المن الماسا ورسل الممالقد الواكر 12 5.15 13115 Late 5.16 حيل الواحد عمر اليروهم، أحرك تواكوا المدر غوا العراللاك وروا تركالوا المحل الماللكرو على Filher . The of who had علوائ والالالدالدونيل ي ريان أعللي ترسيمنا أبار عدمد مده iles to the war and was sill السلاة والمدسد والمداورا الإدار والسايمس شعله ديل الادا المال المراكون عدا المرد ن و را العالى أصاعرا المسلاة اى أساعرا مواقد زاول الحديث الإسلوا على وينامن وبل من هم بارسول الدعال مرسعم الزفات ولا عنسر سلاة الجاعدة وكان سل الله ساسه وسنم اذاد شال المحدد والأعوز الله الملح ووحهدا أكريم وسلطا ماالقديم من الشمان الرجيرة الدن قاله ذال فالاستاليوس الرانوم وكالتمل الشملة وسل

المستوده المستودة ال

المن أني من إيا على المعرف المن وعدر من برائل وحداد طويد الدرا ومراطبه ووها و فشل ت دالی الایوا در ویال احدار بر می در مدارا از حدار و ایتکرر و این حدار و وی ل ما ب العي م الدائلة موا اللي حدد الدرو الدّ آن والمديهي ويد الما العي الدالمورد والي وعدرول ي إكر المه عن حوام من عد أو بي ما إلى بن عبر من ككوان سداد ورانس كالدور شرعا في وراد والدور الألمان مي ما مرمي راوم العلم ما وارتهام بي الما يو به المحاليسان و الأران ما مرين هو الصابيل من هذه را الربيل مع الزواوراد عله في الله وربيها لى في العلم و التي الوادرج عربين - المراه - الأم ير رهامه وري المراع المراع المراع ويعدل الأوافي الأواعات ويدارون أو أمواعه أي مناوي به المنسخة الملق ويرأ عوداً وي سوي الأخسيس ويكرُّ ولاهيمائك عن أوا أعامه الشر ين المعالمة المناه ومعاهد والمنافر و مع من المن المعالم المورد المن المن و عن مناه المنافرة المنافرة المنافسة و له فالدائقر او الما و المن وسر و والمن و الكراه المناه و الكيان و المنو المراه و وا وقعت قوله على الحراءات عد والقربايلين الله المالية والمهدر والموسن أباهم والطاليل أرادو على أسم كان و بي أما الله والعروال معود كي من أنشال مكاسل مدروز علماتي أور و و والم التكه والقروجان عمال به أس السد الرجل الذي أند ورد المحل في والدري ، ليه من عالم ممالوا عليدة كل قدو وعالم من ألام ووغر فشياسايسه المناأول أني يم م وشرب س مامًا وعسل عند ماليم ودخل بعي الكعيه وأستار فارابط الاتان بناءم وليلها المعلعام الاماء أوصرم ومعن سي مكمسر المكسرية بدع وبالوجة حوياد الإثالاة أجيها أهسل مكان إياليا سُر أَ وَمَا يَكُولُ إِذَا فِتَ فَعَدِ وَ أَحْرِي وَ أَعَدِ لِهُ وَهَمَدُ الرَّحِولُ السَّارِيلِ مُو فَعَالَ أُ تسكيما مدهما الا تترظ أنفا تعاولو لا أمر يقولان في كان الهما أحد من العار الاستباي ارسول المهدمل الله على موسلم وأنو سروه ما عاسة الريس الجابل حدالا سالكان المسابي من ا، كعد شرأسسنا رسال ساهال فكالالقالليا كل تماز النم والدياء وسرل القصلي عليه وسلمهو وصاحبه من استنزاط روضاف بالديث غرسلي فأتاه وأسمله على بديه وهوأول من حياً م شعية الاسلام فقال وعليانا اسلام وحدالله فن أبت فقال الن عدار وأخره عقامه مين الكعيمة وأستارها تزال المدة فقال له فن كان يناعدها وقال له ما كان لي طعام الاماء ازمن وفقال أبو بكرائذ بالى يارسول الله في طعامه الليلة فأذن لدوا بطلق الشي صلى الله عليه

ن أحدكا فا أذرادان بحرح من المسهد اهت متوها بليس واحمدت كالمحت التول على تعديد ما والحاطم أحدك خلى باب المسجد فليقسل اللهم الى أعود بالأمن إدايس وحود مواه إذا والهالم بضره فالهن الاذكار وقال الرحداس ولين الله عليما كان الني صلى على اعمارات المارة والكامة الفيه من القهو كل علوه نشيه الى العملاه مدفة وترط الاذى عن الطري صدفة رواء البارى) اعمارات وقفى الله وقفى الله والماست وتعفى الله المدين على والمارى المارى المارة المروقة والمروقة وا

بالمارلان في رتبه بما يغير المارح حاومت تمه و بحور يشرها لله حس قال الافعهسي وقبلها مر المار بالعقص والماول جائر لقوله صلى الله عليه وسلم وفادسك لعد شرات الارش تؤذيا أحدادمالسارونيك علاق أدبسه ويل أن يؤديك وماخلق للاذا يه فالداوم للادا يدارا (واذانه نم) ماشر د محه من المهائم (واحسة والذهبه) بالكسر أي ه شهة الديم وعانياً بعص الروايات فاحسدوا الديم بفتح الدال وكسره اوه والمنسدروهي التي في أكترتسم صميم مسلوفلا تؤكل المحنقة والموقوذة والمردبة والنطحة وماذكره عها واحساب الدعوفي الهاتم الرحق مها والا يصرعها مصدوا يصام المحمل بأن يأخذ بعده اليسرى حلد حلقها من طها الاسعل بالصوف أوغيره حي يظهرين النشر بسوصع التنفرة وصحعما يرادذبحه على شفه الايدمرلاية أمكن للذاهج حيت كان يفعل بالمهين أكثر أوكان البيط وهو الدي فعل مديراً جيدا وأما الاعسر ويعجعها على الاعن والسية والتسمية مع الذكر وقطع الحاهوم والودحين ريكون ذلك سالمقدم لام القفا (وليحد) يسكون اللام للام وبصم الياء من أسد و بفتيها من حدر أحدكم شفرته) بفتح الشين المعجمة فقا. تدم وهي السكينة العريضة وأصل التنفره حدا اسكي وشفرة أتسيف حده رشه فيرحد مرحها وشه فيرالوا دى طونه وشمير العين منتشعرا لحض وسيمنذ فنسهية السكين بالنصوة وراب سهيمة التئ باسم بزندوالاحدادوابب فااكلة ومندوب فيغيرها ويدبى مواراتهاعها فيحال احدادها فقدووى الجلال والطيرانى اندصلي المتدعليه وسلم مربرجل واصع وبباه على صفحه شأةوهرأ يحد شفونه وهي تلخظ الهمه بمصرها قال أولاقبل هذاتر يدأل عسهام وتسي هلاأحددث منفرتل قبل أن سجمها وعرسالك أن عرراى رجسلا بحد مرتدو ودأخذ ساة ليذبها مضربه بالدرة وقال أتعسدب الروح ألامعات هذا قيل أن نأخدها وقدم بي عليه السلام عى درالبهائم وامن مس اتحاد شيافيه الروح غرصا (وليرح) بفيم المناة تحت (دبيسه) بدندها وندالدج واصحاعها بمكان سهل غير وعرو تجيل امر اوالسكين عليها بقوة ليسرع • وتماو بالا • هال بسلحها حتى تبردوأن لا يحدد السكيب بحضرتها كامر ولا يجرها من موسم لا سردهدر وى اسماجه ان رسول المدصلي الله عايه وسلم مربر جسل وهو يجرشان بأذما دةال دع أذنه اوخد بسالفها أى وهومقدم العنق \_ وروى عبدالرزاق ص الوضين ا علاءان جراوا فتح باباعلى شامليذ بحها وانفلت منه حتى جات السي صلى الله عليه وسلم فأتبعها فأحد يستجمام جلها وتقال لهاالنبي صلى الله عليه وسلم اصبرى لامر اللهوأ ستياجزا فسمقها الىالموت سوقارفيقا " وروى عرعم وانهرأى رجلا يحوشاة رجلها ليسذيعها فضربه بالدرة رقال قد ه الاموت قودا جيسان \* وعن الامام مالك جوار حرها الى مسذ بعها « وعن أبي الحسس اله يكروذ بحشاة واخرى تنظوسها بنتها أو أمها فعس نوف البكاليان صديقاذج عبلابينيدي أمه فيسل وفي والتعبيب تبيده فبينما هو تعت شجرة وفيها وكرويه فرحفوقع الفرخ منه للارض ففتح عاه وجعسل يصى فوجه وأخذه وأعاده أوكزه فردالله اليه عقسلة أويده كاكات بووس الاحسان اليها أن لا عمسل فوق طاقتها ولا تركب واتفة الاسلامة ولا يحلب مهاما يصر يولدها ولايتبوى السمسات والحراد سيقهو

windy that is a searly is the ا غصل سدوة (قوله مرااماس - المه سلافه ال يم ادالمه ما را الشهر أي ومقابلة ما الم الله بعلى الاسال يحلق ال الدراساسوف در العجان مال لم ينامل طمساناعي النعرواد نهد مدقه ويأرم س ذلك القيام جمدم العامات ولا جدم المرماك (ووله ديمدل) أي وع لم (سي الانسي) أي المتعاقمين (مدمة) عليهما ونعورالكمديس المائر المائر وشومالا بمنال ماما ولا إحسرم حلالاء العه فيوقوع الالفية بين المسلس بيل عي حبر يل عليه السلام أن كمون في الارض سـ قى الماءو بصلى بين المسلين ( دوله و يعسين الرحل في دايته أبيمل عليهاأ ويروع عليهامناعه صلحا اعتمامه وولدوالكمه الطيسة) وهي كل ذ كروديا، لنعس وانغيروسلام عله ورده وثناء علمه بخقو يحرد للنشامه مردروا مناعا غاوب والفها شدوسه معاصله الماس عكارم الاخلاق ومحاس الادمال ومه قوله صلى الله عليه وسلم ولوأل الق احل وجمه على (دوله ويكل سطوه عشيها الى الصلاة صدقه) فيهمي الألطث والمأكيد سنى مصور الجبايات وعبارة للساحد اذلوحلي في بنه والمذلك (بشارة) اذا كانس القيامية

ياً من قوم فيلمغون على المصراط بيكم ن فيقلل الهم سواء في الضراط فيقولون بمناف من التلوفيقول سيريل والذبيعة عليه السلام كيف كنيم بمرون على الهرف قولون بالسفن فيؤتو بالمتساسين التي كان اليسلون فيها بحالسفر فيركبون التي المصراط « وعن النمورفي القيمنية عن التي حسيل الشعاسية بسيلمة ال يحتد بسيلية الله بالمحتويسة والمعالم المحت

مر المعالم الم المعالم ال

and the fit is the trans has been a proper fact of المُعارف والمُرْان المُرْان المُرْان المُرْان المُرْان المُران Little Control Minister Edwin Su point fort وألدرادا ومبر فالشوالساسة إرافان الا يمال نهلور المده في بهاو ما الله و المكاول السنة الا . ا in we will be seen as ( deal ) -المنافئ المسائل المائل صدية و كل سادية ، لدية وكل indirectly of all direction المكافي المحارب وفقواهم المعري اللائقة وجهيرة اللائكير عدد و حرت من فرأ الركم مأنها و معهد ن النعمي أي كمين عبل ديد Heridian January 12 - Mills ركم ان العدالد الده عمل در ع ۱۱ عصاء زيراسي العدود لمراجل دعود منولسه وأذى شككو مسه ذال العلائ Modley Level ; annument عرس الموحدين والمائد تجعرف بها ألوال العمادات كأن العربي الماديد وماليالا الماداد الماديد مدلى أأمد لركعة من شول المنه أمالي مرة عفال أتيا الوال العيادة مُستنها وتعود او ركوعا وسعويا وفراءة وتهاللاو تحمسا وتكمرا وسلاما فأنامع حسلالي وعظمني لاعمل من الها مسلم منه فيها الراناني أحمد الداملية

more and the second commence of the second o رُأُ لَمْ يَمُّمُونَا عَلَى إِنَّا مِهُوا اللَّهِ مِنْ أَنْ أَرْقِي اللَّهُ الرَّامِ عَلَى المِلْوَ لَغُ وَالْمُ مِنْ وَلِهُ مِنْ مِنْ وَرَازُونَا مِنْ مِنْ الْمُكَالِكَا مِنْ وَأَنْكُ مِنْ وَالْمُرْكِ أنوافه يردون وكالا سأوم بالأرب أنية المائمة وسرا ايند ما رباأن كفيهاه ور معان ، از شر ل در ترار ال سن و و در سنده و الدر راد الله ما و در المالا و سرای وأسعاق له أرسل الاست و درة من ما له مستداد - من الأحد مراد الماقي لل أهر الحارية و وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّه الإمهام أأعلى بالمادية الهواء الوائة بهالهوا التابد المواه والهوالمان وأكمل المارحتي المعسور أ ملا ژارده و ده الدائر ال حروان - باز آن حروان المعالية المعالم المعالمة المعالمة المان المساعمة الإسكندية وأساد تعالمه ويليال والمولف المديد الوجاة أتبار وجيته فقال الهاريا كالسلمة فالت إ وهاني لا أكلى وأدشقو ب هالاة من الاست ولايدار في حثود والموجعة او مستعدا للما أولالك صاليلات كي وأشرى إني معمد رسال أوسال الله عار وسدر موليلا و عامل رُ أهر أس مسلم ولذات أر الانتاج . ٢٠ و والحقد حداق در الداد الرأندا وال ١٠٠٠ ومرك المناصل الكيديالية والموصول حرأ إداري ياسي واستارها كيراة الأمع بالأرس فكوساده مسمة عامل المؤخمين راوين من قرائمة كالمانية أحاء الأثرون بالتهيئ بيرياته السامعة والبيانية واللمام أموله سلايس الأرير إليَّا م كل سارلا أن شا مري الأبر إنَّ الدو المسائل وهده ه المساطلة عن وأناحت اللوية ومالها عامري أكاميناهي الرادكة في والترج عليه تم أأثره م الحرفة هاص وفارنا أنسب وبالموار المرورة شاورام مباقي ولجي والمراب كالمهموا والمحاطبات الهواب كأسرعوا الخيور معوااس الحشاعوري ساتين المنال المالتات والأداراء من المسلم و وكله وروية في ماراوار باعودات أو دوق أواد أحساره لياللاب في الله علىه وسلمة الت مي الساورا وويا وريا وريا المها سم أسم در النهم وسلوا عليه سار اعامه القرر ميه م أجرهال السعرة اليامي الم مسار سواسالله عدام في المارية الموسم إليول لا يمود عربي العي أيل إنسليه والدان أوالا معتصم إلى رجاء والدوم بإساسا وأندا والعقع بمرقول المراسسة الهم للموترين لي ملكم والاحس الأولى الله إلى معهدا عامل لمؤم النوليس من أولا لما المنواك ال الاوقار والمه ورو عوج المسعول الدي أسوب والأذعر الاوني والله باكان رولا كاديب والتاؤكان سديو يؤسس من كفي الزلام أبيرة بالسامي تشالة أكفى الافي أب عول أولها وافي أشدتكم الله لا بكنفر ومنكر مل كان أم با أرعر بنا أورصا أونس اقالواوليس من القرم الحد الأوفد فاد ب من فائه أالانتي من الانسادة ال أما أستفاد في رد الى مداون أنو بسير أن عبائل بالمال أفي قال مالاعن أنت وكلفته الاعداري ردهنه مو وال غرالدين كالوامعه وفى روابة أسرى المأوصى ووجاله ويعلامه في هرضه آل بغسلاد و يكفناهو الحملاه على قارسة الملويق اول وكسعر كافقولاله هذا أبهذر صاحب وسول الدسل المدهاسه د-بلم قاعيمونا على دفنه فلمنمان فعماء ذلك وأحرل عسد الله بن ممعود في رعطمي أهل الكموقة فوحدوا الخنازة على فلهرا المربق فدكادت الابل تطؤها فقام المهم الفلام وقال هذا

(۲۰) سا شیرنستی) بسمها کاعدی بالوان العبادة و آگرماثر دی کاعرفتی بالوحد آسه فان اطنف آخسل عدرا و آخل مندا الما منك الحين برعن فان أجدون آعديه من الكذار و آخذ لا تعبد الها عبدی اعفرسیا الاعدی الدیكان و کعمه قصر فی الحسمة وجو را اما مكل دكمة الأرة الى وجهی و فون آس و فی الله عدوم التی سل الشخلیه و سالان مل العنی بقر آفی ال اعتمالانی با حن وأنن ندو فروداً سالك و منتاناً ان الفارقيق من الفار واذا نوج المورداه اليسوى وفال اللهم صب على المعرصاولا الزعان ما لم سائعاً من ولا تعمل مع في كذا حكاه القرطبي في سورة الحرب وعن أبي ذر رضى الله عنه والنبي صلى الله عليه وسابقال الله ما بالفران الله تعالى وطيل ما دور من الله عليه والمسابقات المسابقات ا

وسلوابو بكروهومعهماحى فتع أبو مكربانا هعل بقبض لهدامس زييب الطائف فكأن ذلكُ أَوْلَ طَعَام أَ كُلُّه عَكَد عَوَال وَ وَلَ الله صلى الله عليه وسلم اني وحهت الى أرض دان أعل والاأحسم االا بترب وهال أنت ملغ عنى قومك لعدل الدعر وحل أن يفعهما سأحرك ومرم غانطاق حتى أتى أخاه أنيسافقالله ماصد مت فأحبره وأمه اسلم وصدرة فأمر أخره اندس وصدن تم أنها أمه ما وأسلت وصدفت نم أنوا قومهم عفارا وأسلم معمديا أن بفدم رسول الله صلى الله عله موسلم المدينة وفال بميتهم اداقدم رسول الله مسل الله عليه وسلم المدينة أسلما وقدم رسول الله صلى الله عليه وسعلم المدينة وأسمل بقسهم مقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عفار عمر الله الهاو أسلم سالمها الله رلما "عره صلى الله عله موسل مالرجوع الى قرممه فال والذي مفسى بيده لا صرح مها بين طهوا فيهدم فرج حني أني المسحدويادي مأعل صوته أشهدأك لاالدالاالله وأشهد أن عجد دارسول الله دقام القوم وضر وه دي أصحوه وأبي الماس وأكب علاسه وغال و إلكم الستم تعلمون انه من عفيار وانطر فق تجارتكم الى الشام عليها فأفده منهمم غمادمن العدد الى منلها وناروا اليه مضربوه فاكت عليه العياس فأ بقذه روى عمه أنه قال أبارا بع أربعه قفي الاسلام وإقال كان خامس حسة ولما رجع إلى الادقوق أقام غيهاستى مصت مدروات واللمدق غمار الى المدية ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم في عده أحاديث بأنه أصدق الناس الهجة بن روايه ما أطلت الحصراء أي السهاء ولا أقلت العبراء أي حات الارض أصدق الهجة من أبر ذر رقال على في حقمه وعاء مئي عما لم أوى عايب فلم بحرج - نه مشئ حتى قبض وروى أله رحلام أهل البصرة ركسالى زومة أى ذر اعده ونه فسألها عى عدادته مقال كان اره أجع في ناحية يتفكر وقام يوماعندالكهمية وتماليا أيها الماس أ ماحدب العفاري علوال الاتح الناصم الشفوق هاكشفه الماس عفال أرأينم لوأن أحدكم أرادس فراليس بتعذس الرادمايصكه وبملعه قالوابلي قال وسفرطر بق القيامة أبعدماتر يدون فحذوا مايصلحكم قالواوماذا يصلحناعال حجوا يحسة انغطائم الامو روصوموا بوماشديداحره لطول يوم انشور وصاواركه تسين في سواد الله ل لوحشه القبور وكلة خسر تقولونها أوكلية سوء نسكتون عمالوقوف بوم عظيم تصدق عمالك لعلات تنحوا حعل الدنسامجلسين محلسافي طاس الحلال وجلسا فيطلب الاسترة والشالث ضرك ولاينفعاث لاترده احمل المال درهمين درهما نفقه على عبالك من حمله ودرهما تفدمه لا تنونك والاتنو يضرك ولا يبعدك لاترده م نادى بأعلى صوته باأبها الناس قدقتلكم حرص لاتدركونه أيداولماخرج معرسول اللهصل الله عليه وسلم في غزوه نبول أبطأ جله لمأفيه من الاعياء والتعب فتخلف عن الجيش فأخمأ متاعه وحله على ظهر موسارحتى أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم الزلابالجيس وكافا قبل وصوله قالوا يارسول الله تحلف ألوذروا بطأبه بعيره فقال دعوه فال يلثفيه خيرفسيلفه الله بكم وان يد عير ذلك فقد أراحكم ألله منه فل أشرف على القوم قالوايار سول الله ال هذا الرجل عشى على الطريق وحد وفقال رسول الله ملى الله عليه وسلم كن أباذر فلما أمه القوم قالوا يارسول الله هو والله أبو ذرفق الرسول الله صلى الله عليه ومسلم رحم الله أبانر

الانكل أغير أأنفس أسده عشر مسائه وسيى عسائمي سات وقال البعوى في المصابيح قال - بريل اني د نوبت من الله د و آ مادروت منه قط عال كمف كان باحريل قال كان يادي والاسماء سمعي ن الف حاسم , نه روعال شمرالا المأسوافها وحيرالاناع مساحده اوكال صلى الله عاله وسلم يحوج الى السوقويشترى اواله حاجهم فسئل عن دلك فعال اخرني جريل ان مي سمى على عداله الكفهم عن اللين فو وفي سل الله فاذا أرادر حل أن يحمل معه والرسلى الأرعلية وسلرما حب الدُيُّ أحق مه الانه وقال على الله علمه وسلم الاسواق مواثد الله تعالى وغال في الأحياء لائكن أول من يدحل السيوق ولاآتموه بريحرح مهوفال لى الله عليمه ومسلم السون دارسهورغفان في سيم للدفيها أسبحه كتب التدام باأآف - دستة وفال دلى الله عليه وسدلم لرحسل اذاد حلت السوق فقسل اللهم اني أسألك خيرهذه السوق وخيرمافيها وأعوذ بلئامن شرها رثمرمافيها اللهم انىأعوذللأأن بسهم استافا مرقاو فقه خاسرة في دايث من أخرج من المسعد أذى بني الله لا يتاقى الحنه وقال على الله عليه وسلم من أسرج في المجمد سراجالم زل المسلاتكه حلة العرش يصأون عليه مادام النالصوفيهوانمهرالمور

أعين كنس غيا والمسحدوقال سبى الشعليه وسار لغم الدارى لمناخباق المقناديل في المسحد ثرّوت الاسلام توّرالله المجتنى المنافي المنافية المنافي

وراغ الانظمة والممالا سرووا للازر في أث والماروان و المعلم والمارية المار المواجع والأورد الي ما الأمير عه دوة المعلم في المعرب على ويما تمالي أن الفتنون من روي بالرتيم ويراحسان كيا العالم ويم بأردين الإسباس ويستسن 

التر والكام والأمسانية في المدس الله المراك المراك المسمروم مسمير المعمله إلى الما من الما من المنك واحل ال ورائلوار المائوسوير ما しいた、シングレンド The town of the William المارية مساد الماليك المنادة برا ، در حداد المدل أن أردت الدارات الله واستع عدرشار والداالاي a to it is in this was in أسمد لااحرالوالات غالبالك الالهاريس والمناله المراه لاوا الإياءو باواندي احسابارة عرايالله الله الله الراسدالل م ور نام مع مع من كان، و نهادا والد العلماء أ - إلى المراجد العالق المال التسكر والاحسالا أوالترام الرالفاحدي النباح مر وسور الله معالية والمال الاسال السه المات وسلر سَكرووه ١٠ الولدان كالماله تعالى أنهاك كمرنى ولواله بالألك المصر ولى المديث رشا الرامة في رساللوالدي وسيقه في سيد الولديم رسيأن أساسه أله رديلا والعارسول الشماسية الوالدين على ولدهمه الال هممة المنتدان والازواداد وتطسي وغرد وقدقسل المأصرف الشر فالى سلمان عن ذع الهدهد لانه كالهار والديستل الدمام الهمامر فهما موبالسفيان

والرادة في في المباد أبدر المعد أبان

و في أما الروق في حروب بي حدوث حسب لمدّ بهار الله مدّ تمرينا في أذر بدأ وعرب في ه العوالي معادري المدارسة العربي لي والما التراج و الأناء المراجعة التي الأناكس وجو الوجم بالماء وسربوء وعدائله والمدفآ وأكروه سروا بأثهروا والمالفدانا فالماكم والمهائمة يشمن أوتام يلقن شاءون وإلى المواذ بالس أحران وأأث بالدار والأثار العالم أ الرب الإراعليكي من موليه في شوري أهوا في عن الرسط في مناديا المهر بالسمارات الهدام المدام ألم لأفعاد الاستهم لأبري سوره سيالرجه بفعورا بالتالي كسينجيا التقارلاناك الطافي موا لأ فريلية الموني تحريز المراجي بيرين المستران الماء أيدان الماء أيده من الصيائي والمجامعة ما المراث الهاكما ودسي موقي المراصد شعف مدليا المله راجه براه الإيرام المختال بالمائيل بيان في شها ماريا لَيْ الله عارية في الله في الله المعالي الله المعالي على الله في الله الله الله الله المتسامين لأماه أو في والعالم موالوريد براساء البراي البراي الأراب الأراما ووسافال أن الأراب الأعر لراويه أولا كل من أو بوحسه الامرا به يبرك المهارم ألابع من، محامات و المر و مينم كسب حامد الرب كان بصاب الهوري والمراه بالعما العبر أقدى أته و أدري أنه و حار و أي لمُلَّ السَّامِيةِ وَحِينَ أَمَا سَوِي رَسَانَ أَي مِنْ عَلَيْ ﴿ إِنَّا أَمِنَانَ لَأَنِ الْأَقَّ رَسُق من الأرافة أعد مهاي بيد م الزمك لا الإلى الله برهال من الأسان المان المن العالم المان العالم المالكي العالم الواحة بحلان ألا وليوري ورد بهام مرويه مرعدان دادن والعم كالمحمل الشامان مصرف المدوى والماتل النائية كله المعه الدونا ووالاصور ولا تر الا والدكر الا يَهْ غَيْنِ بِشَوْلُهِ وَ لِلْهُ مَا وَ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ أَنْ وَإِنْ مِنْ مِنْ مِنْ فَا وَ وَالْ مروره مستقع هلا عن أي تناوليد و بدر الله مديد المعن الماعم ترويا ما أن او والمعارض ومن المسلم والعامل بالشاريل والاشافعة بالشلالي والاناء فالدور والارجال حوال معطاله عموين عباد العريزالا موي وأس عاصره الله والشاء مراعه فالمد فالمدانسا ورامي المتداف بدراه وراك شوارا وتبيل صري الك أف لار الماسية ترال لل يقتلل حيد أمر ل وابد اوال حصير بالدور إدا أود عال العدي الشواعصه مدرة لامراك أرانو جوم دارمأوكل عدم ورقه دوال عصهم وعلامة العشق بالشفوى ألا بأموالى وزقه له عرسيت لاجماسب وافدا أنادمن سيت خلاسم شاقعت عالى مرى فاعدة دالى تنسسر قويه الحالي ومن بدني الله يسعدل له الحد وساء روعه عن حيث الاشتهام من أى من يعقى المدفى الروي قداح العالمان يعمل له شموج بالدَّ تعاييه ميل من يعمّى الله فيقنف الدحدودهو بعلف معادمه بمقل بمثل واشرر حدمي الشرام اليالح الالوص الصبق الى المعه ومن النزاف المنه و برده سر حبث لا عاسم مي حمل لا برجوه وقال سهل بن عبد الله ومن بنتي الله باتها والمدية بعمل له تعريباه ب دنيو به أهل البسام ومرزقه المنتقمن حدث لا يحنسب وتدلى ومن يتق الله بالديم يحمل له عزمامي الشد الديه وقال اس عبياس تعريباه ي نسمات لذنها ومن عمر ت الموت ومن شدنائد بوء القدامة مهم وفالمأ أكثر المفسرين اجارلت في عوف رمائك الانجعى أسرالم تركون إنه يدس سالمافأ في وسول الملدصني المشعليه وسبلم والتكى الناقة أؤيه وقانان العدد وأسراسي وسرعت الامخا تأمي نا عقال عليه المصلاة والسلام انق الدواصير وأهرك والاهاان أسسنك ترامن قول لاحول ولا

عينة قصر رسل من سيفره فصادف أمد فاغمه تصديي تكره أن يقدد وهي فاغة فعلت ما أرادة؛ ولت ليؤ مرار مسعه المرأانية تسكميهما ما يحساجان البه ووسيسكف عنهما الافن وتداريها مداراة الطفول الصدخيرولا تضيره والبهما وستغفر لهما The will and it it will this it is the it is to be the later to the west the way of the ما نعه ۱۱. كاب وآية الكرسي عشر مي النه في الثانية في التخار ، وقل عوالله أحد عشر مي النه استى حب رضوان الله الا كبرون كاب الموريس وي أمالا الداريس عنه صلى الله عليه وسلم صلاه العنبي تحلب الرزق وتسفى الفقر وقال صلى الله علمه وسلم لا بحافظ على صلاة الفني الأوام القال الما المناه على الله علم القيامة ما دى على صلاة الفني الأواب وقال صلى الله على موم القيامة ما دى على صلاة الفني الأواب وقال صلى الله على موم القيامة من المناه الم

دسان أس النس كانوا نسداون النعيم هدارانكر بالمنالوه رحمة اللذرواه الطسرابي وأفل المص راسان وأكارها غان ركعات وقدل اتناعتم ورقتهامن ارتماع الثمس الحالاسسواء (خاعه) آمر ح أوداردوالسائي من قال حدى المدر اللهم ما أصير بيمن سمه أو ناحد لمن خلتان فيلنو حددا لائم النالانواك الجدولاءالشكروندادي شكر ذلك البوم ومن قالها حديث عسى نقدارأدى شكرلانمه االهم العلمالا لائك ذاحكرن والعمائلة شاكرين آمين والجد شربالعالمن

بزالجلس السابع والعشرون الماديث السائع والعثرين) ، الحسدانه عالم أنسر والنعسوى وكانتف الضر والباوى الذي خلق فدوى وأغرج المرعى والصلاة والسلام على سيد ما عمد وعلى آله وأسحاب مما بيم الهدى (عسن النواس سمعمال رضي ميله ساريس حاان منهسا وسلمقال البرسين انكلق والانم ماعالاً في النفس وكرهت أن بطنع عليهالا اسرواه مسلم وعن وابصلة معدد رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله على وسل فقال منت سأل عن البرقات نم فقال استفت فللناأس اطهأ نتعليه النفس واطمأت السبه القلم والاغ

أبوذ رصاحب رسول الله صلى الله عليه وسدلم فاعينو ناعلى دفنه واستهل عبدالله سمود المنتكى وبقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم تمشى وحدلة وعوث وحدلة وتبعث وحدلا أيرل عووأصحابه وصلوا عليمه وواروه روى لهما شاحمد بثو أحدوها في حديثا اتفقا مها على انى عشر وا الفرد البخارى عدية ين ومسلم بسبعة عشر (وأبي عبد الرحم سعاذير حسل) سعروس اوس سعام برعائدس صدی س کعب نعر و س ادی الانصاری المدنى أسلم وبحره غمال عسرة سنة وشهدالعق بقمع السبعين ويدوا والمشاهد كلهامع وسول اللهصلي الله عليه وسلم وأردفه رسول الله صلى الله عليه رسلم وراءه واعته الى المي بعد غزرة تبول وحرج معه يشيعه و بوصه ومعاذرا كبو رسول الله صلى الله عليه ومسلم عشي فلما فرع قال بامناذ المنسسي أن تلقاني بعدعامي هذا ولعلك تمر عسمدي هذا وقبري ويكي معاذ أ وعن أنس فالقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم أمتى بالحلال واطرام معاذب جبال وعن أني مسدم الخولان انه قال أنيت مسحد ده شق واذا حاعمة فيها كهول من أسحاب ا رسول الله صلى الله عليه وسلم وادا بشاب فيهم اكل العين براق السايا كلما اختلفوا في أن رقوه الى الفتى قال فقلت لجليس لى من هد أقال معاذس جب ل وعن مهرس حوشال أصحاب النبي صلى الشعليه وسلم كابو ااذا تحدّن أوفيهم معاذ نظروا اليه هيبة لهوقد تقلم في المديث الثالث عشرذ كر زهده وهمله في الديا سرالتي أرسل مهاسيد ناجر السه وردي أن وحلاجاءالى عمر من المطاب رصى الله عنده فضال بالمدير المؤمنين الى عبت عرام الي سنني فينت وهي حبلي فشاو رعمرا لناس في رجها فقال معاذس حرل يا المسير المؤمنين ان كال ال عليها سيل فليس ال على مافي بطنها سعيل عاركها حي تصر فتركها فولدت علاه الد خرجت ثنيته فعرف الرجل الثغ فدفقال ابني ورب الكعية فقال عجرت النسأأن يلس مشل معاذلولامعاد هانعروكان تحته امرأتان واذاكان عسد احداه ممالم بشرب الماءم ديت الاحرى خ توفيتا في السيقم الذي أصاحهم بالشام والناس في شيغل فعده نسافي حفرة عاسهم دينهما أيهما مقدم في القبر وكان اذا تهمد من اللهل قال الله مقد نامت العيون وعارت النجوم وأنت حي قيوم اللهم طلبي للدنة بطيء وهر في من المارضعيف اللهم اجعل لي عدلا عهدا تردّه الى يوم القيامة الذلا تحلف الميعاد وقال له النبي صلى الله عليه وسلم يامعاذاني لاحبث فقال وأناأ حيث والله يارسول الله قال فلاتدع أن تقول في دركل صلاة اللهم أهني إ على دكرك وشكرك وحسسن عبادتك وقال يأتي معاذيهم القياءمة بين مدى العلماء بنوة أى رمية سهم وقيل حروقيل سيل وقيل مسدّ البصر وروى اس مسعود قال ان معادا كان أمة فانتالله حنيفا فقال له فروة بن فوفل يا أباعب دالرجي ان اراهم كان أمة فانتا لله حنيفا فقال مانسيته هدل تدرى ما الامة وماانقانت قال الله أعلى قال الأمه الذي يعملم الناس الخير والقانت المطسع للهء زوجل والرسول وكان معاذين حدل بعارالناس الخسير وكان مطيعالله ووسوله وجاءه وجل وقال على فقال وهل أنت مطيعي قال أفي على طاعتان لحريص فالمصموا فطروصسل وغوا كتسب ولاتأخم ولاغوتي الاوا تسمسلم واياك ودعوة المظلوم وقاللانته يابنى اواصليت فصل سسلاة مودغ لاتطن أنب تعود البها أبدا واحسلم

ما عال في المنفس ورد د في المسدران أفتات الناس وأفتول حديث حسن دويناه في سدن الإمامين أحدين بابي بابي حسل دالا حسل دالداري باسساد جد) اعلموا اخواني ففتني القدوايا كراطاعته التاحدة الملايث من موالمع البكام التي أوتها اسبار الله عليه وما وهوفي الحقيقة عديثان الكنهما لما فق إدرا على أمر واحد كانا كالملايث الواسلات في الثاني كالشاف فالملاة في المواحد كانا كالملايث الواسلات التاني كالشاف في المراحد كانا كالملايث المواحد المدينة المراحد كانا كالملايث الواسلات التانيات كالشاف في المراحد كانا كالمراحد كانا كانا كانتها كان المالية و در المالية ا A will be more than the Minamallall, May 1 made assent from 11 21 h will emply as a figure and the last of in all was as a sure of the set of the part of the second لوالم المد عبي ألي المعر أمارة and with it has a suit with الملوزيان توليانوانو الأساء مسابه املًا مد و درانه اسس 11) in 1913, (il. Si I walla . Hand lille المسالية والمالية المذنسي والمسمأن السدد والال Kell a olail will come with ことりにいいら(りんのりょ The Laboration of السر)ای دارازی کافرراد والالمال المسوى مازدهالم الم العزازل على طواشرا الامو درو واشهاوالمرادم أعطيتا سالمة الإنهام مر الي العدال ولات لين أ- الابه ارفها مال الله الحالي لم الكر عمد ا gla delining much a ladi صلع وبالسلماله العالدة والمنا حسن اللق عيوسيمادة وسر اللاز شرفه وندامة ونين أي هر رة ردى الشعند فالمال رسول اللبسلي الشعليه وسلراك المؤمنين اعالا المستهم دايد

فتدل ماأكثر عليد بسل يارينو

القالنام الجنة فالتعري الأ

المقديق عديهم المعروبي من العامر معرف الرياضي المعرف المراجع في المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف الم والميلم عراق المقرب المعرف يا يو وريد و بالراد الرأم لات و الأسوالي السمالة وبالمراد والدالوال الم The way are the second of the second of the same of the same of أَوْ وَقُولُ الْكُلِّيلُ الْمُومِينِ إِنَّا مِنْ أَمَّا أَنَّ عَلَيْهِ لَا مِنْ اللَّهِ اللَّهِ وَالدوع وضو الأمام الله الله الله ولأهر وألمر لاية إلته أأنه عالم وأنه العاريان وأثاره وأثني العلاء الأحارب بمنوات والمساملة الداء مرستان والعارات المداه أنوج سراه الأنافلات أالي المعادمو عالمسارة العقارية الموج وولأعالم المهاآه كهي والحافقال بالمني لأكافر من أثرات المورا أرباط ملافات المرابأ أبير الدانا أيسيد كمراث أأأر المعام ويمال والأكث مأرة العليان الشعام كأوكاه رهاالمهام ويجازها والماسان المكاررة المداوة والأعجل ورياساه لمثاث أوارا لمحار والوياك منامد و وها از و دارا به این به این واستار که در دارای کار فاید براید دربر به نیز ۱۱ ک مراه أخدامه حسدنا وأشناع والأوارا فأرا السفاء واطار أداجوا من الله دالد أتأسد أبيد فيها فيا الصامد الراجل أارز أهرأ الحق التاجر الاستان أسأراه أواحات فوالم وأمالي إليان صلى الله سلمه وسدير وقال يارسرك الله ان أنه ت حدا في على ما مر رب معمال له الموانعة ستريثة لويد تربته ونسكة مم أورد أثرامها ل هر أراق ويعرب عالم المراق أوية المعرف المالية ا وسرل الأميل الأعطار عميه المراوع أراء وأراء الاتهاف وسل مع أرار بعل الأعا ووسل ورثورية تعيال أحم الله للزور وقد المهاورو والعن الأحل الباسي الباسي في المدونة وال و آثري لا أن كوي برون و الأن بيه وسنة بالورون ل طهرام مويا الماج مرجدان مع رأسيعي المد المسال عالل كأسالله بريكي وأبوج إردائي فأحساء أراجية والمدارية إعشه بها سايته و وقد اليا يده وابي استعرار ومن الآراء العالي أو الدار المال أو المراك "بله هاف المن صديل الله عديه وسداره البوءة الردالد هو لا على الموالف الارطوى المهار ورزنامي الإبل ف الحسساس وريد السيات و في الرائد و المال الي حيال الي حيال الدي المالي المالي و الما منسبة لمن العند عمال معاديا وسول اللك مسد المداحسة أم العاس عامد عال للداس عامد وروى أسدة الأعام الحالة يحد منى الكسايه وسدع وذاله بارم وللانتدان أنا متباد المي منليم عددا بكافيه عنى فقالد بسن أخفام أم المواده في أحدي أستلم وضال وبدانا أعقلم أم المنكريس فدال دري أمانه والفاد والمأصاء أجالعوان الماليدي أحالموانكال ورب اصلم تُم اللَّهُ أَنَّكُ اللَّهِ عَلَى مُعِلِّ اللَّهُ أَحَلُّهُ فَعَالُمُ مَا لَا مُوالْسَلَامُ عَلَا لَذَ الطهاد في المِلْ الله أوالى معال بارسول الله اف أب من الألس واولا أن هديي توسي الداموج مدالسلا سأكسب أفعله فط فذال عايث والسدوام عال والله باوسه لياننده أشدمه والمسارعان لله علوان بالعملاة في سوف النبل دفال باوسول المدار إذاب احق الاصلوق الصد الاد الصحر ما تنت بها ويسم معلى الله عمليه وسفر حش وارتسان المشان عالما كرامني شاميدت بن على اللسان تقيلن في المه إن سياتين الى الرحن سهمان الله و لنعده سي ال الله العظيم وَفعل فلا جمر أجاً المسكين الذا أنهندو له بتنسف أولسانك وموارحما أن تتمعه حسنة من سانة أوسيدقة وال قنت أور كرولو والمنافيات الصاطات سيمان الله والحر لابدولا اله الاالله والله أكبر سبعان الله و بسمد مسجمان الله العظم فانها أحد الكاذم ال السود بداني

وحسن الملق وفالعرن الخطاب وني الدعنه تلات من لم تكن فيه لم ينفعه الأعبان أوقال لم يدملع الاعبان مار و فدع الجاهل وعاميع يمينوه عن المهازم وسلق بارى بدالناس ووقال ويتول الله يمل الله علية وسندل ان إلحلق الله سان ومانهن ويعة أل

المفران ورايس المعارين الراسي المراسات والمرارق بالراساء المراسات والمراسات وأراسي المراسات

أمراك بنامه خولان عَرَدَك النرانس حه الأسلام رزَك الصلوات النسور أداء الزكاة وأخذا لمنال بغيرى ويرك أداء الزكاة وأخذا لمنال بغيرى وينهادة الروم السباء والمدالة والمدالة والدران والمرادة والمرادة المرادة والمرادة والمرا

فرة الابارية العني العظم وما دلبيته وهال لا هر أيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرى وايال أن سسكر من قول لا حول و لا قوة الابالله فقالت نعم ما أهر بابه ه هلا يقولان و ففل الهدة عن الله في الله من الهدة الاف شاة فرلت الا توفى وا اله الما الله و من القوم من العسر الوق أحرى فأ فلت الله من الاسروركب باقة الفوم ومن في طريقة والسمان الله من الله من الاسروركب باقة الفوم المنافقة والمعاتل الله أصاب غدم الاسروركب باقة الفوم المنافقة والله معاتل الله أصاب غدم الاسروركب باقة الفوم المنافقة والله على الله أوسال الله ومن أقرصه حاراه ومن شكره والله فالله ومن أقرصه حاراه ومن شكره والله فالله والاحتمال الله ومن الله الله والاحتمال الله الله ومن الله الله ومن الله الله ومن الله الله والاحتمال الله الله والله على من الله الله والله عن الله الله والله عن الله الله والله و

مى عرف الله فلم تعنه ، معرفد الله فدال الشقى ما يصنع العبد بعز العنى ، والعركل العز للمتق

وجات في القرآن لمعان الاعمان محوقوله تعالى و ألزمهم كلة التقوى أى التوحيد والدورة محوقوله به الى ولو أن أهل القرى آسو اوا تقوا أى تابوا والطاعة محوقوله ندالى أن الدروا انه لا الهالا أنافا تقول وأنار بكم فاتفون وترك المعصمية تحوقوله تعالى وأنوا البيوت من أبوا به المالا الله أى لا تعصوه والاخلاص محوقوله تعالى فام امن تقوى القاوب واخشية فحوفوله تعالى اعبدوا الله وا تقوه أى اختوه و ولعصم

اذاالمره لم يلبس ثبايا من التي به نقلب عرباناولوكان كاسيا وخسير لباس المره طاعمة ربه به ولاخسير مين كان شعاصيا (ولاين الدرداء رضي الله عنه)

يرد المراه يعطى مناه ، ويأبي الله الا ما أرادا يقول المرافائدتى ومالى ، ونقوى الله أفصل ما استفادا

ودخل مخص عبصة كشرة الاشعار وقال لوخلات هناع عصية من كان رانى فسعم ها تفا الصوت ما من علق وهواللطيف اللب يرو راود شعص أعراب فوقال الا برانى الا المكوا كب فقالت له أين مكوكما (وأتسع) بفتم الهدم و وسكور المثناة فوق وكسر الموحدة ألحق (السيئة) العادرة منذ صدة يرة وكدا كبيرة كاقتضاه طاهرالله والحسنة بالنسبة اليها التو ية منها فلا مله أقصره على الصغيرة كافعل المشارح الهيمي الا انه فومن اعتقاد المرحمة من أن كل حسسنة تكفر السيئة كبيرة أوصنغيرة وأصل سئة

س فراعمرواحم علسل الإ ماذمهما والطعرب اطعام أر شراب وعليك باشارهما بأطيه فلللما آزال وحاعا ونزماك وسهرا والام مقدمة على الاب ف الرالاحانيث الوارده في ذلك ( ووله والانم) أى الدر الماك أى رسيخ وأثر (في الدنيس) أخطرابا وهلتا وينسورا وكراه . في العمام طمأنيس (وحوله وكرت أن يظلع عليه الااس) أي وحوهم وأمآلهم الدس بستعي منهم وذلان أن الفس لهاشه ورمى أحل الفطرة علفها عاقته ومدم عاقدته ولكن غلبت عليها التموة حتى أوجيت الها الاقدام على مانصر ما كإغلب على السارق والزابي • يلافأ وحست الهما الحد ووجه كون كراهة اطلاع الباس هـ لي الشي يدل مدلي اله الم أن النفس بطبعها تحب اطالاع الناس على خيرها و رهاو تسكرة ضددلك ومن تم أشلك الرياء أكترالناس فبكراهما اطالاع الناس على فعلها يعلم أنه شروائم وتصية عرم المديث أن جرد مطور المصية والهم باائم الوجود العلامنين ميه الاستكنه محصوص بحميران الله نحياوز لامتى محما وسوست به نشوسها مالرته مليه أوتسكلم بلرعا شاب كاقسل لهصلى اللدعليه وسلم نانجدفي نفوسنا مايتعاظم أحدنا أن ينطق مفعال ذلك مرج

الأعمان ومشل ذلك من هم زيامثلا وحالة في تفسمه فنفرت منه اضرب من التفوى والهيئات على سعوية على عنوية والأعمان ولا أما المرم فهوا تم لوجوا ذلك ولا به حيثلا بصر من باب قوله تعالى الحديث القسل سي اكتبوه المحسسة القالم المرافقة المرافقة عن مورجه عن عموم الحديث بل عبراذا التي المنهاي المنافقة عن مورجه عن عموم الحديث بل عبراذا التي المنهايات المنطقة بالمالة الذي الترافع لل عبداً

عاري قولما الدمالية وأمو ورودا كالأفعور ما مرسياها من رامي المسائل الماسيل الموشيل الدمور المسائل المراسية الم وي والمؤس المومانية كان من المال ورحمل الأرام عود في الإنكالية العالمية المرسية عام الرام رحمال المراسية المسائ المدال ورام التيون وأكار من المالية الأساس ما المدائل المسائل المراسية المراسية المسائل والدي والأسامة والمدائلة

THE SECOND STREET STREE مي الأمر ولي المرادات الراد المالي من الرياد ما وا عَلَيْهِ مُسْرِعِكُ مِن أَنْ مِن أَنْ مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ يَعِيمُ لِللَّهِ مِنْ أَنْ مِنْ مِنْ أَنَّا رُكُ رِووَ بِدُونِ ﴿ خَلِيدَا مُواتِّعَا فِي مِينِ إِنْ مِشْطُ لَمَ مِنْ وَمِنْ مِنْ وَأَنَّا إِنَّ فَي المعاش المتعاليق الدعراء فأنها أأفرياه الصحابيل لاعق حراره فالبرا المناه المديد الدخيرا والمتلحمين هوال المرابي الأ الأأأان والمشرو الدمهالين مهموالسياء بادمها المراثكين وراه بعائم فهاكل م المطالبية الأرهاج أوالها وينه فلا مروم أره في ما الماجلة العالي والمعراد فالتكم والمراه المعادي المالي المأوردياني ألدويدو والأعلادم الأرا أسلس بحرار تكاما لمفر والماميد والمعدية والسدية على وط الملاورة الدالطوك كرله عال بإدا بدارة براط داسا فآول لدا الله والدار عسمه وسائه الاس يخط الخطورة قلما لمد والماء في المروسي ومن مصدوع لي هاني "رامة" المكافية المما المامنية عالي المشار وقام الطور والما سنات آمرة المطر والله به به وقال العاني و المراز درو الملمد ساله العربي أكبرة وللمرو الما معسو الدما أشده الامالطروا ورواي أزووران ومراب ورما أدمي ما المُعَارِ عَمَا مُهُ مِن أُلَمْ وَرِي تَعَالُ وَمُسَمِّدَ فَعُ أَفَاءُ مِنْ وَالْمُرَاثِمُ فَلَى أَو فَالْمَانِي لَمِن مَشْرِيَّةً ى الرصدان واستحار الدارات إساقه الياسيد م الدا عالعلاد ما الدرا والمستقالة العادمة والمائي المنسمة ولي العدروا وي العوري والمداء عالى الدرل المديم والأوى كالمولة والي عي المام سرو سراً ومهام المام منه المام سه أي مرده بن الموالية وقد والعام الأول انسار والأذي وطفي المنار الحسالة على المعامل العامليات منه عن الفال الهراء أعماله مالي ال الناعرار وبالتسبكي سيدياتس فسراحي لأوس الماسمتريهم ووارا تصديم والمأس والمشوع اليوندة توم أحد مراولها في المائس الهاأت عاء لي اللهو مراا المقي المحدد ويستكل " م تجد أذا وهو لسد عد من أعرضه وعلم من والسالك لا عدم السواللا والد وال صبولة عنى عدير كويرو ويفاهر - بأماك كرياد ني سرق من الاسال اليراسد الوودس المدس والصياس ووالجوارح كذائد فوحيه مناس المدنائرور بدلا السدووله ماكاله الصعور مة " فا عداد على الم والعدو الدائد ما و المكود كلاله الا سرى عاما د ( مدس م والملل المحاسر ما يكه فسما بسعة تم على ما حسواعلي كل جدل وفي المريد الملالي أي سي مرث هوأوساني الإسبان الى بعامل السي موهي شهر ورقه بالمعومة فالمنجودة حبالاأن تبكون وعدرلاعتي بديدنا ستعدف مع ولاياته شدارا وتانصب الالعقي وطلير والحودوالهمار والرحمة ولمير الماالب وتحدمل الاذي وحول الاحماق لمراج المتماتل في الويعه ملكة منساسة يشأعها جبل الادمال ويرث الاحوال اعريك لأناتي المسروغيا رفنوال محياهد وإنفست أنوله تعانى واذاهم وبالعرم والكراما مهمادا أودراصهم واوم سنت عاداللهم المباولة أنحاق الحسس تموله عواسيقا لوحيه وبدل المعرون وتشالادي وسال سلامي إمطيع عن حسن اللق ذالثا أغول

تراهاداما حسم منهال و كالك العطيد الدي أنتسانه

وعن أنس وضي الله عنه قال كان رسول الله على وسلم الدا سافير رجلالم بتزعيده من بد مخي يكون الرحل هو

a contract of the general Carolina g in the same of the state of Je Sileman Jean Line 1,0 الأساء شيرأ ومغاء يوسون المناه أشار of a the segue + storm was to the seguite J' ... Wand 5, is أعدرولا عدامو بالدي السه الويم I was I dillimited It has anning mark talak talah talah in the first one production of the I'de filt million in all plan a share a little gat shown of المسائم وطلق الوحيد الرس your and he was following الا يم المحاودة كالم المحاودة معرف رديم عليد مرن - تران لم الأدائر الأدام المالية المالية المالية وأرساله والمسائل المسترق المستراء وتبور وألما سيه والما - المن على على على الم ردى الله م بالمتعلق له المالية الملائث عن أبي معداد رعيني الله منه وسالس سالمتعلكم واراسيده أوركر مهم فيماأخرك سرروسول السُّوني إلى عليه وسالم علا أولا أسالسهمن الغدي والسار وكان ملى ما الماد الراسان المراسان القرائد والمدولا عنمه ذلك ا عن قام بعدود يامه ولاشاءات سأل الله تعالى كندو زالارين

والرسم ولا شيطان و الديطان سرم أن السروالنر محره الى النار ، وعن على ب أبي طالب وى الدهمة أله فالمن كان ديمار و خدال لذل الله سيات وسمان يوم المقيامة الصدق والحياء والشكر وحسن الخلق (وص عائسة رضى الله عنها قالت قال رسول ال صلى الله عنيه وسلم أكل المؤمنين ايما السروا (١٦٦) أحسنهم حلة او ألط فهم وأهله (وحكى) عن شقيق البلني وجه الله تعالى ا

الرحم رخصع على اللسار، وتقسل في المذان روى عن منصور سعمار أ به قال كان فرِّ من الإيصاريقال له تعليه و كان محزم رسول الله صلى الله عمليه وسلم ثما يهذ ان يوم مريبالها رحل من الانصارهاطلع عليه ووسيدانس أنه تقسل فسكر والنطو البها بعيديه شرهاف أن مزل الوجى على وسول الله صلى الله عليه وسلم فلاأصم خرح مار مامى المديمة استحياء من الن صلى الله علمه وسلم حتى أذ التي حدلابين مكة والمديمة عمر ل جديل على السي صلى الله علمه و المرقال يا عجد ال الهارب من أمذ لن من الحدال يتعرف من المار وبحث الذي ولى الله عايد وسلم عموس الطاب وسلبان الفارسي رصى الله عنهدسار أتدا يذحلمة من عسدا الرحل فودا فوحسدارا عيامن رعاه المديسة وهال ماع ولعلاثير بدالهارب من جهيم وهاليعمر وماعلاث ما عارب سجهم قال لا مهادا كان نصف الأبل عرب علمنا من هذا الشعب واصعابده على أم رأسه وعويبكي ويادى ليتانقه وتروحي مع الارواح وحسمي مع الأجسام فقال عرابا أريدها نطلق بهماحتي اداكار في بعض الليل خرج عليهما وهو يمادى بالشكر فيصمروحي مع الارواح وحدعي مع الاجسام عدا عمر اليه فلما مع حسه قال الامان الامان متى اللاص من الداروقيال له عمر أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لماذا فقال لا الهم الاالهذكرا بالامس ويكى وأرسلن البان وهال ياعرلانده منى على رسول الله صلى الله عليه وسلم الادهر يصلى أو بلال بفول قلقامت الصلات هال أف ل فلنا أتى عموالى الملاينسة و آتى به المسجساء ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى فلما سمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وأنم صلات قال بإعرو باسلمان مافعل تعليه أنرى عبدالرحي فالاهود ابارسول الله فقال ماكاني غيباناءني قال ذبي بارسول الله فقال النبي معلى الله عليه ومدلم أخلا أعلسك كليات ال الله وحمر الديوب بس وأنططا يأقال بلى يارسول ألله قال قل اللهم آنما في الدنيا حسنة وفي الاسرف-سنه وقما عداب الناروالدسي أعظم بارسول الله وهال صلى الله عاليه وسنم بلكادم الله أعظم مأمي بالا عسراف الح منزله فانصرف هلاان انصرف مرص ثلاثة أيام وأفى سلال الفادسي الحا المبي صلى الله عليه وسلم فقال بارسول الله ال تعليه يجود بنصمه فدخل عليه رسول الله صلى أ الله عليه وسلم وأخذراسه ورصعه في جره فاراله على حررسول الله صلى الله عليه وسلم فقالله رسول أنفه صلى الله عليه وسلم ما تجدة المشرد بيب المل بين جلدى وعظسى فتزل جبريل فقال يارسول الله يعول الله لولقيدى بقراب الأرص ذيو باللقيته بقوام المغفرة وأعلمه الي مسلى المدعليه وسلم بذلك فصلح صيمة معشى دليه فقام وسول الله صسلى الله عليه وسلم وعسله وكفنه وصلى فليه م احمَل الى قبره فأفيل رسول الله صلى الله عليه وسلم عِشى على أطراف أناه له فقالوا يارسول الله وأيناله تمشى على أطواف أناملك فقال لم أسطع أن أمنى على الارض من أشرة أجهة الملائك قوطاهر قوله تمهها أم از الحقيقة من العجيمة وهو المتيادرال الفهم لان الاصل المقيمة وحور بعضهم كويه عيارة عن لأ المؤاحذة مع بقاتم اى العجيفة وهونجور يحتاج لدل لوظاهره أيصاآ والحسنة وات كانت بعشر أمثالها لاغم والاسيئة واحدة والنصغيف لاعمويش أوليس مرادا بلهي تمعوعشم سيات تلاأ توجه الطبراني عن أبي مالك الاشعرى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ادا

كانت له اهر أه سنه الحلق فقسل إدارا تفارقها رهى تؤذيك اسوء منيت تنا يادة المناه. الخلق وأراحسن الخلف لوواروها در د مثلها ومع داك أخاف أن الاعكسها أحد ميرع اسوء فاتنها ومن مس دلق الدي عد الي الله والمهوسلم أن وسكالاتراءم المدر والمسيزردي الأعمها في بنه وحسكا باركان سله ويتولاراله الى هذا الى شاعلملا يامى كمناذ شول لهما نع الحسل م اسكم و نعم الحول أخما و يستل صلى الله علمه وسلم أى الاعمال أفصل ففالحسن أنالق وقال ultanpedile zulent الغلق المسن بديد الكاماكا مديسانشمس الحار الوان اللاق السي لنسد العمل كما يفسد انللالعمل سفال وحبيمنه مشل سي الملق تشل الفيار المكمورلارقم ولايعادطينا رقال الحس رفى الشعه ميسا خلمه عداد النسه ومن مستدر سله تثرت ذو به ومي آثر كلامه المرسقطه \* وقال أنس س مالك رقى الله عنده الدالمسدليلغ مسن خلقه أعلى درجة في الحلة وهوغمس عابدوال العابد لسلغ أسفل دركني جهنم سوء خامه ه وفي الحديث ان أفصل مايونم في الميزان الخلق الحسس ويل حسن الاخلاق كنور الارزاق وفيدل جرالله حسنن الحلقف

ثلاث كلبات خسدالعفو وأمر بالمعروف وأعرض هن الحاهلين وقيل سيد من أخلاق المؤمنيين مجالسه المام المام المام المقد الفقراء ومساملة العلماء وتحالطة الحسكاء ومؤانسسة الاراق وتجانبة الاشوار ومواظيم الدائب وكارم الانسلاق و يعامق حين خلقه وقراضه على الله عدموسل وشرف وكرم عن أي سلم رضي الكسيفة أنهال قات لا في سعد الحدث في المستعدد و مناف المؤات المؤات المناق الاكسال رساله و أن واشد الكاوعلا الذا وطور الحذر واشت الان والهمات الرود المراب وا أن العراب وأحاصوا التو به من سوء المواقات اطلع الله بسل بدلاله و يقول ملائمكي الى أسوى الى دعام ومن الظماك الى الما أدار ودود الماق المعنى السلساني وعلهمار كان يوت في محلسه الواحد (١٦٩) والإثمارة كاحكى عن كثير منهم رصى

مبر اهداد مقرأ البقره وآل عران في فسرها آية آية وكان عراداذكره يقرل داكم من المداد مقرل داكم من المدان سول وقلت عقرل وقال سيم وقائد المراد الفران الم على الفراد أله المدان الما عالم وقائد أساداه الما ما المداد الما الفوا المراد أله المداد الما المواد المراد المرد المراد المرد المراد المرد ال

اریاخدالله مرعنی نورهما به صفی اسایی و تلمی منهسما نور فایی دری دخل به وفی دی صاره کالسف مائو ر

وعنه أندرال لمأة صررسول الله على الله عليه وسالم قلت لرجل من الانصاره لم فلنسأل أعداب وسول المدوسلي الله عليه وسلمنام البوم كثيروة الواعج بالكياس عبأس أترى الماس بندعرون اليان وفي الداس من أصحاب رورول ألله صلى الله عليه وسلم من ميهم قال ومرست ذال وأقيات أسال أسخاب رسول الله مسلى الله عابه وسلم عن الحديت واله كان ليباحى الحديث عن الرحل فا تسى بابعو عوقائل وأنوست البراب فجنر حويراني. عزل ياس عمرسول الله عسلى الله عايه وسلم ساحاءان علا أرسات الى عا الساف أقول لا أ ماأ من أن أتبان وأسالك عن الحديث معاشر ذلك الربال الهارى حتى رآبى ووداجهم الماس حولى وسألون فيفول عدا الفي كان أعفل مني وص أبي صالح بال لعدر أيت من است عماس محلسا رأن حبيجة رئس عرب بدلكان لها نورادأيت الدامر احتمعوا حنى صاق مهدم الطويق فيا كان أحديقا رأن عن ولاند هد قال ورخات عاده وأخر به عكابي بم على بانه وقال صحولي رضوأفال هو شأو جاس وفال احرج وهل لهسم مي كاسريد أن يسال عي المعرآب وسروفسه المدخل قال نفر حن داذ نهم ود - اوا حن ملؤا الديت والحرة في اسألوه عن شئ الا أخبرهم مده و را دمثل ماسالواعده أو أكثر مرقال اخوا حكم فعوجوا ثم قال اخر حقل من أراد أن سالعى تفسير القرآ ل أو تأويله وليدخل قال فرحت وأدرم ودخاوا حتى ماؤا البيت الحجرة فعاسألره عن شئ الاأ خسرهم به وراده سم مثل ماسألوه أوأ كثر تم قال اخوا سكم هرجوا نمقال اخرح فقل مس أرادأ سيسأل عن الحلال والحرام وانفعه فلأدخل فرحت تقلت لهم فد خلوا حتى ملؤا البيت والحرة فاسألوه دس شئ الا أخيرهم به وزادهم مله تم قال خوامكم فخرجوا وقال احرج وقل من أرادأن يسأل عن الفرائض وما أشهدا فالدخل قال فرجت فادنته فدخلواحتي ملؤا البيت والجرة واسألوه عن شئ الاأخرهم به ورادهممتله نمقال اخوانكم ففرجوا ثم قال النرج فقل مى أراد أن بسأل عن العربية والشعر والعريب أن الكلام فليدخل فدخلوا حتى ملو االبيت والجرة هاسألوه عن ثني الاأحبرهم مه و زادهم عليه قال أنوصالح هارأيت مثل « ذا الأحدمن الناس وعن اس عمر أن رجلا أتاه يساله عن بوله تعمالى أولم ير آلذين كفروا أل المسموات والارض كانتار تقاففت فناه مافقال اذهب الي

الله تسب بوال المصام مود تدريد محلس ذى النون المصرى رصى الله عنده في والمذموم الحسلة س حصرفكال عدنهم سيعين أاذاوتكم فعجمة الله تعالى وما يتعلق الحرس وصفات بمالناق محلسه أسلعتر عساوماح الناس بالصراخ والبكاء ووقعم الى الادس حلق كاسرمعندما عليهم ولم يفيف واذال الهار فاداه بعض مريديه بأأباالفيص أعرقت القداوب مدكرالمحسة فتأوه والنهون تأتها شملطا وسق قدصه نصفين وقال آمنم أوّاه غلقت رهوع ، واستمرت عدوسهم وخالفواالسهادةفارةوا الرقار ولملهم طويل ونوعهم فليل أحوالها مهلات فعدوه موزهم لاتعقد أمورهم عسبرة ردموعهم غزرناكيه عدونهم ورجمة حفونهم قدعاداهم الرمال وحماهم الاهل رالحيران قد أحرقت الحية قلوم سموصفاص الكدرمشر وبهدم لاسرمانهم شربوابالهذار بامواالمني هوفد حكى أن واعظا كان يعظ الماس فكارعوت في محلسه الواحمد والاثنان والثلاثة وكان بحواره امرأة صالحية مسن أرباب الاحدوال ولها ولدوآخ وكانت تتاى علىها من الحضور فوفا علهدا وكالوم تغلق السانيه وتحرج فسي بعض الاعام فرحت

٢٦ - شرحيى) وتركت الباب مفتوحاف فرجاو - ضراعلسه في تامع من مات طباعات و ديه اميتين في المسحد فقالت عن وي الا كاخرجافل فرغ الشيخ و آراد الخروج من المسحد تعرضت له وقالت له حدث الميتين أسحت وي ولا تتهي المنطق القوميا أكوع ويا حرالسن مي تنقفي به تسن الخدط ولا تقطع فوقعا في قلم كا بها سبدان فعرم تارخة الله

الدى بصرف ولمرمد دماركية ، بين جايس قط والا مادب في مدح الحاق الحسر تتيرة مها والمصل الله على فوسد مامن مئ موسع في الميزان أنقل مى حس آخلاق وان صاحب اخلق المبلح درجة ساخب الدملاة وألصوموه تهافولدصلي الله عليه وسلم لم اسكل عن أكثر مالد خل أساس الحدومال فوى الله وحس الحلق وسئل من أكثر مايد خل الناس الهار ومال الفم والسرح ومهافول عليه الصلاة والسلام عباركم أحسكم أحلاعا رمماتول أدىمل التعطى المرواخلق الحسى وعن الحسن أبه قال من أعطى حسن صورة و شالقا - سا وروجه مالمة فقدا عطى خيرى الديباوالا تحرة وفي الحدبث خصلتان لأيكونان في مؤمن اسوءاخلق والنهل وعراس عباس قال موسى علمه السلام يارب أمهلت ورعون أر اعمائة ســــة, هو يقول أمار بكم الاعلى و يكذب آيانك ورسلك فقال الله اله كان حسى الحلق سم ل الخاب فأحدثأنا كافئه وقيدللاى النوب المصرى مسأ كترالناس هماقال أسوأهم خلقار قال صديى الله عليه وسلم أكل المؤم بن اعما ماأحسهم خلقا وأن العبدل بلع متسس خامه درجه الفائم الصائم وحسن الحاق والكال جبليالكن في الحسد يث رم ال أيه عكن اكت تسابه والالم يكن للا من مه فائدة كاورديا معاذ حسس خلف تم مع الناس أي عامله- م بالاقه وجه وحسرال واطروك عالادى فالدلك مؤدلا جماع الفاوت وانتظام الاحوال وهوجاع الخدروملاك الامرغ الهالام بهعام خصصه وستعقه هرح الكفار والطلسة فأعاظ عليهم (رواه الترمدي)في السبر (وعال حديث حسن) فقط (وفي بعض الاسم حسن المعجم )وعودد منعظيم وقاعدة من قراعد الدس

(المديت التاسم عنس)

(عن أي المباس عبد اللذي عباس) بن عبد المطلب وادفي الشعب وبنوها شمخ عصرون فبل خروجهم منه بيسبر ودلك قبل الهستورة بثلاث سنبن و يقي الذي صلى الله على موسلم وهم اين الملاث عشرة سنة وصحده أحدوقيل ابن عشر ويؤيد الاول المن عشرة سنة وصحده أحدوقيل ابن عشر ويؤيد الاول ماصح عنه من هوله في جمّ الوداع و أناوه منذقد باهر الاستلام كان حبر الامه و يشمى الهم ماصح عنه من هوله في جمّ الوداع و أناوه منذقد باهر سالا متلام كان حبر الامه و يشمى الهم على اللهم اللهم على اللهم وقعهد في الدين وعله التأويل اللهم على اللهم اللهم بارك فيه و أنشر منه و احمله من عبادك الصالحين كان عمر وعمّان يدعو المه فقال اللهم بارك فيه و أنشر منه و احمله من عبادك الصالحين كان أنا من هو منه و قال اللهم بن فدعل هده الفق و في أنا من مومنله وقال الله عن فدعا و فقال الله منه الله و الله الله الله ولكمه أخبر حاله أن يستعفر و أن يتوب الله فقال له ما ترونه وقال النام يد حاون في دين الله أفوا عاقال الله والفتح أي فقت مكه و رأيت النام يد حاون في دين الله أفوا عاقال الله والفتح أي فقت مكه و رأيت النام يد حاون في دين الله أفوا عالم الله والله عمو الله والفتح أي فتصم المنان و استغفره اله وأن توابا فقال كيف تلوموني عليسه به عله ما ترونه وقال المعروالله الله المن كان ابن عباس يقوم على وأحسنهم عقلا وأفقه هم في كتاب الله عزوجل وقال المنان النام كان ابن عباس يقوم على وأحسنهم عقلا وأفقه هم في كتاب الله عزوجل وقال المن كان ابن عباس يقوم على وأحسنهم عقلة و أقته هم في كتاب الله عزوجل وقال المست كان ابن عباس يقوم على وأحسنه مع المنان الله عنواله المن كان ابن عباس يقوم على وأحسنه المنان الله عنواله المنان كان ابن عباس يقوم على وأحسنه الله وأخله المنان كان ابن عباس يقوم على وأكله والمنان كان ابن عباس يقوم على وأحد المنان كان المنان كان ابن عباس يقوم على وأحد المنان كان ابن عباس يقوم على وأحد المنان كان الله على المنان كان الله على المنان كان المنان كان المنان كان المنان كان الكان كان المنان كان كان المنان كان كان المنان

سدنا وحديدا الخيداعدله مولدالدي أكرد والله بأسرف مال صلى الدعلة رعلي آله ماله بالعدة والاحمال امن ان عيم العرباس باس ن الله عنه قال وعظ ارسول دلى الله عليه وسسلم مرعظة لمنامم االقاوب وترومتهما و و فقلنا دارسول السكام عظهة ودع وأرساقال أرسكم وى الله والسعم والطاعة وال رعليكم عدد وأطيعوه وادمن سُ منكم فسيرى اختلاها كشير الم مكم الساني وسنه اللفاء شيدن المهديين مي دودي واعليها بالواحدة واياكم دئات الاموروان ذلك مدعة بدعة فسلالة رواء أوداود رمذى وقالا دريت حسن) والدوابي وفقى الله والاكم عتمان مذا الحدث مدنث ج إقوله وعظنار سول الله صلى أ عليه وسلم)أى بعدصالة الصير عصلى الله عليه وسلم يقم ذلك .أحانالادامًا كإني السيعين مقسا تمتهم وملاءم والهذاكان مسعودرني الشعنه مذكرفي يم معيس (قوله موعظه) وهي ع والتذكير بالعواقب قوله تفادرة (بهاقا المه قا اأى من أجلها (قوله وفرفت) الراءأى سالت (منها العون) دموعها فيعانه ينبغي العالمأن

أصحابه ريد كرهم عائدة مهم في ديمهم ودنيا هم ولا بقت صرابهم على محرد الاحكام والمعدود والرسوم وأنه بهيمي مماريا اخه في الموعظة لترنيش منها القاوب فيكون أسرع الى الاحابة ولذا كان صلى الله عليه وسلم اذا عطب وذكر الساعة اشتند لم وعلا سونه ولمورث حيناه و انتفيت أوجاحة ولذا قال الله تعالى وقل لهم في آنقيهم قولا بليغاو في المعراد الشتيكي للاضوالية

مارس هد شهسدون رمانو- في الحالمي من الأدعد به وسلم شافي أوسني عال سابات العالم العالم المراساع على مروعا ما ال عامهاد والدرعة الدعة المسلمي على المدار المدار المدروة المدروة والمدروة والمدروة

على مسله التعوى وطلبها حتى

ولاءتن الامع رحال فاوجم يح الى النقرى ورتاح الدكرى لان العيش الطب اعا يكون مع الحاة والحاة روال العدناية رروالهامرام البقظمة المانلق له (فوله والسمع والطاعة) جمع الم ما أكد لاللاعتماء بميذا المقام وهوس عطنداناه المامل على العام (قوله وال تأمي علمكرعمد) أى على سدل الفرض والمفدر اذاامسد لأتكون والماولكن النارعصلي اللهعامه وسلمصرب المثل مقدراران لم مكن كقوله من مى الله مد عداولوم سيمي فطاة ى الله بدائد الحندول عكى اله يكور معمس القطاه سعمنا ولكن الاسئال يأبى فيها مشل مداويجوران يكون أحسرعر فساد الزمال حتى وسع الامرفي عيرأهله كالعبدوادا كالهوامهموا وأطعوا تعليالاهوب الصريب وهوالصرعلى ولايةمي لاتحور ولايته لثلا يؤدى عدم الطاعة الى فتنة عساء عما الادراء لها ولاخلاص مهاهذارمن المعلوم أن المعم والطاعة اغاهما في طاعة الله تدالي كادلت عاسمه الاخبارالكئيرة (قولهوائه من وبيش منكم فسيرى اختمالاقا كثيرا) هذامن معزاته على الله عليه وسلم إذ كاناملاء كابقع

التعلير وأهيله لهده الرصايا الميرة المدرالخامعة من الاحكام والحيكم والمعارف مايفوق المدسر دنسال على أن المصطوع عليها مرّ ل المه أهر اس عماس س العلو والمعر فه بحكمال الإ: لا والاحرن الماطمه والطَّاهرة (احفظ الله) أي احفظ دُين الله من النصايم والتبديل إلى عدم أوامره البي أوحها ويواهيه التي حرمها فتفف عبدأواص مالاستنال وعنده الدين الاستاب ولار الدين الناوا أطعها والواوره واحساب واهسه أعامال معتمات له من بين بديل في خلفال بعيفظو من من أمر الله و- تسعه الحفظ صمامة المحنوطس المصياع أوأر يصل اليه أذى (عِدمقلت ) في مفسك وأهال ومالك ومهد دان دلك ةوله نعالى من حمل و الحامن ذكر أواني رهو مؤمن المتعدية حياة طه معتوما يصيب الانسان س بوا أن وبوا أسعاماهو وصيم أوام الله وتعدل وسدوده شدهادة قوله تعالى وبماأسا بكنهمن مصيبة هما كسنت أند تكنهو عمر عوله بحفظات دور غيره لارباطراء من مدس الممل ألاترى الى قوله معالى وأوورا الهدى أوف الهيد كم وقوله اذ كروبي أذكركم وقوله اله تنصروا الله يمصركم فن حفط الله عالهم وحفظه الله مس بان مديه ومستاعه وعن عيمه وعس عماله ومن وقعه ومن حتمه وددر أى اراهيم اس أدهم رحالا ما عمار عنده حمة في تهاطاقة رجس فارالت الدعمادي استيفظ ومن حفظ اللدفي صامو قوته حفظه الله في كبره ومسه بحرله وقويه م وحاور بعن العلماء كالقاصي الحسس المصري والمغوي والحويني مناغه مه وهو ممتع يعمله وغوندونساك بني يوماز تمه شامدة وكلم سمها فقال مدم وإرج وبظناهام آلمامي فالدعو ففطها اللدعاسا في الكر ومل على القاصي أى الملب أنه عاش عا فه وسستين سعة ولم يعتسل عصوص أعصا أله وتعسل له في ذلك وهال لرأعص الله بعصومها وقد بتعسدي المفظ الىذرينه كإفي قوله تعالى وكان أبه هدما صالما يكال سعد دن المسايم وتبول لا شه اي لا د بدفي صلابي من أحلك رحاء ألى تحفظ خريت الووكان أوهدام الحناه وكان عرس عبدالعوير فول مام مؤمن سالح عون الاحفطه الله سروحل في عقبه وعقب عقبه مد وهد تعدى الحفظ الى حبرانه وأهل باحته اغرال اس المبارك ال الشالجفظ الرب ل المصالح ولده وولدولده والدو براب الى موله وحكس هذا ال بعض السلف وأى شيحا بسأل الله تقال هدا ضيع اللذق و فوه فضيع الله في كاره (احفظ الله) عِمام (عيده نجاهان) بضم الناء وفتح الهاء أحد له دجاها بضم وا وه وكسرها م فلب تًا ، وهو في الاحسل : مني أمام ل بغ غيراله درة المصرح ده في الروا به الا " نسبة لكنه لأستحالة الجهه عاسمه تعالى بمعنى معائدة ظآ واعاطة وتأييدا واعانة عالمعمة معنو ية لاظرف نرأنشد ا دائن أد لحداد أست أمامه أله كني لمطايا ما مدكرات هاديا وهو يؤكيد لماقبله ومن نمأ ورده بلاعاه ف الكال الاتمال بيهسما وخص الامام من بين

يقيه الجهات الستباشده أوابشرف المقصدوبأن الانسان مساعر الى الاستوة غيرقارقي

الدياوالمافراعا طلب أمامه لاعيرفكا والمعى تعده حيثمان جهت وقصدت من أمر

الدنياوالدين وفدروى أن النبى صها الله عليه وسسلم أرسل سنينه مولاه في أهر فنزل في

سفينة فانكسرت بهم المفينة فوج الى البرخاءه الاسدفقال أ بامولى رسول الله صلى الله

عده حله وتفصيلالمام آنه كشفيله عما يكون الى الدخل اهل الحنية والناد منازلهم قوله فعليكم) أى الزموا حيناد القسسة (دستى) أى طريقى القوعة التى أناعامها من الاحكام الاعتقادية والعملية الواسعة والمندوية (وسنته الحلفاء الرائستان) المهديين وهماً ويكر ومنزفعتها ل فعل فالحسين وفي القعنهم ومن هنا قال بعض العلمة يقدم ما أجم عليمة الارسية الأ دلك الشيخ فاسأله عرتمال فاخبرني ماهال فذهب الى اس عباس فسأله فقال اس عباس كانت المدوات وتقالاه طووكات الارض وشمالا تنبت ففتق هذه بالمطروهذه بالسبات فرجع الرحل الى ان عرفاخره وعقال ان ابن عباس قد أونى علاصدق هكذا كانت م قال اس عر فذكنت أقون ما بعدى مراءة اس صاس على تفسيرا لقرآن والأس قد علت أنه أوني على وشقه رحل فقال لها النشقي وق ثلاث خصال اي لا تعلى الا تعم كاب الشقالي وأوذان معمالناس واورمنهاما أعلموال لاسمع الاسمعام السلمن بعدل فحكمه فافرح بهولعلى لا أقاضي اليه أبداراني لا مع بالعيث قد أصاب البلدمن بلاد المسلمين فافرح به ومالى به سائمة وكان يقول ما بلعني عن أنحلى مكروه قط الا أنزلته أحد ثلاث منارل أن كان ووفي عروت له ذلك من قدره والكان نظيري تفضلت عليه وال كان دوني لم أخفل ما هذه سرتى في نصبي في رعب عمها فارض الله و أسمة وعن طاوس أله قال ماراً بت أحمدا كان أشد تعظ علل مات الله تعالى من ابن عباس والله لوأشاء ادد كرته أن أبكي ليكلت وكان اس عياس يقول لان أعول أهل بيت من المسلين شهرا أوجعمة أوماشا والله أحم الى "من حجة بعد حجة ولطبق مدارق أهديه إلى أخ لى في الله أحب الى من ديناراً نفقه في سيل الله عزوميل وكان بقول أنصاخذا لحكمة عمي مععت فان الرحل ليتكلم بالحكمة وليس عكيم فتكون كالرمية ترحت من غيروام بقف رضى الله عنه بالطائف سنه تحال وستين في خلافة اس الزسر وقيل سنة تسع وقيل سنة سبعب وهواس احدى وسبعين سنة وصلى عليه مجدس الحنفية وقال البوم ماترباي هذه الامة ولماوسع ليصلي عليه جاه طائراً بنض حي دخدل فأكفانه والتمس فلم وحد فلاسوى عليه مرفائلا يقول ياأبتها النفس المطمئنة ارسي الى ربائر اسية من ضية وادخل في عرادي والدحلي جنتي ، ولما بلغ حارين عبدالله وعاته صعق باحدى يديدعلى الاخرى وقال مات أعلم الناس وأحلم الناس واهدا صبت هذه الامة مصبية لا ترفق . (قال كست خلف رسول الله على الله عليه رسلم)، أي على العلما نقله الواحدي عرابن عباس رضي الله عهما أنه قال أهدى كسرى للني صلى الله عليه وسلم معلة فركها بحبل من شعرخ أرد فني خلفه وساربي مليا نم التفت فقال ياعلامالح وفيه جوازالارداف على الدابة ان أطاقته (نوما) أي في النهاردون الليل (فقال بإغلام) بضم الميم لاند نكرة مقصودة وخاطبه بدلك لانسنه انذاك كان نحوعشر سننن وأصله من الاغتلام وهو شدة الشدق ويطلق الغلام على الرجل مجارا بإسم ما كان عليه كإيقال للصعيرشيخ مجارا ولفظ رواية أحدياغلام أو يأغليم على الشدن (اني أعلا كلات) دكرله ذلك قبل ذكرالكامان ليكون ذلك أوقعنى نفسمه ادحصول اكشئ بشوق وتنشيط ألذمن الماءالبادد على الطمالان الموصول بعدالطلب أعزص المساق بلا تعب والتعليم تنبيسه النفس بتصورالمعانى ورعااستعمل في معنى الاعلام لكن الاعلام احتص بماأذا كان باخبارس يدح والتعليما ختص بمأيكون بتكوير وتكثير حتى يحصل منه أثرف نفس المتعملم وفدواية مسلم ينفعك اللهبي أو بعلهن أو بالعمل عقتصا هن أو بهما وجامها بصيغة القلة ليؤذنه باخا قليلة الافظ فيسمهل حفظها وأعله بعظم خطرهاور فعة محلها بتنويم اتنوين

لى غسل - باصه استدعاء الوصية والموعظمة مأهاها واعتنام أُو قات آهل الدس راخليرة. ل وفاتهم هاك أعمارا للبارة صارز قرادقال أوسيكم يندرى الله) جعفى فلككل ماعتاج الدمن أسور الاتنزة اذ التقوى المشال الاوام واحتناب السراشي وتكاليف الشرع لاتحرجي فلا وقد حمل الله سعادة الدسا فانمرسعادة الاحوة الاست وسعادة الاتنزة اعاقصل متقوى اللهوهي ومسة الله تعالى لجيم الاهم كأوال تعالى ولقد وصينا الذس أوبؤا الكتاب من فيلكم واياكمان انقواالله وللتقوى اللاث مراتب ، الأولى التوفى من العداب الخلد بالنسرى من الشرك وعليه قوله تعالى وألزمهم كلة التقوى والثانسة التهنب عن كل سابؤتم ون العل أورل ستى الصفائر عند قوم وهذا التحد هو المتعارف بالتقوى في الشرع وهو المراديقوله تعالى ولوأن أهل القرى آمواواتقواوعلى هذرة ولعربن عبد العرز التقسوى ثرك ماحرم الله وأدأء ماافىترض السفارزق الله مد ذلك فيوخبرالي خبري والثانثة أن يستره عمالشفل سره عن المؤ تعالى وهسده هي التقوى المفقمة المطاوية بقوله تعالى بالما الذن آمنواتقوا الله حق

تقانه وقال ان عموالتقوى أن لارى نفست خيرا من أحدوقد بين الله تعالى ان التقوى خير لياس فقال ولياس التقوى ذلك خبروقيل! اذا المن لم يلس ثنايا من التي به خبر فحريا واوكان كاسب! فنير حسال المواطاعه ويه به ولا خير قمن كالناسة فاسبار حقيل لعض الصالحين عند مو نه أوضاً فأن عاد يجرا نبر آية من سورة الحل لونا الشعو الدين القول ال

اعال كاعال اعالى ولا بعد اللسبل ف ورزكم عن إنه أى عود فه أى ف ل شكر فرفكم و برّ البدع عن ارين الحن واعراد والم والمساطرية مصل الله علم وسلموالا علموس جهم على طريعهم في المعامدوالا عمال والا فوال، وصورى المساق والدارى عن اسم مدورة عن الله عمال الله الم طوطاعر عن الما معالم الله الم علم طوطاعر

> حددا بدرى فائب أحر الرور، إصاليس بدار نم دور احرج سألدها عجود وفالت اعاما أإلها وه ينكرأبون المعققاك بقائب الهاجان كان مرد وفاوالرداد ماغات عني (واد إستعنت الي العالم على أمر من أووزاد ماوالاس واداحدن المروف الموذن أبالمموم (فاستعى الله) لانه انقاد رسلى كرشي وعده ماحرع ركل شي والارد عادا اها تمكون سادر عنى الاعادة وأماس هوكل عن مولاه لا ودرقله على العادمام واه ليفسيه وصلاعي تروما كا شي وهل الاستعاليد أو تحسل بسده ومن كال عامر عن المنام والدفع عن بعسه ورو مى نير وأعجر لين الفيل ومع اهده واست الماس علوق عفلوق كأسر عالة مدهول إعميه وبيءلا تستمن الاعولاك عهووا للفي أشرك وأولاك كيب ستمين نعيدهم عملك إجره في لا يستطيع دفع بارلة عن سه كمصور فعهاس عمره مي أيناء عاسه فلأناتصر الارداعوالوبي انهاصر ولآتعت والاعطاها العربرا المادر وكتس الحس اليعمري عيد العر الاستمن الميرالله بكان اللذا أيسه وما أحسن قول الحليل على اساوعلسه أدصل العملاة والمالام البريل لماعال امآلك عاجة حينر عع ف المجدق أما اليك علا عال سل ويك عال حسى من سؤانى علمه عالى وعال اهنى الماوص لا طلب المونة الحالاف وسرحه عادل المقرقوس دلا أفي م ارعايات بالاصمار والاكتسار والدلة والاسطوار أمن يعسالمصطو ذادعاء ويكشع الدوء يال الصهم لا تكر عبدا الالمن قوم عصاطلاته والتوسارين الاعاتِيمَ وأمو رنة الاالله علا سمعي الانهولا سناعبان سواء فهو الما يحرلك عباده ثم أكد صلى الشعلية رسم ما مدمو من على التوكل والا تصاد على الله تمالى سوله (واعلم آن الامق خطابلان على والمرادالعموم واعاأ كدالامران مت على ودن أله لأنفع والاصرالاس الأدرالمسراد بالامة هناجه والحلق كاسرح به في روايه أحسد واماه سداي لها وضعاها لجماعة كفوله تعالى أمه و المساس بسفون وأنساع الابداء كإتقول عن من أمة معهد صلى الله عليه وسدلم والرحل البامع المسدر كقراد مالى الدامي كال أمة فاشالله بعدناالالقلفت

وایس علی الشعسانی کر م ان جمع العالم فی واحد واندین والمانه کفوله تعالی اناوجد آآبا ناعلی آمه و قول به عهم موهل بستوی دو آمسه کاغور به وقال الاخر

سكاعلى أمه آباننا . وينتدى الاخربالاول

دالزمان كقوله اعالى الى أمة معدودة وقوله العالى والدكر بعد أمة أى الهدين و زمان والفامة كقولك فلان حسن الامة أى القامة والرحل المنف و بدينه الذى لم الشركة فيه أحد كقوله معلى الله عليه وسلم يه عثر يدن عروين فيل أمة واحدة والام كهذه أمة زيد الحراف أي أم زيد وأما الام المناف المنه والدكسر فهى النسمة كافال الموهرى وا ما الام ما الفتى فهى شعبة في الرأس أفضت اللماع (لواجمعت) أنه باء تبار اللفظ وذكر ما بعده باعتبار المعنى ولم المستشال كفى قوله نعالى لور كوام م خلفهم و يقتبعا والمناف المناف المداد من المستصلات خلاف اتفاقهم حاف واعلهم و تكنه العدول هو أن احماعهم على الامداد من المستصلات خلاف اتفاقهم حاف واعله عمولات خلاف اتفاقهم

الى اللس من المعصدة لان المعصدة تناب منها والدعة لا تناب مهاء وقال الفضيل به الله من أحسسا به دردة أحيط الله عمله وأحرى فود الاستلام ن قلبه و في السين مرفوعا الشرائية في أحجاني لا تشدو مرغر شامل ولاي في أجنهم فهم المهام المقصيم فيستنى أسمهم في آذا هم فقداً شاي ومن آشار فقداً شيئاً من الشاروع السيدي عبد القادر المداني.

عديه وشماله وقال هروسيل دي على سعيل مهاشد طان دعواله مُحِقُورُ أُورِ لِي هدا صراطي ستد فأسعوه الاحية وقال مرسل التدنرى رجه الله علكما لادتدا بالأثر والسنه عابي أغاف الله س أن عن المال رمان اداد كر انسال الدى صلى الله عليه وسام والاصدائية مأحواله دموه وغرواعمه وتبرؤاهمه رأدلوه وأهانوه . وغالى - بهل أيصااتاطهرت الدلاسة عل مدى أهل السدلانهم طاعروهم وفاولوهم وظهرت أعاو المهم أوهشت في العامة وسعة عام المركس يسمعهارلوركوهم ولميكاسوهم لماتكل واسدمم على مانى صدره ولم نظهرسه سأوحله الى قدره . انسوالما أن سل البدعة وفروامهم نواركم من الاسملواحلزراس عالسه العافل بن المبتدء بن التاركين السنة ولهم علامان كتيرةمن أعظمهاعدم الاستواءفي المدلاة فصلاتهم معودة لعدم التساوى في الصف وكثيرة القرج والخلل وتقدد مالرحل وتأخوها وكذا الصدري ومنهاالاستهراء بعماد الله الصالحين والذاكرين والاتم بن بالمعروف الذاعين عن المنكرومن بدعهم المحمال الذكروانقسرآن والاشبسال

بالخدال والغسة والهذيان وقال

سقانالورقالله الماسة

ما اجسع عليه او بدر وعمر وهسدان حو المعدل الصرف في الدالا ومنه الفريده من وص اسحا به الماني وما الاعمال العص اعمد الا يحور أعذ عبر الاغه الاربعه الشادى عمالات أى حديث فه وأحدرضوا الله عليهم أجعين (وله عضوا عليها بالدواحد) بالمعند جم نابد وهو آخر الاضراس الدى مدل (١٧٢) نه اتم على الحام من فوق و أسدل من كل من المانسين والاسان أد الم

عليه وسلم فعل الاسدعشى معه حتى دله على الطريق فلما وقف عليها جمل بهمهم كانه يودعه وروى ال اسعركان في سفرهلي سماعة قدو قفوا على الطسريق حوامن السبع وقال اغما بسلط على الى آدم بما يحاف ولو أنه لم يحم عيرالله لم يسلط عليه شئ ووال المزنى قصدت السلام على أى الخير الديسا ورى فلما صليا المغرب خرجت لا تطهر وفقصدي السبع فعدت السبع وأخبرته هرح وصاح على الاسد وقاله ألم أقل لله لا تعرف لاضائي وين عيى على وتطهرت فلما وحت على الشبع اشتعلم بتفويم الطاهر فضقتم الاسدوا تسعلما تقويم الداط وضاف اللاسد (اداسا أن ) أى أردت أن تسأل شيا (فسأل الله) دون غيره أن مطيف اله المعمود وأمر شااليه لامعمواه وأند بعده على وقم شااليه لامعطى ولاما معمواه وأند بعصهم

سلم الامر أفى مالكه يه فله العملم المحيط الواسع واطلب المعروف منه داغا يه فهو معطى ذال وهو الما مع

وقال طاوس اعطاءا ياله أن بطلب حوا أسالهم يعلق بابه دونك وعليد لأعم بابه مفتوح الي وم القيامة أحرك أن تسأله ووعدل أن بجيبت وقال عامر س فيس مرأت آيات في كاب الله فاستعنيت باللهص الناس قوله نعالى والعسسك الله يصرفلا كاشف له الاهو فلم أسأل غبره كشف غرى وقوله تعالى وال يردل تحير فلارا داخصله فلم أردالير والفصل الامنه وقوله عروجل ومامى دابة في الارض الاعلى الله رزقها فسلم أطلب الررق مي عبره فأعماني الله عن الأاس عهده الا كيات وقال الفضيل من عياض احب الماس الى الماس من استنبي عن النياس وأبعض المابي الى الماس من احماج الى الناس وسألهم واحب الماس الىالله عزوجل مى سأله واستعى بهعى عيره وابعض الماس اليهمي استغيى عنه وسأل غيره وقال ابى السمال الفي طلب الرجسل الحابة من أخيه فتسة النهو أعطاه حد غسير الدى اعطاءوان معهذم غيرالدي منعه أى لابه لامعطى ولامانع ي الحقيدة الاالله تعالى وفي الحديث أندصلي الله عليه وسلم قال من استخفى بالله عزو جل أحوج الهاس اليه ومن دعا الامام أجدى سنسل رضي الله عده اللهم كاست وجهي عن المحود لغيرك فصنه عن مسئلة عيرك وكان بعضهم يقعسوطه والايسأل احدايداوله اياه لان السؤال فيسه ذل وانتقاروكان بعضهم يقول من آحجت المسه هنت عليه وقال بعض العارفين قبل لى في فوم كاليقظة أو يقظة كالنوم لاتبدين واقه أعيرى فاضاء فهاعليدات مكافأة بسوء أدبل انما ا بتلتك الفاقة وحكمت لنفسي بالغني لتفزع منهاالي وتتصرع منهالدي فان وصلتهابي وصاتبها بالغني وان وصلتها بغسيرى قطعت عنكموا دمعونتي وسأل رجمل الامام أخدأن وظه فقال الامام ان كان الله تكفل بالرزق هاه تمامك لما داوان كان الرزق مقسوما فالحسوس لمأذاوا وكالالخلف على الله فالبخسل لماذا وان كانت الجمة حقا فالراحة لماذا وانكانت النارحقا فالعصية لماذاوان كانت الدنيافانسة فالطمأ نيشة لماذاوان كان الحساب حقا فالجع لماذا وانكان كلشئ بقضاءالله وقدره فالحزن لماذاوقال عاتم الاقم الزوجسه لماأدادآن يحرج الغزوكم أعطيث لنفقت فقالت على قدرحياتى فالماتم ليس

وهداز كاية عن تسدة المسك السنه (دولدوایا کموتد د بات الامور) أى اعدواواحدروا الاخذ بالامو والهدية في الدين واتماع عمرسان الفاعاء الرامدين (فاردلك مدعة وكل مدعة صادلة) وهي احمما كان عد ارعاعلي - بر منال سابق ونعرعاما أحدث على خدالف أم الشارع ودلسله الخاص أوالعام فأنالق فما عاءيه الثمرع ولنس بحسدالحق الاالصلال وتنفسم البدعة الى أحجتكام خمسة واحمله كالاشستغال بالعدو والدمرف ولتحوهما يز ومحرسة كمذاهب سائراهل المدعة المالقة لاهل السنة ومسلونة كاحداث الربط والمدارس برومكر رجمة يحريرونة المساجدونريين المصاحف وساحنية كالتوسيعة في الدائد الماسكل والمشارب والملابس ونوب يع الأكام والمصافحة عقب العصر والصم وقدة دمنا ذلك ۾ وليعلم أن التر بذي روي مرفوعاتفرقت اليهودعلى احدى وسبعين فرقعة أوا ثنين وسيعين والنصارى مشل ذلك وتفرقت أمنى على ثلاث وسمعين فرقمة وروى هوأ بضالنا أبن على أمتى كأأتى على في اسرائسل حدار النعل النعل حق الكان من من أتى أمه عملانيسة لكان في أمتى من بعمن بناك دان بني المرائيسل تفرقت على تتدين

ولمسدون ماني تفرقت أمتى على ثلاث وسنعين مله كالهم في المناو الامله واسدة قالوا من جي يا رسول الله قال هذا الما ما أنا قلدة وأصحابي و ذوى مالما في الموطأ فرسلا الدسلي الله عليه وسنم قال تركث فيكم أخرس لمن تصنيا وإما في سكتم بهما كماب الله ونسبت فرستي له فعاليكم أيها الاشوال بعضيه أبيان المنسنة والجماعة ولن ومطورية تربية فالمناتم عنها تشتب فيما يكوم لتم عن طويل الله

فاله قددسأات عن معاسم اله ليسرعل من اعره الله علما تحد الله لا المرات له تا الواهم الصدادة واؤى الرحساة واصوم ومغمال وتحير الياس خوال ألاأدلك على أنواب المر الصوم حمة والعددقة اطفئ اللطيئة كإيطنني الماء المار وصارة الرحل من بوف الليمل م تد الا تد افي جنوم م المصامع حتى للع يعملون تم عال ألاأخرال رأمي الام وعوده وذرونسنامه قلت بلي يارسول الله قالرأس الاص الاسلام وعوده الصدادة ردر ودسنامه الجهادع وال الاأسبرك علاك ذاك كلة فلت بلى بارسول الله فأخد لذراسانه قال كتب علدالة هدناقلت بارسول الله واما لمؤاخسذون عاسكمه مقال شكلتان أملنوهل وأسياا الماس المارعلي وحوشهم أوعال على مناسرهم الاحصائد السنهم رواه الترمسذي وفال مديث حسن عيم اعلوا اخوايي وفقى الله وأياكم الحاعته أن هذا الحديث أمل عظيم وفي الماءم زيادة على ماذكره هذا ولفظه عرمعاذس حسل قال كنت مع الذي صلى الله علمة . وسلرفي ستر فأصمت وماقرسا منه ويحن نسير فقلت بارسول الله أحرني بعمل بدخلي الحدد وذ كر المديث إقوله أغرب المرك

﴾ أحسر الكابك وأدشق العمارات ههو كايه عن قدم المتاه برعلا تمديل ولا بعد سر ولا بدافي حدادرله : الى عير الله ماشا ويند لان الحو والإسان ما دعت بدالعمف أرصا كافي الفسير والمرائي لأوالدها بمسال مرم ومعلق وحكى أن عداللدس طاهر وعالمدس بن الفضيل روالله أشكر على الاردآليات دعويل الكذيفها في دوله نعالى واسم من المادسين ومداصم ان المدمني روية ولدكل يوم هرفي شان والدسع أن العيف عقت عما هو كائل الى يوم القدامة روا وأن اس الاندان الاماسي هامال الأضعاف وقال الحسين موران لا بكرن السدم نؤ مة الذذالة والكال يو بتلفالال التدفعالي خص هذه الاسة عصا مص فم تساركها ويها الاحم ونمل ال منه ها من لم يكن على قتل ما يل واكر سعلى حله واساعوله كل يوم هو في تأن فاجها شؤن ببدياه لايتناكها وأماعونه والايس للانسان الاماسي فعناه ليسله الاماسي حدلا وله أن كاذ يعلى الواحدة ألعافضلا وتام عبد الله وقبل رأ سمووس مشراجه اه وغال اس عباس توله تعالى وال نبس للانسال الاهاسى منسوخ بقوله سالى والذين آمدو اوأتبعناهم نرينهمالا تبذوقيل عي خاصة فومموسي واراهم لابهوم كاية في محمه عليهما الصالاء والسلام بقوله أعلم يسأعما ف صحف موسى والراهيم الدى وفي وتسل أريد ما لاسسال الكاءرناه ماسي المفوه وقيسل اللامن الانسال عمي على كقوله تصالي وان أسأتم علها أي عليها وقوله تعالى ولهم اللعنة أي عليهم وقام رسل الى بعض العلماء وهو على كرسيم للوعظ يقررت سيركل يوم هوي شأن وهال ياحد أها يفعل رين الاس وأفيم و بان مهدوما فرأى المتعطى على الله عليه وسلم رذكرله ذاك فنالله الدالخدمروا بهسيعود عقل له شؤل يدويها ولا ينسليها يحفض أقواسا وبرقع آخرين عأسيم سمرورا اأتاه فأعاد السؤال فأجاب بداك ففالله المعارمة بل على من عملته والصرف مسرعا فيسل وأول من كتب العربي وغسيره آدمُوت لل سُمعيد ل هو أقِلَ م كتب المربي وقيد ل غدير عما ولم يصبح في داك شي وقول الكلى أول من وضع الخط منرمن طى فسارواالى مكه فتعليه مهمم جماعية ثم أنوالى الانبارة مله نفره تهم أواالمسرة وعلم وماعسة مردود بأندلا يرثق سقيله نعمكس أن يقال انهم والله من العمل الله المهم أول من وضعوه (رواه النرمذي) ف مامعه (وقال حسن صحيم) وهو حديث عفليم وأسل كبير في رعاية حقوق الله والتفويض لامره والتوكل عليمه (وفي رواية عسر الترمذي) وهوعبد بن حيد في مستنده والامام أحد (احفظ الله عَ مَقُلُ نَا حفظ الله عَده أمامك) بفي الهمزة بالمسى المقرر في اقبله وان قيل لمنص الامام دود بإفي الجهات الست فالجنواب أن الانسان سائر ومسافر الى الاسترة والمسافرانما اطلب أمامه لاغير (تعرف) بتشديد الراء المفتوحة أي تحبب وتقرب (الى الله) بسازوم الطاعات والانفاق في القررات والشكرع على ما أولال (في الرخام) أي سعة الروق وصحة البدن (إمرفائق الشدة) بتقريج الهدوم والغموم وبعمل الثامن كل همم فرجا ومن كل ضييق عفرجا عماسلف من ذلك التعرف كاوقع الثلاثة الذين نوجو ايرتادون الاهلهم فينداهم عشون اذأصابهم المطرفأ وواالى عارفى جبل فانصدرت عليهم صغرةمن الجسل فسسارت عليمس فقالوا أتظروا ماذاعلتم من الاعبال المساسة فاسالوا القرب المانه

قه على صاحبه إلى وريامة ومن مسئلت على الدعلية وسلامستلية وهير من فصاحبة مستحالية (قدسال عن عظم) أكامل عمل على (الدليسية على من سرواللدعلية) أي شاقعة الى القبائر الطاعات وشر بهضارة الميالشي في الكامنة المهدية رفالله التربية وشروعية و للاسلام مور فالما الفيل الفيل مدلة (عدالله) الموسود (النسبة في ميثال الم ملس اللاسروق كانباله به نعلى الموسن العالسيهوا حماعه فالسيه ماسيه وبمول الله صبى الله عليه وسلموا مجماعه مااتي عليه أصابوري الشعف مأجعين في المعالا مقالا ومقائلا فالما الراسدي المهديين رضي الله عنيم أجعين واللا يكارأه الدعولايدانيهمولايسلم عليهم لان (١٧٤) الامام أحدقال من سلم على صاحب مدعة فعد أحبه لقوله صلى الشعليه وسلم أؤدي السلام بيد كم عاوار لا يع السهم العلى الايدا ، وانه يمكن من عبر المعمومين ولذافيل

الظايم سنيم الفوس وان تجد و داعفة فلعله لا يظلم

(على ال ينفعوك بشيُّ) من خير الدساوالا تحرة (لم ينفعوك الابشيُّ قدُّ كتبه الله) تعالى (لله) في الازل (وال اجمعوا على أل بصروك بشي ) راد أحدلم يكتبه الله عليك (لم يضروك ألا شي قد كنسه الله ) زمالي (عامل ) كما يشهد بذلك قوله تعالى وال عسمال الله مضر فلا كاشف له الاهو وان ردك محرول رادانف وقوله نعالي ماأصاب من مصيمة في الارض ولافي أنفسكم الافى كاب وبيانه ان أرمه الموجود اب بيده منعا واطلاقاعاذ اأراد أحدال يضرك عالم يكتب عليك دععه الله تعالى عنك مصرف ذلك الغيرعن مراده بعارض مسعوارض القدارة الباهرة مانع من الفعل من أصله كمرض أرشغل أونسيان أوصرف فلماومن تأ يره كصكسر موس ومهارصة سسهم ومسادري ومن تيقى ذلك لم يشدهد فعه وضره الاسه وماأحسس ماقيل

> أَفْرُصِ الْأَمِ الى خَالْقِ ﴿ فَسِي الْهِي وَنَجِمُ الْوَكِيلِ ولاأرجهن الى غميره ، قال الاله لكل كفسل

ولايناف هداقوله تعالى حكاية عس موسى عليه الصلاة والمملام فأخاف أسيقتلون اننامحاني أن يفوط لان الانسان مأمود بالفرارص أسباب العطب الى اسداب السلامة وان له يسلم بدليل منذوا حذركم ولاتلقوا بايديكم الى التهلكة وقول عراغا نضربن قدرالله الى قدرالله ولهذاقل في المعي

على المروأ ليسمى لما فيد نفعه و وليس عليه أل يساعده الدهر (رفعت الاقلام) أى تركت الكتابة ١٢ لفراع الامروا ببرامه وتمت كتابة ما كان وما يكون ألى يوم القيامه كاجاء في جامع الترمدي ال أول ماخلق الله القلم فقال اكتب عال ماأ كتب قال أكتب القد رما كار وما يكون فان قات فاالتو فيق بينه و بين مااشيمه من قوله صلى الله عليه وسلم أقل ماخلق اللهجوهرة أودرة فنظر اليها عذا بت وأقل ماخلق الله أهالى نورى أوروحى وأفرل ماخلق الله تعالى اللوح وأقول ماخلق الله تعالى المدغل ومانفسل عن انسلف أوَّل ما خلق الله أهالي ملك الموت كروبي فالجواب ما أعاده بعض العارفسين من أن الاسماء مختلفة والمسمى واحدوهو الروح المحمدى لانهباء تباركونه درة صدف الوجود أنسمى بوهرة ودرة وبإعتباره وانيته تستمى نوراد باعتبار وفورعله تسمى عقلااذ قالله اقبل على الدنسارجة العالمين فأقبل م فالله ارجع الى ربك فرجع الى المعراج ثم قال وعزتي وجلالى ماحلقت شلقا أحب الى منسك بالاعرف، وبلا آخسل يمنى عباده سن أنسلامنسك الشريعسة وبن أى بشفاعتك أعطى الدرجات العالية وبك أعاقب الكافرين وبك أثيب المؤمنين وباعتبار حريان الاموروفق منابعته والاقتسداء بديمي علما وباعتبار مظهريته العاوم سمى لوحا وباعتبار غلبات الصمات المسكمية ملكاكروبيا (وحفت) بالميم أي يسب (السف ) جم صيفة وفيسه حدف أي كاية العق أي فرع من الامروحفت كايته لان العصيفة حين كابتها لابدأك تكون رطبة المدادأو بعصه بخلاف ماادافرغ منها وهنداس

وأوهات السرور ولايصملي علمهمال ادانوا ولاينز معلمهم اداد كروال بايمم تعاديم في الله عرو دل محمدا لحدسا شاك الثواب الحريل والاحر الدَّكنير ، وردى عن الندى سلى الله عليه وسلم أنه قال من تثلرالى صاحب بدغة اغصالهفي الله ملي قلمه أدنا واعاناومن انهرماحسدعة أمنه اللهوم الفزع الأكسرومي الشفصر حاسسدمة زدمه الله في الحدة مائدرحة ومن لقيه بالشرأوعا يسره فقد استخف عاأبرل الله تعالى على مجد صلى الله عليه وسلم مُذِكراً شاء يه وقال راويا عن الفضيل وأذاعلم اللهمس رجل انه مرغون المسلمة رحوت أن معفر له وان فل عمله واذاراً يت ستدئف الطريق فسنطريقا آخر ۽ وقال صلي الله عليه وسلم من أحد ن حدثا أو آوى محدثا فعلمه لعنة الدوالملائكة والناس أجعين لا يقال الله منه ومرفا ولا عدلا بعني بالمرف الشريصية وبالعدل النافلة وعمه صدلي الله عليه وسلرأ ندقال من اقتدى بي فهومنى ومن رعب عن سنني فلسرمى (غائسة الجلس) من اعظم ساته مسلى الله عليه وسلم طهارة القلوب من الغش والحسد وسأترالمون وهي من أعظم

العيادات والقريات وبهاينال أرفع الدريات والدليل غليه مارواه الترمذي المقال صلى المترصلية وسل لاكس رضي الجيئي السه عنه والمن ال تصبح وهمي وليس في قلنك عش الاحدة العلى ثيرة السائل وذلك من ستى ومن ألحب ستى العلام المنين ومن المن المن ومالقا به والمناولة الماليان والمالية والمناسبة والمناسب : مأمن عاملها انقاطة ووأ من ويحتب مرم درائل وثان تصوير الشطع الطريق وقال أجد اللعظم و مماغ على ماراً واله في ا الراف وقال بالشيل اطول العيام؟ نساصلح السووي الموسى الاشعرى وفي المدعنه والماكسة مركب الراح مراكب الراح مد به مدال المارة على المسال معاش وسلم الله المارة على المسال معاش وسلم الله المسالة المارة المسالة المارة المسالة المارة المسالة المسالة المارة المسالة المسا

فى برم حاركال دفا حدلى ألسّان أرويه يرم المسامة (قوله والصدقة) أى وملها (اللفيّ) أي عمو (اللطانة كالطفية الماءالمان) رخصت الهدرفة درلك المدي نهعهاولار الخلق عمال اللدوسي ا- سال المهم والعادة ال الاحدال الى عدال سعون الماعنى غضده وساس الماناء الماء الباران سنهما غابة التصاداذ هي حارة ما نسة وهو بارد رطب فقدصادهاوالسديقمع المد ر حدمه وباطفاه الطَّابا ينور القلب وتصفو الاعمال فلذلك كاسا الصدقة للعظ مالفرط س الاعمال وقد قدما شدأ من وعنى نصائل الصمدة فه (وهما فوائد) قبل كان رسل من قوم مالجقدا ذاهم فعالوياسي السادع الله عاره فقال اذهبوافقد كفيتموه وكان يحربكل يوم حتطب قال فغرح يومئذومعه رغيفان فأكل أحدهما وتصدق بالاتم قال واحتطب غرماء بعطيه سالما فلم يصبه شئ فال فدعاه صالح وقال أي شئ صنعت البرم قال حرحت ومعى قرصان فتصدقت بأحدهما وأكلت الاخرفقال مالحمله السلام حل حطيان فله وأذافيه ثعدان أسو دمثل الجلاع عاض على حذرمي الحطب فقال بهذا دفع. عناثاسي بالضدقة رعن أبي هريرة رخى الله عنه ان نفرام راعلي عيسى عليه السلام فقال عوت أحد

المرجت أن ليس لك عمل رأ والدي دعوب وآيت أست فاطلما سعيامه م تبعث العدوي رائم إلى أحدره مقال الماسم والله عكال المستحدد والماس كالدوع أفي الدريس الاودى أنه قال كالهرملان في مرائب لعاد ال وكالسحارية يقال الهام وسس عادة ويوا الون اسد الماهتقر ولف والماستعد ما العالمان وكذكل واحد ذلك عن صاحبه واند أكل واحده مه ما تحت محره ينظر إن المها فاطوكل واحدمه ما ما حيد موسوعتني مدأن كل منها الاسموع ساسا خدائد واطهركل واحسدمهما ماعاسده من حسسوسس والاستاعل أن راوداها فلاعاب اسعرت الالهاف دعرف طوع بق اسرا فل لما والعالم المعناقان اذاأسعداا باأ ... امعهار ماذ وان الرحل أول القالة الهماما كست لاطاء مكا أواخداها وأسرياها ودكرا امهاأسارامعهار حملا شاءداء الوهواس ثلاثة عشرسمة ووضعواله كرسسيا شلس عليه وقال وومرهما الى هاآ كالمسية ورئس وقالا امس منسا عفوت يهماوعاللا حدهما خلف أى شعوه رأيتها قال وراء تفاحمة وأحصرالا ترفسال وراء مر عاوات الأنمرات ما يص السما، واحرقنيما وعب سوس وعن أبي عبد الله السلحي أن عاما كان في رفي اسرائيل لم رأ - مسب مسه وكان بديم القفاف في تماهوذات وم اطرف عناها المرحمام أتمى دارهانمن ماولا التي اسرائيسل فلمارأته وحت ممادرة مقالت لاندة الملايوانة الى أيت تاليابات ورجااة على ارساراقط أحدس منده والتايا ادخاره فوحد اليه وتبالت يامي ادحل تدنري من ودخدا واعامد دويه الاواب م المستقداته إيدة الملك كاستعد عن وجهها وضرية أيسال إلى المستقري عامال الله، هراودته عن ونسه ذأبي وفال الهاانق الله ذخالت لداسلم طأبي والاأشهرت الملاث اولئ دحلت لتراود بيءم المسينأني ووعظها نمقال ضعوالي وضوأ متبرالواو أي ماءهون عومه في مكال لا يستطسع أن بفرمه يبده وبين الارنس أربعون دراعاً فلناصارف ه ألقي فسهمنه فأهبط الله له ملكاً حتى أخذ بصبعه ووعع قائما على رحليه وكان في سي المراة ل رحل بقال لهمو عم يصلي جاءته أمه مدعمة فعال أحيما أوأب لي رغادي في صداده ولم يحم افقالت الله مرال عمه حتى تريه وجوه المرمسات أى الراسات وكال عريج في موسعة فتعرصت له امر أة فراودته عابي عاتت راعيا و مَنتهم انسهافولات غلاما وقالب مسر عوفاً توه مهده واسو معته وأبراوه وسبوه فتوضأ دسلي تم أبي الغدادم فقال له من أبوك باعد لام وفي روا بقبا بالوس سائين موحدتين بينهما أأف رهو ولدالزان فعقال الراعى فقالوا دعناسي صومعتث من ذهب فقال لاالام طينوع وهببن مسبه أنهقال بيماامر أقمن بني اسرائيل على ساحل البصر تغسل سابارسي اهاب ببنيد يااذ جاسائل واعطته اقمه من رغيف كان معها فاكان أسرع من أن جا د تب فالتقم السبي فعات تمدر خلفه وهي تقرل ياد تب ياد سب ابني فبعث الله الميما لملكا انتزع الصبى من فه الذئب ورمى به اليه اوقال لقمة بلقمة وتقدمذ كرقصة عوف ابز مالك الاسمعى عنسد قوله في الحديث السابق القاسد حيث ما كست بعلاف فرعون فانه كاتنكرالى بفي عالى رخائه لم ينفعه اللبأ عند الائه بل قال له آلات وقد عصيت قبل وقيل إيجوذان يحسكون على مذف مضاف أى بعرف الى ملائكه الشف الرحاء بالتزام الطاعات

(۲۲ - شارحيى) هؤلاء اليوم ان شاء الله العالى فصوا تر رحموا عليه سالمين بالعشى وهعهم مرم حطب فقال ضعوا وقال الم المذى قال المعوث اليوم حيل حطيت فله فاذ افيه حية سودا ، فقال ما محات اليوم فال ما علت شيا الا آمة كان معى في دى فلقه من شرفز يه مسكن في الله عليه وسار فال كان شرفز يه مسكن في الله عليه وسار فال كان مرفز يه مسكن في الله عليه وسار فال كان م آنى مسميع أنواع المدادة على وجه الاخلاص (توله وتقبم الصلاة الى قوله وتتبع الميت) أى تأني يجمدع ذلك ان وحل أساه والنفت موا بعد سائر واجباته غمقال له صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على أبواب الخير وق رواية اب ساحه الا أدلك على أبواب الذي (قوله الصوم جنة) أى الاكنار من مفله (١٧٦) لان ورنه قدمه والجنة يضم الجيم من جن استر أى هو سترووقاية من النار

ينبكم فقال أحدهم اللهما المنتعلم الهكان لى والدان شيحاب كبيران ولى صيبة صغار وكذا أرغىغم الى فادار حت عليهم هلبت دأت والدى فاسقيم ما قبل ولدى واند بأى بي التمر وفى روايه دأصابي غيث فيسنى فاأتيت حتى أمسيت فليت كما كنت أحلب وخرا بالحلاب فوحدتهما قدناما فقمت منسدرأسيهماأ كره أن أوقظهما من نومهماوا كرهأن أبدأ بالدامة وهم رتضاغون أي اصحون عنسد قسدي ومحلى على مدى فلريز لذلك داوا ود. أنهما حتى طلع الفحر فاستها وسقيتهما فاس كنت تعلم الى معلت ذلك استعاء وجها فافري عناهرجة رئي مسها السماء هفرج الله عنهم فوحة حتى رأوا السهاء وقال الثاني اللهمانه كال لى ابنة عما حبها أشدما بحب الرحال الدساء فواردتها عن نفسها فأبت حتى آتيها عائه ديذارأ فسعست مت جعت مائه ديمار وأعط تهالها فلما قعدت سي رحليها فالت ياء سد الله اتق الله تعالى ولا نفته اللهاتم الايحقه فقمت عنها وهسى أحب النساءالي وفي روايه أحرى المفال فراود تهاعل مذريها وأبت فأمرا بنها عاحة شهد يدة فأتنني فقلت لهاحتي تحكنيني من نفسه فأبت ودهمت ثير رحعت وقدأصا مهاشدة وفي روامة أخرى أب زوحها كان مربصا وكان بينه هاأولاد صعار قدأصامهم القدط فأتتله وهو يأبى علها حتى تمكنه من هسهافذكرت ذلك لزوجها فقال مكذيه من مفسدك واغيثي عيالك وأتته المرة الرابعة فقالت لهدونك للما قعده نها مقعد الرحل مس المرأة ارتعدت مس تحمه فتركع و دفع لهاماا حماحماا الماحمة ثم قال فان كنت تحمل أبي معلت ذلك ابتغاء وجهدا وافرج عنا فاتفوح منها مرجمة أخرى وقال الثالت اللهم انك تعلم اني استأحرت عما لا يعماو ريحل رجل مهم عدس من طعام الارز ومماوا قوصتهم أجورهم فقال رحل كالعملي أفصل مهم فأديب أل أزيده فعصب وى رواية أخرى اله عاء أحد د الاحراء في اصف الهارفع مل في تقية مار دمشل ماعل عسيره ويومه كلمه فسرأيت ألى لا أنقص مس أحره شسأ فقال رحسل منهم انهجاء سرطان فغضب وترك أحره وذهب فوصعت حقه في حاسم من البيت ماشاء الله ولم أرل أغيمه حتى جعت له من ذلك الملاو بقرارعها فربي المدحدين شيخ صد ميف لا أعرفه فقال انها عمدل مشافذ كرمحتى عرفته فقاتله ابال أبى وهذا حقل فعرضته علمه فقال باعبدالله لاتسفري الانتصدق على فأعطني حق ولت والله ما أسضرا به لمقات مالى فيه شي فدفعت دالنااليسه جيعاهان كست فعلت دلك ابتعاء وحهدات فأفرج عناما بقي ففرج الله عنهم انتهى وقوله عاهرج بالوصيل وضم الراءمن الثلاثي وصيطه بعصهم مهمرة وكسير الراء من الرباعي وعن بكرين عبدالله المزني أن قصاباوا وبحارية ليعض حبرانه فأرسلها أهلها الى حاجه الهسم فىقر ية أخرى فتسعها فراودها عن تفسها فقالت لا تنعل وأناأ شد تحيالك مسك لى ولكن أُخافُ الله فقال أنت تحرفه وأمالا أَخافه فرجع ما أبيا فأصابه العطش حتى كاد أن يقع عنقه العاف الله فقال أعال حق الاداهو برسول لبعض أنديا وبني اسرائيل فأخبره عما حصل له من العطش فقال بعال حتى الدعوقا لمال من على فالفانا أدعووا من أنت فالفدع الرسول وأمن هو فاطلتهم اسمابة حتى انتهياالى القرية فأخذ القصاب الى مكانه ومالت السحابة عليه فرحع اليه الرسول وقال

وم استبلاءالشهوات والعفلات ودال ال رورسلة الى صعاء الاحرال ورقوع أنضل الاعمال عل مهاره الكال لما في المعدوم مر الصرعلى ملاذ الثموات والمألوفات وقدقال صلى الشعلم وسلم من صام يوما في سيل الله معل الله بينه و بين الدارخند قاكان الماء والارض وفي روض الاهكارأن رحلاسأل اس عماس رصى الله عمماع والصمام فقال ألاأ حدثك عديث كان عندى من القيف الخيزونة ال كت تريد صمام داودوانه كان بصوم وباد بفلار ويازان كنتاريد سامولاه سأعان فالمكان بصوم تلايه أنام أول الثمو وثلاثه أمام م روسطه وثلاث أنام م رآمه وال كنت ر يدسيام عيسى فالهكان يصوم الاهسر ويالس الشعروسشا أدركه الليل صف قدمه وصلى حتى تطلع الشمس وان كنت زيد صام أمه علما كانت تصوم تومسين وتفطسر وما والكنائر بدصيام خبر أأبر بة واله كال يصوم المما ليف مركل شهر ثالث عشره وراسم عشره رخامس عشره حضرا وسفرا ومعبت بأيام السنن لان آدم عليه الصلاة والسلام لماهيط من المنسة الى الأرض اسود حسده من سرالشمس فيداءه سرول عليه الصمالة والسلام وأمره بصوم أبام البيض فابيض

ق الموم الاول المت مدوق الثاني تنتاه وفي الثالث جمعه فال أبوهر برقرض الله عنده أوساني عليل حسل الله نجث عليه وسطوات وسلم الله عليه وسلم الله وسلم



ون "كرخوى مه عداد رم أد صل منها ويه قبله و تعمل وسد له قدامه مسلاة رك تمن الحريري قدم من المبن فدر علب التكتب من تحتب من تحتب من تحتب من تحتب من المرادي المعادي المعدد من المرادي المعادي المعدد من المدادي المعادي المعدد من المدادي المعادي المعدد من المدادي أحداد من المدادي أحداد من المدادي أحداد من المدادي المعدد المدادي أحداد من المدادي المعادد المعا

أدعمل وهدا الرالا كلعملي الاطلاق لامادى واطب علمه المي صلى الله عليه وسملم ووسل سه أوسيل الصلامسلاة دارن كال سام سفالل و قوم ثالمه و سام سنسه (قوله ني دلا) أي رسول الدحلي اللاعلمه وسلم الحاطعلى فصل سلاء الليل (ته او چو ۲۰۰۱) أي نته ي ورتفع (عن المصاجع) أي وراد - الاصطفاعلا وم حق بلم بع المورقيل وهذا كانة على الصلاة بس المغرب والعشاء وقبل عن انظار الدنا، لا يسم كاوا يؤمروم الى تحوثلث اللمل يوقيل عن مالزة المشاء والعمري جماعة ، على الدكاله عن صلاة

الله ما هوسام بال القوم و ده و امن الم الدهر حيا بكمة دريم من المهاد الاصر مرالى الحهاد ( وان الفرح) التحسين رهر الشف المروم الكوب على المحتمد المعاند المعاند و وان الفرح) التحسين رهر الشف المروم الكوب على المحتمد المعاند و وان الفرح المالي المعاند و وان الفرح المعان المحتمد المعان المحتمد و المعان المعان المعان المحتمد و المعان المعان

عسى السكري الدى المسين فيه به يكر ل راء فرح وريب

افاله ۱ مسفيدة عمله وأصاب خيرا كثيرا برأس حاب عسا كرع عدر عدر عرفال أمر أخات باست في المعالم أمر أحرق الى غد أ أسجئت باحصار رجل من السندن فلما أحصر أمر سعرب عدفه وهال أمها الامير أحرق الى غد أفال و بعدار أى ورس في آخر بوم ثم أمر رده الى السعد معمله الحاس بقول عسى درسيان بدالته الله المدالة والمكانوم في خارقه وأمر

وهال الحار مروب الكوس موال الاس القرآن على يوم دوق شأن وأهر باطلاه وأخرج ابن النوار من معروب الكوس مرقال الان مرات وكان في غمورج الله عمد محمه الله سما حفظ أسة عمد اللهم الرحم أمه تحد اللهم المنافي أمه تحد اللهم المرحم أمه عمد عوار من المحق شيخ القرافي وما يدقال أما اننى عمد عوار حرج البيه في عن جماد سلمة أن عاصم بن المحق شيخ القرافي وما يدقال أمما اننى مدامة في المدالة ومدار من المواردة في الارض وقات بالمعالية عموم المنافي المحتمد ال

ويوم الوشاح مى تعاجب رينا ، على أنه من ظلمة الكفريجلي مساً لها نه من ظلمة الكفريجلي ودخلت مند الما النها من شد وضي الله بعالى عنها عن ذلك فقا استشهدت عروسا تحسلي ودخلت مند الله وعليها وشاح وضيعته عنها مناه المداة والمنسلة وعليها وشاح مونى به ففتشوني حتى قبسلى

اجمع أخفوا علهم هو روا بما أخفى لهم من قرة الاعين واعمايتم احمان و بالصلاة وجوف الليل لان المصل حيث درّل ومه ولذاله وآثر مارجوه سن ربه عليه ما فق له الديمان ينائل المناه أمان المعان أعمدت لعيادى المناه أمان مالاعين وأت ولا أذن مهمت ولاخطر عملى قلب بشر المحديث وقد عامان الله تعالى المحديث والمحديث وقد عامان الله تعالى المحديث والمحديث وقد عامان الله تعالى المحديث والمحديث والمحديث والمحديث والمحديث وقد عامان الله تعالى المحديث والمحديث و

حيت قال قلا نعم اسي ما - دي

الهمس قرة أعبر الحصودال على

المسلائكة يقول انظرواالي عبادى قد قاموافي ظائمة الليل حين لاراهم أسد غنيرى أشهدكا أني قد أعصهم داركران ولاشان ولاشان ولاشان الليل محل المعلمة المستخطية ولاشان الليل من الملك الالليم معلمية المستخطية المستخ

فين كان مُبلكم رجل إنى ركرطائر كليا أفرخ وأخذ فرخيه فشكاذ الثالطير الى الله ما المعابف البه وأوجى الله تعالى اليه ان عاد فسأ هلكه فلما أورخ المائر ترحد الثالر جل الى وكره على العادة ليأخد أولاده فلما كان في طرف القرية لقيمه سائل فأعطاء وغي نناكان معه يتغدام في حق أتى (١٧٨) الوكر ثم وضع سلمة وأخذ الفرخين وأبوا هما ينظر الله فقالار منا اللا تخاف

واظهار العمادات بعرفان في الشدة بواسطة شفاعتهم عنده في تفريح عمل وكربالوالاق أولى لاستغبائه عن التقدور ويؤيدالناني ماروى أن العبدادا كالله دعاء في الرماءودة حال الشددة فالت الملائكة ربدا هداصوت دمرفه وإذ الميكن له دعاء في حال الرخاء ودعافي حال الشدة فالتاللائكة رساهداصوب لا مرفه ولذاو ردفي الحديث أن يونس عليه السلام لمادعا في بطن الحوت قالت الملائكة بارب هدا اصوت معروف من الادغريبة فقال الله عز وحل أماتمر ذون ذلك قالوا ومرهو فالعسدي بونس قالواعسدك الذي فمرل رفعه عمل يتقبل ودعوة مسحابة قال نعم قالوايا ربنا أفلا ترحمم كان بصمع في طلة الرخاء فنتجمه م البلا ، قال بلي فأمر الله عزو حل الحوت فطوحه بالعراء (واعلم أن ما أخطأك ) أي عاور لفلم يصل البك (لم يكل ليصيبك) لانه بال بكويه أخطأك أمه غير مقدر عليك واستعمال الخطأفيه مجار لان حُقِيقته العدول عن الحهة أوالوقوع على خلاف المرادوفيه مبالعه من حيث دحول اللام المؤكدة للنفي على الخسير وتسليط آلنني على البكو يسمة وسر ايتسه للغبر (وما أصابك لم يكن ) قدر (ليخطئك) اذلا يصيب الاسان الاماقدر عليه وفي الحديث أند صلى ألله عليه وسلم قال ان لكل شئ حقيقة وما يبلغ عبد حقيقة الاعمال حتى بعلم أن ما أحابه لم يكرا لعظئه وماأخطأ هلم يكمل يصيبه وهيسه الحثء في التوكل والرصاونني الحول والقوة عنه قبل علامة التوكل ثلاث لابسأل ولاير دولا يحبس قدل أول مفسام في التوكل ال يكون العمد بين يدى اللدتعالى كالميت بين يدى الغاسر ل يفلمة كمف أراد أذلا يكون له حركة ولا تدبير واعلم أن الموكل محله الفلب والحركة بالظاهر لاتنافي بؤكلا وفيل الموكل هوالثعاق بالله نعال فكل حال وقيل التوكل هو الاستسلام لجريان القصاء رالاحكام وقيل هو الاتحتفاء إله تعالى مع الاعتماد عليه (واعلم) تسبه على ان الانسان في هذه الداد معرض للمعن والبلاء سهاالصلحاء فالالله تعالى ولندلو نكريشي من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس وانشموات وبشرالصارين الاحيات ويدمى للانسان أن يصبرو يعتسب ويرضى بالقصاءوالقدر (أدالنصر) من الله للعبد أى اعانته له يفال نصر العيث البلداذ أمَّاه على النيات والنصير والناصر في اللعة المعين والاول مهما أبلغ في الاعانة من الثابي (م الصبر) لانهسبب النصروس تمكان الغالب على المنتصر لنفسه عدم المصروص سبر ورضى بحكم القصاء كالهالتأ يبدوالظفروص على رضى الله عنه وكرم وجهه انه فال الهبر من الاعبان بمنزلة الرأس من الجسم ومن كلام وهب ثلاث من كن فيه أصاب البرسخارة النفس والمسدعلى الا يُذى وطيب الكلام \* وقيل الصير تجرع المرارة من غير تعبيس وقيل هوالوفوف مع الله تعالى بحسس الادب بهوقيل هوالاستعانة بالله وقبل الصبرعلى الطاب عنوان الطفروالعسير في الحن عنوان الفرج . قيل حبس الشسيلي في المارستان فدخل عليه جماعه مقال من أنتم فقالوا أحيابك حشازائرين فأخد نرميهم بالخرفأ خدنوا مربور فقال لوكيتم أحبال اصررتم على الذي واعلم أن الصر يشمل الصرعلى الدر الظاهر كالكفار وأهل السدع والفسوق والعدة الساطن كالنفس الامارة والهوى والشيطان لاوجهناد ذلك أعظم من جهاد العدة ويدل لهماجاء في خديث مصفعة أنعملي

الميعادوندوعدتما انكتهاك هذا اداعاد فقدأ ذافرنسنا ولمنهلكه فأرجى اللهالهما ألم تعلا ابي لاأهلك أحدد العدلق و ومـ4 عديهسوء وعرروشي برمنسه فال بينماامر أة من في اسرائيل على ساحل البحر تعسل ثبا باوصى الهالد سندما اذعاء سائل نالاستفر المستعاد المستعاد المستعاد المستعدد الم معهافا كالبامرعمن الباء ذئب فالذقم الصي فحلت تعدو خافعه وهي تقول باذئب ابي فبعث اللهملكا انترع الصيمن في الذئب ورى بد المها وقال افحمة بلقحه وفيلان فصارا كان في زمن عسى عليه السلام يهرش على الناس أفشتهم فسألوا عسى عليه السلام ان معو عليه فدعاعليه بالهلاك فينماه عندغر رب الثمس واذاالقصار قددحل ورزمته على رأسه فعيم امن ذلك وأتواعيسي علمه السلام فطلسه ففررزمته فقال افتمرزه تك فقعها فاذافيها تعبان عظيم مطوق قدالجربابام من عديد فقال له عيدى ما سنعن الموم من الحسير قال ماصنعت شمأالاان رحد لانزل الى من صو معتمه فشكاالي حوعا فد فعت لهرغيفا كانمى فقالله عسى علمة السالام ان الله بعث الله هذا المدوفلا تصدقت أمرالله ملكافأ لجه بمنا اللمام (قوله

صلى الله عليه وسار وسلاة الرحل) الها حصه بالذكر لان السائل كان وحلا أولان إغلير غاليا في الرجال القر أكثراً هل المناز النساء فالمرأة مثل الرحل في ذلك (قوله من حوف الليسل) في خوف الليل الدهي فنه مطلقا أفضل منها في المولد لان المعشوع والتضريح فيه أمهل وأسكل ومن في كانت بارا فطينا من أبواب المكس لانه بتوسل جاال مقاد المهرود والم المشهود

> إين أني مسعود عقبية أس مرو) إلى نعليه تمل أسيره عال صاحب المركل مُعوالهم رة وكسر ألمه والعمرة الايرالعين وكمرالسي المهملتن اسعط بنس خدارة سعوف ساطارت اس الخروب الناسمة الكامي واس سعا و ما بعه ماس و ما المروفال وم احكاه عن الرشاطي أ مره اس مساره يصم أولهما و صو تا الهماوال و عال في أسارة بسارة بها محمومة وم نقال ويه ين رون بدر عدى وحداره بتاء عمومه كايال اس عبد الرور بسال أ بصاحداره عبيم مَكَ رِرِه (١١ نفعاري) الحررجي (١١ فري) أسبية الى شرر ولا ومسمَّا لا يعلم يُنهدُ وقعمها مع رسول أند صلى الدعليد موسلم على الاعماندى قال بدالجمور ولكس الدى دعب اليه الفارى ومديارو عدرهماا باشهدها دمهم والعقمة التالئه مع السيعين وكال أو فرهم وشهد أحداوما يعدهام المشاهد وبرك المكودة وارتبي مهادا رآنوني بالمدينه قرقبل مالسكوفة سه ه نحدى أيا تنسير أربعين ميل في حلادة على و فيل اسو كالاعة و عاو دار ويل برفي بعسا المسمين وتيسل سسمه استدى وثالاتين والفولان الاخديران ضعيفان دوى له عائة حديب يرحديثان الفياعلى تسعة را شردالجدارى واحدرمسلم سعه (قالوالدسلم الله عليه وساران ما أدرك الماس) بالروم في جيم الطرق والعائد على ما محدوف والتقدر ما أدركه الداس ويجروالمصبرالعائد صحبرا القاعل وأورانعمى للم أى مما لغ الداس فال الحاد والمحردونى قوله مسأنب بران واسموا دوله الاسبى اذالم تسبيم ألمخ أى على تقدر القور عولهماذالم منركوهالاالطيي وعوعسرمتعس لي نسيع أت تعرقل اسله مي الاسم على ار اللنط أي هدا الافظر بحدل الجارهوالاسم فسكون من مصمدة أي ان معفر ما أدر م-منة ادالم تستع عي الحر (من كانم النبقة الأولى) أي منا "عقت عليه الاسياء عليه الصلاة والسلام لاسجاء شرعه آدم والنقت عليه بقيتها هامن سيمن الانساءالا وبدب اليه زحت عليه ولم يلسم في شريعهس الشرائع لايد آمر قد علم صواب وطهر فصله وانفت عايه العقول وتلقته جبيع الاعم بالفيول وأصانه الكاثر م إلى اله و والدشعار بأن فالنمس سأغ الوجى وقوله الاولى ايست في روانه الجداري وال كان ظاهر كلام المؤلف خلافه لانه نسبه كفه لرواية المجاري وهي ثانت منى روايد أحدده أبي داود واس ماجه عن العجابي المساكور (ادالم تسقع) عدف الها واثباتها ويكون الحارم وردف الما النانسية لانهس استعيى والاول من استعى ( عاصم ع) وفي رواية عادم الدالصنع أخص من العمل (ماسدت) الامرالتهديدواننو بع أى اذار ع مدال الحياء وكنت لانسقى من الله ولاتراقبه والسنع ماشنت أى ماتهواه فسيسائم الرذا للوان الله عاريك عليسه ونظيره قولد تعالى اعسلوا مأشنتم وقوله تعالى عاعبا واماشئتم من وفعطا الونفع اطياء صنعت المنفس ماتهوا وأنشسد بعضهم في هذا المعنى قوله

> > اذالم تخش عاقبه الليالى « ولم تستحى فاستعماتشا، فلا والله مانى العيش خبر « ولا الدنيا اذا دهب الحياء « وقال آخر) «

ويفلهذأ بصل الدوافل لماحيمس قراء صلى الله عليه وسلم الصدادة ميرمون رعوفي روارة معجمه واعلواان حرأعالكمالصلاة ( غوالله ولي الله عليه رسل ألا أخررال علال دلك كله) أي عفعه ودهو حماعه أوعا معومد وملال شيرالم وكدمرها وفسه اشارة الى ال عهاد الدسى قه على عن المكلام مماردما و اؤدما أنتى علها من حهادالكفاروان هدا عوالجهاد الاصغروذلك هوالحهادالا كبراذ وبهاهواها من أحل مااقتناه الإسار ومن اعظم آدامااله متوترك الكادم ومن مُوال مدلى الله - اهلاهال

الم قال (قلب بي الساله واحد سلى الله على هوسلم الساله واقد مسائل الله عدد (مقال عن عند (هذا) أي عن الشرقال (قلت بارسول الله والما لمؤاخس ما المقدال (قال الماس) أي التكالم أي يلق (الساس) أي التكالم أي مناخوهم الاحصاد السنهم) أي ما تكالم المناخوهم الاحصاد السنهم المناخوهم الاحصاد السنهم الكلم حصد ما تكالم المناخوهم الإلسنة من الاتم حمد ما تكالم المناخوهم الإلسنة من الاتم حمد ما تكالم المناخوهم الإلسنة من الكالم ما تكالم المناخوهم الإلسنة من الكالم ما تكالم الكالم الكالم ما تكالم الكالم الكالم ما تكالم الكالم الكالم ما تكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم ما تكالم الكالم الكال

بحصائد الزرع مجامع الكسب والجعروشية الله ان في تبكله منذلك بحد المنعل الذي يحصدية الزرع و في العصر من يضمن في ما من لمبيعة ورحليه أصمن له الجنه فرونيه أن الرحل لمشكام بالبكامة من رضوان القديعالي لا ياتي لها يالا بكتب له وضوائه الي لوم القيامة ولذ الرجل لينكله بالكامة من معتمل الله لا يبقى لها بالإ مهرانها تقع حدث تعويد السيام بالمعطمة الذي ويرفقاء أو طالبهوي مهاف النالي والا تخرة الا أعطاء الماه وذلك في كل ليله وقيل أوجى الله الى داود عليه السلام كذب من ادعى محبى أذا جن ليله نام عنى وقيل اذ جن الليل بظلامه يقول الله تعالى ياجبريل حرّك أشمه ارالمعاملة فاذا حرّك كها قامت الفلوب على باب المحبوب وقدل سابك عبده م عديدك مدنب مد (١٨٠) كثير الططايا جاء يسألك العفو فأنرل عليه العفويا من بفصله

عنى قوم، و مى أرك المن والساوى الفدعون الله تعالى أن يبر أي فجاءت الحد أه بالوشاح فألفته سمهم وفي رواية فرفعت رأسي و دات یاغه اب المستعین (وان مع العدم رسم ا) لقوله تعالی سمجه ل الله بعد عد رسم ا \* وعن أنس رضى الله عنه أن الني صلى الله عايه وسلم قال لوحاء العسر و دخل هـذا الخرأ طاءه السمرحتي بدخل عليه فيخرجه رتسوين يسمر اللنعظيم مبالعة مع ماق مع من المصاحمة ومعاقبنه واتصاله بدانصال المتفاريين واليسر السهولة ومنه اليسار للعمالا به تسهل الامور واليداليسرى لان الامورتسم ل عماونتها لليمني عان قلت كيف الجع بين قوله تعالى بريدالله بكم اليسر ولابر يدبكم العسر ومالاير يده تعالى لايكون ولايقع اجماعامن أهل السنة ذه ل على عسد م وقوع العسر ضرورة كونه تعالى لم رده وقوله تعلى فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسر ايدل قطعاعلى وقوعه فالجواب أن المراد العسر في الاتية الاولى العسر في الآحكام وقط مدليل قبرلد تعالى لا يكاف الله نفسا الاوسعها و ما حعل عاميكم في الدين أ من حربوة ولدعامه الصلاة والسالام بعثت بالمنه فه السجعة مع ال صدرالا تدمد لعلى دلك وحوقوله تعالى ومن حكان مريصا أوعلى سمفرد مده من أيام أسر وأماالاته الثانيسة فالمراد بالعسرفيها العسرفى الارذاق والاكتساب دون الاحكام وروى الحباكم عى الحسن المحرى مرسلاا للصطفى صلى الله عليه وسلم قال ال يعلب عسر يسرين أي كادل عليمه قوله نعالى عال مع العدر يسر الدمع العسر يسر الال النكرة المعادة غير الاولى والمعرفة المعادة عين الاولى عالبافيهما وماأحسن قول القائل

لانجزعن العسرة من العمدها و يسرال وعد اليس فيه خلاف كم عسرة صاق الفستى للروالها و لله في اعط فها ألطاف. و (وقال الشاعر أيضا) و

اذااشتدت بن البلوى و فكرفي ألم نشرح

فعسر بين يسرين ما ذافكرته فافرح قاست سروفر حواذا كان في مدة استسروفر حواذا كان في رخاء فلق فقيل الموقد على وعلى الله تعالى عنه اذا كان في مدة السيسروفر حدة الاوتنبعه الرحة في رخاء فلق فقيل له في ذلك وقل ما من فرحة الاوتنبعه الرحة عن الاستياد من الاستياد من الما من المعالمة الموتان أصع منه وما له أو وح

فلماجن الليل سعت هاتفافي الهواء يقول

ألا يا أيها المسر، الذي الهسمية أرح وأنسسد بينا لم مرل ف حكره بسبع اذا الشدت بن العسري ف ففكر في المنسر فعسر سين بسرين \* اذا فكرته فافسر فقرون م بيسرين فعلا تبر

ففظنهاففرج الهمءى

(الديث الموق عشرين)

وأوحى الله أمالي الى مص الصد لدرون اللي عراد الشدويي وأحيهم ويشتاقون الى وأشنان المهرورد كرون وأدكرهم فال يارب ماعلامتهم قال راعون الظملام بالنهار كاراعي الراعي عنه و تحنوب الى غروب الشمس كي تحس الط مرالي أو كارها وإذا حمم اللك الم سترهم واخداط الطلام وعرشت اغرش وخلاكل ح بيب عيده نصواالي أفدامهم رافرشواال وحوههم وباحوني بكلاى وتملقراالي انعابي عامم همم حارج وبالأومنأت وشألة ومه وفاعده واكم وساحد فأول ماأسلتهم الانخصال الاولى اي أقدف في قادم مرم نورى الثالية لوكاستالسواب والارغر في مواريهم لاستقللها الهم الثالثة أقبل وجهىالكرم علمهم أفترى من أقبات عليه بوحزى أيعمل أممد ماأريدان أعطيه (نكنه ) قبل ان الطيور أنكرين على اللفاش طسرانه بالليسل وقالوا فورالنهارأ كسل فقال اللبسل أنسى وراحمة الثناقير فلحنائدلاعظما في قيام الليل في حسكتا ب تحقية الاخوان (قوله صلى الشعليه وسَمُ الْأَسْدِلْ رأس الأمر) أي السادة أوالامرالذي سألتعنه (وعسوده وذروق) بضمأوله

وكسره (سنامه الحياد) في أصل الترمذي قات بلي يارسول القدقال واس الامر الاصلام و عوده الصلاة والمن (عن المراد و م وقورة سنامه الجهاد قهد اساقط من تسخه المصنف و كذاو قع له في الاذكار و حدث الاست في يعنى النسخ أين اودروة الشي أجلاه والجهاد أعلى النواع العادات من جمث ات مه الطهر الاسلام و معاويل مسار الاجوان السرن التالغيرة من الهياد المنافه والعالم سنا

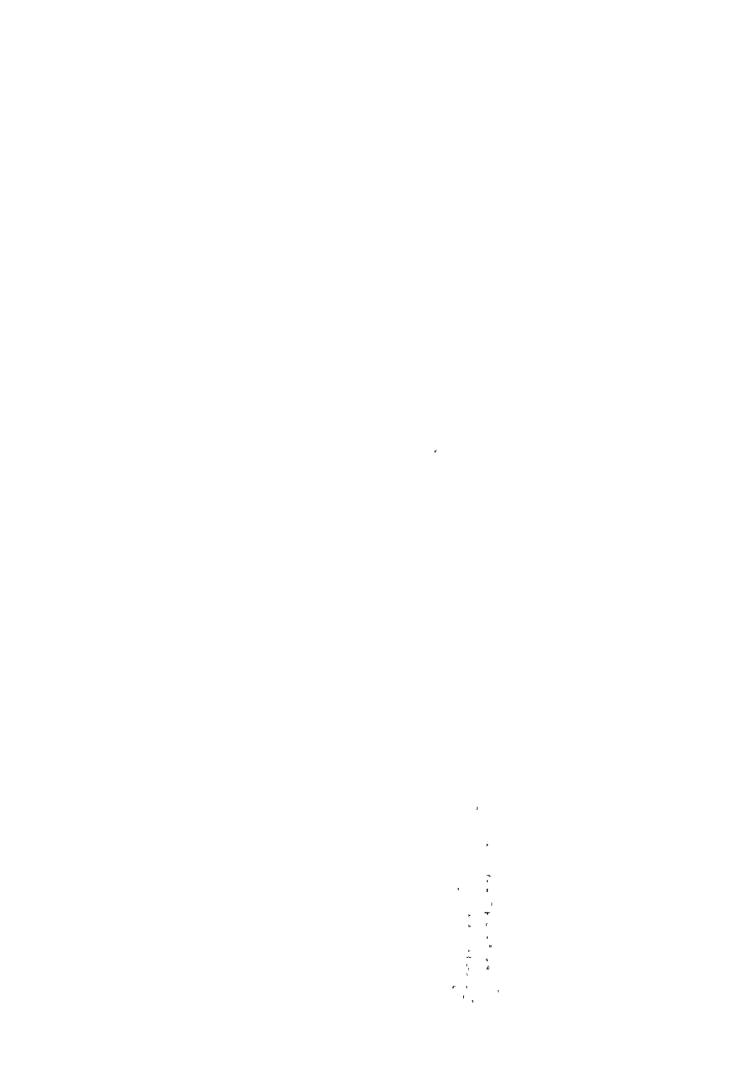

وشكت عربة الداريجة الكرام وسد أنن ذالا بعشوا عنها حدد بث من رواه الدارة على والمره ما اعلوا الشرائي وفف بها الذواما كم نيز عله الكديث عديث عظم قال الصهم ليس في الاطديث حديث والديث على غراد السول أالي وقر وعه معولها وأ نال المعمالي من عمل مه وند حاد المتواب وأس العقاب (فوله صلى الله عايه (١٨٣) وسلم أن الله نعالى ورض ورا أص) أي أو مها

الرحم الدل با (فيله فلا تصمعودا) أى الترك أوالتهاول وماحق محرر جروقتها رل قومواجاكا درض عليكم (أوله وحلحدودا) جمع حسادوهواحمة الماحرين النيئين وشرعاعمو بهمصدرة من الشارع ترحى المعدية أى جعمل لكم ميرامزوز وامو مفدرة بحسركم وزسركمها لارضاه (قوادفلاتمتدوها)أي لاتردر اعلماعماأم بالشرع (قوله ومرم أشياء والانتهكوها) أى لا رتباولوها ولا تقربوها (قوله وسكناعي أشماء رجمة أكم أى لاحلكم (عبرسمان)أى الها (ولانعة واعما) لأن العث عماقدتكون سسالرول الدشديد فبهابا بجاب أوتحريم وقسدوم هلا المتنطءون والمسطم العاث اعالادميه وفالان مسعودالاكم إراننطم اماكم واالتعميق ومن العث عالادي العثعن أمو رالعب التي أمر الالاعمان ما ولم تدرين كمفسها لايه قسد بنرنسعارا المهرة والشال ورثق إلى التكذيب ولهدذا فال اس اسحق لا يحروز التفكرف انكالق ولافي الحساوق عالم سمعو ، فسه كايفال في قوله تعالى وان من شئ الايسج بحمده ان سيم لياد لانه تعالى أخدر به فععله كيف شاء كاشاء انتهى رفي التعدين ما يؤ للسرمة التفكرفي الخالق كيرالعباري بأنى الشيطان أحد كم فتقول من خلق كذام ن خلق كذا من علق من خلق و بانواذ ا بلغه فايست عد بالله و في مسلم لا يزال

يَ لَي الكر الأسهر المم الله حق الحماء أن شده لله الرأس و ماوعى والبطن و ماحوى وال يكو للموت والبيلا في فعدل دلك مقد استمي من الله حق المله و بارال يكور ذلك ستى "كا دروة للدى رآه يعا سا أحاه في الحياء دعه وال الجياء من الاعال وحدل مدعه وال كان مرير الار السنة على النه على أنون الذهر عصاح الى دصة لدوا كرساب وعسلم وعن الذه بلخسون علامات الشهاء المسورة فالفل وجود المسين وقلة الحيا، والرعمة في اد يا وطول الأمل وجدل في درله تعالى واتمد همت به وهم مالولا أن رأى رهان بهان الرجاب الفتر اعلى وحمد عن راه يذالبت فقال رسف ما الذي نعط م فالت أرسى مه مشان توسع علمه والصداده والسدادم أما أولى ال أستحى من الله و وفيل اذا سلس الرحيل الخط الخاش باداده اكاه عظ مفسان عماده ظيه أنال والإماسة بي من سيسدال أُ عانه ر. له خال الملمي و له - ل في حله الحياء من الله تعالى تم من الما من ستر العورة فقدر وي إ المنافق عن أسرفي الله تعالى عدمه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وما الى عجم له ديها أجبرله وعاهاوانا بالاستدرمت ردفيها فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له كم للدُّعة، إمن أحرك همّال بارسول الله ألم أحس الرعاية والولاية قال الى لا أحب أن يمكون . أغيها من الأستاني من الله عرو حيل إذا تلذود منسل هجدس عبد الرحمي الحيام هرأي بعض أ ، واله عريا افغ مض عدد مه تقال إلى العرياب مسدكم عست والمنذهذا الله سمة لأوعل والشهة رضى الله تعالى عمها الها فالتمكارم الاحملان عشرتكون ني الرحمل ولاتكون في أ ابنه وتبكون في الاس ولا يكون في الأب وتبكون في العبدولا تبكون في سمد ويصمها الله المن بديدالسعادة بدرة الحديث وصدق البأس واعطاء السائل والمكافأة بالصيائع وعقط الامالموصلة الرحم والتسلخ للحار والتدعم الصاحب وقرى الصيف ورأسم ن الحماء اه ارمعني مهدف الأس أى الصدر في مقابه العدو وميني الدوم أن يحفط دمامه أي حرمسه وسفه ويطرح عن نفسه ذم الناس ومن علاسات الحياء أن لأ يحاب غسير الله كإحكى عن بعصبهانه قالتم حناليلة فررنا بأجم واذارحل مائم ودرسه عندرأسه ترعى شركاه وقلناله ألانحافأن تام فهذا الموص المسدم المخوف فرفع رأسه وفال أستحى مسدأن أخاف غيره ووضع رأسه ونام وورى عن عمر رضى الله عنه أنه دحل على رسول الله صلى الله عليه رسلم فوحده يتكى فقال ما بتكيث بارسول الله قال أخبرني حبر بل عليه السلام ان الله بسخى من عبديد يبغى الاسلام أن بعد نبه أفلا يسلمي الشيح من الله تعالى أن يدنب وقد شاب في الاسسلام وفي الحديث أيصا انه يترنى بشيح توم القيامة بين يدى الله تعالى فيقال له مافعلت من الحسد خات فيقول بارب فعات كداو كدن أوالله يعدلم أنه كاذب فيأمر الله به الى الجنسة فتقول الملائكه يارب انهكذاب فيقول الله علت ذلك منه ولكن استحييت منه ان أكذب شببته (رواه البخاري) في ذكر بني اسرائيسل م تنبيسه سكى أن بعضهموا في البصرة فتوشد عبة يسمع منه ويكثر فصادف المحلس قددا مقضى وانصرف شدحبة الى منزله فد ، له السرف الى أن سأل عن منزل شعبه فأرشد آليم فا فوجد الباب مفتوحا فدخل من غير استئذان فوحدشعبة عالساعلى البالوعة يبول فقال السلام عايكم رجل غريب قدمت

الناس يسألون حتى يقال مداالسنواق الخلق فن علق الله فن وحد شيالمن ذالة فايقل آمنت اللهذة فيكروا بالتواف في مها وعالت الشولات مكروا فالسفالفكرف المصنوعات من أعظم القربات وقال رسول المناسل المعطلة وسل المكرواف حلق الشولا تفكروا

مر بين من و بنا وى الله كده آلد او أسدك ان أطلفته افترسل وان أسدكته حسك و اهدا كان أنو تكورضى الله عنه بيد الدال الدي أوردك اسانك قال الااله الاالله فأوردى الجدة و المناه و يفول هذا الذي أوردك السانك قال الله الاالله فأوردى الجدة و المناه المحدم المكلم الاكلام الاكلام الكلام الكلا

اذاله تص عرف اولم عش حالما وتستم مخلوقا ها شئت فاصم أوه وللاباحة اى الطرال ما زيدأ لل منامله على كان عمالا يستعى من الله ومن الماس في معله فافعله وانكان عما يستحي مسالله ومسالناس في حدله فدعه وعلى هدا امدار الاحكام مر حبث ان الصعل اما أن يستهى منه وهو اللوام والمبكر وه وخيلاف الأولى واحتيامها مشروع أولايسصى ممه وهوالواحب والمندوب والمباح وقعل الاواين مطاوب والثالث يائروهو عيني الخبركر في قوله صلى الله عله موسلم من كذب على "متعمد اوله نبواً مقوله مي البارأى صنعت ماشئت لاسرك الحيا توجب الاستهتار والاجمال في هتك الاستارار المراداطت على الحماء والمذويه، غصله أي لمالم يحرصنع ماشئت لم يحر زل الاستحمار والاول أولى وأطهر والحياء بالمدلعه بمتعبر واسكسار يعسترى آلا بسال من خوف ما يعاب به وقيل القيان وخشية بحدها الاسان من مسه عدا ما طلع مسه على فبيح واصلاطا خلق وحده أوالهام وعمم التقصير في حقدى الحقو حدده أواله المالجيد بأنهرؤ يهالا الاءأى السم ورؤيه التقصير فيسولد بينهسما علة تسمى حيأه وأماالحيا بالقصر فيطلق على المطروعلي فرج الماقة وقدصم انه صلى الله عليه وسلم قال الحماء خديرا كله لايأتى الابحير ، وحكى أن رجد لارأى السي صلى الله عليه وسلم فقال له أنت قلت المياخيركاه بالقصر فقال لاغررآه ثابيافسأله مشل دلك فعال لافاخدر مدلك بعض العلماء فقالله الحيابالقصرفوج الماقة والذى في الحديث بالمد مرآه الثالثة وسأله وقال أنتقات الحالم حمركله فقال بعرو وسعى أن راعي فيه القانوب النسرع وان منه ما يذم كالحياء المانع من الامر بالمعمووف والمسى عن المنكره، وحود شروطه فان هدادا جن لاحياً، ومسل الحياء في العلم المانع من سؤاله عرمهمات المسائل في الدين اداأ شكات عليه ومن غفالت عائسة رضى الله تعالى عها تعم النساء ساءالا بصار لا يعهد المياء أن يسألن عن أمر ديهن ولذا جاءت أمسليم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت ال الله لا يستحى من الحق هـ زعـلي المرأة من غـ ل اذاهي احملت قال بيم ادارات الماء ، وروى البيهين ع الاصمى اله قال من لم يتحمل ذل التعليم ساعة بتى في ذل الجهل المدا وروى أيصاعن عمر قاللا تتعملم العلم لثلا شولا تتركدائما ف لا تتعلم العملم لتمارى بدولا تراءى بدولانباهى به ولا تنركه سأ.من طلبه ولا رهادة فيه ولا رضى يخهالة ﴿ وعن عمراً بِهِ امن رق وحهمه رق عله م وقال على رضى الله عمه من كسى بالحياء نو يملر الناس عبيه م وقيل لابي سفيان ما أول الماء قال أن تستحى منه أن راك حدث ماك م قبل فاعايته قال أن تستحى منسه أن يعلم اللُّ تربد بقلب المسواء \* وقال بف السنف لا بسه يا بني اذا دعت ال نفسل ال معصية فارم بيحمرك الى المماء واستم من فيها وارم بيصرك الى الارض واستم من فبها عان لم تفعل فعد ته نفسدان من اليهائم وعمل أبي أنوب الانصاري رضي الله عنه اله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من سن الموساين المعطرو الذكاح والسوال والحياء . وكان صلى الله عليه وسلم أشد حياءم العدراء في خدرها وروى اله عليه الصلاة والسلام قال لا صابه استحيروا من الله حق الحياء وردد ذلك مرازا قالوا انا لستميي والخديدة ققال ليس

et Tealler billamilians de فعديحر المكلام المام الى عرام أومكروه بل هداعال في العادة والسلامة لأبعدلهاشي فني المارى ومسلم عن أبي هر برغردي الله عنده عن الني صلى الله عليه وسلم قال من كأن بؤس بالله والوم الأسر فليقل مسيرا أوليه بيسوفهما عياني موسى الاشعرى رضي الله عمه فال والتارسول الله أى المسلين أفصل قال مرسلم المسلون من لسايه و بده و بلعنا أرقس س ساعدة وأكتر وسيفي اجتمعا فقال أحده الصاحبه كروحدت فابى آدممن العيوب قال هي أحسكترس ارتعمي والذي أحميته مهاغانسة آلاف وودلت حصله الاستعملهاستر العبوب كلها فالماهي فالحفظ اللسان والممتسلامة كإقبل احمظ لمانك أكالانسان

لایادعنداه میان کمفاله الفارمی قبیل الماره کار میان کار میاب الماء الشجعان وقیل

مراسات السنان لها الشام ولا بلنام ماس اللسان «(الحلس الثلاثون في الحديث الثلاثين)» الجسد لله الذي اذا لطن أعان واناعطف سان آكم من شاء ومن شاء أهان وأشهد أن لااله

الاالله وحده لاشر بالمه المنبان المنبان وأشهدان مجداعده ورسوله المبعوث رحمة الى الايس فالتورشي الشهدان من المان سرا الله عليه وعلى آله وأصحابه ما الحداث المبين مراعن أي تعليما المدان المبين مراعن أي تعليما المدان المبين مراعن أن المبين الم

الدرات دون الفاوس اعدرة الهداد الواله فه الفهدود لدر الفرس معداله ولي موات الكلاب والمحتم الحاس أوالدناها في ا المستركم وال المدر العارس المتحكر يستد م الى تعمين الاول بعلق المعبود والثابي يتعلق العبد لفاريا المتعلق العدد لدا بعدله أن المتحكر على مرعلي معامل المتعلم على المال المتحلم على المالك المتحدد على المالك المالك المتحدد على المالك المتحدد على المالك المتحدد على المالك المالك المتحدد على المالك المتحدد على المتحدد عل

المفامي إلى اللاعات فعد ل شعل عسه الاعتبار وتسعل اساد الدسسير والاستدار والتسليج والنهلسل رالاذكار والتالق المائر المائد في اللسل رالهار سندلها فيطاعد الوا-حدالقهار ئم ينفكرون مادرة الارقات بالواول طلسا للرع في دارالار ما منه صلى الله تعالى ريادة عن الفرض ما استطاع ركذلك نظرفي أمر الصيام كالجيس والاثنين والايام الشريفة التيهي مواسم الليبر والطاعات فلايه فلحما ثمر بعد ذلك سظر الوحيت عليه زكاة أخرجها لمستحق اوالافلسعملق غر معل ذلك ينظر في قصر محسود وتسادله فسل ألهاه هسا وهو لايتدر عراء المدالة الماكرن عفات الماطن ويترك المصال المذمومة كالكمورالعب والبغل والحسدر بفعل المسال الحمودة مئل الصدق والاحلاص والصبر والحوف ويتفكرفي دوال الدنيا وفنامًا فتركها لاهاها وفي بقاء الاحمة ودوامها فطلها و مهرها كإمّال بعض العارفين لاخوانهزوروا الاخوة بقلوبكم حكل بوم وشاعدوا المواقب بأذهانكم وتوسدوا القيور بأفكاركم واعلموا الاذلك كاء الامحالة وقدقيل آلاأ بالناسي ليوريد

أرال من الموت المفرق لأهما

أد - سالمصامات مظلما وعي كاعمام الشكر الدهو صرف العبدف كل دره و افس مر عما الم والله ، عليه إلى المناتى لا جله من عبياد قريد حل لل قرم روي من على الوجه الا ترم روي عمر ريالية ورعياس وحي الله تعالى مريان قوله تعالى واستفركا أهرر بسارال على وسول المتدهل المدوليم وسلم في حد م انفر آيا مد كاند أنه تولا أسق عليه من هذه الا تدولذال فالدحلي أندائه وسلم لاصالة مين الواله في أسرع اليان النيب سبائي هودوانه انها وأحرج ابي أن ماتيليار أت هذه الاسيد عمر رسول الله صلى الله عله موسلم هاري ضاحكا وقال الشالى را مدرن ولهاشه مدلى الله ساسه وسداري المسام وعلسله روى عند الرسول الله ألك فلم ثير تن هردو أخوا إله الذي شيه في مما عصص الأبياء وهدلال الام عال لا ولكن اعما مردني مسهادونه تعالى واسدتم كالعرب الرياد لا نه فه كالعرب مل على أن الاستشامة بكون بحسب المعرنة في كالتمعوفة مرية عظم سنده أمي هوميه فإذامهم كأسرب علم أسطول باستفاء بتاليق ععرفته لكرقالق فبدر الحود عل حديث شيدني هود ماصه هد مالسور الوارد تف جلة الروايات على هودوالواقعة والماهة وسأل سأثل والمرسدالات يه ، السالمون واذا الشمس تورب والقارعة ولا تعارض من الروايات لان رواية ثبية تي هود وأنه اتها عمرا لجريع وتعيدي المعصى ومض الروايات دون وسعمل على اسقاط عص الرواة اذلك المعص نَّع لم محمل عمل أوعل أنه صدلي الله عليه رسد لم عدته له صوري اهَضَ بَشَكَرِن الواقْعَة معذد مُعْلَهِراً صاأر اعول بأن المرادس سورة عُود آية فاست عم عيرمسة تميم لان الاستمامة لربويه د في جياح السورالواردة في الطرق العصيمة ولرمد كر تسوري في روابه من الروايات مع الله أعلى مان هود أي وهو ولد أمالي عاد حو استقم كَمَّاهُمْ تُولِيسُ للقَائِلَ بِهَدَا القَولِ هِنَّةِ سَنْمُذَالِيهَا ۖ أَهُ وَقَدْ بِقَالَ أَنْ شُورِي مُمَاسِمَةً فِي المبزرل عن صدا الأخبار والزير و ماذ كرمّال أبوصلي الدقاف الاستفامة لها تلا ته مدارح أوّل ا المعوم ثم الاقامة نم الاستنامة فانتصر م بكون من حيث أدّب المعوس لا معارة عن السلام الخوارم ونعمله يلها عبران اللوف والرحاء السلم من الهامان وتستقير على ومل الطاعات والاقامية نكون من ويث تهديم القداوب أي تطهيرهام والا وات الذميمة والاستقاءة سحيث تقريب الاسرارس القاوب بأن تكون أفعال العبد كلهاء وروت عبران الشرع من غير تكلف تقويم ولااقامة فالمعني الاوّل غيينس والثابي تحصيق والثالث نوميق فال بعضهم وعلامة المستقيم أن يكون مثل الجبل لان للعبل أربعة أوصاف الاول لايذيبه المر الثاني لايضره الرد النالث إ يحركدال بح الراسع لايذهب بدالسيل فكذلك المستشيم اذاأحسن اليسه انسان لا يحده له الاحسان أن عيسل اليه بغير الحق والثاني اذاأساءعليه شخص لايشوش منسه بليتجاو زعنه ويعذذلك كالعسدم والثالث هوى خسسه لايحزله وأمرالله والرابع المتاع الدنيالا يشعله عن طاعمة الله تعالى وقال القشيرى الاستقامة درجة بها كال الامور وغمامها ويدودها حصول الميرات ونظامها ومن أيكن مستقيا ماع سعيه وخاب حدة وقال بعضهم الهلا يطيقها الاالا كاير لا نها الكروج عن المألوفات ومغارة . قالرسد وموالها دات والقيام سين يدى الله على حقيقسة

( \* ٢ سنشرخي ) ولازعوى بانظاعنان الى الله وقدتر كوا الدنياجيما كاهيا ولم عرب واالا بقطن وترقه وما عروا الا بقطن وترقه وما عروا لم من الله وهن و الا بقطن وترقه وما عروا لم من المناطل خالما وهن و المن و من المناطل خالما و المناطل المناطلة المناطلة المناطلة والمناطلة المناطلة المناطل

ن الله فالكمل تشدروا فدره وقال الحس تفكر ساعة خيرس فبام لينفر قال اراهيم من أسهم السكرة سح العقل دوالفكر على تلانه أقدام م الاول المدكر في المصنوعات والاستدلال م اعلى الله وهوسان العلماء ، والنابي الفكر في اطائف مسع الله أمال وفواضل مع الله وهومادة السكريله (١٨٤) ، والتالث الفيكر في الاعمال الخليسهام الشو البوهو شأن العامد ينذل

مى بلدة دوسدة لتحدثني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عاسة علم شدهد ذال فقال المهداد خلت مسيرلى بعيرا ذني وتكلمني على مثل هدا الحال فقال الى حشيت الفوت مقال الأسرعني حتى أصلير من شأبي صلم بفعل واستمر في الاطلح قال وشدعمة يحاطبه وذكره في مدرا يسترئفا أأكترقال كتمد حدتها منصورس المعتمرعن بعي سواشع أيامسهود عى ومول الله صلى الله علمه وسلم قال ان عما أدرك الناس مى كلام النبوة الا وله اداله تستم عاصنع ماشئت غمال رالله لاأحذنك بعدهداالحديث ولاحدثت قوماتكون ومهم » (الحديدالحادي والعشرون)؛

(عن أبي عمرو) بالواولانه سمذ كرواً ال اسم عمر والمفتوح العسين يكتب في حال الرفيوا لم بالواوللفرق بينمه ويب عرالمضموم العيسولا تكتب هيهى النصب لحصول الفرق بالالد وانما حملت الواوف مرفعا وحرا لحمته من الدنه أشيا فقي أوله وسكون نا نه وصرف (وقيل) أي (عمره) بالها (مفيان) تشليت أوله (اس عبيد الله) اس أبي ربعه وقيل إب خطيط س الحارث الثقق معدودمن أهل الطائف وكالعاملالعه رعليها-بنعول عده عتمان أن العاصي روى مسلم عده هذا الخديث وقط (قال قان يارسول الله قل لي في الاسلام)أى في دينه وشريعته (قرلا) حامعا لاموره أكتني به عيث (لا) احتاج الهال (أسأل عنه أحدا غيرك) لكونه وانحافي هـ مسينا لعير ه وفي رواية بدل غيرا بعدل أي بعدسؤالك كقوله تعالى وماعسك فلاحرسل لهمس رمده أي من بعدامسا كدوقوله في الرواية الاولى غيرك ملزوم هذااللفظ فإنه اذالم يسأل ومدسؤاله أحداً يلزم منه أندلا بسأل غيره د كره الطبيى (قال قل آمنت بالله) لفظ الترمداي قل ربي الله (نم استقم) على عمل المأمورات عقر ابالجنان وقولا بالله أن وفعلا بالاركان واجتناب المهياب وهاتأن الجلنان منتزعنان من قوله تعالى ان الذين قالوار ساالله تم استقام و اللاسية و السين فيهاسين الموافاة والمطارعة كإيقال أرضيته فاسترصى رقال النفورك هي سبب الطلب والمعنى أنهم طلبوا م الله تعلى أن يقمهم على التوحيد وحفظ الحدود والاستقامة لعه ضدّا لاعوجاج أي الاستواء فىجهة الأننصاب واصطلاحاقال معصهم لا رطيقها الاالا كارلانها الخروج عن المألوفات و. غارقة الرسوم والعادات والقدام بين يدى الله على حفيقة الصدق وقال السصاوى انبأع الحق والقيام بالعدل ولزوم المنهت المستقيم وذلك خطب جسم لا بحصل الالمن أشرق قلبه بالانوا والقدنسية وتحلص من الكدورات البشرية والظلمات الانسية الطبيعية وأيده الله من عنده وقليل ماهم اله وقيل ان لا يحتار العبد على الله شيماً وقيل يمى لزوم طاعمة الله تعالى وقبل هي الإخلاص في الطاعة وقيل هي أن تشهد الوقت الدي أنت فيه قياء فامت بان تستشعر قيامات بين يدى مولاك فقيس استقامتك في دنيال وقال ان فورك هي سزال الله تعالى أن يشم معلى الدين وقال بعض العارف بن هي توبة الر اصرار وعمل الاقتوروا حلاص الاالتفات ويقين الاتردد وتفويض الاند بيرونوك الا وهموهذامقام عزر لا يحكمه الامل تصني كالأبر زوقيسل هي المتابعة السنة المحلية مع التغلق بالإخلاق المرض فوقيل هي الاتباع مع زل الابتداع قال بعضهم والاستقامة

الفصل رحم الله الفكرة مرآة تر المتحسسانات وسما التقال تعالى أولم يدطرواني ماحي السعوات والارس وماخلق الله من شي وأن عمى أن يكون تعد اقترب أحلهم فدأى حديث بداه نؤهندول أىأولم ينظروا ويتد لدبرواويه فمكروافي عجائب المبلكة ويدائم مافي السموات والارض وتفكروا فعانان الله من شئ فجدوا فهد لاله على همه الله رينفكروافي اقتراب الاحمل وانقطاع الاحمال فيبادروا الى صالح الآعمال فبأي سديث بعدهدا القرآن يؤمنون فالتفكرني المصدوعات هوالمرادم مددالا بة وأمثالها وأقرب المصنوعات الكنفسك قو الحرك ف دافعال وتركيدا وميلا وشهوا تاثوحواسك كفاية في الاعتبار قال الله تعالى وفي أنفسكم أفلانبصرون المحنى أفار تعتب بروان وتنظرون الى مافي أنفسكم من بدائدم المكدية وانقان الصنعة ودقائق اللطائف ومنوف المتحائب فتستدلون بها على خالقهاً وعلى كال قدرته وفد زين الله تعالى الانسال بالاعضاء الظاهرة وجع الاشاء المتضادة في المعاني الماطنة وهي المصوارة والسرودة والسوسسة والرطوية هدامن عببالبقدرةالتي (يقدرعليهاغيره قالها لشاعر

لماءوالنارف دات قدامتها والماءوالماركيف الجال ضدان وقال أهل المصار الناقدة معلى الله تعالى والانسان سرنسفه الوجود كاقبل وسموما امالم الصغير وقبل مامن عالحق الاوف الاسان تحمله منه الماسورية أومعن وقال المعالمة على المناسورية أومعن وقال المناسورية ومعرفة المناسورية ومعرفة المناسورية ومعرفة المناسورية المناسورية ومعرفة ومعرفة المناسورية ومعرفة و

مه الموسواني وقد في الدرايا من طاعته الدر المساد المدال أحد الأدامة التراك عنم المدار الاسلام (وله ازه در) الزهد المدر العراد من الأوالا المدال المد

داراو عنه وعسر هسما ادليس لصاحب هداال هدمقصدالا الوصول الى الله تعالى والقصورة مه و عد الزه د في المرامو بداد نى المشمه (قول في الدنما) أي باستصعار - ملتها واحتقار جمسم شأم اشم عير الله دوالي لهاو تعمره اياعا وتحدرهمن عرورهاوقد فسر العلماء أأدسابا ماعاحسواه الليل والماروا طلته العماء وأقامه الارض واختافوا في المرهودف عم افقسل الدساد والارهم وقيدل الطعم والمثرب والملهس والمسكن والاطهراب كل الده وشهرة مالاعمة الدنس مي الكلام بين مستعين اسالم يقصد موحه! الله تعالى وكان أو سلمان يقول لانتهد لاحد بالزهدلايه فالقلب وقال الفعمل أصل الزهدال اعرالله عسروحال ومن كلامعلى رضى الله عسد مررهد في الدياما تعلسد المعانب وقبل الزهدى الرياسة أشدتس الرهدى الذهب والفضة وفدل لدعص السلف سن معهمال هل هور اهدقال نعمان لم يفرح ريادته ولمحرن بنقسه وقال سفيان الثورى وجمه القنعالي الزهد في الدنياق عبر الإمل ليس بأكل الغليظ ولا بليس العياد ومن دعائه اللهم زهدنافي الدنيا ووسم علينا مهاولاز وهاعنا فترغسافها وفال أحدرمه الله هوقهم الامل والإمار عماني

يت معرصدة الاسار عال رسامين من أواع وتسعين سنه وملى عليه أبان سعمال المن عدان رهو يوم ؟ أه رها عال المة تم مر ماسس السحالة مها ووي له ألف و خدمائة حديب رأرية والرية بالتفعامهاعل عايمة خسن والفرد الماري يستموعشرس ومدير بنا تدرسته رعاس (أن رحان) موالمعمان سفوقل بقافين مفسوحتين بنهماراو ساكنية والمرولام الخراعي من علم النعمان بدراو قتل بوم أحدة بهمدارهو العائل بوم أحد اليمه ترعلمه لن ويعاله وعلا تعدم الشهر سبني أطأ الهرحتي همد محد مراه الحدة فقال الدي صلى الله عليه وسملم النال ممال طر بالله عروسل خبرا فوحده عدد المنه فالقدرا يتمه بطأ أن خصرا أساسعرم (سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرايت) بهمرة الاستفهام أدخلت الى رأية وهي عمى رى أى تدى رأى (اداصليت المكتوبات) الصاوات الحس مركة بـ جعي درش والفرأ والشبلي حاءه رجل وقال ياسلاي أ بامحسه هسموره تمال له النشي الزم باب اللبيب تدي الوجل ولزم المسجد عكان يصلى الليل كله عاد اصلى الفيدر عفرت حهه بالزاب وفال الهي الحررم إطلب الوصال والدما كان بعداً يام حتى معرص عاس المسهد ديا بداد دغير بالكو أوصلنات (وصمت) تسهر (ومصان) وهوعلي أرَّ ومه أقسام ت ومشرام العمام وهو الكفعل المعظرات والمحمل الكفعن المحرمات أم لاوسوم العوام رهوالكف سالمفطرات والحسرمان ويصوم الحواص وهوالكف وبالمطوات والمحورات والشبهات واللذان وصوم خواص المواس وهوالكف عماموي الله وأشد مهدع عروفلاعلى وكاناعلاع الأبطار

ونتسوقه مي الماله واربي جل عن مد االانظار

(و النساف الله المالة المالة

آيدى الناس وفي عديت مرسل بارسول القمن از هدا لتاس قال من لم يقبل القدر والمبل ورك أقصل و ينقاله باوار بنايس على ما يفنى ولربعد غدامن أبامه وعد تقسيد من الموقى وقد قسم كثير من اكسالف الاحدالي فالاتفاقسام وهدفوض وهوا تقاه الشرك الانجرش الاحت غوروهوان واديش من العمل غولا أو فعلا غير الشريعالي عالقا وحسم المعالى وفعنا هوالا هدى المرام قللتالي دُر ببودع عند الله والامانيا و المالتف كرفى المعبود فقد من الشرع منه كاقد مذاه (حكاية) اضطحم كسرى لله على فرائع فنظر الى الفلات فنفكر في هيئته واستدارته فقال أيه الفلات النباء أنت سقفه النظيم وال بيتا الت غطاؤه النظيم وال شيأ انت نظاء الكسروال فيك العباللم يعبين فليت شعرى (١٨٦) أعلى عمد من تحت ل القسال الوعماليق من فوقل التعلق ولعمرى

ال ملكا أمس كتا فدرته للك قدروانه في استدارتك بتقدره ملكم عدران حهل من عفل عر النفكر في همناء العظمة اغمر صغرولست شعرى كم أفنت هدنه النعوم من الفسرون وكم سمدت قبلنا أمما في سالف العصور وليت شعرى بمطاوعات من تطلعين عمسمرل عمين أسمير من وأفرلك حمين تأفلين وعلام فوطالحين تغسين الت العالم المالية المالية المالية تحركين أم كيف مقتلنالي با تتصفين ولونان الذي يه تسوسهين ومن ممال باسمائلة التيما تعرفين فسجال من لامره تنقادين وعششه عربن والمستعله السمينية المبارة سيسان المسالة ورحوعك حين ترجعين واستنارك حين تستترين ويروزلل حين تبررين نناخواني ارجعوا بناالي مولانا فانه بعملم سرناو يجوانا وقدولوا بالله بانشيالله اعفرلنا ولاعل شاسنا أجمين آمين المن للهرب العالمان

\*(المحلس المادى والثلاثون في المديث الحادى والثلاثين) \* المسلمة الذي أنم على أولدائه بالمحمد في الدنيافلم وغيوا في منقال حيه وأشهد أن الااله الاالله وحده الاشريك المشهادة من عرف ربه وأشهد أن المداا على المداا على المداا على المداا على المدالة المحدالة المدالة ا

الصدق ولعرتها أخبر صلى الله عليه وسلمان الناس لم يطبقوها فقد أحرا مداستهمواوان تحدواً عدالى له تطبقوا الاستقامة رال تباغوا كفهها (رواه مسلم) وهوه نديع جوامع كله صلى الله عليه وسلم التى اختص ما فانه صلى الله عليه وسلم جع للسائل في هائيز الكلمة عن جيم معالى الاسلام لا به توجيد وطاعة والتوحيد حاصل بالجلة الاولى والطاعة بعمد ع أنواعها في عمل الجلة الثانية ادالاستقامة امتثال كل مأمور واحنناب كل منهى وأعظم ما يراعى استقامة بعد القالب اللسال لا به ترجال القساللعبر عمد وادار ادائر مذى في عدد الحديث قلمت بالسال في مدالة منا وفي مدند أحد لا يستقيم اعان عدله ولا يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسائه وعن أبي سعيد الحدرى عن فوعا أذا أصم اس آدم قالت الاعصاء للسال اتق الله وينا والله وينا والله وينا والله وينا والله وينا والله وينا وعن أبي سعيد الحدرى عن فوعا أذا أصم اس آدم قالت الاعصاء للسال اتق الله وينا والله وينا وعن أبي سعيد الحدرى عن فوعا أذا أصم اس آدم قالت الاعصاء للسال اتق الله وينا والله وينا وعن أبي سعيد الما والما و حينا عود حينا

« (الحديث النافي والعشرون) 4

(عر أبي عمد الله) و فمل كديته أنو مجد وقمل أنوع بدالر حمى (جار من عبد الله ) اس عمروس خرام عهماتين مفتوحتين مرعروس سواد بتغفيف الواوس مسيلة بكسراللام واقبال اب سزام س تعلمة بن حارس مزام بس كعب ب عم ب كعب س ملة بن سعدس على بن أسدب أددة اس تريد بالمثناة فوق س مينزس الخزرج (الأيصاري) السلى بفته الدين واللام وآمه أبيسة بسية عقبة ب عدى سسال أسلت و بايعت (رضى الله عمهما ) فأنوه محالى شهد المقبة مع السبعين وهوأ حدالنقباءالاتى عشرو بدراو أحداوقتل يومئذ ولما بلعابنه موته أفيل فاذا هو بين يدى الذي صلى الشعليه وسلم مسجى قال جار وتناولت الثوب عن وجهه وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهوني كراهمة أن أرى ما يدمن المتلة و رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يهاني فلمارفع فالرسول الله صلى الله علمه وسلم مار الت الملا يكه حافه بأجهما حى رفع نُم لقيني بعد أيام فقال لى أى بني الا أبشرك ال الشعر وجدل أحيا اباك فقال من وهال أتمني يارب ان تعيد و وحي و تردني الى الدنساحتي أقتل مرة أخرى قال الى فصيت أنهم اليهالايرجعون ولماقتل أى أنوه كان عليه دين وترك حائطاف مذل جار لعرماء أبيه أصل ماله وهوالخاط فلم يقبلوه ولارضوا بالامهال ولميكن في غرهاسنين كفاف ديهم فلا كرذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بجنها وحمل كل سنف على حدة غطاف صلى الله عليه وسلمها وأمرأن يكيل من كل واحدة منها فوف الدين وفصل بعده آصع كثيرة وفووا بة وفضل مئلما كابوا بجدون كلسنة وفى رواية مثل ما أعطاهم فال وكاب الغرما يهود فجبوا ون ذلك وشهد جابر العقبة الثانية مع السبعين قيل وكان أصغرهم واستغفر له المصطفى صل الله عليه وسلم في ليلة واحدة سبعا وعشر س مرة وروى اله قال أقبلت عسير يوم الجمعة ونحن مع وسول الله صلى الله عليه وسلم فانفتل الناس فلم يبق مع وسول الله صلى الله عليه وسبلم آلاا تناحشر وجسلاأ نافيههم فأنزل الله تعالى واذارا واتتجارة أولهوا انفضوا اليها ور كول قاعًا وأرادشهود مرفافه أبوه على اخواته وكن تسمعاو خلفه أيضابهم أحد مُهْم سدما بعد ذلك لكن في البخياري اله كان ينقدل المياء العم بدر ومات بالمدينسة بعدات

من بعدم اللق ونبه من الشعلية وعلى المومن اختصه ما العملة و (عن أبي العباس سهل ن سعد الناعدى رضى فعت السعنة على الشعاب على الشعاب وسيل فقال السعنة على على الأعلام المنافقة ال

من الدرس في دار بالما أما من التم يناف مروي حدالكا والى المسلم الأما به و العلم الد عن الا المنظم الما الدرس ال المنظم المن والدار المن المنطقة المن عن المنظم المن عن المنظم المنطقة المن عن المنظم المنطقة المنطقة

الارش ريامله الدالوهم أسيم أحسس عملا مرابعطا عوذلك الورماده وقرنه واناخاعلى ماعليا معدداور رافي دهم أل فشاه ما أنها حمل صمعه الترود ميا لدارالمرارواكس من الدب مآ تكتسني مه المسافري سعوه وكان ملى الله عليه وسلم يقول مالى وللديا اغامنيلي ومنيل الدنيا كثمل داكمه وال في طل مدرة ثمراج وركها تمدن أهل هدا القيمم افي عرس الدسا على سلار مقله دغط وهو حال كتبرس الزهاد وسهسمس فدح المفسمه أحيايافي تدباول مفق ماعام التقوى النفس بدوتنبط للعمل ومره خبرأجد رااسائي حبب الى مسن دنساكم الساء والطسيوقرناعني فيالصلاة وخبرأ جدعى عائشة رصى اللهعما قالت كالرسول الله سالي الله عليه وسلم بحبس الدنيا الساء والطبي والطعام واصاب مي الساءوالطيميهولم لصحبامس الطمام وتناول الشهوات المباحة بقصد التقوى على اللاعمة يصميرها طاعات فسالا تكون من الدنيا ولداصم على ماقالداملاكم انهصلي الشعامه وسلم فال نعمت الدارلي تزودمنها لأخرتهدي يرضى ربهو بنسست الدارلس مدف ماعن آغرنه وقدرت بمعن ونباريه وافاقال العسدقيم أنته

الشروداكالهاويور عال سه عورافي نصرالاه العلى الصادة راخوا- النظرين حميقه الى معنى المراذل له وهوالترط والمحار لأمدله من غوريدة وأماحتل المصديف الطهورعلي مادالك رى وهوالوسوء مشوروه وروي سأحده باأملاء صرح بالدسني الماساوية الابدياءان شي نصعب الاحرف الى صعب الاعلان وهذا وأن قبل الاله نعتاج إلى غنسل بالبها الهااطه وولا يعصرن الرصوب ليهالعسل والمعمر والطهار فس الكيف رندس وأحدس در النظرين معله كرنسوروا بداس ماسه وانن حاس صحه اسماع الوسوه ليظر الأهبال والمواداعهاهو رواية التربيذي والوخوة شطر الاعبال وحدثنا صقال بعمل أن مصاه الدعام التطرلا أنه كل انشطر والمراد بالوضوء بيه معماه اللعوى وهو يرجع لمعنى اللهار، الدى قوراه أولالكن حكوعليه رواية اسساع الوضوعوانها بصفي ألى الواد الوسورال برعي بعمل الطهور عنى الوضوء والوبر ومعلى ونيآه النسري والمنطوع لي مطلق الجر الصيح هذا المقام و ذال الاشكال وأعاقول من عال إن الاعدان بطهر بجياسة الداطن والوضوء يلهن باسة ااطاهر سه وسه وعن لابه سينند لسي شعفر الاعمان ال هويماتل غفى انتائي عاسبه مخص الله الاعصاء الوسوءة للان الموسد لي الله عاده وعلى سا وساع توجه الى المتحر بالوجه ومشى المهابالر حل ووسع بدرعلى وأسه فأس هالله وسلها بكفيرا لخطا إمنحان الطهرروردني المرآن لممان الأول الطهورين الشرائه كقواه أحالي في ابتقوة وطيمو ببن للطا نتين أي س الاوتان الاندع حولا و تنايع بد س دون الله وقال أهالى المدمهل في محت مكور مذهر هوجة سلهم بعدى من الشرك والكنو والتابي طهور القلب سن الربيه القولة تعالى ذلكم أركى أسكم وأطهر والله يع ملم وأسم لا العاوي وقال في ف الأسراب واذا سألتم و هل متاعاها ألوهل سوراء حاب ذلكم أطير سراه لو تكم وقاديهن أى سال يبه الشالت الطهور عسى الحل كقوله تعالى في عود هؤلاء ساتي هي أطهرا لكم عى أحل لكم والرابع الطهورص الدنب كقوله تعالى في را. ة خد دمن أمو الهم صدقة طهرهم وتركيهم ماأى مالدنوب المأمس الطهورس الحيض كقوله تعالى في البقرة لهمف اأرواح مطهرة أيس الحيض السادس التسره عن انيان الرجال في الادبار كقوله نعلى في الاسسواف أنوجوا آل لويا من قريتكم الهسم أياس يشطه وون أي بتها هون عن اتيار الرجال فأدبارهم السابع الماهورون جدم الاحداث تقوله تعالى فى الانفال وينزل عليكم من العما ما والطهر كم يعيني من الأحداث والجماية الشاص الاستسال كقوله تعالى فى البقرة ولا تقريرهم حتى يطهرن واذا تطهرن أى اغتسل الناسع معسى الاستنباء كقوله تعالى في راده فيه رجال يحسون أن يقطهر والعني يغسلوا أثر الول والغائط (والجدلله) بحتمل معذا الففط وحدولا مه أفضل مسع الجدكما ول عليه السكاب والسسنة وعنل « مذا الاغظ و كلما اشتق منه كحمدت الله وليس المر ادبه الفاقعة بكما فهاخلا فالمن زعمه (عَلا) عِنْنَاهُ فُوقِيهِ أُوتَحَبِيهِ وَالأُولُ أُوجِ وَلَفُظُ ابنِ ماجِهِ مِلْ (الميزان) أَى فَوَابِ التَلْفُظُ بهامع استعضارمعنا داوالاذعان له عسلا محكمة المسيزان التي هي مشسل طباق السعوات والأرض وفيه كالا "يات والاحاديث الشهيرة اثبات الميزان في الكفت بين واللسان وورن

الدنيا فالت الدنيا قد النداعصا بالربه ولعام ال إبلامل على الزهيد آنيا منها استعضاره الاستمرة وقوفه بين طبي مولاه فسنسد علست خلاف وهوا عوندوب الفسه عر للاات الدنيا و بعمها وشاهد م الاندار ثه وضي القدعية فالدالت سنل المدعلية وسار أسجت مؤمنا عقاله الدالة المكل حق بطرفة فعالم شفعة الها تا تنقل صرف تقسي عن الدنيا فالسنوي عندي حرجارة عاد بعاو كان أنظر يرسمى هذا زهدا وعليه الزنوى وابن عبينه وغيرهما وقبل لاسهاه الاال انضم الى ذلك الزهد بنوعيه الاحرين وهما ترك الشمان وأساو وضول الحلال ومى تمقال وضهم لارهدا ليوم المقد الحلال الحض وقد جمع أبوسليمال الدارا في رحمه الله تعالى أنواع الزهد كلها في كلمة فقال هو ترك ما يشعلك عن (١٨٨) الله عزوجل واعلم وااخوان الدام الوارد في الديباني الكاب

أحدمات كافرا ولوعم لمس أعمال المرماعمل هذاه دهب أهل الحق الذي نلاهرت أدله الدَكاب دالسنة واجاع من يعند به عليه (قال بعم) مد خاد اكذلك وطاهر المديث يقتدي ال الاعمال الصالحة أسمال الدخول الجنة لان تعليق الحكم على الوصف يشعو ما العلمة ووّل تنتفى العجيم أنه قال رسول الله على الله عليه وسلم العلى ينحى أحد امنكم عمله فالواولا أت مارسول الله قال ولا أما الا أن يتعمدني الله برحمه فالجواب الدحول الجدة عض فصل الله بعالى ليس الاو أماا حملاف مراتبها فحسب العمل لكن لا بدللعبد أن يستمد افضل رهذا الحديث يدل على حوار رك المطقعات في الجله لكن من تركها ولم يعمل شهامها فقدفوت على نفسه ربحاء ظما ونوابا جسما ومرداوم على تركشي من السس كان دلك مقصافى دينه وان قصد بتركها الاستعفاف ماوالرعب معما كفروا غازك النسى صلى الله عليه وسلم نسبه عليها تيسير او تسميلا عليمه ونا ليفاله لقرب عهده بالاسلام وخشية من نفرته أو أكثر عليه مع العلم إنه اذا تمكن الاسلام من فليه نعرج الله صدره ورعياً فسارغت فيه بقمة الصحامة من محافظتهم على البطوعات كمدافظتهم على الفرائص اغذاما لمَّاجَاءَمُن تَعْظَيمُ وَالْهَا (رواه مسلم) في كَابَ الاعِمَان (ومعنى) قوله (مرمت الموام اجندته) أى تركته (و عي احلات الحلال فعلته معتقد احدله) فيه نظر بعدلم مكالم ان الصلاح المتفدم ولوقال اعتقدت حله لكان أولى لاركل حلال لا يلرم فعل و أوله المواف لامتناع أبقائه على طاهره لار المعمان ليس له تحليل ولا تحسر بم واعبأ ذلك للشارع مهر مجازمن باب اطلاق الملز وم وارادة اللازم (والله أعلم) بالصواب « (الحديث الثالث والعشرون) «

(عن أبي مالك) وقيل اسمه عيد والمشهوران اسمه كعب (ابن عاصم) وقيل عام وقيل عمره (وضى الله عنده) مات في طاعون عمواس في خلافه عمر بن الطاب وطعن هي ومعاذو أبو عبيدة وشرحبيل بن عتبية في يوم واحد (قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور) بالفقح اسم للماء الدي ينطهر به كسحور وفطور ووقود لما يتبصر أو يفطر آو يوود به وبالفم للفقر وهو المراد هذا أد لا دخل لغيره في الشطر يه الا تيمالا بشكاه بأن يقال استعمال الطهورال وذعم أن الرواية بالفتح لا الفحم مردود لان الفح هو الحتار رقول الاكسترين انطلاراد الفعل كافال المؤلف وعايه مافيه انهم حور واالفتح تم ان الطهور عدمالك ما يتمرز أنفسه المطهورات كالصبور فور الطهارة بالماء المدسة على وعند الشافعي هو الماء الطاهر في منه الطهارة كالصبور فور الطهارة بالماء المدسة على وعند الشافعي هو الماء الله الماء أي نقف (الإعمان) الكامل بالمعني الإعمالم كسر شطر) بتقديم الشين المجهمة على الطاء أي نقف (الإعمان) الكامل بالمعني الإعمالم كسر في الماء أي نقف (الإعمان) الكامل بالمعني الإعمالم المواحدة في الطهار أو ماكان المذلوب عامد الماء الماء الماء أي من المدين الماهدة كقوله قالي وماكان المذلوب عائن الماهمة وهوكر مأمود به وقبل المراد في الماء الماهدة الماهمة الماهدة الماء أي ماكان المذلوب الماء الماهمة وهوكر مأمود به وقبل المراد في الماء الماهمة الماء الماء الماء الماء الماء الماهمة الماء الماهمة ال

والمنة ليس راجه الزمام اوهو الليل والمهار فان لله تمالى جعلهما خلفة لل أرادأن دكر أوأراد شكورا ولالمكام أوهو الارض لان الله معالى معلى النامهاد اولا الى ماأود عده الله أعالى فهامن الجادات والحيوانات لاوذلك س ممه على عماده وقال تعالى ه والذي خال الكرما في الأرض جيعا واعاه وللاستعال عافيها عاخلقا لاحله مرعمادته تعالى فال تعمالى وما خلفت الحن والانس الاليعبدون تممن بني آدم من انكر المعاد وهؤلاء مم أهل الصعبالدنياعلى ألسم س كان بأمر بالزهدفيها ويرى ان كثرتها توجب الهم والغمولدا قال أعابنا لايكني الطيباس الوصية بالتقوى نم الدنيالان فمها معاوم لكل أحدحني لمنكري المعادر بقيتهم بقدرون بالمعاد ولكم منتسمون العالم لنسه ومقتصدوسا بق بالخبرات والاول وعمالا كثرون حسمالذين وتفوا مم زهرة الدنيا بأخذه أدر غدير وجهها واستعمالهافي نيروجهها فصالت أكرههم وهؤلاء هم أحسل اللهسو واللعب والزينسة والتشاخروا تكثر وكل هؤلاء لأيعرفون المقصد مهاولاانها مستزل مسفر يتزود مها الى دار الاقامة وان آمريه مجلاوالثاني أخذها مزرجههالكنه توسعى مياعاتها وتالمذشهو لتهاالميآسة

ه موقال لم بعاقب عليه لكنه شقص مر درجانه بقدر نويه الم الدنياد مع حين الرغم لا بصيب آجد المن الدنياشيا الا المعن من درجانه في الا شرو ان كان عليه ترعيادة الدوى الترمذي أن الله اذ السب عبد المبتدار كانظل أسد ترجيل المهما المنابعة وتحكاماً الدان التعلم و عليه الدنيا وهد محد في تصوير و المنابعة الم

نه الم الرحمل المعالم معلى من مهر بعد معروفا وفي أو اذا كان وم القداب هجم الله تعالى الله عوالله و كالحباية ا المعنه بن نه يه ول هذا بالماعاد المداسه وه وموشق و آخرون و تولد مل الله عليه وسلم واره وفي الزرآيدي الماس بحرك الناس) أي لأن قادب غالمهم مجم ولة عنى حد الدب اوس ما دع المسال ( و و و ) في عدد يذكرهه ومن في معارضة فيه أحبه

ولداوال اشافى ردى الله عم وبن لا بالدني افايي طعمنها وسدق الساعدم ارعدايا الم أرهالا عرورا، باطلا كالاحن طهرالسلاة سراءا وعاهي الأحيفه مستحدلة علياكالدامه الدماءا العلية المالاهلة وال تعدد ما الرعدل كالرما ودع على وصلاب الادورداء مرام على نفس التق ارتكاما قال بعد بهمولا بعدلعدلي ال الزاهم وبالدما تعد مالاس والحن أخدابه وملعط الماسي اذبطلق امةعلى الاس وألحن وأخرج الطراى خبر ارهدنها عى ألدى الداس تكر غنا وقاله الحس لارال الرحل على الالس ارداه المنعطان أيديم المناك يستنفون ووالكرهول حديثه ويغضونه وقال أوب المعناني لا يعنبرالرحل حق أروف عمافي أندى الماس ويتماور عمايكون منهدم ركان الرعمر بقولى خطسه الداللم وقر وال المأس غنى وسأل ان سلام كما محضرة عررضي الله منهم مايذهب بالعلمن قداوب العلام تعمدان حفظوه وعقماده قال يذهب الطمسروشره النفس وتطلب الحامات الاالناس \* وقال اعرابي لاهمل المصرة من سيد كولوا لسين قالم

أالار نام كا مالنوحد درالاول نساسه والاعال ي دله وعن أبي هر رمودي الله ع الم أن رسول الله على الله عليه وسلم وال من السندان الله و عمد وفي كل نوم عائه هرة منان ينط ناه وال كات مسل زيد العروعان أنصاعي وسرل الله صلى الأمعال وسار أبه بُالُ من قال - بن يدمير وحين عميري حصاب الله والمحدد فيه ما يُذهن الم بأنه أحديهم الصميمة أوهمن ما حامر الأأ- لـ قال مأمل ما قال أو زاد عالمه وعن اس عملس رفي الله عهد. ا عن بعير بسنا الحارث أل الدي عدلي الله عليمه وسلم نريدات عداة من عسدها وكان المعهارة وفوله رسول الله صلى الله علم مهرسه لم صماعا مورية وكرمان والدعري بن = . درة غرح واي في المسلم وجع به ١٠ ما تعالى الهاو دنيال ما ولت في محلب فاهذا سند لنرحت بعدتالت دم مفال اتد علت بعدل أر دم تعالب اللائعر التلوور وت كل الله نوزتر سم الاللهر مه ده عدد خلف و وضائنسه و مقعرت مره الكاله قال الارام غرالدس الجدد للدغاية أسوف أنواب الجدة عالية عن السادة النائيسة عن سفاءةامها وقاعاته أواسا جنه والسصهم أول كلهذكرها أونا أدم المدلق رب العالمين وآسر كلةذ كرها أهل المناخا المدالدرب العالمين أما الاول والان آدملا المال وح الى مرى عطس ففال اخد دلله رب العلم ين وأدايد الله تعلى رجدت الله وأسالله والمولة عاني في حق أهمل الجانة والمردعواءم أن الجديدرو العالمي (والصملاة) الحاممة اشرا طها المحمدة والمكملة (نور) من أب قولهم ريد عمدل وف ذلك الامة أوحسه اماأل يكون حدله أغس العدل مبأاحث في الشيده والمائل بكون معيادتان على على علف المفتاف وامنأن يتمون وعنى عادل على الاول حول الصلاة مذس المورس الغدة في التسديد مرحث الماتم عن المعاص ونهي من الفعداء والمذكر ونربدي الى الصواب كاأن النوري مسنصانية أولام البيل في استمارة الفلب واشراقه بالوار المعارف ومكاند فاب المقائق أولام اتكرو ورااصاحها بالهاف الدياو بالاس في القسر القول أى ذرب اوا وكعتسين فنظم اليدل لظلمة القبروني عرساب النيامة خلير شرالمشاتير في طلم الليدل الى المساجد بالنو والتاميوم القيادة وفي صجيم اس حبان أدولي الله عليه وسلمذ كوااصدلاة وقال م مافظ عليها كاستاه فوراورها آونحاة بوم النمياءة رفي الحديث أن أسى بدعون بوم القبامة غراضجاين من آثار الرضوء والعرة نور بخاهه الله في جباه المؤمنين والصعيل توربخاقمه الله في أدرامهم وعلى الثابي مكون المعسى الصدالة ذات نورو يؤبده مارواه الطبراني عن عبادة برالعداست عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فال اذا حافظ العبد على مسلاته فأنموضوأ هاوركرعها ومحودها والقراءة فهاقال أدحفط المالله كإحفطتني وصعدم إالى المماء ولهانو رستى تنهى الى الله تعالى الشفع لصاحبها وعلى الثالت منورة لوبهما حيمالماجاء من ملى بإيليل حسن وجهه بالمهار وان لم يتبت حديثا فهو أثرعن شريك قاله لثابت لمسادخ ل عليسه وفي وض الرياحين لليامى عن شدهيق البلخي قال طلبنا فنسياء القبو وفوسدناه في سيادة الليل وطلبنا حواب مسكر وتكير فوجيدناه في قراءة القسرآن أوطلينا عيو والصراط فوحدناه في الصوم وطلبت ظل العبرش فوحدناه في الجساوة

ساد كوالوا احتاج النام الدعله واستغنى هو عن دنياهم فقال ما أحسن هذا (خاتمة المحلس) قد تتجين هر مذا الملف ف شارك على التقليب ل من الدنيا وله الحال من الله عليه وسلم كن في الدنيا كانت غريب أوجار سيسل وقال بعث الدنيا وأغراكا خطسله كا حرر وقال سيلى الله عليه وسيلم من أحب دنياه أضر با آخرته ومن أحب آخرته أصر بدنيا ه فا آثر وافنا بنى على ما يقى وفقيل عن الى عرش ر بى بارزاوكانى أنظرانى أهل الجندة في المه ينه مون والى أهل النا رفى الذار يعذبون قال بإحارته عرف فالزم ومثل هوا عوالذى تركون الدنيا سعند ولذا فال اغذنالو أوصى لاعفل الناس صرف للزهاد أى لانه لا أعقل مهم حيث آثر واالبافي على الذانى وسنها استحضار أن ادانها شاعلة (١٩٠) للقلوب عن الله ومنقصة للدرجات عده وموجه قلطول الحسن والوقرف

الإعمال بها بعهدأن تحسيرون بحروب المسسات حواهر سصامته فقوالسد التحواهير سودامطلة أونور بصحائفه االمشتملة علها ومسيزان مفعال من الورن وأصله موزان داريا الواوبا الأمكسار ماقلها كمقات وميعادلا بهمامن الوقت والوعدة لولكل انسال مبزال اطاهرة وله تعالى ونصم الموازين والاصم أنه ايس الاميران واحد خلا عالمن قال لكل أسة مسران وليكل انسان ميزان والحدم امآباً عتب أرالموذ ويأث أوليكونهذا أحزا معلى حدقول أ نا تمقارقه مرأ به اس للاسان الامقسرور احمدو حمل ذوعتا بن مم أنه ليس له الا عتنون واحد وهوشعيرات طوال عت سنكه لكمهم مهواكل محل من المفرق مفرفاوكل محل م الدنسون عسونا أولتعظيم شأنه ونفي مسهم أولان كل واحد مشلق له الميران بصدورة ما كان العبد عليه في دارالد بياو المكاور كالمؤمن في وزن الاعسال له كن يؤتى باعساله في أفيم صورة وقوله تعالى فلانقيم لهم بوم القيامة وربائى نامعاأ وقدرا فان قيل اذاور سالاعمال ورجحت أوسفت ماذا يفعل مها بعددلك فالجواب أن من سعدو صعت اعماله الصالحة على بابداره في الجمه عيكون ذلك ريادة في تعمه وال كال خاسرا وصعت على باب داره في السار ليكون دالشريادة فى عدامه برتمبيه به فال بعض الشافعية أفصل المحامد أن يقال الجددلله حدابوافي عمه ويكافئ مزيده واحتم على ذلك بماني بهض الاخساران الله تعالى لما أهبط آدم عليه الصملاة والسالام الى الارض قال يارب على المكاسب وعلى كلة تجمع لى ومها المحامد فاوحى الله تعالى البسه أن قل ألاث مرات عندكل صياح ومساء الحدالله حسدا يواف نعمان ويكافئ مريدك فقدج عتالك فبهاجه عالحامد وقيل أقصل المحامدار وقال الجدلله بجميع محاسده كالها ساعاتهم اومالمأ علم دار بعضهم عدد خلقه كلهم ما علت مهم ومالم أعلم واحتمله بمادوى أروجلا فال هذه الكلمات بعرفات فلما كارم العام المقسل ج وأراد أن يقولها اسمع قائلا يقول باعبدالله أتع بت المنظمة فاجم يكتبون فراب هدنه الكامة من العلم الماضي آلى الاس ويقبني على ذلك مسئلة ففه ية وهي سن حاف بالطلاق ليصدن الله ما فصل المحامد فقال كل فريق لا ببرا لا عماقاله من تلان المحامد وقيدل لا يبرحتي بقول اللهم لأأحصى تناءعليك أنتكما أتنيت على نفسك وقيل لا يبرحتى يقول ليس كشله شئ (وسجان الله والحدالله علات) بالفوقية باعتبار أنهما جلتان أربا اتحسية باعتبار الهما لْفظان أوذ كران أونوعان (أو) شكمن الراوى (تملا) بالفوقيمة أى هدده الكلمة لانهما يطلق عليهسما كلة لغة كإيقال في الخطيسة والرسالة والقصيدة كلمدوبالتحتيه أى هذا اللفظ أوهذا الذكو (ما بين السموات والأوض) وذلك لان الجدوحده يملا الميزان فاذاأ فاف اليسه سجان الله ملازريادة على ذلك ما بين السماء والارض اذ المسيران مساو شواب التحميد وفي المديث أنهصلي الله عليه وسلم قال من قال سجار الله فله عشر حسنات ومن قال لا اله الا الله فله عشر ون حسسة ومن قال الحسدالة كتب له الانؤن حسنة والما كان كدلك لان الحد في ضمنه التوجيد الذي هو لا اله الا الله فق قوله الحديثة يقيدو حمد وقوله لااله الاالله توحسد فقط وأوردعلي هذاقوله عليسه الصلاة والسلام أفضل ماقلته اناوالنسون من قبلي لااله الاالله وأحسب الهجول على من أوادا لأن وج من الكفرال

ق داله الموفق العظم الساب والدؤال عربنكر سمها وسها كترة التحسراادل في تحصيلها رك يوه و بارسر عدة نقلها وفائهاوم احمة الاراذلني طله بهاو حقارتم! عندالله ولدا وال الهصمل لهأن الدرائحذا عرها نتر من على على - الالماسي علها لتقذرتها كا تفاذرا لفة ومنها استحصاراها وماويها ملعو عالانمالستثنى فيقوله صلى الله عليه وسلم الدياملهونة ملحمون ماهما الأنكرالله وما رالاه وطللا ومنها ومنها استعصاران تركهاموحسارفعة الدرجات و- اول الرضوا للاكم منه نعاني في دارالكرمات وادا قال صلى الله عليه وسلم ازهدني الساحسلاالله لايالله عالى عب من أطاعه و تحديد مع تعربه الدنالاتحتم كادلت عليه المصوص والتمرية والتواتر وإلذا فالحلى الشعليه وسلرحب الدوا وأس كل خطب مة واله لا تحسب الخطاياولا أهلها ولا بالهدو أو العب ان الله تعالى لا عبها ولان القات بيت الرب لاشر بك له ولا عسأن بشركفي بته حسادنيا ولاغمرهاقبل أوحي الله تعالى الى داودعلمه السلام باداوداني مرمت عملي القاوب أن بدخلها سى وحساميرى باداودات كنت تعينني فأغرج حيالانيامن فللثانات وحنهالا مخسمان

ف قلسوا خدياد اود من أحيى سهسود بين بدى اذانام البطالون ويذكر في خاواته اذالها عرق كرى الاسلام لغافاون و ماسل ماذكرناه المانقطع بأن محسالا نسام خض عند الله تعالى قال هذفه المحترب له تعالى ومحتربا المعنوعة هي اشارها استان الشهو ابت واللذات لا دخلت مصغل من الله تعالى العاصمة القسعل المهيري التقريب الى الله تعالى فهو عود ما حرالا الله المالة الم وأسمة كولانا لأساء بغيرة في واعدأه ون أأسارة كيرياء فررناه أحولها خراؤهم م السالمارة ، فول الله بي أس أحسبي فسريه معالمة والا عمياتي دار مهمه وقد قال سلى الله عليه ويسه لم أحد روا الديباعا بما أسمه رمن ه' روب وسار بوب به أي عب سلى الله علي موسلم الله مرا في الهن مكن شفالة وسي على سورة هود هر مه تعقال الهاكم كال الشمر روج (١٩١٠) فقال الأيح سوارة كثرة فقال عيد ي عليه

ال أ باطالقه مروأفياتم مرفقال ياعدا الهولا، المعي الاحور الدس شاهد دوب ماسواهم أعسعت وهمومهاء غبول واعيرهم لا المترول بدوم أعجب السكت ماحكى عن الراهسين أدهم رمى الله عده أنه وافق مالمافي الى رالى تدرية مى قدرى الاسلام واذائه عالم عالس على سرر مرتفع بالله لاء والتكبر فلما ورعم وعطه دوداراهم وورأ تمارك الدى درد الملائوهو على كل شئ قدرالذي حلق المصروفال الفقه أخطأت المراساني دفرا الذي داق الفرس واللحام وكان مامه المقدم عدلي المالم الم وعال أنطأت وقال الذي واق القصر فقال أخطأت فقال على كيف هو قال قبل الذي خلق الموت والحداة فعال اراهيم اذاعلت أدل علقت الدوت فا هذااللاوالتكرففال رمت agalar-izile ist agati is العدرض فنركء والسريروتات الى الله تعالى ونوج مع اراهيم ساما وترك داره ومالة لاههمني مات رجه الله تعالى على ما اللهم وفقنا أجعن والحدشه رب العالمين \* المعلس الثابي والشالانون في المديث الثابي والثلاثين ) \* الجدائه الذي ويعلنا غضله انعيم اذمن علنا المعمد أفضل

الدرعس الادب وقال الاستاد أوعلى العاق عوال لا يمرس المقدور واما اطبار إلاالمالام ما فواعد وأم طلقول فالب ﴾ اراد الإعلى وحه المُسكّري ولا يدا في الصدير وفيل ما سالمفس على مراد الله تعالى وقيل سنس النفس عنان المكلف وهو مساو اغول بعم هدم هر حس المدس عملي العمادات وصدًا يُهاو! لهما الدوحوارتها برعن المهداك والشهر التاراناتها وأقصد ل أبو اعده الاخسر والاولى لمبارياء عن رسول اللدملي الله علمه وسلرا به قال الصير ثلاثة صبر على المصدية رصيه على إلا اعد وصرعلى المعصمة في صرعلى المصية محتى ردّ ما عسى عزائها كتب الله ثلاثاً تُقَدُّو حسيثما بن الذوحة البالدوجة كَابِين السماء والأرض ومن رسيرعل الطاعة كتب الذائد ستمانة درحمة ما من الدرحة الى الدرمة كامن تحوم الارض الى مدتهم والمرش ومن صدة على المعصمة كتب اللدلة أسعدها ألة درسة ماس الدرسة الى الدرسية كاسن يحوم الأوض الى مستهي الموش هر أبن هال تعص منه الصدير بمسيران عالانام اصديرا حساما رالكرام أصدر يفوسا وليس الصدرالمه لدرح أن يكون صاحده توى الجسسا على اللد والكذكاهوس مدهات الهاتم مل أن يكرب المهس غداو ما وللامو رمحتملا ولحأثه مه عدد الخفاط مرابطاوالسرق بين المنصيروا لصبار والصمياران الاول سوالدي بعصل المتيان وتظهر علسه واعماعه مم المحط خوو اللهوا اثابي موس ته و دحمل المشاق ولم تطهر أعلمه والناات والذى عود هسمه الهمم على المكاره الاكلفية في ذلك دون المرارة أ ﴿ وَنَسِمُ إِنَّ ﴾ الأول عن أبي هر يرة رضي الله عنه والقال رسول الله وسلى الله علمه وسلم لأرال السلا بالمؤمن والمؤم لة في نفسسه وماله و ولد حتى لمة الله وماعلمه من حفاسه الناني عن مُكرومة أن قال طفي مراج رسول الله مسلى الله عليه وسسلم وعمال المالله والدالمة راجون وضل لا يارسول الله أحصية هي وال المكل شئ يؤدى المؤس ممرمصد ، موقيل في قولة بعلى فأصرصه اجد لا العدر الجيل الديكمون ساحب المصيبة في القرم لأبدري من هو (صياء) فيه ساعر في هو رو أصله صواء فقايب الواديا . كأقلم ، في الصب ما والقسام والصبا هوالنو رالذي وسنمه حرارة والمتراق كصو الشمس بحسلاف النوروانه غض اشراق قال ومالى هو الدى جعمل الشمس مسيا، والقمريو را وفتوه الزيحشري واغما جعل الصلاة بورا والصدين ما الايه أخص منه الاشتم اله علم الوعلى عسره من الطاعات لما حرف كان الصداء الاخصم المورادي هوكالوصف الزائد عليه أولى وأورد على هددا قوله تعالى الله وو المعوات والارض وشرقت الارض بنور رحا وأجيب بالمعنى قوله تعالى الله يوراتي منورفأو رديقا السؤال ولم بقلمضيء وأجسان الوراعمو شيل لايه بكون لسلا وبهارا وااصماء لايكون الالله اربالشمس على الدادبالنورالهدى أى هادى أهلهمانم ان جعمل الصوءاً بلع من المورا تكره اب اسكيت في الفال الدائر وقال ليس له في اللغ مة ساهدرلافي الاستقمال مساعدولاد لياق الاتيه لجوازار يكون مي التدبيج ويجتب الشكوير وأحيب باكلام اين السكرت بحسب أصبل الحضع وماذكر بحسب الآسستعمال كافي الأساس و(تنبيمه)، وردانه معلى الله عليه وسلم قال أع ارجل صبر على سوء خاق امر أنه أعطاه الله من الاحرمسل ما أعطى أبوب على مالصلاة والملام على الازم واعا

(٥٠ - شرحيتي) الملقفهدد أناالى دين الحق والصراط المستقيم وأشهد أن لاالدالا الله بعده لاشريات الكريم الحليرة شمدان سيدناهدا صده ورسوله وحبيبه وخايله الذي خص بالطاق العظير سلى الدجلية وعلى الهوا بحايه المتن فازوا منه باللط المسيم (عن أن معديد على مالك بن سنان المررج ورض القدعنه أن رسول المدنى الله عليه وسلم كال الممرو ولا الاربعين الرزغاز به خرار عد فهمات دارم عبل الله وازهد فهافي أبدى الناس عبد ناالناس الدالزاه دفى الدريا و ع فله و در. في الدنيا والا تنوة وال الرائب في الدريا يتعب قله و بدس الدنيا والآ - رة لهي أورام يوم المياسه لهم حسات كامثال الحال غير و مرافي البارفقيل باني الله (١٩٠) أو يصلون قال كانوا بصاون و يصورون و يتصد دون و يأخدون وهنام والليل

(والصدفة) أي الركاء كافي روالفاس دان ويدم حلها على المصيى الاعم النامل للواسة موالمدوية وهوأم (رهان) هواسة النعاع الذي يلى وحده الشهس وسدم مران ررح المقص عرب من سالده والهارهان كرهان الشهس ومنسه معدسا الحنه التاطعية رهازالوسوح دلالتهاوا مطلاحا الدليل والمرشد دوهي معروع البها كافرعال الراهين لا به ادام وم القيامة عن مصرف ساله كانت صدقاته راها على مدلت حواله و مجوران وسم المتصدق بسما يعرف م افيكون رها باله على حاله ولا يستل على مورف أ ماله أوهى يحة ودلمل على اعان المتصدف في نصدق استدل بصدقته على سددق اعاله وعلى صحة مستهلولاه ولمالديه من التواب للذله محبو بعالجيلة والطسع رحاء توابدواولا صه اعانه لمامدل ها حدل وأسالله افق ومتنع منهالكو مهر بعنف دها كقصد فنطسه الانعماري والمقال للذي ملى الله عليه وسلم أدع الله أن يرزقي مالا فقال الذي مسلى الله عليه وسلمويلا يأنعلمه فليل تؤدى سكره خبرمن كثير لا تطيقه غ عاود اسافقال الذي دلي الله عليه وسلم امارضي ان تكون مثل في الله لوشئت أن تسير مي الم بال ذه السارت فقال والذي بعثن بالحق لتندعوت الشفر رقني مالالاعطان كل ذي عق مقده فدعاله الذي صلى الله عليه وسنم فانحد عماهمت كإينمو الدودفصاقت عليه المدينة صحى ممافنرل واديا مرأوديتها حتى حمل بصلي الظهر والمصرفي جاعة وترك ماسواهما نمفن وكثرت حي ترك الصلوات الاالحصة وهي بموحتي رك الجعة أيصا ففال رسول الله صلى الله عليه وسلم ياوع تعليمة ذر تا تمول خذم أموالهم صدقة الاحية وعث عليه الصلام والسلام وحلب على الصدقة وقال الهمامرا بثعلبة وفلان رجل من بي سليم فداصد فاتهما فأتيا ملبة وأقرآه كناب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ماهذه الاأخت الحريه الطلفا حتى تفرغا مُحودا فعاداعليه واستنع فسرل قوله تعالى ومنهمم عاهد والله لن أتأنامن فصله لنعدق الا انفكال شخص من أقاربه عاضرا فدهب المده وأخبره المهمزكاة ماله وأنى ماللني صلى الله عليه وسلم فلم يقبلها عُ أتى ما الابى بكرفى خلافته فلم يقبلها عُ لعمسر غمان وهااتفي خلافة عثمان وتفسدم مافه مررده والذي عليه المفسرون أنه من المنافقين و حكى عن بعض المذكرين أنه قال في علمه ان الرحل اذا أراد أن يتصدد فأنه بأتيه سيدعون شييطا ناصتعلقون بيديه ورجاسه وغلبه وعنعويه عن الصدقة فلماسمع بعض القوم ذلك قال افى أقاتل هؤلاء السبعين ونعرح من المسجد واتى المرل وملا ذيله س الحنطة وأرادأن يخرجو بتصدق فوثبث زوجته وجعلت ننازعه وتحاربه حتى خوذلك منذيله فوبوع الرجل فاتباالى المسجد فقال له المذكر ماذاعملت فقال صرفت السبعين فاءت أمهم فهرمتني (والصير) وهولغة الحبس ومنسه المصبورة التي مي عماوهي الدجاجة وعوعا تتخذغرضا وترجى حتى تقتل وسمىشهر ومضان شهرا اصبرلانه شهرنحبس فيه النفس عنشهواتهامن المطعم والمشرب والمنكم وسمى الصابرفي المصيبة صابرالانه حبس تفسسه عن البلزع وقبل أغباسمي الصبوسير آلان غوره في القلب وا زعاجه للنفس كقررونى الفم وشرعا آلثبات على النكابوا لسنة وقال ان عطاءالله هوالوقوف سم

اكدهم كابواادالا على مشئمي الدسا ونمواعلمه وغل بعضهم حدراً مهاالماس اتقه واالله حق نقاته واسعوافي مرضائد وأبغ وامن الدنيا بالفناه ومن الأتمرة بالمناء واعماوالما عدالمرب فكانكر بالديساولي بمكن وبالاتنع ة ولم تزل اركل مرقى الدر الفرنسوماوسا عارية والاالصيف مرتحل والعارية مردودة والدنيا عرض حاضر بأكل منسه اادر رالفاحر والدسام فصد لارلياء الله محسة لاهالهافي شاركهم في محبوم أبغصوه وفي خبرا خدو البرمدى ، ان ماحمه مسركانت الاتمره ميه حرالله مهاور حل غناه في قلبه وأتته الدساوهي راعمة وس كاساالاندا عمدشت اللاسمل وحمل وغروبين عدنده ولريأتهمي الديسا الاماقددوله ، وروى الترسدنى لوكانت الدنيا تعدل عندالله حناح الوينة عاسق منها كافراشربة مآءواذاء لإذلكفن محاسن العاقل أن لا يغتر بحاسن الدسا فاتهاسا مرةتزس ظاهرها عماستها ونحيز قاعها ومساويها في اطنها ليغتر الحاهل عارى مى ظاهرهارمثلها كثل عوزق عالنظر تنفي وحهها وتلبس أحسس انثياب وتتزين وتعمل لفتت اللقمن سد فاذا كشفوا عنها غطاءها وخارها وألقسواعتها ازارها

كره والنظوف وجهه اوعانوا قبائحها ومدموا على الاضتراريها كاجامق الحدران الدنيا يؤتى بهانوم القيامية في سووة عورقب مشوهية دروا والمنسن كريه النظرف لتعرف عن أنها ملاكشرت عن أسسامها فأفاداها الحلائق قالوا بعود بالمهمن هذه الشيخة المشوجة فيقال الهرج توالدنيا الدنية الى كشرعاما تصاسدون ولاحلها كشر تعاقب وتو تكردان من النزران المرواد الله و باسداط عميم الحرب عداً مسلم مساده حى ردراعافال مال بالراد مل تعديد الزنيان مفرل وأى أذى الدس هداقال مال مدا عده الاعرال هال الني المتارلانسرد عده الاعرال هال الني المتارلانسرد

جه و آنا قول فی هه ی از آدری می آنیع می این این این اوار خاند و آنا قول فی این این این اوار خاند و قال این و قال و این و این و قال و این و قال و این و ای

ما من من ماد للناسر ما ماد للناسر ما من من منافعه الأكفر من من عند خالق الشر

المتيقظت رأيته سكتوبا وتوله في الحديث خيركم وعليه وسليلو كالءالفرآل في اهاب لماسسته النياد هالناريوم القيامة (عقالة) في المواطى التي تسأل : (عليك ) في تبك المواطل ال أعرضت عنه ولم تعمل س بسدة عن السي صلى الله علمه وسلم المقال عِمْل النائس فيثل أدحها فيقول بارب فلجلته اباي تمى وركب معصيتي وترك طاعتي فارال يقسدو دەھا، سەستى يكه على وسهه فى المارقالىر يۇتى ل أمر ، مثل مصافيقول يادب قدمله اياى فمير اجتنب معصديتي واتبع طاعتي الكازال فلنف الراك بسقى السسه حلة الاستمرق و يعمد تعليه تاج السرآد شافع مشفرأى لن عمل به وماحل مصدق الج مة وص حله ورا ، ودجه في قفاه الى الناروماحل مساحل اداركا فسالحية واجتهد فهاومحسل فلان ا تحدهورا علهره وعال سدالله بن سسعودرضي مراصاحيه فيكر وفائد الصاحبه الى الحدة أويشهد ض الاحاديث من حفظ الشرآب أعطى ثلث النبوة لمف ما جالس أحد القرآن فقام منه خاليا لل اما أن , من القراد ما هوشفاء ورحدة للمؤمنين ولارد ن المياحث الشرعية والوقا تم المكمية لايه المرجع لذاويستنديه حصك عليلة (فائدة) كان بعقى حلف بالطلاق الثلاث انه لا عيز أحدا يقر أعليه فأتفق انهقرا علسه رحل فقسر فليا كالسأله أصحابه فجعواله خسسة دنانير فأتى بهاالشيخ فسلم وبه فقال والله لا أنفقت مدد الاف الجع فاشترى

و المعلى المعلى

ای ادی اندس هداوال سال هدا و در در دوند وال النی الحداد لا نصر به الا و و لاصرارای فی دینا او تسر به المخال می المخال الکلمذال مقتصدان رعایة المصالح اثبات الفیلی المفالید نفرا اذا انفت ارم البات الفیلی المفالی المفالی الفیلی الفیلی المفالی المفالی المفالی الفیلی المفالی المفال

كقولة نعالى وتعلنات مي حدل

طلارأسلالظير ودعالتئ في

غيرمون عواننذه من عيروحهه

وس أضربا تيه وقد طله وقوله

صلى الله عليسه رسلم حرم الله مي

المؤمى دمه وماله وعرصه وأن

لانظر إلها لانسيا وتسولهان

دياء كم وأمواركم وأعراسكم

مرامعليكم كانقدمولند كرجاة

س أبواع الله لم والنسر وليكون

المت عنص منها على حدرمن ذلك

جق عليه المقددوة على واله

ومى ذلكان تطسلم المراتفي نحو

صداق أونفقه أوكسوة وعن ات

مسعودرضي الله تعالى عنه قال

و خسان سداله ساراوالامه س

القياسة فينادى بالماردس

الللا تق هدا فلان من فلان من

كالاعلسدة فلأتالى عد

المكس وأكل عاله اليتيع والمحاطلة

ادارقطنی وغیرهماسد نداور واه مالک فی المرطانی عرون سی عن الده عن النبی سلی ولاطرق بقوی من الده عن النبی سلی ولاطرق بقوی مضمه سفا) اعلواانوای وفقنی الله وایا کم لطاعته آن هدا الدریت علم (۹۹۱) الاضرد ولاصراد) بکسراقله س ضره وساره عنی و هوشالف الدفع کذا قاله

امرأة صبرت على خلق روحها أعطاها الله من الأحرمتل ماأعطى آسية بنت من احمام أمّا فرعون وروىان رحلاجاء الى عررضى الله غنه يشكى اليه خلق روحته دوقف أيا يدنظره فسمم امرأته تستطيل عليه بلساخ اوهوسا كتلار دعلها وانصرف الرسل فائلا اذا كان هدا حال أمير المؤون بن فكيف حالى فوج عرفرآهمو ليافنا واهما حدر لنفقال يا أمير المؤمنين - يُت أشكو المدنخلق روحتي واستطالتها نسمهت زوحتك كزلك زرحم وقلت ادا كان هذا حال أمير المؤه نبن معز وجته فكيف حالى فقال له عمسر يا أخي إني احتملها طقوق لهاعلى انم اطباخه لطعامي خيارة فحرى غسالة لثيابى من ضعة لولدى وسكن ولي ماعن الحسوام فأناأ حملهالدلك فقال الرجسل ياأمير المؤمنين وكذلك روحتي قال فاحمالها بأأخى فانهامدة يسبرة وكال ليعض الصاطين أنح صاطرو ومكل سسنة عرة فحامع قازيارته عطرق بالمفقالت زوجتمه من فقال أخدو روجمك في الله تعالى جاءل يارته فقالت ذهب يحتطب لاردهالله وبالغتفى شتمه وسبه فبيماه وكذلك واذا بأخيه قدحل الاسد عمة حطب وهومة لبه فلماوصل أخاه سلمعليه ورحب بهثم أنرل الحطب عن ظهوا لاسدوقان ذهب بارك الله ويث غرادخل أخاه وهي تسبيه والانجيام ا وأطعه مع فردعه فانصرف على عاية مدن التعب من سديره خرجا ، في العام التابي فدلق الياب فقالت احر أته من قال أخد وجستنى اللهجاء يزوره فالت مرحياو بألغت في الثناء عليسه وأمرته بإنظاره فاءأخسوه الحطب على ظهره فأدخله وأطعمه وهي تبالع في الثناء فليا أرادم فارقته سأله عمار أي من المثوم هذه ومن حل الاسد وجله هولها على ظهره فقال يا أخي تؤفيت تلك الشر رة وكت سابراعلى أذيتهاو بغيما فسخرالله الاسد الذى رأيته يحمسل المطم بصميرى عليهارصرت لاس أجل الحطب على طهرى ل احتى مع هذه وذكر بعض المفسر بن ان أبا بكركان عند لذي صلى الله عليه وسلم ورجل من المناقعين يسبه وأبو بكر لا يجيبه و رسول الله صلى الله عليه وسلمساكت يتبسم فأجأبه أهو بكررضي الله عنه فقام الني صلى الله عليه وسلم وذهب تبعه أنو بكرفقال يارسول الله مادام يسعى كنتسا كاجالسا فلاأحبته قت وذهبت فقال ن ملكاكان يجيبه فلمأجبته ذهب الملك وعاء الشيطان وأنالاأكون في مجلس يكون فيه المسيطان فعزل قوله تعالى في عفاو اصلح فاحره على الله وعن بشراطا في رحمه الله قال كان عبادان رحل قد قطعه الملاء وسالت حدقتاه على وحهمه وهو في ذلك كتسر الذكر الشكريلة تعالى فإذاه ومطروح منجشه فوضعت رأسه على حرى وجعلت سأل الله تعالى أن يكشف مايه فأفاق فسمع دعاءى فقال من هذا الفضولي الذي يدخل بيي بين ربى و يعترض على في نقمتى وغيى وأسه من حرى قال بشر فعقدت مع الله عقدا أن لا عترض أحمد افى نقمة أراها عليه (والقرآن) قيل تسميته بذلك فرقيفية رقيل لجمه القرآن على وزن فعلان عمى مفول عمى الامر والنهسى والاستنسار والوعد والوعسد القصص والمواعظ مس قرآ الماء في الحوض اذاحمه وقرأت الناقة لبنها في الفسرع جعسه ى امتثاب أمره واجتنبت تهيمه والعظت عواعظه وقيسل من قرأت الكاب قراءة وقرآنا فالله لانه عوم علو (فائدة) عن عبد الاعلى بن الخبرة البدلة في أيام ان مراش

تان لانظن به الاخراو صوافعاً ان حماء كوامو الكروا عراضكم المعلمكم وان من توقي كالمومنين وي المعام وان من توقي كالمومنين وي تجاهد سنام والراب الهم المحلم المالية والموامنين وي تجاهد سنام والراب المعام المع

A to lead to les of the desire of the former الله عليه وسلم من سلافا سقط الماسمة حدد مقلي (فقراد ماليالله عليه الموهري فالحم وجهالا كبا والمشسهورات بنبرساقر فافسل الاول الماو مفسدة بالمعرمطاها والثانى الملاق مقسدة بالغبر على وحمالقا بإذاك كرمنهما غدمد at my man promise the year الاعتداء المثار والانتصارالي وقالااس سيالفس وعداهل انعر بدالاسم والقرار الفاحل قمني الاوللاند خدل على أخدك خسرياليف ساله على نفسسه به ومعنى الثاني لا مسار أسد بأسد وقيدل الفرران الدخل على عير دفررا عاينتع هوبموالفسرايات بدخل على خيره شريا عالام فعقله به كريمتع عالا بتصوه و درتسر د به الممسوع وعق هلساطا تقله مسهم la mande the electronical وقسل الاقل مالك فسه منفعة وعلى حارك قسمه مقرة والثابي مالاستقسعه فسنه للته وعناني عال فيه فيروره والدرا الادليال وان قال غيرواحدان هداو سه سمسن المعنى في الماد يشه وفرواية ولااشرارمن أخريه اخسارانا ألمق بمقسرا قالمان Hank at the Time من الفقها، والمدائن ولا صحية whelitized Theory هدر ف ای فرینا و فر سر ست وخلامرا طديث شو عما ترافاع القمر والالداب والالداب والتكريق سنيات التنق تعير في الله يشه بعثمت definition of hundred to the control of The state of the s

رو مالمبهى ردام مسكدار عضه ي التد يون) و اعموا و ساووس تراه الهلان ما الطدر الطدر شوارد و المدين و الدر سكام الكريخ وقبل عيم المدن وصل اللطاب الدى أسله دورد عليه وعلى المنا أوصل والسلام الالمرائ وللمرائل ولمدين ما سل اعص ما قدم المصار تعيم اللمدلس فنقرل (قراملو بعثل الناص (١٩٧) مدعوا هم لادعى وجال أموال قوم ودساءهم)

أى اسنيا دوء الرولكن السه على المدى والمدين على من أَرْكُر) والمهى الإحاس المدعي July lead - algertune. وكاف الحناافويهوماسالم يكو قوى لوافسند الاسمل فاستني د ... الحد الن منه والمراد المديمي من مانف قول الظاهر فأن أم نم المدي عليه ون المين مدعرصهاعلسه سالقاضي أوسد قول الفاضي لهاحلف مان بقول لاا ماف ومحر ردب على المدعى فعام ويسحق لتعول الملف السه بالتكول ولان مكول المام المحتمل أن يكور يورعاعن المين الصادفة كالمحتمل أن يكون قورزاعي ألهبن الكادمه رس أرادما أخواني سطالكارم على حدد اللعام ولميرا وعركب الفقه والمراديا من هذه المحالس اعاهو الوعظ ولا يحديماوردفي السدمة العواء ص الوعد على الاعمان القاعرة القول مدنى الله عليه ومستمرن اقتطع حق امر كامسلم لهنسه فقساراً وحب الله له المأر وحرم عليه الحنة قبل بار ول الدوان كان شسأ يسمرا قال وانكان قضيامن أرال رواء البناري ومسلم والاحاديث فى ذلك كثيرة

والمين الكادية مع العلم بالحيال

المعى العبن الغموس لاسالغمس

ربطواب أن الد تحميل بقع قهراوالله تعالى ميره عن ذلك ولان سلا الله لعداده حديق رملان العداد الله لعداده حديق رملان العداد العداد الده هجارى حرال بادى الامورار لان العدق بالمراد الفات المدالات المدرلان المدق من المدالات المدرلان العدق العداد وقد المدرلان العدق حديد من المدار خديث من المدرك والمدرك والمدرك والمدرك والمدرك والمدالات المدرك المدرك والمدرك والمدرك والمدرك والمدرك والمدرك والمدرة والمدرك والمد

، (اللديث الراء والعشر وداء

عن أني قد ) حدد س ساده المعيل عن الدسالمان عن المعنى المعماري كدم العين المعمه و فتم الفا المفهة مد بدال عدارة بناس كا م (رنبي الله على عده من الدي صلى الله عليه وسلم فيماروي) صعدالمدارع أصاه روم فدن مائد المود ولوفي رواية مماروي (عن وسعوويل) فهوس جلة الاحاديث القدمية وكن أنوادريس واوسعى أفي دراذا حدث بهذا الحديث جنَّا على ركبته (أنه قال ياعبادي) جع عدوه ولعه الاسان له تناول الدكر والاشى واطروا المبدوا يكل المسوادها والالذقولة ألاتن انسكم وحسكم جيدا الثقلمين انساء يهم في السكليف ونعاهب الته وى والمجر وقال السعماوى مو رأى بكون عارات الملا تدوى العلم كلهم س الشفلين والملائكه ويكون كرالملا تكه مطويا مدور يافي قوله وسنكم رنوده الخطاب عتوهم لابتر فنساص أنفهم رمهم يلاعلى امكاعد لاعتكالم صادر على سدل الغربين والتقسدين اهم وبيه يتشالا مدس عدم المالي الاس والمن دول الملا ولي على اراد ما دويه حصوصا والملا أك ليسوامي أهل انسلال والطعام وتفدر دلك ديم عسد ويلموف الموسم لذواء المبعيد وقديبادى بدالقوس مربلاله ميرلد المعيد اماله مله تكارب بالسفوهو أقرب أندهس حبل أوريد أولعسلته كإعدا عام وعافاور عن قلك الامر والمطمة أوللاعتناءبالمدعة اليه وريادة الحث علية فإفي البها الماس المبدوار بخم إلى سرمت س المعريم وهولعمة المم فشدمه تعالى تبزعه عي الظلم بتعروا اكلب عمام في عنده شرعافي الاستماع عده واستعار له الدريم تماشتي منه الفعل ويكور اسعاره تبعية (انظلم) هولفة وسم الشئ في عير عمله ومُرعا المتصرف وملك العير بعير سق أو عاوزة الحدوكا وهما عمال اذ لامان ولاحق لاحدمعه بل هوالدى شأق المالكين وأملاكهم وتفصل عليهم بهاوحد تلهم الملو وحروا مل فلاحاكم بمعقبه ولاحق يترتب عليه تعالى عن ذلك علوا كبيرا (على نفسى) اى مزهن وتعاليت عنه لقوله تعالى ان الله لا يظلم الماس شيأ فاظلم متعيل في حق الله عزوب الدفر ها المعترلة إلى أن الله أعالى قادر على التظلم وهومتصوره في الماكن لايفها عدلامنه وتنزعا واحتوا بقولد تعالى وماربان بطلام لأعبيد وهوغدح بنفي الظلم والمكيم لايمتح الاعليقدر عليمه ويصعمه ولوقال تضص ابي منعت نفسي من معود السمية السفرمنه وردّقولهم: أنه لوجاز أن يكول مقدور الدلماز أن يكرن وصوفايه تعالى الشمن ذلك عاق كبرا وقولهم إن المكم لاعتدح الاعمايقد رعليه منوع لانه قدعند

من المكام وبنار الديار بالرقع سأل الله سجانه و بعدالي العين و العافدة واعلم أن شهادة الروز أبضامن الكمارسيل المن سل الله عليه وسلم عن الشهادة و المال الشاهده ل في الشهر قال لع قال عن مثل هذا فاشهد أود عوق صعيم سلم عن النبي سلى الله عليه وسلم عن الشهادة و عالم المال الشهر عن الشهر المن عليه وسلم النبي سلى الله عليه وسلم النبي المن المناود عن المن المناود و المناود

كان واما الله وتصل له مدعال روه ما معه الله والى الله والى الله وه المده وم الله وه الله وه وم الله وه و الله وه و الله وه و الله وه و الله و

مراوأ كل عدمه ورحل استأمر أحمراهاستوفى منسه العملولم سطه أعوته ومنه أر نظلم ودبا أونصرا بيابه وأخلماله نعديا اعوله صلى الله عليه رسلم من ظلم ومافأنا ممدوم القامة وممه ألى يقطع سق عديره بمين فاحرة على من اقتطع حق امرئمسلم بمند ، وقد أوس الله له الدار وسرم الله علمه الجمة قسل مارسول الله والكان تسيآ يسسرا قال وال كار قصيا من أراك لهادذروا بااخواننا الطلم وأنواع الفرروكونوامن دعوة المتل اوع على حدار كان شرج القاضى بقول سيعلم الظالمون حقم انتقصرا ان انظالم يتظر العقاب والمظاوم ينظرالثواب وردى اذاراد الله المستدرا سلط الله عله من ظله مراعة المحلس) يدخل طاوس المالى على هشامي عبداللك فعالله اتق الله ومالاذان قال هشام ومانوم الاذان قال قوله تعالى فأذن مؤذن بيهم الالمنةالله على الظالمين فصدق هشام فقال طاوس هذاذل الصفة فكف بالمعانسة اللهم سلنا مسنشر الاشرارآمينآمين

ه (المجلس الثالث والشلائون في الحديث الثالث والثلاثين . المجدية الذي خلق الآيا. وقد در أرزاقهم من فضله و بين الحلال والحرام وأشهد أن لا ابدا لا الله

مايحتاحه وسارحي وصل الىمك فلماقضي مماسكه رحل الى المدينه الشريفة فلماوسل الى قبررسول اللهصلي الله عليه وسلم قال السلام عليك ارسول الله ثير قرأ عسر اجمع فيه الاغة المديعة ووال هذه قراءتي على ولان عن ولان عبان عن حبريل عليكما الصلاة والسلام عن الله سنحابه وتعمالي وقدسا التسجعي الإجارة فأبي على وقدد استعست مل يارسول الله في تحصيلها غنام مرأى السي صلى الله عليه رسل فقال لهسلم على شحك وقل له رسول الله مل الشعليه وسملم يقول لك أحربي بالاسئ فان لم يصدّدن فقل له مأ مارة رمر ارمر افلا وصل الفقير الى مصراً حرشجه والعه الرسالة بغيراً مارة ولم يصدق فقال بأمارة رحم ازم افصام الشبير ونوست باعليمه فلما أهاق سأله أصحابه عن دلك فقال كست كدرا ما أناوالقرآن فررت وماعلى فرله أهالى ومهم أميولا بعلمون الكاب الأأمابي وال هم الإظمون خ فت لاأقرا القسرآب الامترس الهماء أفت لا أتجاو زمس القرآن الااليسب مدة طهره حى نسينه فكفرت عن يميني وشرعت في مفظه هفطمه فبيماً المأ تاوذات بوم هررت على قوله تعالى ثم أور ثما المكتاب الذين اصبط فينام عباد ناالاتية فقلت ليت شعري من أي الاقسام أثأم قلت لسن من الثَّابي و ٧من الثالث بي قين فيتعين أن أكون من القسم الازل أ فهت ذلك الليله حزينا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لى بشرقرًا ، القرآن الهم يدخلون الجنسة رمر ازمرائم قبل على ذلك الفقير يقبل وحهه وقال أشهد كم على الى قد أَحْزَنه لِيقُورُ أُو يَقُرِئُ مِن شَاءُوكُلُ ذَلكَ بِهِرَكة رسولَ اللّه صلى اللّه عليه وسلم (كلّ أشاس) أي كل اسان (يعده) يقال غدايع دواذا مكرأى كل انسان يصمح في أقل الهارساعيا في أ تعصيل أغراصه والعدوسيرأول المهارصد الرواح مأخوذمس الغدوة بالنهم مابين الفهر وطاوع الشمس (فبائع نفسه) خبرسبتدا محذوف أي دهو بائع نفسه والمبتدا يكثر حذف بعدها الجزاء (فعمقها) من عذاب اشار (أومهلكها) قوله فعنفها خبر آحرأو مدل من قراه فبائع نفسه وأراد بالبياع المبادلة فالعمل خيراوحد حيرا فيكول معتقها من الناروال عل تسراات يمق شرافيكول موبقها أوأراد ابالبيع اشراءبقرينة قوله فعتقها اذا لاحتاق اعا يصع من المشترى أى في ترك الدنيا وآثر الاسمرة اشترى نفسه من ربه بالديدا فيكون منتقها ومن زل الاسعة وآتر الدنسااشترى مفسه بالاسرة فيكور مها كها عدر مرورالارمان وانقضاءالانفاس بنرله بدل الثمل بمعابلة مااختاره من المثمي من خبراومن شروا وصهم نفسى الى ماضرني داعي ۾ بکثراًســقامي وأوحاعي كيف اشيالي مي عدوى اذا م كان عدوى بن أخلاعي

وفى الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال من قال - بن بصبح اللهم أنى أصبحت أشهدك وأشهد مله عدة عرشت ومديد لاشرين النوان على عرشت ومديد لاشرين النوان المحداء بدل ورسوال من قاعتى الله وبعه من الناد أو من من فنصفه أو ثلاثه فثلاثه أرباعه أو أربعا فكله وكذا ان أمسى لان بتكوير عنده المنكمات أديد عرات تسلغ مروفها الشمائة وستن عرفا وابن آدم مركب من المدانة وستن عضو افاعتى آلله يكل مو عصوا فان فلت من أعتى المعنى عبد حدد المنافرة أومن بن أو الالما

وحسده لا شعر ما له الملك القدوس المسدلام و اشهد ان مسلوبا محدا عبد ده و رسوله المحتص عويد والحواب المداب السعاب الاكرام من الشعب المداب السعابة والمراب المعابد وعلى المدون المداب المداب وسلوب المداب السعابة وسلوبال المداب الم

فسأه السو التين بدنوار عن الحق عدنوا وللعرام الكوافق الحديث امن التدالوات والمرازي والماتي المهما أركافال والرسوة هي ما يبدل القاصي اجتم بغيرالحق أولمتمع من الحبكم بالحق كنهو مساه دوهي مرام مطلع المار ودر بامن الا عاديث (زكمة) وهي حمام حذا المجلس اللطيف في الحلية في رجة عكرمه وال كانت القصاة (١٩٩) في رمس في امراة ل تلاتة هنات أحد عم

مولىمكاء سيره مخصوا ماشا. الشأن يفهوا تم عث الشاءم ماكاعقهم دو عذرجلا بسيق عرة على ما وسلفها عله ولم عاها الملائ رهم واكب فريدا فتدم جا العلة فتنادعا فقالا بساالقافى عاآ الى الفادي الاول وردوم اله الملادرة كاستمه ووال لهاحكم أن العدلة لى قال عاذا أحكم فالأرسل النمرس والمقرة والعله عان أعت الشرس فهي لى دارساها فسعت الفرس فحكم ماله واتماالقافي الثابي فيكم كذلك وأخددرة وأماالقاضي الثالث فدوم له المالة درة وقالله احكم يا نقال الى عائس فقال الملائد مان الله أعيض الذكر وغالله الفامى سيعان الأداءالد الفرس نمرة وحكم بالساحم ا فالبلاء بالخوابي فدع سأل الله العافية والعفوامين أمين والجل

«(الحاس الرابع والتسلانون في المديث الرابع والثلاثين) م الحد لله علام العبوب عافر الدنب وفا بل التوبة من يتوب وأشهد أن لااله الاالله وحده لاشر بك وأشهد أن سيدنا هجدا عبده ورسوله الذي كشف له عن كل وأصحابه من زالت بهم الكروب عن أبي سعيد الخدري رضي

الدربالعالمي

الشياب الظلم طلبات بوم القيامة وروى أيصال السامي للطالم عتى اذا تشذه لم يعاده م ورأو كدلك أ تنذر بك ادا أخذ الفرى وهي طائلة وروى المحارى من كات مده مظله لا خيه السقهمنها عاماله ليس ترديدار ولادرهم سقبل أن يأخذ لانه من مسانه عان لم يكل له مسات أخدم سد ات أسدة ارحت عليه وفي المقد مث العجم أتدرون من المعاس فالوا ارسول الله المانلس في امن لاد ساوله ولامناع قال المفلس من أمنى من أنى وم القوامسة ودلاة وزكاة وصدام وقدستم هداونس عقذاو أخدمال هذا فأغدهذا من مساته وهذا من حد الدوان في مسالدة لأن يعنى ماعليه أحد من سيناتم ونظر عليه أعطم في الماروفال عليه الصد لا قو السادم من دع اللفالم بالسفاء فقد أحسر أن يعمى الله في أرضه ولماطل أعدس طولون اسدمان الأسمى طلهونو حهوا الى السيدة مفد مة رشكوا ذلك اليهاد فالتالهم من رئد قالواق غيده كتنت رقعة وونفت في طير يفه رعالت يا أجمد رس للولون فللرآها عرفها فدل ع ورسه وأخذسها الرقعة وقرأها فاذا فعها ملكم فأسرخ أرفدرتم وقهدرتم وخولتم فضد فتموردت الكم الارراق فقطعتم هدلا وفدعائم أن سهام الاست ارياف مذة عسير مخطئ مالاستهامن ولوب أرجعتموها وأكراد أحمنوها وأحساد إعريتموها اعملوا ماشدتم فاناصارون وحورواها بالتمصيحيرون واطلوا فانالمه مستظلون وسيعف الدس طلوا أى منقل سقارون فال وعدل لوقته وهداوساهد وطنة لقوله (فلا [تظللوا] بَعْنَفِيفَ الظاء أصله نَتَظَالمُوا حُدَفَ احدى النّابِين تَحفيفا و يحور يشديد الظّاء إدعام الاخرى سهاوزعم بعضهم أده الرواية أى لا نظام بعصكم بعصافان الله يقدص للمطاوم من انظالم أقدر ظلامته وفي الحديث يدادي منادس ألق امة أي الظلمه وأسساع الطلة احتى مى لان لهم دواة أو برى لهم مد افتحد عو سافى تانوت من حديد مير ي جهم في مهم وروى أعن الني سلى الله عليه وسدلم أندقال من سشى مر مظاورت تدعلي ظلمه تسالله قدمه على المراط يوم ترل ويه الأقدام ومن مشي مع طالم لعد معلى طَّله أول الله وده مه على المراط يومتدحض فبمالاقدامو بعث عبدالرحن بنسلم الى الصعال بعطاء أهل عارى وقال اعطهم فقال اعفى فلم يزل يستعقه حتى أعفاه فقال ماعليك أن تعطيهم أنتولا ترزاهم شاففال الله حباناه بن الله على شئ من أمرهم والله )ال تبل أى آية في كتاب الله أخوف فالحواب قيل و بعدركم الله نفسه وقل سنفرع لكم أم التقلال وتمل فأنزنا همون وقيل من يعمل سوءا يحزبه وقيل أغسبتم أعما خلقنا كم عبثا وقيسل ان بطش وبلن لشديد وقيل أم حسب الذين اجترحوا السيئات قال الهيتمى ولماذ كرما أوسيه من العدل وحرمه الطفي على نفسه وعلى عباده أتبعه مدكرا حساله اليهم وغناه عنهم ميفقوهماليه وامهلا يقذرون على سماب منفعة لايفسهم ولادفع مضرة عنهم الاأب يكون هو الميسر لذلك مشير االى أن ذاك الجاب والدفع امنى الدين أوالدنيا فعد ارت أربعه أقسام وهي الهداية والمغضرة وهدماجاب منفعة ودقع مضره في الدين والاطعام والكسوة وهدما حاب انفسعة ودفع مصرة فالدنياوة المحدد الاقسام طلب الهدد اية ولذا افتحرم افقال (ياعيادي) كرِّد النداء زيادة لشرفهم وتعظيمهم (كلكم ضال) أمل الصلال في اللغمة

الشعب قال معترسول السحلي المدعلية في المدعلية والمسابقول من رأى مسكم من المدينة والمدينة وبده فان لوست طع فيلسانه فان لم يستطع في المدينة المدينة عديث عظم المدينة عديث عظم المدينة عديث عظم المدينة عديث عظم المدينة المدينة

- طبساه مال أيها النبيء دلت منهامة الزور وشركا بالله غوراً واجته واالرجور من الاونان واجتمبوا فول الزور فال النسي وف الأكار و الماستهادة الوررالا تراك المنسوق المديت التابت لاتزول فدما شاهدالرو و بوم القيامة حي تجبله الناروني ولايد حق أني البراءة بما قال ما قال الحافظ (١٩٨) الذهبي رجه الله فلت شاهد الزورة دارسكب عظائم راحدها الكدن

الانسان يحسن القامة والحلق المسن الدي هو جبلة فيه وغريرة له عان قيل ظلام من صيغ المبالعة فيرهم أل المني المبالغة في الطلم وكثرته لاهوم أصله فالجواب من عدة أوجه ال اهده العمدة وهي صبعة وعال قد تأتي للسبة كما وفقوله نظلام أي منسوب الظلم وذلك نهادمن أصله وبأمه والكال الكثرة لكرجيءه في مقا بله العبيد الذي هو جمع كثرة ويرشمه عوله تعالى علام الغبوب عالم الغب حيث فابل ف الاول المبالغة بالجمع وفي النابي صيغة امر الهاعل الدالة على أصل الفعل بالواحدو بأن صبعة المسالغه وغيرها في صدعاته تعالى سواء في الاتسات عسري المبي على ذلك و بأنه بعريص بأن غطلاماللعبيد من ولاة الجور وقال إعضم مصفات الله تعالى المتعانة الكبال واوا تصف بالطاركان عطما بقاؤه على حدعظمته لو كأن تابدا أواراد نع أصل الطلم لكن القليل منه بالسمه الى وجه العامة الذاتية كير ودصية هذا الحديث بواراطلاق النفس على الله تعالى على غير وجه المشاكلة وهوالعديم كافاله امام ألحره .. بن مدارل كتب ربكم على مفسمه الرحمة و محدركم الله نفسه وادعاءاته متباكلة تعدرية تكاف وقول أهل المعاني اجالا نطلق عليه الامشاكلة كقوله تعالى تعلم مافى مسى ولا أعلم مافى مفسن غير صحيح كاقال السميكي وجمع بعص الحققين بين الفولين فقال النفس الهامعنيان الدات وهذا الصع اطلاقه من غيرمشا كلة والجسم وهدا الإيطلق علسه الامشاكاة وقدقال الرمحسرى وقوله تعالى ولاتركنوا الى الدس طلموا فتمسكم الهار الهي يتناول الاعتلاط في هواهم والانقطاع الهم ومصاحبتهم وريارتهم ومداهمهم والرصى باعمالهم والتشبه بهم والتزى ريهم ومدالعين الى دهرتهم وذكرهم عافه تعطيم لهم وتأمل قوله ولأتركنوا فال الركول هوالميل الى الظالمين وسكى أل الواثق صلى خلف الامام فقرأ الامام هذه الاستفغشي عليه فلما أعاق قال هيذا فهم ركن فتكيف بالطالم وسن الحسن جعل الله الدين بين لاءين ولاتركنو اولا تطعوا ولما خالط الزهوى السسلاطين كسب البسه آخِه في الدين عافانا الله وايال أيابكر من الفتن فقد أصمت بحال يدجى لمن عرفك أن يدعولك ورجك أصجمت شيحا كبيرا وود أ ثقلتك نع الله عبافهمد من كابدوعلك مسسة نبيه واعلمآن أيسرما وتكبت وأحنسما احتملت انلثآ نستوحشه الظالم وسملتسايل العي مد نول من لم ودحقاولم يترك ماطلاحتي أد ماك انحدول قطماند ورعلمان رحي باطلهم وجسرا يمسيرون عليثالي بلائهم وسلما يصعدون فيلذالي سلالهم بدخلون الثاث بتعلى العلماء ويصطادون بلثقلوب الجهدلاءها أيسرما يمروامنك في حنب ماخريوا عايك وما اكثرما أخدنوا منلذفي جنب ما أصدوا عليان من دينك ها يؤمنان أن تكون من قال الله فيهم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة الات يتوالل تعامل مى لايهمل و يحفظ عليك من لا يغه فل فداود ينك فقدد خله سقم وهي زادك فقد عضر السفر البعيد وما يخني على الشمن شئ في الارض ولافي السماء والسلام وروى أن عربن عسد العزيز لما استخلف فالرعاء الشاءهدذا العبدالصالح الذى فام على الناس قبل لهم وماعلكم بدلك قالوا إذافام على الناس خليفة عدل كفت الذئاب عن شياهذا (وجعاته اى الظلم (بينكم محرما) اى حكمت بصرعه عليكم ومنعتكم منهسواء كان كالمندمال غيره أولا تظلم النفس وردى

والافترا والله تعالى يقول الدالله لا يدرى س مومسروع كذاب وناسا أيطلالذي شهدعله سنى أشار شهادت ساله وعرسه وروحه . وثالثهاأ مظلم الذي شهدله بال ساق الدالمال الحرام وأخذه بشهاديه فأوحب لدالمار فاله الني على الله عليه وسلمن قصى نه مى مال أخمه بعرحق والا أخدده فاعا أقطع فالعلمة من النار ، ورابعها أساباح ماحرم الله وعد شده من الماني والدم والعربن وال سلى السعليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه الذي صلى الشعليه رسلم أنهقال ألأ أستكم بأكبر الكيائر الانا قلمابلي بارسول الله عال الاشراك بالله وحقوق الوالدس ألارقول الزوروشهادة الزورفازال رتدها حق قلنالته سكت من missis almaliak ina التكوارفشهادة الزورلا أنيها الاكل قاسل الخفاس اللير والتقوى فلمدرالمد من ذلك ولايشهد الاعامل كوالتمالي الامن شهدرالحق وهم العلوك وقائاتهالي ولاتقف ماليس الثبه غلمان السهم والبدس والفؤادكل أوالك كان عنه مسؤلاوا لحكمة في تخصيص هذه الثلاثة بالسؤال أن العمار بالفؤاد وهو مستنسا الى السم والبعر لان مسدرك الشهادة الوية والمعاعوهما

والبصر و السعود القدمد - الله إمال أقوم على كايه بقوله والدس لا يشهدون المؤور أى لا يشهدون الشهاد الشهاد الشهاد أن المسادة ورولا يحضرون مو اشع الباطل و عمال السوء واللهووا في والماللة عن الماللة عن الباطل و عماللة عنه م عنه وكرمه (الشواف) يحنبوا عمالين السوم عنه ما عماللة عنه م عنه وكرمه (الشواف) يحنبوا عمالين السوم عنه مناهم الماللة عنه م عنه وكرمه (الشواف) يحنبوا عمالين السوم عنه مناهما الله و الماللة عنه الماللة عنه المنافذة ال

ية درون على تأن بغيروا نم لا غيرو الانوشائ بعين الله بعقاب نه وراداً وداو دوعن الدندوال غالرسول الله حلى الله عامه ر رسال بسها في رسماً حدث صدقة والعرك المعروف و خيات عن المسكوصد عمر وا دا الرمذي وعيره وعن ان عباس وضي الله عنه سها عن انذي مسلى الله عليه وسلم قال ايس منا من المرحم معيرنا و وردر (٢٠٠١) كبرناه وأخر بالمعروف رينه عن النكوروه

لل الاسام أحسد وش أنس س مالك رنى الله عسسه قال قال رسولاالله سيلى الله علمه وسملم لازال لااله الاالله تذغير من قالها وترفع عمه الهذاب والدهمة مال اسمفوا محقهاقالوابارسول الله وماالاسففاف معقها عال نظهر العسل عماصي الله تعالى ولا سنكر ولايعمر رواه الاصفهابي وسئل صلى الله علده وسلم عن نير والماس عال أنقاهم للرب وأرصلهم للرحم وآمرهم بالمسرون وأماهم عن المنكررواه أبو الشيغ رعبر واذاعلم دلك فالامر بالمصروف والنهي عرالمكر م وروين الكفاية والمراد الأم واحسات الشرع والنهدي من معرمانه ازالم عتف على نفسه أومله أوغيره منسدة أعظيهن مفسدة المسكرالواقع أويعلب على طبه أب المرتكب نزيد فما هوفيه عنادا عال فقدشرطمن ذلكسة عالوجوب ولانتكرالا مارى الفاعل تحرعه ولايحتص ذاك عسمو عالفحول سلعملي المكاف أن يأمر وينهى وان علم بالعادة الهلايفسدفان الذكرى تنفع لمؤمنين ولانشيترطأان بكون عتشالا ما يأمر به محتنسا ما نهي عنده دل علمه أن المن وينهى نفسه وغيره فالتأجسل أحددهما المستطالا ترولا الشديرطف الاحم بالمعروف

: لسد. تعالى ما رشا عدم مر تب الار دارى عنى أسبام نا نظاهرة كالصدما تع لا به المف قدراها ديك مانا الندة فالحاهل عهو سراطا هرعى انباط والكاهل لا يحيسة طاهرعن باطن إ الا يكد من المراك عن ما مرحال حقه واعد لم أن المعرر وفي علم الكالم ما اس اعتقد أن ٤. أمن الاسماب العادية في بطبعه أي دانه و مقدمته دروكا فرا عاماو اسمس اعتقدان الله أعالى خلق دبافية تؤز فهو عاسسة مندع وفي كدره قو لان وان من اعتقداً سهالا تؤز من عبارلا نفرة جعلها الله فيها والها المدرر هو الله عروجيل ولكن السلار مبينها رسي بالتاونهاء دبي لايتكن تحلصه فهدا حاهسل محقيقة الحبكم العاسى ورعما حره ذلانالي الكفر وانءن اعتفاد حدوث الاسباب والهالانوار بطعها ولايقية دعلها اللدفها ويعتبد بمحمة التعلب بأن يوج مدالسيب ولايوحمد المسيب وأن المؤثر في الساب والمساب هو الله يعالى خدوالمو حبدالناجي عفائدتان. الاولىوود في الحداب أرومن الملائكة ملكاله أربعية ترحه وجه كرجه الانسان وهو يسأل الله تعالى الرو لبني آدم ورحه كوجه الاسدوهو بسأل الأدعروحل الررق للسماع ووحمه كوحه التوروهو سأل الله عسزو حمل الررق للهائمروحه كوحه المسروهو بألىاللدعزوجل الرن الطبروأنير ماك هال وغيرهما المسلم بأكل في ما مواحدوا لكاور بأكل في سيامة أوعا وأخر ع مسلم أضاف رسول الله مسلي ألله عليسه وسملم صيفا كاهرا دأمي رسول التدصلي الله علمه وسلم بشاه فالمت مشرب ملام انم أخرى فشرب ملام احق نمر بمدد بسبع شدا. تم أندا صعر فأسلم فامر له رسول الدصلي الله علمه والمريشاه فاست ونسرب حلامها أمرى والم يساقه وتآل مدلي الله علمه وسلمان المسنم ينسرب فحي معا واحتر والتكافر في سبعة أمعياء وأثنر حالدا و يستدس أحدهما رجاله الهارة أكراناس معاى الدررائ كثرهم حوعا ومالفدامة والدياس عيفه لما نحشي قال هاملات بعلى منذتلا نين سسة التارية أحرت البهري سسانيه الرابهيعة عي عائشة رصى الله عنها قالت رآن و ول الله صلى الله عليه وسلم وفداً كات في اليوم من تين فقال أما نحبين أن يكون النشغل الاجوف الاكل فاليوم من تدين من الاسراف والله لا يحب المسرفين وصحة مرمن الاسراف أن مأكل كل ما شهرت (عاستطعموبي) أي ساوتي الطعام ولأتخسر ن ذا الكسثرة مافي يده واله ليس بحوله ولا قوَّد سل الله تعالى هو المتعصل عليمه \* (تنبيسه) \* وردالطعام في القرآن على وجوه الاول المُعام الذي يأكله ١١٠١م كقوله تعانى أطعمهم من جوع وآسهم سخوو وقال في الانعام وهو يطعم ولا يلعم الثابي الذياتح تقوله نصالى في المسائدة وطعام الذين أو نقوا الكتاب حل الكم عيى ذبائه هم حل له كم وذبائعكم حل لهم الثالث انطعام عنى السمك كقوله دهالى أحل لكم سيد البحروط عامه عمني السمك الرابع يعسني الشرب كافى قوله تعالى ليس على الذي آماروا وعمد اواالصالحات مناسفها طعهوآأي شربوامن الميرقبل التصريم وكقوله تعالى في البقرة ومسلم يطعمه فانهمني يعسى ومن لم يشربه فانه مى فينبغى له مع ذلك أن لا يمقل عن سؤال ا دامة الله أممته عليه لانمقل الفرت عن أنسان فعادت ليه كاقال صلى الله عليه وسلم ما نفرت المعمة عن قوم فعادت عليه (أملعمكم) أى أيسرلكم أسسباب تحصيله لان العالم كله حيو انه و جاده مطيع بنه

(٢٦ سشروي) والناهي عن المنكر العدالة بل قال الا مام وعلى متعاطى الكاس ان ينكوعل الخلابس وقال الغرائي بحب على م من عصب امن أقالز اأمرها بستروسه هاعت مقال الا فحد و يترفق بالتغيير لمن شخاف شن و ما خلاها قال ذات ادبي إلى قد وله و اذالة المنكرو يستعين علمة بغيره الحالم محضومة من اطهار سلاح ويوب ولم مكتمة الأست تقلال فان عرفت و فع للا الحال الوالي فان عمر جيع الامه لاالخائل و وه على الخاضر دول الفائس قوله منكر افلمنسر و) أى ريه وفان الم و منذع الازالة عان كر فيلسا عان لم يستطع و فلم و في المناف و و المناف و

م رشأ ب الاعمان فعمام من ذلك أنه } لاتكف الوعظل أمكده ارالته بالسد ولاكراهة القلملن فدرعملي الم ياللمادفة د تاابق على وحدوب الاس بالمه مروف را لمءىء الممكر الكاب والسينة والاجاع وهو أيضام النعمة الى هي الدس ولنسلن حسلهمن الاماديث الواردة في ذلك فيقول عن مذيفة رفى الله عند فال فال الذي صلى الله عليه وسلم والدى نفسى بسله لتأمرن فالممروف ولتهرعن المسكرأو لوشكل الله سعث عليكم = المالا من عنده ثم ند عو نه فلا استحسب أكمرواه الترمذي وعرعبد اللهن عررفى اللهعهما قال فالرسول الله صلى الله عليمه وسلم أيجاالناس مروا بالمعروف والمواعل المنكوفيل ألدعوا الله ولايستحيالكم وقيلأل تستغفروا الآفلايغفر لكهان الامر بالمعسروف والنهسىءن المككر لايدفع رزقا ولايقرب

أجالا وإن الاحسارمي الهود

والرهبان من النصارى لمازكوا

ألامه بالمعروف والنهى عن المتكو

لعنهم الله على لسان أنسام

ثرعوا بالدلاء رواء الاصفهابي

وغن أن سعنداللدرى رضي الله

عنه عن رسول الله صلى الله عليه

العبيو به يقال صل الماء في الله بن اذاعاب فيه ومه قول الرجل الذي قال لينيه اذا و العبود في الرجل الذي قال لينيه اذاء تنا عام قام قونى نم ذروبى في الربح العسلى أصل ربى أي يحنى موصعي عليه وصل الكافراد اغاب عن الجهة ومن هدا قوله أذا فلا الحالم الفي الا يعام لقد تفطع بينكم رصل عسكم ما كنتم ترجمون وي عاب عنه مرذ كرالا آلها ترجمون وقال في الا دمام أيضا وصل عنم مما كانوا يعد ترون يعنى عاب عنه مرذ كرالا آلها و يطاق المسلال عنى النسيان ومده قوله تعالى أن تصل احداه ما قد كرا حداه ما الاخرى ومعنى تصل اخداه المريق ورجل ممال اذا منافر المنافرة والمنافرة والمنافرة المنافرة والمنافرة المنافرة والمنافرة المنافرة والمنافرة المنافرة والمنافرة المنافرة المنافرة والمنافرة والم

ألم نسأل فتحسرك الديار ، حما لحي المفتمل اين ساروا

وليس المراد بالصلال المحمة كافي فوله تعالى حكاية عن اخوة مسد بالوسم اندال ضلالا القيديماي هي همتلة القدعة ليوسيف وكاقال بعض المفسرس في قوله تعالى و دلا مالا ههدى أي محياله فهداك و يطلق الصدالال عمني عدم العلم تتفصيل الا موروعليه حل أكثرالمفسرين قولا ذالى ووجدك صالاههدي أي غيرعالم تمصيل شريعتك وقوله كلكم ضال أي فاقد طريق الهاداية أوسالك طريق غيرها من الصلالة وهي فقران طريق يوصل أ الى المطلوب وقيسل سلوك طريق لا توصل اليه وصالال الطريق الهدول عن سمنه (الاس هديته) الهدائة هي لع. قالد لالة بلطف ولد الا تستعمل في عير المرا لا تركم كفر له نعالى فاهدوهم الى مراط الجيروفي عرف أهل الحق الدلاله على طريق توصل الى المطلوب حصل أولم عدصدا وعندا المعترلة الدلالة الموسدلة المه قال مصهم ولانراع بينهم في الحقيقة لان الهداية تحييّ تارة عمى خلق الاحداء بحريه تى ميشا فلهذا ني الهداية من قوله تعلى انك لاتهدي من أحست وتاره عمني سال طريق الحق فلهذا نسدت الهداية اليه صلى الله عليده وسدار في قوله تعالى وامل لتهدى إلى معراط مستقيم وذكرا الحارب في تفسيرقوله تعالى هدذا سار الذاس وهددي وموعظة للمتقين مانصمه وورسل بالفرق بين الميان والهدى والموعظمة لان العطف يقتضي المغايرة فالبيان هوالدلالة التي نعيد ارالة الشبهة بعدان كانت حاصلة والهدى هوطردق الرشد دالمأمور بسلوكه دور بطريق العى والموعظة هي التكلام الدى يفيدال برعمالا يببنى و طر بن الدين (عاستهدوى) أى اطلبوامي الهدابة أى الدلالة الموسلة الى طويق المق (أهدكم) بفتح الهده رة وكسر الدال أى الطربق المستقيم وى هدا اشارة الى أنه تعالى لا يحب عليك شئ خلا واللمعتزلة في قولهم بوجوب الصلاح والاصلم عليمه تعالى الله عماية ولون علوا كبير الاياعبادي كلكم جائع الامن أطعمته }لان الحلق ملكه ولاملا الهرمال فصفة وهوالرا زق وينزائن الرزق بيده وهسم عببله لاعلكون شميه أفن لم يطعمه بقضله بقي حائما بعدله اذليس عليه اطعام أحد فان قلت كيف هذامع قوله عزوجل ومامن دائه في الأرض الاعلى المدرز قهافا لمو أب ان هذا الالتزام منه تفضيلا لا أن عليه الدابة عما بالاصالة اذلا عب عليه شي وشبه هذا قوله العالى الما التولة على الشلائن بعماون السوء عهالة ثم يتوبون من قريب و لاعتم من نسبة الاطعام

وسلم قال أفضل المهادكلة - ق عند سلطان عاراً وأن يرحار دواه أبود اودوعن أي دورضي الله عنه قال أوساني المهام الم المعلمي سلم الله عالية وسلم عن المسلم أوساني أن لا أخاف الله لوسه لام وأوساني أن أقول المق ولو كاربم المزايان ماذ كرناه شفيرة ايس مداخل الاطالة في ما نشدم من أن الامر بالمعروف والنهى عن المسكومن فروس الكفاية اى ادافام به البعس سقط الحرج عن الباقينوان تركد الكل أشواسع العكر بلاعذر ولاخوف محله ما اذا كان في مرضع لا يعلم به غير وينقول الله تبارا ويتم المناف المراد وبين قول الله تبارا ويتم المناف المراد وبين قول الله تبارا والمناف المناف المراد والمناف المراد والمناف المراد المناف المراد والمناف المراد المناف المراد المناف المراد والمناف المراد المناف المراد المراد المراد المناف المراد المرد المراد المراد

وأنت وحواري حتى تسمع كلام الله فأمرل الله والدين لايد عه و رمم الله الها آحرالي قوله مهاما فقال قد فعلت هذا كله أبافي جوازك حتى أسمع كالرم الله فأبرل الله تعالى الامن تاب وآمن وعمل عملاصا لحاالا تية فقال أرى شرطافاه لي لا أعمل صالحا أ ما في جو ارك حتى أسمع كالآماللة فأمر لالله تالى الله لا يعفر أن بشرك به ويعفر ما دون ذلك لمن بشاء قال فله لي من لا يشاءالله أماني حوارك حتى أممع كلام الله دأرل الله عزوجال قدل باعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم الاته فقال نعم آلات لا أرى شرطافا سلم وقوله وأباأ عمر الذبوب جيعا أوردا الحديرمصارعالا فادة الاستمرار العددي وعرف الذنوب الام الاستعراق وأسكدها بقوله جمعا المفيدكل نهما العموم ليقوى الرحاء فلايقنط أحد ( فاستغفروني ) أى اطلبوامني ه ففرة ديو تكه وأحدل الغفرا لستروعفرت المتاع سترتد والمغفرة وقابة تسنر الرأس في الحرب وعفران الدسب ستره (أغمر لمكم) قوله صلى الله عليه وسلم لولاتدنسون ونسدتعفرون لذهب اللدبكم وبلاء بقوم غيركم فيذنبون ويستغفرون فيتفرأهم قيلوص لازم على هده الاشياء السبعة عاش سعيدا ومأت شهيدا أحدها أن يقول عندا بتداءكل شئ بسم الله وعند الفراع منسه الحسدلله واذارأي ما يكره قال لاحول ولا قوة الابالله واذا رأى مايستعظم فاللاآله الاالله واذاأصا بتسه مصيمة قال الالله واباالسه واحدون وادا أذنت ذنبا قال استعفر الله واذا أرادان مفعل فعلاقال السفاءالله فسعى للاسال المود لسانه عليهاوذ كرعى وهب مسيمه إن المسلحة الله الله الي يحيى بن وكويا عليه الصلاة والسلام فقالله يحيى أخبري صطبائع بى آدم عند كم فقال ابايس أ ما صف منهم فهم مثلاث معصر مرس لا تقدد رمنهم على شي وصنف تان فهم في أيدينا كالحكرة في أيدي الصنياد وقد كفونا أنفسهم والصنف التالث فهم أشدالا سناف علينا قبل على أحدهم حتى مدرك منه حاجتناخ يمزع الى الاستغفار فيفسد علينا ما أدركنا منه فعن لاندأس دنه ولاندرك عابتنامنه (ياعبادي الكمل تباغواضري) بضم الصادوفتها (فتضروي) يحذف ون الاعراب في جواب النبي (وان تباعوا نفعي فتَدْعَعُوني) أي لا يلحقي ضرولا منم فنصروني أوتنفعوبي فالالله تعالى ان أحسلتم أحسلتم لانفسكم وال أسأتم فلهاوما اقتصآه طاهراكم بشمس ان اضره ونفعه غاية لكن لا يباخها العباد غبرمر ادبل عومؤول بماذكر من باب فوله ، ولاترى الصم ما ينصحر ، وقوله

\* عنى لاحب أى طريق لا يهد الى المداره " أى لا ضب فلا انتجار ولا منارفلا اهداه والمعدى هنالا يتعلق بي ضرولا نفر ع فنضرونى أو تنفعونى قال بعض المكاملة بن وفي فوله لى تباغوا ضرى الح اشعار بأن ما نفسة م من الهدايه والاطعام والسكسوة والغفران ليس لدفع ضرولا خلب نفع بل بحض فصل (يا عبادى لو أن أو لكم وآخر كم وانسكم و حنكم) مهى الانس انسالطهورهم والمسمو المسمورة أى يتموّرون ومهى الحن حنالا جننا بهم قال في شرح المفاسد والحن أحسام المسفة هو ائية تتشكل باشكال مختلفة و يظهره ما أحوال عبسة والشياطين أحسام نارية شأنها القاء الناس فى الفساد والغواية اه والطاهران المرادكل ميهما كايدل عليه السياق (تقة ) قال المؤلف الحن موجودون وقديرا هم بعض المرادكل ميهما كايدل عليه السياق (تقة ) قال المؤلف الحن موجودون وقديرا هم بعض

> . (المجلس الخاه، س والثلاثون في الحديث المدامس والثلاثين)،

الجدلة الذى حلق الانسان، ط بن تنسسمادته وشفاوز ورزقه وأحله وهوفي قرارمكم وأشهدا والاالقاطالة المشئ المونت المحسى تمارك الأ أحسين الحالف بن وأشهداً سدناونسنامجدا عداءورسول المامع الامين صلى الله علاء وعمليآله وأمحمامه وأنصار وأرواحه ودريته وسلم تسلي كثيرا آمين (عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صدلي الله عليه وسيلم لا تحاسيدوا ولا تناحشوا ولاتباغضوا ولاندارو ولايسع بعضمكم عندلي يسع دوغر وكولواعمادالله اخوالاللمسا أخوالمسلم لانطله ولاعدله وا

يكذبه ولايحقره التقوى ههناو بشسيرك سدوه تلاث مرات بحسب أمرى من الشرآن حقراً خاه المبهم كل المسلم على المسلم سراه دمه وماله وعرضه ووادم سلم) مبذق وسول المدسل الشعيدة وسلما علق التواف وفقى المفواط كما لما تحسيه أن هذا المبدية عظيم القوائد كام الدوائد (فوادلا تحاسدها) أي لا يحسد المعسكية عبادة في المديد عنى لول الدورة عن العرود وشاع الأجداء عنداً نكره وليس له الصديس والحث واقدام الدوربالطنون بل ان راى نساغ ره فأن آخره تنى عمل غنى عسكر فيه انتهال ومه يفوت نداركها كالزناوالقتل اقدم لدالدار وجو باوان لم يكن فيه انتهاك حرمة فلا اقتحام ولا يجسيس ، (تبيه) ، ذكر العلماء من الاحوال التي تباح في الفيد ملاصلحة الاستعانة (٢٠٠٧) على تغيير المسكرورد العاصى الى الصواب فيقول لم يرجوقدرة

فسخرال عابيسه في بعض الامكمة و يحرك قلب ولان لاعطاء ولان و يحوج فلا بالله فلان ليمال مسه نفي عاوالا سان وار صدر على الجوع لا بدّله من الطعام وقد كان عسد الرحم من أني نعيم لا يأكل في الشهر الام وفاً ذخه له الجاج بيتا و أغلقه م فقعه بعد خدسة عشر يوماطا نا أنه مات فو حدد وقال الما يصلى ففال تصلى بغير وضوء فقال الماعل المون وء من يأكل و يتمرن وأناعلى الطهارة التي أدخل في علم او أسرال وم امراً مفي رمن سيف الدولة فهر بت ومشت مائتي فوسم لم تأكل شياً وهالها سيف الدولة كيف قو يت على المشى فقالت كلاحت فوات وله والله أحد ذلات من الدولة كيف قو يت على الملمى فقالت كلاحت لا مدخل ملكون السما من ملا علم وقال احائمة أدعوا قرع باب الحديثة في الحديث لا يدخل ملكون السما من ملا علم وقال احائم من الجوع والظمأ ه (فائدة) من المنافين المنافية وقد دا عس القائل فين الرحم شرى لوسئل أهل القيوم ما سمي فقد مرآ حالكم لقالوا القدمة ولقد دا عس القائل فين وأكله عدن المنافية من المنافية والمنافية و

(ياعبادي كالممهار) كازل من نطس أمه محتاج الحالكسوة (الامن ككسونه واستُكسوني) أى اسألوني الكسوة وهي اللباس (أكسكم) في الهمزة وكسر السين وضمهاأى أيسر لكم الاسباب المحصلة لها وما مقل عن حكم عيسى على نيساو علمه أفضل الصسلاة والسسلام أس آدم أنت أسوأر بالمطماحين كست أكل الذام عقلا لإمالتركت الحرص حين كنت ما ياهمو لاورضيعا مكفولا تم ادّرعته عاقلافد أصسترشدك وبالفت أشذك وذكر اللباس والطعام السد فالحاجة البهما اذلامندوحة عنهما بلهما أصلون أمورالدس وتكمل م مامنافعه (باعبادي انبكم تحطؤن) نضم التاء وكسر الطاءعلي الاشهرأًى تفعلون الخطيئة عمدا وروى عنم التارااطا على ورن تقرؤن ويقال حطأ اذا فعل ماياً ثم به مهو خاطئ ومنه انا كا حاطئين و يقال في الانم أبصا أخطأ فهما صحيحان قاله المؤلف وزعم بعضهم اندلا يجوزان يكون هدامن الرباعي لأر الفعل عن غسير عمدوهو لايؤا حدنيه لحديث رفع على أمتى الخطأ والنسيال والكلام اغماهو فمافيه اغيدلل واستغفروني بخلافه مرآ الثلاثي وانه يكون عسعد دنورع بابالاسلم الباخطام عصرفي الفعل من غيرة صدبل يأتي بمعنى الثلاثي أيصاأى فعل الخطيئة عمدا (بالايل والنهار) قدم الله للشرفه واصالته لانهوقت العبادة والخلوة ولان الظلمة هي الاصل والنو رطأرعلها يسترها ولان الشهو وغورها الليالى وقوله بالليل والهارمر ياب مقابلة الجعيالج وأي يصدر منكم الخطألادا عال من بعصكم ليلاومن بعصكم نهارا إذالفالب ال العيدلا يستعرف الدهركاه في الخطايا (و أنا أغفر الذفوب حيمًا ) هو كقوله تعالى ان الله يَعْفُر الدُنُوبِ جِعارِهو عام مخصوص بماعد االشرك ومالا يشاءالله مغفرته لقوله تعابى ان الله لا يغفر أن يشركه ويغفرمادون ذلك لمي يشاءوسب تزول الات تسنمار ويءن إن عباس قال أتي وحشى الي النبى سلى الله عليه وسلم فقال ياعمد أتدتك مستعيرا فأحرني حتى أسمع كلام الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كنت أبحب أن أوال على غسير حوارى فلما أن أتيتي مستجيرا

على ازالة المسكوفلان بعمل كذا فازحره عنسه ونحوذلك وتكون سقصدوده ازالة المنسكر عادلم مقصد ذلك كان مراماونساح الغسة وانكانت محرمة فيستة أحسوال أولها النظسل فصوز للمنظلم ان متظلم الى السلطان والقادي وعسرهافدلا كرأن فلا ناظلني وفعل بي كذا أو أخذ لى كذا أونحوذلك ثانها الاستعانة على تفسر المنحكر كافد منا النهاالاستفادان مقول للمفتى ظلني أبي أوأخي أوفلان بكذافهل إهذاك أمرلا وماطريق في اللاص منه وتحصيل حتى ودفع الطماعني وكمدناك قوله زوحتى تفعل مبى كما اوزوى يفعل معى كذا فهذا حائر للعاحة رابعها تحذرالسلين سالشر ونصحتهم وذلكمن وحوهمها مرح المحررحين مسن الرواة للحدد بثوالشه ودوذلك عائز باجاع المسلمين بل واحسالماحة ومنها اذاشاورك انسال في مصاهرته ومناركته والداعم ومعاملته وحسعلمان الاكر لمهاتعلهمنه علىجهة النصحة ومنهاان تبكون له ولاية لايقرمها على وحهها المابأن لأبكون مالحا وامايأن كمون فاسقا أومغفلا أرتحوذاك فعسد كرداكلن لهعليه ولاية أبزيله ويولى غييره عن يصلر وغوذلك عنامسها

الفسق كالمحاهر بشرب الحروم أدرة الناس وآخذ المكس وحياية الامو الطلب العيورد كروع المحاهريه فانتا ويحرم ذكره بغيره من العنوب الأان بكون لحواره سب سادسها التعريف فاذا كان الانسان معروفا بلقب كالاعرج بالاعش والاهرج والاعماد الإحول جاز من تقسه بذلك و عرم أطلاقه على وجه الشقيص ولو أمكن النعر بف المسرد كان أولي والا رايان والحرون فالداخر ت أدم من الجندة الكذه الله بند برعون ما الدهيات والدوض أكل منها الا محرة واحد دة تها ه الله عنها مسروسه أكل منها الاستحدال الله عنها الله عنها المسروسة أكل منها وأخر حسل السادم على ال المسروسة الله من الجدة ترقوا الله من الجدة أوا الله عنها المسادة عنها المسادة في أوا الله عليهم الما المسادة عنها المسادة في أوا الله عليهم الما المسادة عنها المسادة في المسادة ف

الترمدى الاكالوم أحدكم باليحروفه مسفيه اره ثمر وفعها اليه وافط أس ماجه الاكالوأ أحدكم مربشفة العرفهمس فيهاارة تم نرعها وبقص يستعل لازما كمقص المال ومتعديا نحونقصت زيداحقه وهوها متعدلان محل ادادخل المحرنصب وياعبادى انماهي) الصهرراح عالى ما يفهم من قوله اتني قلب رحل والحوقات رحل وهي الاعمال الصالحة والقبعة أوهى صمير الشال يفسره (أعمالكم أحصماً) أى أضبطها واحفظها (لكم) والمعادة والمنطه لالاحتماج الهم بالكروواسهداء سنالخالق وخلقه ولهدا يقال يوم القيامة لبعض الماس كني بيضي اليوم عليك حسيباو بالكرام الكانبين تهودا (ثم أوفيكماياها) أي اعطيكم حزاءها وافياتا ماخيه اكان أوشر المحذف المفعول الثاني وهو المصاف فانقلب الضمير الحفوض المتصل بالإضافة معمو باممفصلار التوفية اعطاء الحق على التمام والكمال والتوفيسة تحكون في الاستخرة لفولد تعمالي والمانوفون أحوركم يوم القيامة أوفى الدساأ يصالمار وى الهصلى الله عليه وسدلم مسرفاك فأن المؤمنين يجارون اسيئاتهم فى الديا ويدخلون الذية عسما مروالكاهر عارى عسماته فى الدنيا ومدخل الناربسيانه (هي وجد خيرا) أي نوا باو عما أوحياة طسمة هنيئة ( فلجمد الله) تعمل على توفيقه للطاعات والإعمال الصالمة وعدل عن التكليم الى الفسة كافي انا أعطسنال الكور فصل لربك تحديد المشاط الساميع واهتماماب كراسم اللهدون الفعسير وتفخيسها لشأمه وايقاظ اللاصعاء (ومن وجد محير ذلك) أي شراولم يذكره الفظه المالنا كيمية الادب في النطق الكاية عما يؤذي أو يستمهي أو يستعي منه أواشارة الى أنه اذا احتب لفظه فكمف فعدله (فلا يلوم) بالمون للتعديز (الانفسه) لتفريطه بكسبه القبيح المترتب عليه ذلك لان للعيد حزأ اختيار ياوان كان بحلقه تعالى وايجاده على وفق ارادته والمعترلة قالوافلا بلومن الأنفسه موذن بان العبده والخالق لافعالهالقبيحة وردعما وردشاهدا بإسمنا دجيع الكائنات الىالله تعالى ابتداء عالمتي هنا ولايلوم الانفسه حيث آثرت شهواتها على رضى خالقها فكفرت بالعمه ولمتذعل لاحكامه وحكمه فاستحقت أن يعاملها عظه وعدله وأن يحرمها مرايا حوده وفصله (رواه مسلم) في كاب الادب ورواه أيصا أحدوالترمذي واسماحه عن صحابيه المذكور ولجلالته وعظم فوائده كان أفوادريس راويه عن أبي ذراذا حدث به حتاعلي ركبتيه تعظماله

« الديث الخامس والعشرون) .
(عن أبي دروض الله تعالى عنه أن ناسا) هم فقراء المهاحوس كابينسه في رواية المفارى عن حديث أبي هريرة وسمى منهم في رواية أبي داود أبا بكروفي رواية النسائ أبا الدرداء قال في الفتح والظاهران أباهويرة منهم وكذاريد من نابت ولا تنافي بين رواية فقراء المهاحرين وعد زيد مع أنه أنصارى لاحمال التعليب (من أصحاب رسول الله) صلى الله عليه وسلم الاصحاب جمع صاحب وهو لغدة من بين وبينه مواصلة وان قلت وعوفا قال المافظ ابن محسوم من الحالسية النبي صلى الله عليه وسلم الاستوات على ذلك والمراد باللقاء ماهو أحم من المحالسة والمداة وصول احده ما الى الاستوات الم تكلله و يدخل فيه رواية أحده ما الى الاستوات الم تكالمه و يدخل فيه رواية أحده ما اللاستواه و

قال لاقتلك فالداعا يتقيل الله من المتقين وفيل كان الدس أيصافي قتلهله الدروحته أخت القاتل كانت أحمل من زوحة القاتل أخت المقتول لاب واء ولدت لا تدم د شرس اطدافى كن الطى ائنال دكروأنني فكال آدم صلى الله عليه وسلم برقح أنى كل مطن الذكر بطن أحرى لالدكو اطنها فلمارأى قاسل الروحةأخسه هاسلأحيل حسده علماحتى قتله وعالأس الدرداءماأ تترصدد كرالموت الاقل ورحه وفل حسد ده وقال walling hall papar الحااس الامذمة وذلا ولاينال مي الملائكة الإلعنة و مصاولا ينال س الللق الاحزعاد غما ولا ينال عندالد عالاشدة وهولا ولامنال عندالموقف الاقصمه وهواناونكالاوع زكرباعليه السلام أنه قال قال اللهسمانه وتعالى الحاسد عدولتهمتي مسخم لقضائي غسرراض بقسمي التي قسمتها بين عمادى ولعمهم ألاقللناتلى عاسدا

ادا أنت لم ترض لى ماوهب خاراله منه بأن زادني وسلملان وحود الطلب

أسأتعلى الشفى فعمله

أندرى على من أسأت الادب

دع الحسود وما بلقاء من كده كفال مسه الهرب اليارف كدو

ان لمتناحد نفست كريته م وان سكت فقد عديته بيده والدمام الشافعي رضى التدعيه بدكرت في دهري رعاء وشدة و ولاديت في المستاد ويرياء ولانسود لانسود الدين الميناء والمنطقة المنطقة والمنطقة والمنط

رقده أحاديث كشيرة رهودا، لادواله من أس انس النساوب العظمية وهو يضرد الود باولا ضرائعسود دنباولادنياال لا زول نعمة تعسد دقط والالم تبق نعمة لله على أسد حتى الاجمال لال الكمار يحبون رواله عن أهله بل المحسوده نسف بحسد الحاسد دينا لانه مظلوم من جهت عسمال (٤٠٤) أر رحسده الى الحارب بالعبية وهنا الستروغير هسمامن أبواع الايذا،

الا تدميين وأماة وله تعالى انه راكم هر رقبيله من حيث لا ترونهم فعده ول على الغالب ولو كانترؤيهم محالالماقال صلى الله عليه وسلم في التبطال الذي تغلب عليه في صلاته لهذا هممتان أر اطهمني نصحوا سطرون اليه كالمروتلات به علال المديمة وقال القاص عياض قيسل رؤيتم على خلفتهم وصورهم الاصليمة ممننعمة لطاهرا لاتمة الاعلى الاربار علمهم الصدالا فوالسلام ومسرقت له العادة واعماراهم بيوآدم في غيرصورهم كاهافي الأسانارقلت هداه دعوى محردة عاسل يصبح لهامستناد فهدى مردودة اه كالمالمؤلف ويزمشيخ الاسلام عاجزم به المؤلف وقوله أنسكم وحدكم بيان وتعصيل بعداجال كاوا كلهم نقآة رون (على اتبق قلب رحل واحدم كم مارا د ذلك في ملكي) بضم الميم (سُمناً) لفظاً المتره ذي ماراد ذلك في ملكي حماح بعوضة ولفظ اس ماحه لم رد في ملكي حناح أموصة أراد رأته قام وحل واحد مجد اصلى الله علمه وسلم (ياعمادي او أن أو لسكرو آحركم واسكر ومنكم كانوا) كالهم عصاة فرة (على أفرقل رحل منكرما ، قص ذلك من ملكي شمأ وافظ اسماحه ولواجمعوا وكانواعلى أشق قلب عددم عما دى له ينقص مس ملكي سنام بعوضة أى لا ينقص ملكه بكفر الكافرس ولاء مسه العاصين بل ملكه كامل لا بقص فيه وحه من الوحو ، وأراد بأعر قلب رحيل النسطان وهوم الحيء نيه أكثرالم يكلمين ا (باعمادى لوان أولكم وآخر كموا نسكم وحنكم فاموا ) وللترمد نزى واس ماحه احتمعوا (في صعيدواحمد) الصعيدوجمة الارض وظاهرها أى أرنس راحمده وسقام واحدفسألوبي فأعطيت كل انسان) مدهم (مدألته عائقص ذلك) الذي أعطيه (ماعندي)وافظ الترمدذي واس ماجه مس ملكى أي لان أمره سن الككاف والنون إذا أراد شداقال له كن فيكون وقىمسدالبزارع أيح هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم المفال خزاش الله الكادم اذاأراد شيآعال أهستن فكان وليس المرادأن هماك قولا يتوقف عليه الأيجادوا عاهوكا يذعن وجوده في أمسرع وقت عقب تعلق الارادة به فعبرع نال السرعة نزم كن اذلاعكم أقل منه في القول ولا يستسكر العطاء الكثير مع عدم النقص فالنار والعلم يقتبس منهما ولايه قص منهدما نبئ بل يزيد العلم بالعطاء وقال القاصى قيد دالسؤال بالاجتماع في مقام واحد لان تراحم السؤال مما يصحر عنه المسؤل وبدهشه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا (الا كاينقص المخيط) بمسرالميم وسكون الحاء المجمه وفقر المثناة الصنية أى الارة آلة الخياط (اذا دخل المحر) المحمط بالدندا أي بالسمة الى رأى العن اذهو في رأى العين لا ينقص من المحرر شسيأ فسكذلك الاعطاء من الخزائن الالهيمة لا يتقصها شسأاليته وهذا بظاهره بحالف قول الخضرلموسي مانقص على وعلمانهن علم الله عزوجيل الأكمأ ينقص هدنذا العصفو والذى وأياه يشرب من هدنا البصرفان شرب العصفو ومن البجولاند وان ينقصه شيأ رار قل والابرة يتعلق مهاما تهل مه الااند بحسب الرؤية لا تنقص شيأو يحكي أن رجالاسأل أبن الحوزى عن شرب العصفور من العرفقال أفعه شي يضعه في مدار حواب على حهسة المحقيق وقول الخصر لموسى على حهة التقريب وأمالو فرضا الوجود علوء احبار أخذاامه غورمنه واحدة لنقصه بالصرو رة احسكن ليس ثم ما ينقصه ولفظ

فهذه هداياتهدى المه حسناته استماحي بلقى الله بوم القيامية مفلسا محرومامن السعم كاحرم منهافي الدنيافه لمان هدادواء عظيم للحسد أعاذ باالله تعالى مده قال رسول الله على الله عليه وسلم دب البكر داء الام قيلكم الحيد والنفصاءعلى الحالقمة عالتمة الدىن لا حالقة الشعرو الذي نفس عهديده لاتدخداوا الحدة دي تؤمنواولا تؤمنوا حيتى تحابوا أف لاأنيكم شئ اذا فعلموه تحابتم أفشه واالسدلام بننكم أنوحمه أجملوالتره لذى وقال على الله عليه وسلم العل والحسد مأكلان الحسنات كإتأكل النار المطب وفال صلى الله عليه رسلم السرمى ذوحسد ولاعمة ولأ كهانة ولاأناسه وقاللارال الناس بحسيرمالم يتعاسدوا ووال لانطهر الشماتة لاخبان فعافيه الله ويشليك وفي المسديث كاد الفقرآن بكون ككفراركاد الحسد أن بالسالقدر وفي حدد يث استعينوا على قضاء حواثيكم بالكفاد فانكرذلك نعسمة تحسودوروي أن موسى عليه وعلى نينا أفصل الملاة والملاملاتعلالهربورأىفي ظل العوش رحملا فغيطه عكانه وقال ال مدالكرم عملي ربه فسأل زيدان يخبره باسمه فلم

يخبره راسمه وقال أحدثنا من عمله بتلاث كان لا بحسد الناس على ما اتماهم الله من قضله وكان لا يعق والديد وكان لا عشى بالنه مة وقال بعض للمداف أول خطبته عصى الله بها الحسد حسد المليس آجم أن المهداء عقمله الحسد على للعقمة و وقط وقي الا عبد وعيل الامراء فقال الماك والمكر في القراد بت عصى القريد مرقد و أو افقال الله لا تكم المصدد والا الموالد المعالمة

الدع ولاحياد المشترى لتفصيره و يختص الانم بالعنام بالفتر عدون غيره (قوله ولا نبا فضوا) أى لا تتعاطوا أسب ابدائه مضاء عالم عض حرام الافي الله تعالى فانه واجب وس كال الاعبان كافال صلى الله عليمه وصلم من أحسالله و العض لله وأعطى الله ومنه مله فقد استكمل الاعبان (قوله ولا تداروا) أى لا يدر (٧٠٠) بعصكم عن بعض معرف اعنده اذالة دار

المعاداة وفدل الفاطمة لانك را درولی صاحبه دره (ناسه) قال صلى الدعليه وسمم لايحل لمسلم أل يهدر أخاه دوق الانة أيام وفي رواية لا مجل لرحل أن إيهم أحاه موق الات لمال بلتقمال فعرض هداناو سرين عداا وخيرهماالذي يبدأ السلاموفي سنن أي داود في همرو فوق أثلاث واب دخل الناروالإعادث في هذا المعنى كشرة ريحو وهمو المسندع والفاسق وغوهما ومن رجى الهاحره والاحدين الهاحر والمهدوروعلب متحسل هدره صلى الله عليه وسملم اعتان مالك رضى السعنم وماحده وجده صلى الله عليه وسلم العدارة عن كلامهم وكذاهم السلف بعصهم اعصا (قوله ولايسم العضكم عملي سرع بعض ٢٠٠٠ صلى الله عليه وسلم عن المديم على سع غيره أى قسل لزومه بانقصاء خيارالهلس أوالشرط بأن يأم المشترى بالضيخ ليدمه مثله بأقل من عممه وكمذا يحريم النمراء على الشراء فيللزومه بأن يأمر البائع بالفسيخ ليشتريه بأكثر قال سلى الله عليه وسلم لاسع بمفتكم عسلى يدح بعض رواء الشمان عن ان عمرزاد النسائي حتى يتاع أويذروفي معتاء الشراء على الشراء وروى مسلم من سدايت عفسلة

ورواية البحارى بالدرحات العلى والدحه المقيروا حنرز بالمقيم عى الساجل فانهقل ما يصفو ران فاهللاأ عقده الكدروالزوال وزادالخارى في الدعوات عالى وكيف دلك عالوا (بصلون کم نصلی ویصوموں کم نصوم) وادفی ددیت آبی الدودا ،وید کرون کم مذکر (» يتصد فون مفصول أموالهم) أي بأموالهم الفاضلة عن كفاينهم وقيدوالدلك سايا لفصل الصدقة عانها بعير الفاصل عن الكفاية مكروه فبل قد تحرم لحديث كفي بالمرء اتما ان تصديم يعول وافظ البخاري في الدعوات وانتقوام فصول أمو الهم ولدس لنا أموال ولمسلق الصلاة وشصدقون ولا تصدق وبعتقون ولانعتق وقولهم ذلك للسرحسدا بلتحسرا على ماهاتهم من الصدقة والبريمالا يقدرون عليه وتعذر عليهم فعله لعرط سرصهم وقوةرعبتهم في العمل الصالح طنامهم أل الصدقة لاتكون الاباليال فأرسدهم المصطفى الى أن بكل بوع صدقة حيث (قال) له مجواباس ذلك تطميسا للاطرهم وتفرير الكوم ... م ربماساووا الأغنياء (أوليس) الهمزة للديكار وليسء عيلاأي لاتقولوادلك هانه (وَدُ حعل الله لكم ما تصدقون) بنشد مدالصا دوالدال كهاهو الرواية وأصله تتصدفون وادغبت احدى الناس في الصاديع د قلم اصادار قد نحد في احداهما فتخفف الصاد وحدف صلة تصدقون وهوالحار والمجر ورالعلميه وقدروى أنه عليه الصلاة والسلام فال مسكان لهمال فليتصدق من ماله ومن كالله قوت هلبته لق مل فوته ومن كالله علم فالتصدق مل عليه وعنه أيصا أفصل الصدقة صدقة اللسان فيل يارسول الله وماصدفه ألاسال قال الشفاعة تفانع االاسير وتحقن بهاالدم وتجرم المعروف والاحسان الى أخب الويده عنه الكرية وعنه أيضاتس عل في وحه أخيال صدقة رام ل بالمحروف ونهيان عن المنكر صدفة را ماطتك الخرواالشوكة والعظم عن الطريق صدقة وأفراغكمي دلوك في دلوا عيد ساقة (ان يكل تسبيحة) أى قول سه ان الله وه عداه تديه الله تعالى عمالا يلبق له م كل مقص فيلزم نبي الشريكُ والصاحبة والولدوج عالرذائل (صدقة) أي حسنة وعن خالدس عر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أعجا به ففال خذوا سنتكم وقال يارسول الله من عدق ضرفال بل من النار فالواوما حسدا من النارفال سجان الله و الحدد للدولا اله الاالله والله أكبرولا حول ولاقوة الابالله العلى العظيم فانهن يأتين يوم انقيامة مقدمات ومنجيات ومعقبات وهي الما فيات الصاطات ووعني قوله مقد مات أم أتفدم صاحبها الى الحندة ومعيات تعيهمن النارومه قبات حافظات والماءفي قوله بكل نسبعه سبيه وبحوزأن تكون طرفيه مجارافكان التسبيحة لمأكانت سبالها جعلت طروالها فتشبيهها بالظرف استعارة مكنية واثبات ماهومن خواص الظوف لها تحييل بإنها من جنسه تناسيا التشدية كاشيه الحذع المكاوب به في ولا صلبنكم في جدوع العل استعارة مكنسة وأثبت لها ماهو من خواصه تحبيلا وقوله صدقة بالنصب اسم ان و بكل منعلق بجار ومجرو رهوا خبرا لمحذوف تقديره لكم وليس بخبر العدم الفائدة (وكل تكبيرة) أى قول الله أكبر (صدقة) فيه وما بعدة وجها لكافال ابن فرج الرفع على الاستئناف والنصب عطفاعلى صدقة وهوالاجود (وكل تحميدة) أى قول كل مااشة ق من مادة الحدكالحدلله وأحمد الله وغمد الله وحدَّت الله وغود الث (صدقة)

ان عامر المؤمن أخوا لمؤمر فلا يحل للمؤمن أن ستاع على رسع أحيد ولا يعطين على نيطسة أنتسبه حريد و والمعن ف غرم ذلك وهوللعال با نفسى حمد الاعداء ولو أذن المبائع في البيع على ببعه ارتفع الغزع وكذا المضرى في المشراء ولو ماع أواسترى دون أدف مع (هوله وكل نواعباد الله أعوانا) أي اكتسبوا ما احسيرون به كذلك من حسن المعاشرة وفعتا بالمؤلفات وتوك المنفرات عَدِ عَلَمْ مَن الفيطة مِ إِن الْمُعلِّمِ ( حَمَاية ) كان معنى المعلِّم المعاني و المعالم المعاني الحاسن الحاسف فاللسي ستكفيك الماءته فسده بعض الجهله على وربه س الله وأعلى الحيدله على متله وسعى سلاملا وقال الهرعم الله وامار مدلك أمل اذا قريت منه نصع (٠٠٦) مده عنى أنه دالا بشروا بعد الدونمال لدا مدر ورحى أنظر فوج فلماال

أولى من قول معضهم من رأى لاند بحراس أم مكتوم و يحوه من العميان وهم صحامة با تردووولهمؤما بدعورج مراة مكاهراتم أسلم أسلم مدموته كرسول قيدمرومن القيدمؤن الغيره فقط من الاسياء وسمل عبد الاسمادم اللي كلام ال حرم يدل على أنه نقيمه المال نبوندر حيدند فرير مو المسيم، وما المسيد و نوايد را البعشة كريدس عرون مفيل وعدد أس مدد في العدامة بالسح الاسلام ولامد أن يكون اللق قبل وهاته لغرجم القيه بسدها كاوقع لابي دريسدو بلدس حالد الهدبي وأحترط سيخ الاسلام أيصافي الملاق أن يكون ميز افصر جعيد الله سعدى ساخ ساراندى أحصرا له عليه الصلاة والسلام غيرهمبروس حدكه من الأطفال كعدز الله س الحارت وغل رعبد الله س طلحة الإنصاري أومسم وبه كالمبد الدُّنس أمامة بي دار وهو المرابع والموليس الهم صحبة وهوظاهركالم ابن أبي روعه الرارى وأبي عاهم وأبي دارد و بزم اب عادم لد دا الحلى في تعرج جع الموامع بعدم اشتراطالة بزريه سزم المرورى مصر مأبال وسنخاذ عاوا ماس اربد بعد صبته فقصيه مذهب مالك احباط العمل بمود الردة المميرين احداط العمل ما فلا يسمى صابا الااذا عادالى الاسلام وأق الني ولى الله علمه وسلم كعبد الله مى أبي سمر وقصيه من لايى الاحماط الابالوت كالشاعب أسبعي سالا اداعاد الاسلام اعدموته صلى الله عليه وسلم كافي الاشعث بي قيس دايا. او تدو أبي بيد أسبر الإن بكر وعاد لاز سلام وقبل منه ورقبه أخته والظاهرا شتراطر وبته في عالم السهادة فلا بطاق اسم العجبة على سرآه من الملائك والنبيين واساشكل اجم الأتبرز كرو ذمني الجل في العجابة دون، عُرمني الملائكة وهم أولى المالد كوهن هؤلاء وأجب بأن الجوس جداد المكاف من الدين شملتهم مالرسالة والبعثة فكالدكرمي عرف اسمد عن رآه مسكا جداد ف الملائكة والطّاهر أن عيسي بطلق عليه اسم العبيمة أوصا لا معرآه في الارض (قالوا للبي) بالهدرس السأوهو المبروعليه ففعيل المحتمل أن يكور عمني مفعول اذه ومنبأ بالغيرب أرجعني عاعل أو مفعل اذهومني بماأطلعه الله علمه ويصح ترلذا لهمزي دمين الوجهين تسهيلاو أسائي لنه من لايم زه فهومأخوذم النبوة فتم السون وهي مارشع مسالارص يقال سالشي اذا ارتفع فالمعنى على هذا أن النبى مرفوع الرنبة ونهيه ولي اللد عليه وسلم عن المهدور غراء لا تقولوا يانبي الله بالهمز بل قولوايا بي الله أي بلاهم زلانه قد يردعه في الطويق ففضى صلى الله عليه وسلم في الابتداء سبق مدااله في الى بعض الاذهان فنه اهم عنه فل قوى اسد المهم وتواترت به القراآن نسم الم عنه لزوال سيبه (صلى الله عليه وسلم يارسول الله ذهب أهل الدور) الذهاب المضى ويستعمل في المعانى والاعيان يقال ذهب في الارض ذهابا مضى وذهب مذهب فلال قصدةصده وطريقته وذهب فى الدين مذهباراتى فيه رأياد أحدث فيه بدعة والدور بضم المهسملة والمثلثية جع دثر فقح فسكرون كفساوس جع فلس وهو المال الكثير قال الخطابي وقع في رواية المعادى أهل الدور وحرى عليه صاحب المطالع وهو غلط والصواب الدور عدداروا مالنام كله؛ (بالاجور) حع أجر وهوما بعود على الانسان من توابعله مكم الله تعالى شوم المسدوماجر الدنيوى أوالانروى والسرادة ما الشاني ولا يضال الافي النفع دون الضر عضلاف المزام

لمنرله وأطعمه نومافضوج الرجل مى عنده وحاء للملك وفال لهمثل قوله المانق أحس الى الحسي الى آخرة كعادته فقال له المالك أدب منى فلا نامنه دوسم يله على دمه محافة أن شم المان رائعة اننوم ممه فف لالمال في نفسه ما أرى فلانا الاقدمدق وكان الملكلا بكتب يحطمه الاجائزة أوصلة فكتساله بطه المفي عمالهاذا مأتال صاحب كابي هذاوادكه واسلحه واحتى جلده تبناوا بعث به اني" فأحد الكاب ونوج فاقمه الدىسى بدنقال ماهدانا الكتاب قالخط الملائلي بصلة فال مبه مني فقال هولك فأخذه ومفى بدالى العامدل فقال لد العامل ف كالمن أنى أذحل واسلنان الكاب ليس هو نى الله الله في أمرى حتى أراجع المساك وهال ليس لكاب المات مي اجعمه فل بحدوسله وسشي جلده نشاو بعث به ترعاد الرجل الى الملائك كعادته وقال مشل قوله فتعب الملك وقالهماقعلت بالكلب قالالقيني فلان فاستوهبه مني فدفعته فقال الملك المذكرلي الذنزعم انى أيخر فالسفلت ذلا قال فلم وضعت مدلة على أنفاث وفدانا قال أطمسمني تومافكرهت ان نشجه فالصدقت ارجم الىمكانل تسكن للسيءاساءته وفتأملوا

المه أما وأسر قول صلى الله عليه وسل لا قطهر الشهائه لا تحيد ف أفيه الله تعالى ه يشار عن يعمل الله له وسيار لا تباعث في العد الا في والمدينة في الشوع الريادة في التي التي المدينة والموض المدينة والموض المدينة و فيمة أو كان لهم ورفطيته لا فريدوليث أنه وهو والم اللهم الرياد المدينة التي المدينة التي المدينة المدينة والمو مدح الممدق وذم الكدب أحبار وآثار كثيرة شميرة لا نطيل بذكرها وبالجلة فالكذب سوام كله و أمامار وى ان اراهم عليه السلام كذب الذكر ان كاهوم لا كور في حديث الشفاعة (٢٠٠٦) فالمراد التعريض وهو اللفظ المشاد به الى عانب والعرض

الى كانس آخراك كالمال الكذب في صورته سمى مدوعا، في حدديث الطرابى كالكدند يكتب على ال آدم الاندلار الرحمل وممانى في المسرسفار الحرب خدعة والرحمل بكاند على المرأة فيرضها والرحل يكذب بين الجلمين فعصلم بيهماوؤ حديث في الاوسط الكذب كاماني الامانفير بهمسلاأود فسعيهعن دس (قوله ولا محقسره) بالحا المهملة والقافى أي لاستخفى إلان الله تعالى أكرمه ومن أكرما الله تعالى لم تحراها سما وول التنوى عهناونشسرالي صدر الدامرات)أي لأن الصدر هل القام الذي هو عنزل اللا للعسداذاملح صلح الحنسدكله كامر في محمله رزكموارالاشارة للدلالة على عظم المشار السه في المقىقةوهوالقلب (قوله محسد امرئ من الشرأن تحقراناه المسنم) أى يكف منه وقوله عسسالسكان السمن زسمه تحذرون الاحتقارقال الشنعالي باأماالذس آمنوالاسمرقوم من قوم الاية والسخرية النظر الى المسحور منه بعين النقص فلاتحتقرغرك عسىأن يكون عندالله خرامنك وأفصل وأقرب وقداحتقرا بليس اللعن آدم عليه السلامفاءاللمرانالابدي وفارآدم بالعز الاندى وشناك ماسهما فلا تحتقر أحدا ولو

الطويق صدقة وفي الديث أنه صلى الله عليه وسلم قال احمو الااخبرك محير ما يكثر المرء المرأة الصالحة اذا نظراليها سرنه واذاأم هااطاعته واذاعاب عنها حفظته عرزيدين عارنة ال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ياز يدنروج تردد عفة الى عقتك ولا نتز وح خسا لاشهرة ولاكهرة ولاغره ولاهندرة ولالفوتا أماالشهرة فهي الزرقاء البذية والكهبرة الطوكيلة المهرولة والهبرة القصيرة الدميمةوا لهندرة البحو زالمدترة واللفوت ذأت الولدمس غيرا واهالديلي في مسندالفردوس (قالوا)متحبين منذلك مستبعدي الالانسان يفعل ساللنفس فيه خطوفيه نواب (أيأتي أحد ناشهو ته فيكرون له فيها أحر) أي دسها كافي حديت في النفس المؤمنة مائه من الابل أوهي باقسة على طرفيتم المحار اجعلت الشهوة كالظرفله مرحيث كونها منشأه وهوم تبعليها كافى ولا صليدكم فيجدنوع النحل (قال أرأيتم لووض عها) أي شهوته (في حرام كان) قال الطبيي أقدم همرة الاستفهام على سيل المقدر بين لووجوا ما تأكيد اللاستخبار في قوله أرا بتم (عليمه وزر) أى اتم وجوابه محذرفكا مهم فالوانع فقال (فكذلك) أي فثل حصول الور رُله يوصعها في الحرام حصول الاحر الداوضعها في الحلال كان له أحر) مالر وموالنصب كافي شرح مسلم والرفع طاهرلان أحرابهم كان وله حبرها وأماالنصب ففذيره كان دالث الوضع أحرار رواه مسلم) وفي رواية له وردع الفقراء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سمع احواز اأهل الأموال عاسلا وغهاوا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاان وصل الله يؤريه من يشاء وهيذا مشعر بتفصيل الغنى التاكرعلى الفقير الصاروبه قال الجهور واختاره المتقلابي والسوطي وهوالاصم لان اامنى يؤحرسن وجوه منهاا اشكرومنها الصدرعلى ما يعطمه من الركاة الواحدة ومنهاالا بفاق على من يلرمه وعبرذاك والفقيير يؤجرس وجهين الصبر على الفقر معالرضي والنكروالثابي تصرفه فيمالا بذمنه ممي نفقة نفسه ومن يلزمه ولاب المفقر مع الصبرهو أوائل أحو الدصلي ألله عليه وسلم والعني مع الشكرهو آخره أوعادة الله الجارية مع أسائه ورسله الهم لا يختم لهم الابادصل الاحوال قدمه لافصل خلقه بالعني مع الشكر وكيل على الدأفضل من الفقرمع الصبر ولحاديث سعدفي الوصالة الله ال تدر وريَّتَكُّ أغساء خيرس أن مَدرهم عالة ولحديث كعب بمالك حيث استشار في الخدروج عن ماله كله فقال صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو حسيرلك وقال العرس عبد السلام الفقير الصار أفصل واليه ذهب جهور الصوفية للرامس عبد الدينار ولان مدار الطريق على تهذيب النفس ورياضة اوذاك مع الفقير أحمرمه مع الغنى وقال الداردى ان الذي أعطى الكفافأفضلوالكفاف حاتهمتوسطة بينالفقروالغنى وان الفقر والغنى محنتان من الله عص محامن يشاء من عباده لقوله تعالى ولا تجعل بدل مغاولة الى عنقل ولا تبسطها كل البسط ولقوله صلى الله عليه وسلم اللهم احمل رزق آل مجد كفافاو أما الحديث الذي اخرجه الترمدنى اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا الحديث فهوضعيف وعلى تقدير ثبوته فالمرادانه لايجاور به الكفاف وقيل متقابلان وقيل بالوقف ومحل الحالاف قمن يصلح حله بالغنى والفقر باركان اذاستغنى قام يحسيع وظائف الغنى من البدل والاحسان

(٢٧ - سرجتى) كان عبدل فرعاصاره راوص تاداسلاف تقم منان (تنبه) مفهوم المرأن الكافر عو داختماره الدلام منان (تنبه) مفهوم المرأن الكافر عو داحقاره الالام ما المالك المسلم على المسلم على المسلم المالك عرضه) حمل منه الثلاثة كل المسلم و مقته لشدة المعالم المالان التم ينتخبان والمبالك مانذ الدم فهم الدالة والموض في المسورة المعتورة

فنعاملوا وتعاشروا معاملة الانتوة ومعاشرتهم في المودة والملاطفة والتعاون على الليرم صداء الغاوب والسمع على كل حا (فوله المسلم أخو المسلم) معناه ماذكر من حسل المعاشرة وغير عماهم (قوله لا يظله) أى لا بدحل عليه ضرر الا يحقره الشر طرمة ذلك ومناهاته الانتوة ولان الظلم (٢٠٨) للكافر حرام وللمسلم أولى والظلم يكون في المعس والمال والعرض وكل ذا

منهسى عنه بدايل آخرا لحديث قال صلى الله علمسه وسلم الطلم ظلمات يوم الفيامة والاعاديث الواردة في ذم الظلم كثيرة شهيرة ولذا قيل في المعنى

لانطلى اداماكنف مقدرا

والظلم ترجع عقباه الى الندم تنام عيناك والنظاوم منتبه

مدعوعلمان وعين الله لم تنم وقال بعض السلف لا تظلم الصعفاء فتكون من شرار الاشتقاء (قوله ولا تخدله) أي احدم أمانه ونصرته الحائزة مع القدرة عندالحاحة وإذااستعاليه في رفعظلم ونحوه لزمه اعانتمه ادا أمكنه سغيرعدرشرع لان من مق احوة الإسلام التناصر قال رسول الله صلى الله علمه وسلمقال الله تعالى وعزتى وحلالى لانتقب من الظالم في عاحدله وآحله ولانتقمي بمى رأى مظلوما يقدرعلى أن ينمره فلريفيل وقال صلى الله عليمه ويسلم أنصر أخالة طالما أومظملوما فقال يحل بارسول الله أنصرهان كان مظلوما أفرأت ال كان لالماكيف أنصره قال قصره وغنعه عن الظنيوان ذلك نمرة فالمديث أنضا أمريد مدمن بادالله تعالى أن يضرب في ممائة حلدة فيريل سأل د سوحتي صارت حلّدة واحدة تلا قبره عليه نارافليا ارتفع مه وأفاق قال علام حلاعوني

إواسي مة هذاو ماقسله وما بعده مدقة من شحار المسام يه أي أحرا كاحرالصدقة في ذف كاف ا التشده المبالعة غرمذف أحراقبي أحرسدقة غرحدف المصاف وأقيم المصاف المهمقامه وأعرب ماعرا م وقل معناه أم اصدقة على نفسه (وكل تهليلة) أى قول لا اله الاالة اصدقة) قالت أم هاني مس أبي طالب كست آتى رسول الله سلى الله عليه وسلم فقلت مارسول الله علني شمأ أقوله وأنا حالسمة فقال قولي الله أكسرما أنة مرة خسر للنصن ما تُقدنه تحللة متقدلة قولى سعان الله ما كففية خراك من مائة قرير في سدل الله قولى الجدللدمائة من خبراك من ما تقرقه قص ولدا سمعمل تعقفهم وقولي لااله الاالله ما تُقمرة لاطركها شيؤلا سبقهاوفي رواية أحدوالنسائ أمصلي الله عليه وسلم قاللام هائ سجى اللهما نه تسبيمة وانها تعدل مائة رقبة من ولدا معمل واحدى الله مائة تحميده واما بعدل مائه قرس ملحمة مسرسة تحملى علمافي سدل الله وكرى الله مانة تكبيرة وام العسدل لك ما ته يد نه مقلدة منقسلة وهلابي الله مائة تهلملة ولا أحسب الاقال غلاثما بس السماء والارض ولا رفع يومئل لاحدمثل عملان الاأن بأتى عمثل ماأتيت به وفي الحديث أيصام لكرما ته وسعرما ته وهلل مانة كالدخسرمن عشررقاب يعتقهاومن سبعديات ينحرها وعن اسمتسمودرضي الله عنه أنه قال اذاحد ند مم حدد شأأنه أتكم عصد داده س كاب الله عروحل مامس عمدمؤمن بقول خسي كلمات سحال الله والحديثه ولاالدالا الله رائدة كر ونمارك الله الا اخذهن ملا فعلهن تحت بناحه نم يصعد من والاعرمن على جعمن الملائكة الااسففروا لقائلهن حتى يحيى مهاو جه رب العالمين ومصداقه من كاب الله عرو حل اليه يصه والكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه (وأهم) نكر اليدا باياب كل فرد من أوراد ، صدقه وكذام مي ولوعرفالا حمل ان أل استخرا قبة أوعهد لية علا بفيد الدص على ذلك وهوامّا مجدور ر أومرفوع لماسلف وعلى الثاني سوغ الاشداءبة كويه عاملافي الجار والمحسرو روكذا مهيي (المعروف) عسرفه اشارة لتعظيمه ولتقرره وتموته والهمألوف معهود في عسرف الشرع (صدقة) بشروطه الاتسة (ونهي عن مسكن ) نصيحره لتحقيره ولا مه في حبر المعدوم وُالمجهولُ الذي لا الفُّ للنَّفُسُ فِيهُ (صدَّقةً) بشر وطَّهَ الاسِّيَّةُ وَيُدْخُلُ فِي الْأَمْرِ بالمعروف الامربالاء ان وباتباع السنة وبدخل في المهيء عن المنكوالنهية عن المكفروعن المدعة وأخرهما عماقبالهما رعاية للترفي لوجو بهما مجلاف ما قد لهما والواحب أعصل من عبره بل بقل امام الحرمين أن فواب الفرض يزير على فواب المفل بسبعين ضعفا لحديث وردميه (وقى بصم) بضم فسكون يطلق وراديه الفرج و يطلق ويراديه الجماع وارادة كل منهما هذاصيمة وعلى الأول يكون على حذف مصاف تقدر موفى وطئ بضع (أحدد كم صدقة) اذاقارنته نسمة صالحة كاعفاف نفسه أوزوحته عن نظراوفكر محسرم أوقضاء حفهامن معاشرتها بالعسروف المأموزيه أوطلب وادنوحد دالله أويكثر به المسلوب أويكون له فوطا اذامات اصدره علمه وقدكان عمر رضي الله عنه يتزؤج المرأة لاقصدله فيها الاارادة الولد المكارة أولعوت فيكون لهامره فعسلم أن المدام يصبرطاء مبالنسة الصاطة واغمااعاد في هذا لان هدااله وع من الصدقة اغرب من الكلُّ حيث حمد ل قصاء الشهوة وتبل الله في منا

سلم موسلم اذاذ كر أحد كم أعاه المسلم بالسو فليس معرالله اعالى فات كفاوته (وحكى) أن فقها من الفقها عكان في مدرسه مع الاسدنه و دخلت عليه امر أه وفالت أبد الله التسيخ لى سئلة لا آجترى أن أسألكها سياء مك العظم الا نمو صعور بة الحال فقال الها سلى ولا تستمى من العلم قالت كست نائمة الله من الله الى فاعنى اننى (٢١١) سكر انافوا قعنى فيملت منه و ولدت ولداف يجب

القرمم ذلك فقال الفقسه أفتحون من ذلك وهذا أخف إوأحب الى من العبه فان صاحب الناداتاك المالله على وساحب العيبة اذاناب إيميالله عليه حي رفي عسه معه اخواني عن في رمان اذااحم فه حاعة قلما يتذاكرون فيه العاوم الدينية والحكروالمواعظ وأحدوال الا تنوة بل أ ترمديهم الغدة والتماق والمفاق ومدح أنفسهم وحلمائهم عماله س فهمم رذكر أحوال الدنيا والعثء أخدار أهلها والتعص عمالا يلزمهم ولايمنام فيديهم بل نصرهم نسأل الله تعلى العفر عناأ حدين

(الحلس السادس والثلاثوب في الحديث السادس والثلاثن الجددالة الكرع الحمال يغشو لى شاء يقصيله ويعيلنان الشاء بعدله لاالهالاهو ذوالحلال والاحسان وأشهد ألى لاالهالا الله شهادة نجى فائلها من عذاب البران وأشهدأن سديا محمداعدمورسوله ني آخو الزمان صلى الله عليه وعلى آله وأجحابه وسلم تسلم اكثيرافي كل وقت وأوان ﴿ (عن أبي هررة رضى الله تعالى عنه أن رسول الله ملى الله عليه وسلمة المن نفس عن مدومن كرية من كرب الدندا نفس الله عنه كربه بين القيامسة ومن لسر عدلي معسر

رأيصا والصدقة تدفع اليلاء فبوجودها عن أعضا للسرجي الدفاع البلاء عنها فقد حكى اله كاند - لمن قوم صالح قد آذاهم فقالواياس الله ادع الله عليه فقال اذعموا فقد كفيموه وكان يحرج كلهم محتطب قال فرح يومند زمعه رغيفان فأكل أحدهما ويصدق بالاتنر واحتطب نمط بعط به سالم العلم يصبه شئ فال فدعاه صالح وقال أى شئ صعت الموم قال غرجت رمعي قرصان فتصدوت بأحدهما وأكات الاتنرفقال صالح عايه الصلاة والسلام على حطيد فله عاذاديه أسوده تل الجد عاض على جدرمن حطب قالى مدادف عدل اهنى بالصدفة وروى القصارا كاراني رمى عيسى عليه السلام وكال يفسد على الأأس أفشتهم فسألواعيسي ان يدعوعليه بالهلاك فأقبل القصار عندغروب الثمس ورزمته على رأسه فعبواس ذلك وأخبروا مبسى فطابه فضرر زمته وغال لهافتح ررمت لفقتعها وإذانيها تعما العظيم قد ألجم الجام، نحديد فقال المعيسى عليه الصلاة والسلام ماصنعت اليوم من الليروقال ماصنعت شيأ الاان رد الزلالي من صومعته فشكى الى حوعا ودفعت إدرغي فا كان معى فقال له عيسى ان الله قد بعث لله هذا العدق قلا اصدقت أحر الله ملكا عالمه مهذا اللعام فال الطيبي وكل سلامي مبتدأوم الماس وضه وعليه مدقة الجدلة خبر والراجع الى المبتد الصمير المحرور في الخبر (كل يوم) منصوب على الطرفية لاصافته الى الطرف وأرا كان اليوم قديد بربه عي المدة ألطويله المشتملة على الايام الكثيرة كإيقال في ومصفي وهومدة أيام وعن طلق الزمان قليلا كان أوكثيراليلا كان أومارا كافي فوله تعالى كل ومهوفى شال وقوله وآتواحقه يوم حصاده وقولة يوم يأتبهم ليس مصروعاعمهم وعن الدوله ومنه قوله تعالى وتلك الايام الداولها بين النماس وعلى مقابل الليسل وسمه قوله تعالى سفوها عليهم سبع ليال وعاسية أبام ولماكان الاخسيره والمراديدها قوله (نطلع) بضم اللام (فيه الشيس) من يصبح سلما من الاحات باقساعل الهيئسة التي تم مامنا وعه وأفعاله فانصدقة في مقابل ما في تلك السلامي من النج وفي بعض الا تاركم من تعمه لله عزوجل في عرقساكن واذا كار ذلك في عررة فكيف بحميه العظام وقال وهب مكتوب في حكمه T ل داود العافيه قالمات الخني أى فهرى النعيم المسؤّل عنه يوم الفيامة المعنى بقوله تعالى تم لتسئلن يومنه تذعن النعبى وقال ابن مسعود النعيم الامن والصحة وقيسل صحة الجسم وشرب الماءالبارد وقال ابن عباس المعيم صحمة الابدان والاسماع والابصار يسأل الله العساد فيم استعملوها وهوآعلم بدلك منهم وهوقوله تعالى ال السمع والبصر والفؤاذكل أولئسك كان عنه مسؤلا وشكى شخص الى يوسف بن عبيد ضيق حاله فقالله يوسف أ يسرك الله بمراث مائة الف درهم فقال الشقص لاقال فبيديث قال لاقال فبرحليك قال لاوعد نعم الله عزوجل عليه فقال أرى عندك هذا وأنت تشكوا لحاجة وأخرج ان أبي الدنيا بسند فمهضعف نؤتى النعيم نوم القيامة وبالحسنات والسيئات فيقول الله لنعمة من نعمه خدى يتقلنان خسناته فلم تترك حسنه الإذهبت ماولما كان المتبادرمن الصدقة سدقة المال بين أنهالا تعصرفيه بقوله (تعدل) أيان تعدل لأنه في محل رفع مبتدا وحروصدقة خذفت أن فارتفع الفعل كافي قوله تعالى ومن آياته يريكم البرق والأحسل ال يريكم لأبه في موضع

سمرالله عليه في الدنياوالا عمرة ومن سترمسلما ستره الله في الدنياوالا عبرة والله في عون العبد ما تشكفان العبد في عون أشب ه ومن سنالتفطر خابلتسن هيمة خليا مديل الشافعة طويقالل الحنية ومااجتم قوم في بيت من نبوت الله تعالى شياون كتاب الله و يتدارسونه ينزسم الازلت جليم المسكمية وغشيتهم الرحة وحفتهم لللا تكاول كوهم المنافعي مشيده ومن العلم أماع الربوع واقتصر على هذه الثلاثة لان ماسواها فرع راجع المهالانداذ أوامث الدنية والعنويه فلا عاجة الى غير ذلك (خاتم ألله المحلس) في ذكر شئ من ذم الغيمة وقال الله تعالى ولا نقتب مع معضا الآية وعن جارين عبد الله رضى الله عنه قال كامع النبي صلى الله عليه وسلم فارتف ت ربح جيفة مستندة (١٠٠) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتف ت ربح جيفة مستندة (٢١٠) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتف ت ربح جيفة مستندة (٢١٠)

رالمواساة وادا محقوق المال وشكر الملائ الدمان واذ اافتقد وام بحميع وظائف الفقة كالرضى والصرو القباعية وأه اس يصلح حاله بالغنى فقط بأن يؤدى حق الله في حالة الغنى الله في حالة الغنى ولا يؤديه في حالة الفقر ولا يؤديه في حالة الفقر افضل اتفا والمالة الفقر ولا يؤديه في حالة الفقر ولا يؤديه في حالة العنى والفقور أفضل اتفا والمات الشاكر والمصار والجواب كاقال الافقهسي الى الغنى ما راد على المحتاج اليسه والغنى الشاكر هو الذي بكنسب المال من المباح وينفقه في المباح والمندوب والفقير الصار هو الذي يكتسب المال من المباح وينفقه في المباح والمندوب والفقير الصار الذي يكتسب المال من المباح وينفقه في المباح والمندوب ولوقال مدل المندوب المطاوب المنافق المباح والمندوب المطاوب المنافق المباح وينفقه في المباح والمندوب المطاوب المنافق كل يوم كان عبا في ذلك الموم وفي اليوم واذا حصلت المنافق المنافق كل يوم كان عبا في ذلك الموم وفي اليوم الذي لا يجمع المدال الما يحتاج اليه عالم أوما رصده لا حرج ونحوه والامات المنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة وال

ه (الحديث السادس والعثمرون) ه

(عن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه رسلي كل سلامي) بضم السهن وُتحَفَّيف اللاّم وفنوا لم مم قصرالا 'لف وهي في الاصل عظم يكول في فرسن ألبعير كافال أتوعبدة قال الجوةري والقرسن مس البعير عنزلة الحاف وللدا بة وقال بعضم مالسلامي اسم لاصغرما في البعسير من العظام غ عبرج اعربه على العظم من الاتدمي وغسيره وفي حديث مائنة رضى الله عنها خلق الانسان على ستمن وثلا عائم مفصل فق كل مفصل صدقة وقال سهل بن عبد الله التسستري في الانسان تله ما يه وستون عرفاما نه و تما يوسسا كسه وما يه وغمانون متعركة فلوتحوك الساكن أوسكل المتحرك لمهنم وسلاى واحده وجعه سواءعنسد الا كثروقيل جعه سلاميات بفتم الميرو تحفيف الياء (من الناس) أي من كل واحد من الناس (عليه) طاهره الوجوبوليس كذلك بل هومندوب وندبه كاقال اس أبي جرة بالاستقراءم غارج لابالصدغة وذكرالضمير وان كانتسلامي مؤشة باعتبارالعظم والمفصل لالرجوعه لكل كافيل بدلانها بحسب مانضاف البه كقوله تعالى كل نفس ذائقة الموتان كل هس لماعلم احافظ وكل شئ معلوه في الزروهي في الحديث هذا أضيفت لمؤنث فلور حماليا الأنث (صدقة) شكواله تعالى عليها لأن تركيب هذه العظام وسلامتها من أعظم نع الله تعالى على عبده فعناح كل عظم منها الى صدقة عنه بحصوصه ليتم شكر نعمته اذلوغيروا حدمنها عماه وعليه لاختل نظمه وتعطات احواله وتكذرعيشمه وضاف ذرعه كالوقصر الطويل أوطال القصير أورق الغايظ أوغلظ الرقيق وخصت الملامي بالذكر لمافى التصرف مامن دقائق الصنائع التى اختص ماالانسان وتحديرت ومها الانهام ولدا قال الله تعلى بلى قادرين على ان نسوى بنا نه أى نجعل أصادح يديهو رجايه مستو ية شمياً واحدا كغف المعبرو حافر الحيار فلاعكن أن يعمل بهاشيأ مما يعمل بأصابعه المفرقة ذات المفاسسل من قنون الأعمال دقها وحلها ولهذا السرغلب الصغار من العظام على الكياد

همذه ريم الذس بغنانوب الماس م وعن جار أنصافالوالرسول الله حسلي الله علمه وسلم اياكم والفسه فاتما أشدمن الزناقالوا بارسول الله وكيف الفيمة أشد من الزناقال ان الرحل قد رني ثير سوب فسوسالهعلمه وان ساحب الغسة لابغفرله حي بغفر له صاحبها و وعن أبي مسررة وغى الله عنه وال فال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل لم أنصه في الدنيا فلم البه لجهوم القيامة ويقال له كلمه مستاكم أكأنه حافيا كلمويكاح بصيح أمرقدرا قوله تعالى أيحب أحدته أن يأكل لم أخيه ميذا وقال رسول الله صملي الله عليه وسلم الخسسة لهالذة في الدنياوفي الانتمة توردصا حماالذاروعي عكره له ان امر أة قصيرة دخان على الني صلى الله عليه وسلم فلما نوحت فالتعائشة وفي الله عنها ماأفهم كالمهالولاانها قصرة فقال لهارسول اللهصلي الله عليه وسلم اغتبتها ياعاشة قالت ماقات الاماقيها مقال ذكريت أقبح مافيها ثم قال من كف السانه عن أعراض المسلين أقال الله عثرته وم القدامة ومن ذب عن أخيسة فقيق على الله تعالى أن يعتقه من الناري قبل بؤيي العبسلكانه ومالقيامسة فلارى لسه مسنة فقول بارب أس ملاني

يسياي وطاعتي فيقال له ذهب عملات كله باغتيا بشالناس و يعطى الرجل كايه بهينه فيري فيه حسيات لم سملها فيقاليلة هذا عبا اغتيا بلثيه الناس وأنت لا تشسعر وكاتحرم الغيسية بخرم استناعها وإقرارها وهي ذكل الانسان عباقتيه ا سامكوه والنسي لصاحب الغسلة أن يستغفر الإدهائي و تبديني قيار القادم بالخاس عسر أن يعف الديمائي لمذاك له ملاسات الله ويم صدفه أربهن أنظره بعدمله كاندنده له في كل نوم مدتعة (قوندو ن متر عمل استره الله في الدواندالله منوة) الموانيا استرد قر رلات ذوى الهرمات و بحوهم عمى ايس معورها ما فسادوالادى قال صلى الله عليه وسلم سي من سلط استره الله يوم القيامة وقال صلى الله عليه وسلم من والعيمة وسلم من ودعن عرض صلى الله عليه وسلم من ودعن عرض

أخده ردالله وجهده عن السار بوم القيامة وقال صلى الله عليه وسملم مامن اهرى عدل احرأ مسلاك مرضع تم المنفسه ميد و بنتقص فيه من مرنه الاخذه الله في موطى حمى فدمه نصرته ومامس امرى يدعرمسلاني موطن يتقص فهس عرضه ويهمان وممن ومته الانصره الله تعالى في موطس بعسفيه معرته رراه أوداود وقال صلى اللهعليه وسلمس ري مسلا اشئ يريدشنه به حدسه الله على جسرجهم حتى يحرح مماقال رواه أوداردأيصا والاحاديث و ذلك حك برة اما المعروف بالقساد والاذى فيستعيال لايستر عليه بلرفع قصيته الى ولى الاحر أنده الله تعالى اللم كتفعم وللاممسطة اذالستر على متاله نطعمه في الأبداء والفساد وحسارة عيره على مثل فعدله (تكتيمة) مهمت بعض مشاعني في الفقه رجمة الشعلهم الم كرد المالكالة في درسه بالحامع الازهروهي أن رحلامام فرأى الني ملى الله عليه وسلم في منامه فقال له بإفلان قم من مناملة فسافير الىلدة كذافاسألها عن فلان المدرّاوي فأقربُهمي السلام وقلله أنت رفيق رسوله الله صلى الله عليه ويسيل في المنه وقليا استيقظ من منامه افكر

من كثرة اططى فان قدل وي أجدع حذيفة أن الدي صلى الله عليه وسلم قال وصل المنت القريب من المسجد كقضل الحاهد على القاعد عن الجهاد عالجواب أن هدافي نفس المفعة وذال في الفعل فالابعدد أرامنه أكثروبو اله أعظم والديت الفريب أفصل س الميت المعيد واختلف م قارب الخطى محبت بساوى الخطى من داره بعيدة والى التساوى جم الطبرى والراح عدم المساواة لكثره المشقه في المسيددون القرب (وعبط) بضم أنَّة وقيمة أي تبيي وتريل بقال ماط الشيُّ وأماطه عمني أراله حفيفه أرحكا بأن شرك القاه في الطريق لمارواه البهي في الشعب عن أس أن رجلار أي في الموم فا ألا يعول شر عائدى عروالمرو بالحمة فلم يفعل وأتاه في الثانية فلم يفعل فأناه في الثالتة فلم يفعل فأتاه فى الرابعة فقال له لهذلك وال اله لا ياقى أذاه وطريق المسلمين وكان عائد لا يجرح مرداره ماء الى الطريق لامن وطرولام عبره وكان اذامات له سنو ودويه في داره ولا يحرسه اتقاء أذى الداس وكان عائذهذا بمن بايع تحت الشهرة (الاذي) ما يؤدى المارة كقدر رشوك وجروحيوان مخوف ودعم جدارمانل لايه نفعام وقدروى أن رحلارأى غصس شوك في الطريق فقطعه وشكرالله فعفرله (عن اطريق مدقة) منه على الداس والحيوان وعن أبيرزة فالقات ياني الله على شدأًا مفع به فال أول الأدى عن طورق المسلمان كالشوا. المؤدى والجوالدى بعثر بهوالميوال المحوف ودعم الحدارو يحوه عايه نقع عام وفي التحيم أل رجلام كارقبلكم رأى عص سُولُ في الطريق فيناه د كرالله ذلك ومعرله ورأى رحل هوخا وقعمن عشمه فردد اليمه فعفرالله للوآحر وأى كلما يأكل النرى من العطش فسقاه فغفواللمله واحرأةرأت كامايلهت عطشافأح حتخفهافأح حتاله ماءفعفرالهما وعكس ذلك المرأة المتىدخات السارق هرة لاهي أطعه بمهاولا أرسماتها تأكل من خشاش الارض وصم فىكل كبدرطبة أحرور والةأجدع طراق المسلمين عطمهم على غيرهم لشرفهم وأحرت مذه لام ادور مافياها كإيشيراليه خبرا لاعيان بصع وسبعون شعبة أعلاهاشهادة أن لااله الاالله وأدياها الماطة الاذىءن الطريق قيل وتسن كلة التوحيد عند الماطته ليجمع بينأعلى الاعمان وأدباه وحمل بعض الصوف مالطريق على القلب والاذي على الوساوس التي تعرض له واماطتها دفعها عنه وهو تكاف بعمد وكداحه ل الاذي على أذى الظالم والطريق على طريقه تعالى وهوشرعه وأحكامه بل رواية وأدناها المذكورة صريحه فى ردّدلك لان الاماطة بمداللعنى من أعصل الشعب لامن أدناها (رواه المجارى) فى الصلح والجهاد (ومسلم)وفى بعض طوق مسلم يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقه فسكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدفة وكل تهليلة صدقة و يحزى عن ذلك ركعتان تركعهما من الضيى أى لان الصلاة على بجميع الايدان فقرك المفاصل كلهافيها بالعبادة فاذاصلي المعبد فقدقام عركل عضومنه بوطيفة وأدى شكر نعمته وكازوجه تحصيص الضيي بدلك من بين راحتي الفيد وغسيرها من الرواتب مع أنها أفضل من ركعتي الفيحي غيضها الشكر لانهالم تشرع جابرة لنعص غيرها بحلاف ساترال واتب فامها شرعب جابرة لنقص متبوعها فلم المتمق فيها القيام بشكرتاك النع الباهرة والعدى لمالكن فيها ولك عدمت القيام بذلك

المسه فوحده هم وسمل خديران مازه فاعله بدلك وسأله عن عدله فقالله تروجت ومرآء فلا النعات ما والدسعة في والدامن أول ليسله فسسرت عليه في أفضها واشدت الولادة تشبه للمامع وسلست انتظر النام فله احضر والمسلام المسح تسارعوا الى أخذ الولد خلفت واطلاق ما يأخذه الا أكافأ شدته و وودته الى أحماق تنه وسرت عليها في الشواف فينا الموافيس وقوله اللاق عون به نسبه رواه مسلم بهذا اللمظ) ، اعلى المنوال والى يامنى الله والاكم لطاعنه ان ه والطويت عديد عظيم بامع لا فواع من اله والقواعد والا داب (قوله من نفس عن مؤمن كربة سكرب الديبا) أى أزال وكشف والكرية هى ما أهم المنس (قوله ما الله عنه كربة من كرب يوم القيامة أى (١٠٠) جاراة ومكافأة له على ماعه له وفي هذا وما يأتى ترغيب وحث على فصاء عو

روم مبتداً حسره من آياته أو أوقع الفعل فيه موقع المصدر معقط المطرعن ان و نظيره تسبه بالمسدى خدير من أن راه أى سماعات (بين الا تمين) المتعاكمين أو المتعاصم من أو المتهاجر اذا كان حاكما أرمصلها اذا نوى به وفع المنافرة بيم ماساعة وقوله بين الا دسين هدا اف مسلم ولفط المتعارى بين الناس أنوح الاصهافي المصلي الله عليه وسنم قال يا أباهر برة حور ساعة في ساعة خير و أفصل من عبادة ستين سمة قيام لبلها وصيام مارها يا أباهر برة حور ساعة في حكم أشد وأعظم عند الله من معاصى سنين سنة وي الحديث ألا أن تكم اصدقه يسين حكم أشد وأعظم عند الله من معاصى سنين سنة وي الحديث ألا أن تكم المسدقة يسين الله تعالى قالوا بلي يارسول الله قال اعصل الماس عند الله يوم القيامة المصلحون بين الناس وروى الله عنال المسالة والصدقة قالوا بلي يارسول الله قال اصلاح ذات المين وعن بدف العماد وصى الله عنال المسالم في الله عنال المسالة والمن أصلح أداد فصل العالم الله عنال المسلم وعن أنس اس مالك رصى الله عمد اله قال من أصلح بين انتين أعطاه الله مكل كله عنق رقية وما أحسى قول العائل

ان الفصائل كالهالوجيت : رحمت بأجمهاالى شيئسين تعظيم امرا الله جسل جلاله ، والسعى في أصلاح دُ ات المين

(صدقة) عليه الوقايم - مامايتر تسعل الحصام من قبيم الآقوال والافعال ومن مُ عظم فصل الصلم كاأتدارله تعالى بقوله لاخيرف كثير من بعواهم الامن أمر بصدقه أومعروف أواصلاح بين الماس وحار الكذب فيهمبالغه في وقوع الألعة ائلا مدوم العداوة (وتعين) ويه وما بعده مامر في اعدل (الرحل) وصعب طريدي (في دايته) رفي معياها السفسنة (فعمل عليها أو بر معلا منّاه م) أصله ما يتبلع به المسافر (و كدقة ) مناها عله قال الحافظ ابن تجرقوله فجه مل علم أعمم أنه ربديحه لعلم المناع أوالراكب وحل الراكب أعممن أن يحدمله كم هوأويمينه في الراوب وقوله أو يرفع الماشد لمامن الراوى أو تفويع (والمكاسة الطيمة) من نحوذ كر ودعاء النفس والعبر وتمامين وسالام عليه وردو تشميت عاطس وسسفاعة عندحا كم ونصع وارشادعلى الطريق نحوسلام عليكم حمال اللهوانل لحسسن وأنت رجل مبارك وقدآ حسس وارناوغيردلك لامهما يسرا أسامع ويؤلف القداوب أوعيرذال (صدقة) منه على نفسه لماهيه من سرو رالسامع واجتماع القبلوب وقدورد انهاذاالتي المسلمان تبزل عامماما أفرحة تسعون لاكثره حابشرا وعشر لاقالهمارواه فى العوارف مرفوعا (و بكل خطوة) بعتم الخاء المرة الواحدة من المشي وأتما بالضم ها بين القددمين وهو مبد أوالبا وائده (عشيها وفي رواية تخطوها (الى العدلة) والطاهران مثلها الاعتكف والطواف وعيادة المريض وغسيردلكم وجوه الطاعات (صدقة) وفي الحديث اذا اطهر الرجدل م أنى المسجد يرعى الصدلاة كتبله كاتباه أو كاتب بكل خطوة يحطوهاالى المسجد عشر حسسات والفاحد يرعى المسلاة كالقانت أى القائم في المسلاة ويكتب من المصاين من حين يحرج من ريته حتى يرجع السموفية أيضا أعظم الناس أسرا فالصلاة أبعدهم الهامشى أى واغيا كان أعظم أعوالما محصل في بعد الدارعن المسجد

المسلمين واعانهم والتنفيس بكون الاستفالة على تشف المهمات مر مال أوجاه أوعيرهما وقلعاء فيقصاء حوائج المسلن أعاديث كثيرة منهاقوله صلى الله عليه وسلم من قفى لاخيه اللسلم عاحة في الدنياقفي الله المسعين عاحة من حواجم الاترة أدراها الغفرة (قوله ومسن سرعلى ه همر) أي نأي نوع كان•ن أنواء التسمر يسرالله عليه في الدندأوالا تم ة اذا لمحازاة من حيس العمل وقد جام في من أنظر معسرا أونحاوز عنمه أحاديث التدرةمم اماداءع أبيهررة أن رسول الله صلى الشعليه وسلم عال كان رحل مداين الناس فكان يقدول لفتاه الدا أتيت معسرا فتحاوز عنمه امل الله يتجاوز عنافان الله فكاوزعنه أخرجاه في العجم من رمنها ما جاءن أني قنادةرفى اللهعنمه انهطلب غريماله فتوارىءنه تمروجده فقال اني معسر قال فاني سمعت رسول الدعليه وسلم يقول من سروان يجسم الله عز وحل بوم القيامية فلينفس عن معسرأو يضععنه رواهمسلم ومنها قوله صدلى الله عليه وسلم موسبودل من كار قبلكم فلم وحدله من الخرشي الااله كان يحالظ الناس وكان موسرافكان يأمر غلانهان يتبلوزواعن المعسر قال الله عز وحل نحن أحق بذلك

منه تجاوز واعتدروا ، مسلم ومهاقوله صلى الله عليه وسلم ان وعلامات قد حل المنسبة فقيل له ساكنت. حيل فقال ان كنت ايا يدما الناس فكنت أنظر المعسرة أنجاوز عنه في السكه أوفي النقذة غرله رواد مسلم ومتها قوله سلى الله فليه ويتسلم من أنظر معينر الووضيله اطله الله في طلة ولا معسسلم ومنها قوله بسيلي الله عليه ويسيل من أنظر وعينرا كان المدة كاء عاليه وسلمن يدالله به غيرا يفقهه في الدين و اه المخارى وسلم و ذوله صلى الله عليه وسلم اعلى و بن الله عنه لان م على الله بله و المداخير الله عنه و المرابع على الله على الله عليه و سلم اذا مات الى آدم الم لم عمله الاس الاس الله و دفة عارية أو علم ينتفع به أو ولا صالح يد عوله و قوله صلى الله (٢١٥) عليه وسلم العلماء أهل الجذة و حلفاء الاندياء وقالت

ويقال بدل قوله وحه طلمق الخ دعل حدل وكالاملين وعمني الطاعة بسائر أبواعها الظاهرة م الماطنمة ومنه قوله تعالى ولكن البرمن آمن بالله واليهم الاسترالى قوله أولئك الذين صدقوار أولئك همالمتقو وهذه الامو ركلها عجامع حس الحلق واذافر بالساموي كا في قبيله ثمالي وتعاون إعلى البروالة غوى فسرالهر عماملة الخلق بالاحسان والتفوي بمعاملة الحق بطاءته أوالبربفعل الواحسات والتقوى باحساب المحرمات وقدروي الحسس عن أيى اطسن عن حداطسن بسندحسن المحسن اطلم اخلق الحسرواه الترهدى روال دديث حس وقال اس عباس رضي الله تعالى عنهما الحلق الحسن بذيب الخطاماكم تذيب الشمس الجليدو الخلق الدي يفسد العمل كايف د الخل العدل وقال معاذس حيسل آخرماأوصابي به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جعلت وحلى في الغر زيعني الركاب ان قال حسن خلقال معالنام يامعاذ وعرعائت مرضى الله تعالى عنباا فالتال احسن الخلق وحسن الحوار وصلة الرحم تعمر الديار وتريدفي الاعمار ولوكان القوم فارا وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المقال من لم يكر فعه الذك خدمال لم محمد طعم الاعمان عمررديه مهل الحاهل ورع محمره عن المحارم رحلق بداري به الماس وقال عاصم ف المصطلق دخلت المدينة فرأ بت الحسن سعني رضى الله تعالى عنه ما فأعجبي سمته وحسن رؤيته فأارمني الحسدما كان بحنه أي محفده صدرى لاسه من المعض ومان أنساس على سأبي طالب فال نعم ف الغت في شمّه موشتر أسبه فنظر الى تظريها طف رؤف فقال أعوذ بإملكه من الشيط أن الرجيح نسم الله الرحن الرحيم خنذ العفوو أعر بالعرف دفر أالي قوله عاذا هم مسمرون موال خفض عليك أستعفر اللهلى والثالك لواستعنت الاحدال ولواسترشدننا لارشد زال قال فنده نعلى مافرط منى فقال لانثريب أي لاعتب عليال الوم بغفرالله لك وهوأرحم الراحين أمن أهل النام أنت هاف أم قال سيال الله وبيال وعاوال أنبسط لنافي حوا نعمل وما يعرض لك تجدعند دنا أفضل ظنك الله تعالى فالعاصم فضافت على الارض عارحت ووجدت أ فافدساخت بى ثم انسلات منه لواذا أى محتنا مستترابشي وماعلى الارض أحب الى من أبيه ومنه (والانم) يطلق ويرا دبه الذنب بسائراً فواعه وهو المرادهنار بطلق ورادبه خصوص الخبروم فوله

شربت الخمرحتي ضل عقلي يه كذاك الأثير تذهب بالعقول

(ما مالذ) بحاء مه سملة و تخفيف الكاف من حالة بحيث ومنه قولهم ضربت ه في المالذ فسه السيف أى أثر وما يحيث كالم من في فلان أى ما يؤثر فيه وما تحيث الفائس في هذه الشعرة و في بعض النسم ماحث بتشد لد الكاف رفي بعض ما ماحاله بالتشد لد من الحاكة (في النفس) و في دواية في نفس و في رواية في نفس و في دواية في نفس أثر في القلب اضطوا باو قلقا فلم ينشر سه له ولم ينظه من اليه والحائث الراسم في قليل الذي يهمك وجاء في بعض الروايات والاثم سزاز القاوب بطهمن اليه والحائل المنافق النفس و في بتشديد الراي أي مؤثر في الكاف الشي فهو بعد في قوله هناما حالية في الفس و في الناس كان النفس و في تشديد الواومن حارك و زأى غلاب على خيرها و رها و بمروث ان يطلع عليه الناس لان النفس و في تحديد الواومن حارك و زأى غلاب على خيرها و رها و بمروث الدال النفس و في الناس على خيرها و رها و بمروث الذلك الله الشعود الناس كان النفس و في الناس على خيرها و رها و بمروث الذلك الناس المنافق الناس على خيرها و رها و بمروث المنافق الناس على خيرها و رها و بمروث المنافق المنافق الناس على خيرها و رها و بمروث المنافق المنافق الناس على خيرها و رها و بمنافق الكان الناس على القالم و ها و بمان المنافق المنافق الناس على خيرها و رها و بمان المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق النافق المنافق النافق المنافق المناف

ماتنة رفى الله عنها اذاأني على هِم الأزدادة به علما فلاورك في وطاوع شمس ذلك المرم رقال عمروس ونارالهم أترو Uganaca La igalua V! عن وائلة س الاستمع قال قال رسول الله صلى الله علمه وسلم اذا كان وم القامة جم الله العلماء فقال لهم انى لم أستودعكم حكمتى وأما أرىدعذابكماذحاواالحسفرحق وعران عباس رضى الشعنهما أبه قال ان الله ساهي المالائك عسداد العلاء كإبياهي لمم الشهداء وقال اراهييس أدهم ماأطن ان الله تعالى بدفع البلاء عن أهل الارض الارحلة أعماب الحنة وقال الشاوى رحه الله من لاعساله للخيرفه فلاتكن بينائر اينه معرفة ولات لا اقة وانه حياة القياوي ومصياح المصائر وعن اسعمرر مى الله عنه قال مجلس فقه خبرس عادة ستمن سنة والاخار والاتارق ذلك كثبرة شهبرة لاتحمى وفعا ذكرته تذكرة لاولى الالماك ورحم الله القائل

وَكُلُ فَصِدِلَهُ فَهِمُ اسْنَاء وجدت العلم من ها يَبِكُ أَسْنَى فَلَا تَعْتَدُ عَمِرا العَلِمُ ذَنُوا

قان العلم كترايس بهى (قوله وما اجتم قوم) أى جماء م (ق ييت من سوت الله) أى محمد من مبيا حده ( يتساون كالباالله

و بند ارسوره بينهم الاركت على السكنة) أى الطمأ بنية والوقار أى علق الله اعلى بلات في من الابلاك والقبط من القبلوب (قوله و غشيم الراجه) أكام الطفر من وعمر (وختم ما لملائكة) أى باعب وأحاطب من الاستماع كاب الله تعالى والمترك به و معظم الله الدن (و د كو مرا لله نعن عسده) من الارساء والمسلاكة القولة تعلى على أو كري و فيام تعليم من المدد) أى عموننه وما يدوزما كان العبد في حون آخيه الى سدة كونه في حونه بالاعامة عما يسر من أواحها (تنيه) كل هدا حث على فعل الخيراد الخلق عبال الله وأسهم اليما نفعهم إحياله كاورد (تنبيه آخر) كا ستحب سنر الزلات يستحب ستر الإبدان فال صلى الله عليه وسلم من كسامؤمنا (٢١٤) عاريا كساء الله من مضر الحنة أى من ثيام الخضر وقال صلى الله عليه

وسلم اعادسم كمامسلانويا

مادت فالمالة عناكة

منمرقعة رفيروا منهقه وقال

صلى الله عليه وسلم من رأى عورة

أنيمه فسترها كان كرأءيا

مو وُدة من قهرها وقال صلى الله

علمه وسلم من كسامسنالم زل

في سترالله مادام علسه مدعد

وفال صلى الله عليه وسلم من كسا

مروماعيلي عرى كسافالله من

استرق المنة والاعادث في دلك

كشيرة مهيرة (مسئلة) يستخسلن

لاس في احمادا أل تصمدق

بالنوب الفيدق ذكره العلاء

(قوله ومن سلك طير بقايلتس

فيه على الله له الله له عالى

المنسة / أي أرشد لوالى سوايل

الهداية والطاعة الموصلين الي

المنية أوانه تعازى على فعله

بلسمسل دغول الحنية بقطم

العقبات الشاقة دونها يوم القيآمة كالحواز عسلى الصراط ونحوه

وفده حث على مضل العلم وطلبه

وقدنظاهرتالا آيات والاخبار والا<sup>سم</sup>ار و نواترت ونطابقت

الدلائل الصريحة وتوافقت على

فضلة العلم والحث على تحصيله

والاجهادفاقساسهوتعلمه

«في الا " يات قوله تعالى قل هل

يستوى الدن يعلمون والذي

الأيفلون وقوله تعالى وقسل رب

زدني علنا وقوله تعالى شهدالله

أنه لااله هو والملائكة وأولوالمل

كداقيل وفيه مشئ والوحه ما قاله الحافظ العراقي ان الاختصاص بالتحي لخصوصية فيها وسمر لا يسلم و الماللة تعالى وسوله وأحرج أنود اود والنسائي من قال حين بصح اللهم ما أصم ن مهة أو رأحد من خلفات في أو حدال لا نسر يك لك قال الحد ولك النسكر فقد الذي شكر ذلك المن عن من المحدود من الهدي سكو للذا المناسكة والمناسكة والمناسكة

. ١١٠ الله بث السادع والعشرون) ،

قال النارح اله غي وهوني المقينة حديدان أحكم مالمانق ارداعلى معى واحد كانا كالحديث ألى إحد فعسل النابي كالشاهد للاميل (عن المؤاس) بفقواله و ب و تشديد الواو آخره سينمهملة (أس مدان) بكسرالمهم له وقعها واقتصاران الاثير على الكسر بدل على اله أوح ان خالد أن عدالله فو نظه سعدالله س أي كرس كلاب سويعة س عامر ن صعصعة سعمر والكالي المامري (رضي الله عمه) كان يدي عنهم الان لا بسه وعادة والمقاس من أهل الصفة ووقع في مسلّم انها أما أرى وحل على المحايف الهـم قال أقت مع وسول اللهصلي الله عليه وسدآم بالمدينة تسسنه مايمنعني من الهسجرة أي العود الى الوطس الاالاسئلة التي تردعلي المصطفى ملى الله عليه وسملم من بعض أصحاب وافامته تلك السنة كانتمع عزمه على العوداني وطنسه اكنه أحبأن يتفقه فالدين تلك المحذة بمحاع ال الاسئلة الني تردعا به صلى الله عليه وسلم واجو بتها روى له سبعة عشر حديثا اقتصر مسلم منهاعلى ثلانة (عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر) بكسر الموحدة و هو كاقال الزجمشري اسم جامع للنير وكل معلى مرضى وهوفي تركيدالنفس كالبريااض في تعدية البدن والفعل منهر يبرت على فعل يفعل كعلم يعلم (حسس اخلق) بضم اللام وسكوم اأى التعاق مع اللق وهركام طلاقة الوجه وكف الأذى ومذل الندى وقله الغصب وان يحب الناس مايصب لنفسه وهذا يرجع الى تفسير بعضهم له بأنه الانصاف ي المعاملة والرفق في المجادلة والعدل فى الاحكام والبذل والاحسان في اليسر والايشار في العسر وغير ذلك من الصفات الحيدة وضدة ه الجور والاثم ولذلك قابله به وفوله البراى معظمه عاط صرمجازي كالحيم عرفة والدين النصجة وان أريد بحسسن الغلق التعلق بالاخلاق الشريضة والتأدب بآداب الله التي شرعها المبادة من امتثال أمر و تجنب نهده كان المصرحة بقد اوقد يطلق البرف مقابلة العقوق فيكون عبارة عن الأحسان كاان العقوق عمارة عن الاساءة ويطلق على الصلة ومنه بررت والدى بالكسر وخسيرمن أرزالناس بي قال أمَّكْ فال تممن قال أ يوك قال تممن قال الافوب فالاقربوق المثل أرتمن فلمس وهو وجل من شيبان فركروا اله حل أباه وكان كبيراعلى طهره فيربه وفيسه أيضا أبر بهمن العملس وهو أيضار جل كان بارًا بأمّه وكان بحملهاعلى عاتقه الىحيث أرادت وعمنى الجنة ومنه قرله تمالى ان تنالوا البر أى البنمة كم فالاالسدى وبعنى الصدق ومنه رفيعينه أى صدرة فهادعنى القبول ومنه برالله حسل وأبره أى قبله وجعني اللطف وحسن العشرة والمحية ولين الخانب وأحصال الاذي ومنسه اقول عررضي الشعنه

ى الدائرة ي من وجه طلبق وكالم لين

قد آرتفسه والى علائكته والمشابة ولى العاردون غير هيرو راهدائيه شرعاد قوله تعالى، فم ابته المابي آمنوا منيكي ويقال والذين أبورا العاردوجات والعان عناس لهمدر مات فوق للوميدن بست حماة درية عالين المارخين دريرة خيما توقع وجولا تعالى المنابخة في المتمار عباده (المسامة هم تشليمة تهم المنابعة في الانتامة وتعمد شيئت ومن الاندارة لامينال المقا

أورب الى دراعانفر ون مند في عاوان أنانى عشى أويد عهرولة ومعناه من عادد اللسه فلللف خده في أفريت الميه برسمني ويسمرت عليه كتيرام الطاعات علدوه ورغبة وروقته لدهمنا عانى وسلاوة الأنس بذكرى فسصير مجولا بعدا لكال عاملاوعن آبي هريرة رضى الله أولى عدوم الذي صلى الله عليه وسلم قال ال لله تعالى ملائكه (٢١٧) سيارة يتبعون مجالس الذكر عانداو - لوا

محلسا فيهذ كرالله قعدوامهم وحف بعصرم بعصا بأختم حتى علوا ماستهم ورس سماء الدسا وإدا تفرقوا عردوا وصمعدواالي السماء قال داساً لهم الله عزرول وهو أعلم بهم أس حنتم مدة ولوب حُسامُ عمد عمادلك في الارض بحرنان وعلاولل وعددولل ريساً لويك قال وماذا بسألوبي قالود مألونك حملن فال وهل رأوا جستى قالوالابارب قان فكمف لورأواحتني قالوا ريستميرولل قال وم سخيروي قالوام بارك بارب فالدهل رأوا بارى قالوا لاقال حكسف لورأوا مارى قالوا و نستعفروبال قال فيقول الله تعالى مدعمرت الهدم وأخطمهم ماسألوا وأحرتهم عمااستعاروا فالماقع فولون بارت فيهم فيلان عددخطاء واعامر فلس مدهم قال معقول الله تعالى وله فدعفرت هم القوم لانشق حلسم مقال معاذى حدل رضى الله عده ماعمل اسآدم من عمل أنحى الممس عذاب اللهم ذكرالله وروى في الحديث بالمالذاس ارتعى فى رياض الحنسة قبل ومارياض الحنمة مارسول الله فال مجالس الذكراغدوا وروحواواذكروا من كان يعلم منزلته عند الله فلنظر كس منزلة الله عدده فأبالله تعالى مزل العبددمنيه حث أزله مل نفسه وروى أن

في أمرهم و بعت عن حالهم وادن طالب القاحي م مرجاد لمد كلم معه وتقدم اله النورى فسأله عن مسائل فقه سه وعظر عن مدمه غرعن يساره ثم أطرق ساعة تر رفعر أسه وأحاب يجر الصحيح فسأله الفاصيء المفانه واطرافه فقال سألسني عن الثالمسآ أل ولاعمل لى ماف أات الما المدين فلم عربى ثم ملك السمال فلم بجدى فسألت قلى فأحرني ما أجبت ما وأخير العاصي الطامفة وقال ال كان هؤلاء زيادقة فاعلى وحه الارض مسلم اوالاثمرما) أى شئ أوالذى (حالا في المفس) أى أتر فيها اضطرابا وفي الحد سالا حرايا كم والحاكاة عاماالمأثم (وترددفي الصدر) أيلم مشرحه القاسوالجم بيهم التأكيد أيضا (وال) ر في رواية ولو وهو عاية لمقد ردل عامه مافعله أي فالتزم العدم ل جافي قلد ل وأقالاً الناس) أى على أوهم كافيروا يهوان أفتاك المستون أى قد أعطيك علامة الارم فأعتبرها في اجتماله ولا تقلد من أفتال عقارة ــ ه (و أفتول ) مخــ الافه ورخصوالك فيه لا بهــم انمــا يطلعون على اللواهر لا السرائروا لجع للتأكيد كأفي قوله تعالى فهدل الكاهرين أمهلهم فأتى مالة ابى تأكيد اللاول لزيادة التسكير قال الطيسى هدن السرط قطع عن الجراء تقيما للكارم السابق وتفر براله على سديل المبالعة وقال عيره ال وصلته معطور على مقدراًى الله يفت الله السروات أصوار وقواه وال أصول تأكيد و حكى عن بعض الماروين اله أناه رجل يريد الساول فأدحه الحلوة وتركه أيامانم دخل عليه دهالله كيف ترى صورتي عمدك فالصورة خنرير مقال صدقت تمرتركه في الخلوة مدة ودحل عليه وسأله كدلك فقال صورة كلت أي كدالت الى أن قال أرى صورة العسرليلة عماه وقال صدقت الاس كل حالك وصلحت أن نرجع الى قلد لنوار تستفتى مسكوان أقتال المصون وأسوحه من الحلوة وماداك الالان المصس اذا كاستفى رعونها وشهوانها كانت كالمرآ والمصدأة فاذاقا ملها الاسياءوقع المتال عيامفسودا فاداحقات بالمحاهدة ورال عماالصدأطهر منال الاشياء مستويامي عيرزبادة ولايقص رحمات غيركل خاطر يقع فهالصفائها وقوله وأصول توكسد لماقبله ولايعارض فوله في الحديث السابق في اتقى النسم ات الحوال مقتصاه ام البست انماوأ حبب بأن همذاعلي مااذاقويت الشهمة ويكوب من مات تركه الاصل انظاهر بعني أصل الحلال لا حل النهمة ونمكها وماسلف هجول على ما ذا ضعفت الشهمة فيبتي على أصل الحل و يحسب محله أو رعاوا عماوحدا الفعل الاول لاسساده الى طاهر وجم الثالي لاسناده الى ضميروا لاصل أن الفعل اعما يكوب له فاعل واحد فان كان ظاهرا امنسع أيصال ضهيربالفعل لثلايتعبد دابفاعه لفلايسوع نحوأفتوك الماس وأمارأهم واالنحوي الذبن طلواوع راوصموا كثيرمنهم هرباب البدلمس الصميرلام رباب تعدد الفاعل لامتناعه الافي لعدة أكلوني البراغ يشوهي الخة ضعيفة والرام يكس ظاهرا وجب اضماره لئلا يقبرد الفول عن الفاعل وهوغمير جائز (حديث صحيح) وفي نسعة حسن (روينماه) بالسند المتصل حال كونه (في مد سندالامامين) الجليلين أبي عبدالله (أحدس) مجد من (حنبل) اس هلال بن واشدالمر وزى قدمت به أمه من مروز وهي عاملة به الى بغ ادفولدته به اسنة مانه وأدعة وستين وكان يحفظ ألف ألف حديث ومات بغداد فحوة الجمعة في ديع الياسة مداركة بغرسون

(٢٨ - شيرخيتي) الاشجار للذاكرين فاذا فترالذاكر فترالملك ويقول فترضاحي قال فيان بي عين بقاذ الجمع قوميا كرون المدعزوجل اعترك الشيطان فالدنيا فيقول الشيطان للدنيا ألاترين مايضبعون فتقول الدنياد عهي فاوتفرقوا الآخزت بأعناقهم وفي الخير المما سر مكفوعه المدِّم، وألف الذي على أما عمالية النيارية الأراب اللطائية من القيمته الأال ما الفرائد الما المناهمة الما الفرائد

ذُكُرنى في نفسه ذُكُرية في نفسى ومن ذكرني في ملاذكرته في ملاخر منه الدمقة ضاء أن بكرن كرهم في ن ذكر أن بذكرهم حل حلاله وتقدست أسماؤه ولا اله عبره وفعه بمان فصيلة الاحتماع على تلاوة القرآن في المستدر وقد عامى فضل تلاوة القرآن أخبار كثيرة منها قوله حلى الله على المراق القرآن عن قرأ حوامن كاب الله تعالى فله حسنة والحسنة امشر أمثالها لا أقول المحرف ولكم وفي ولام حف في المحمد والمستدرة و

المسأصل الفطرة عما تمحمد أويدم عاقبته ولكن علمت عليما الشهوة بعني أوجبت لهاالاقدام على مايضرها كاعلبت على السارن والزابي مثلاها وجبت الهما الحدو المراد بالكراهة هذا الدنية المازمة لاالعادية كن يكره أن رى آكلا لم ياء أو يخسل وغسر الحازمة كن يكره أن يركب بين المشاة نواضعا و يحوذلك فانه نورؤى كدلك لم يسال والمرادبال اس وجوههم وأمثالهم لارعاعهم ولذا بقل الشارح الاستيلى عن صاحب الافصاح الناس معرف باللام في صرف الى وحود بهم وأما تلهم لا العوام وهل علامة الاغم كبة من مجوع الاحرين أوكل واحدمنهما علامة مستقلة ومقتضى العطف بالواوالاول ومعتصى الروابة الاستية الثابي وعلى الأول فالفعل ال وجد فيه الامر ال كالزني والرباههو انم قطعا وال انتفياء نه كالعبادة فهرقطها إوان وحدفيه أحدهما احمل البروالاثم ويكون من المستبه والذي يتجه أمها متلازمان لان كواهة النفس أستلزم كواهة اطلاع الماس وعكسه وعوم الحديث يقتضى أن الهم بالمعصمة العير الجارم اثم لكن خص عمومه خبران الله تجاور الامتى عماوسوست مه نفوسها مالم تعمل به أو تتكلم فقوله مالم تعمل به مثل ان توسوس له نصمه بالزني منسلافيري فقوله أونتكلم مثل ان توسوس له بالقذف فيقذف أو بالكذب فكذب أوبالنه يمه فيم (رواه مسلم) في كاب البرو الصلة من صحيحة (وعر وابصة) بالساد (ابن معبد) بفتح الميمو المؤحدة ابن عتبة إس الحرث بشيرس كعب بي سعدن الحريث تعلية بن داودس أسدس وعة الاسدى يكنى أباسالم ويقال أباالتسعثاء ويقال أبوسمعيد (رضى الله عنه) قدم على رسول الله صلى الله عايه وسلم في عشرة من قومه بني أسدبن حريمة سع فأسلوا و رجع الى الاده غزل البلزيرة وسكن الرقة بفتح الرا ، ودمشق وعمر الى قرب التسعين واعقب بالرقة ومات ما ودون عنسدمنارة جامعها (قال أنين رسول الله صلى الله عليمه وسلم فقال جئت تسأل) استفهام تقريري دنفت هرزنه أي أجرت تسال (عن البر) أي الحلال (قلت نعم) فيه معرة كبرى له حيث أخسره عيافي أضه قبسل أن يحكم به وفي رواية أحدوا ما أرمد أن لا أدع شيأمن البروالانم الاسألت عنده واذاعنده جمع مذهب أيحطى الناس فقالوا البل ياوانسه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت دعوني أدنومنه فقال لى ادن ياوا بصية فدنوت حتى مستركبتاى ركبتيم فقال بأوابصة أخمرك بماجئت تسال عنه أو تسألني فلتسارسول الله أخسرف فالبجئت نسأل عن البروالائم فقلت نعم فال فمسع أصابعه الثلاث فعل ينكت بهافي صدري يقول باواتصة استفت نفسك (قال) المصطفي صلى الله عليه وسلم (استفت نفسانٌ) أى اطلب الفتوى من قلبل وعول على مافيه (البرما) أى شئ أوالذى (اطمأنت) أى سكنت (عليمه) وفي رواية اليه (النفس واطمأن اليسه القلب) لانه تعالى فطر عباده على معسرفة الحق والسكون السه وقدوله وركل فى الطبائع محبته والجعيبه وبين النفس للتأكيد وهدنامطابق لقوله السابق البرحسن الحلق لان حسنه تطوش اليه النفس والقلب وقد يحى أن أبا الحسين الثو رى لماوشي به و بجماعته الى الخليفة ببغد الدوقيل له انهم زيادقه وأحضرهم وأمر بقتلهم فاء السياف فيادر السه الثورى فسنل عن مبادرته فقال أور أصحابي جياة لظه فسأل القاضي الطليفة أن ينظر

وميم سرف رواه الترمذي وقال هذا حديث محيج حس غريب ومنها قوله صلى الله عليه وسلم مانقرب العبادالى الله عشل مأخرج منه قال أنوالمصريعني القرآن رواه الترونذي وفالءمر يسومها قوله صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارق ورسلكا كست ترقل في الدنيا وان منزلسان عنسد اللدآخرآية تقرؤها رواه أبوداود والاسائي والنرمدني وفالدد يشحسن صيح ومنها قوله صلى الله عليه وسسلم من قرآ القرآن وعمل عافيه أأبس الله والديه تاجابوم القيامة ضوءه أحسى من ضوء التعمل في بيوت الدسالوكانت فيسكم فعاطسكم الذي عمل مذارواه أوداودالي نسيرذلك موالاعاذيث التي لأتحدى (قولدومن أبطأب عله سرع به نسسه ای ای ای ایکی به رنبه أصحاب الإعمال والكال مداق ذلك قوله تعالى ان أكرمكم ندالله أتفاكم وقوله صلى الله به وسلم اثتونی بأعمالکم ولا وفي بأنسا بكم ولان الله نيارك الى خلق اللاق الحامته فهى زةفي النفع لاغيرها فالاسراع المبادة أغاهبو بالاعمال لانساب «(خاعتة الجلس)» تعلق بشئ من فضائل الدكو الله تعالى بأأيها الذين آمنوا روا الشذكرا كثيرا وقال

كرواالله كثيرالعائج تفخون وقال والداكرين الله كثيراوالدا كرات الى غير دلاث من الايات الدالة على طلب في وحق أني هو يرفرضي الله عند وسول الله عليه وسلوال فول الله عند وسل أناعد طن صدى وأنام معين في الدورية والمناف المناف المناف

درله ( بن حم بحسنة) أى أرادهاو عم على معلها ( ولم يعملها كهاالله )أى قدرها أو أمن الملائكه الحدافة كمنا بها (عنده) والعمد به هما للشرف (قوله حسنة كاملة) أى لانقص فيها (قوله والعمر العملها كنم الله عنده) اعتماء بصاحبها وتنمريها له (عشر حسنات) ومصدات هذا قوله تعالى من جا بالحسدة فله عشر ( ٢١٩) أمث الهاوعذا أقل درجات التضعيف وقوله الى

سعمائه سعف تكسر الصاد (الى اصعافى كثيرة) بحسب النية والاخدلاص وكثرة النفع ومحوذلك ومصدداق دلك وقوله تعالى مشل الذي يمقد أون أمروالهم في سعيل الله كذل حمدة أسنتسم سناسل في مل سدلة مأته حدمة والله بماعف لم يشاء أى بعد السمعائة وقوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حدينا فيصاعفه أسعاها كثبرة وغدماء فيرواية الترمذي من عليث أي هررة الى سبعمائدة عنا الى ماشا، الله وفي حديث أو ذريقول الله تمالى مى عمل حسسة وله عشر أمنالها وأزيدعكى دلك (فوله وارهم بديئة فلم يعملها كتبها الله عدد حديثة كاملة) أكاذا كان كال الهامن أجدل الله تعالى (را نهم ما فعملها كنما الله سيئة واحدة) عملا بالعضل في حانسانلير والشرولريقل عنده كالتى قبلها اهدام الاعتنابها ومن عُمَّا كد نقليلها واحدة المستفادة مس الحمر في قوله تعالى ومن طاء بالسيئة فلا محزى الامثلها وقدلماني أعاديث المعراج العدمة النالذي سلى الله عليه وسيلم لماوصل الي محل سيرفيهمر بف الاقلام فال الله تمارك وتعالى ومن هم محسنة فإ العملها كسته والعملها

ى حمارا من المعم فقال العرباض ما كالله أن تأخذه وما كان له أن يعطيت وكالى بك المار تحمله على عنقل فرده المقدادمات العرباض وقسماس الزسسة خس وسيسينى غلاوة عدد الملك س مروال (قال وفظ ارسول الله صلى الله عليه وسلم من الوعظ وهو النصر والتذكر بالمواقب يقال وعظته فاتعظ أي صل الموعظه (موعظة) مصدرهمي وتدويم اللعظيم أى موعظه عظمه وكالتهدا الموعظة بعدسد لامالصم لماني روايه المترهذى وعظنا رسول اللاصلى الله عليه وسلم يوما بعدصالاه العداة موعظة بليعة أى بالع فه الالدار والحويف لاب لرقيق القلوب وكان صلى الله عليه وسلم وظ أصحابه ي عبر الجعوالاء إدامه الالقوله تعالى وعظهم وقللهه في أيصبهم قولا مليفا وقيه بدب الممالعه غءالان لهاوقعا في النفس ورَأْ شيرا في العلب اذا صدرت من قلب نا صحوسياج من الإدناس والقبائح فالواعظ مالم بكن مقاله كع اله لا يتفع بوعطه ومستزلة الواعظ من الموعظ مسرلة الطسب من المسريض فكما أن الطميب ادا قال أنا عام لانا كلواك ذا قامه فسرتم رأوه يأكله عدسهر يذو كذا الواعظ اذا أمر بمالم يحمله فالواعظ من الموعوط يحرى مجدرى الطادمس المطموع فكالسقيسل الطميع عاليس منتقشافي الطاسع يستحيل أسيحصل في نفس الموعوط ماليس في الواعظ وة ديحكي أب العارف البكريير أياميدي المغربي مكث في بيته عاما لا يحرح منه فاجتم الماس سابه وقالو الحرج تكام على الناس وانفعهم وألزه وه نفر - ففرمنه عصافير على صدره براب داره ورجع رقال لوصفت الكلام عليكم مامرمى الطبر فقعد في رئيسه عاما آحر فأنؤه شرح فبرل الطبر علمه في علس وعطه يصرب أجنعته ويصطرب عنى مات منه كثير ومات رجل مى اللماضر بن اه وقبل سن وعظ بقوله صاع كالامهومن وعظ بفعله نفذت سماه موقيل عمل رجل في العدرجل المعمى تول الفرجل فى رحل (وحلت) بكسمرا لحيم أى حافت ومه وقلوم مرحسلة من الوحسل وهوالخوف سن عداب الله (مهما) أي من أحلها ويصم كومها لابتسدا ، الفاية (الفسلوب) وذلك لاسسلام سلطان المشبية على القلوب وتأثير الرقية فيهاو ابرعاحها من ند كر الساعية واهوالهاواليار وعذاما يشهد لذلك قول جار رضى الله تعالى عنسه كان رسول الله عسلى الله عليه وسلم اذا ذكرالساعة اشتدعضمه وعلاصوته واحرت عيماه كانهمدر حيش بقوله صحكم مساكم (وذرفت) بذال مجمدة و را مهسملة وفا مفتوحمة (مهم ا فيها مامي (العيون) أي سالت دموعها وانصبت وكترسر يام اوأخرهذا عماقله لانه أغما ينشأ عنه عالبا والعيون حم كثرة وفيه اشارة الىأن تلاء الموعظة أثرت فيهم وأخسدت عجامعهم ظاهرا وباطنا وذلك دليسل على كالمعرفتهم ومراعامهم لرجم وفيه دليل على ال الكاءمن خوف الله وعدا بدهمود وقدة العليه السلام أبكوافان لمتبكوافتها كوافان أهدل الماريكون حتى تسيل دموعهم في وجوههم كأنه اجداول حتى تنقطع الدموع فتسبل الدما فتقرح العبون فلوأن سفناأج يت مهالجرت وقال عليه السلام لأيلح المارمن بكي من حشية الله عزوج ل مني يعوداللبن فىالضرع وقال عليسه الصلاة والسلام مامن قارة تحسب الى اللهمى قطرة دمع من خشسية الله أوقط ومنم أهسر يقت في سيل الله وقال العب الاحبار والذي نفسي

كتنته عشرا ومن جم يسعته فلي معاهالم تكتب شدا عان عملها كتبت سيته واحدة ، و تعديم اله كتابة المالا تكفياذ كرة كون باطلاع الله لهم عسلى مافي قافيهم في إلى إلى يعد الملائل هم بالمستفرا أحيه طبيعة وبالسيئة والمستفيسينة وقبل غير ذال بوليدان الله تهارا وتبكم بعد الرائعين ان الله تجار المتى ما تعد المعاملة المتحديد المالية من متزله وعليه من الذفوب مثل جبال ترامة والدامع العالم عاف و استرجع عن فنوره المصرف الم تراسونيس عليه فذب ويروى أن الله تعالى علم الله تعلق بطلع الى مجالس الذكر ويمان عمواني الطرو الى عبادى عدا جمع الله عبدس عبادى شاوعلهم من آباتى ويدكرهم آلائى الله حكم أن قد عفر سلهم اللهم المفرك ( ١٨ ٢ ) أحمر سرة من والحدث وبالعالمين والمحلس السامع والثلاثون

الاولسدة احدى وأريعين ومائتين ولهسبع وسمعون سمة ومسمد دفيه أربعون ألف حددت وقال الذين يسكر ومهاعشرة حقه من معانداً الفاسديث حسد من ألفا وقال حعلته حجة بدى و بين الله تعانى و قال أس روعة كان أحد مد تحسط ألف ألف المعدديث قسل ومالدو لمتقال ذاكرته وأحرى على الانواب وقال الحارث سعباس فسلاس مسهرهل تحفظ أحدا بحفظ على هد الأمة أمرديما فالالاساباق ماحه المشرق عي الامام أحدا وقال أنوعب دانقاسم سسلام النهبي على الحدرت الى الامام أحدس حسل وعلى سالمديي و يحيى مرمين و أن تكرفال عبدالر راق اما يحي من وي فيار أيت مه له ولا أصلوبالمديث منهمس عيرسردواراس المدى فاعظ سرادوا اأحديارا بت افقهمه ولاأورع وقال الشاذى رضى الله عنه خرحتس بعداد فداخاهت وباأهقه ولاأر ددولا اورع ولاأعط منه هـ ( هائدة ) .. قال المناوى في طبينا ما رخيت الدسالموت أحدس حسل و أعلقت بغيداد لمشهدة ومسحت الارض المهدوطة التي وغسالناس للصدالاة علمهافي سبر مقادر الياس بالمساحة ستماثة أنف وكان يتولىالم بتدعية بيناد ينكم الجزائر وأسلم يوم موقه من الهود والمصارى والمحوس عشر. آلاف اله وفي حاة الحيوان حزرة درس حصر حنازة أحمد اس جنه ل من الرحال ف كانواهما ممانية ألب ومن الرساء مدين ألها وأسلم يوم موته عتمرون | أعام اليهودوال صارى والمحوس اه رفال أو وى فتهدنيب الاسماء واللعات أم المتوكل أن يقاس الموصدم الدى وعف المامر فبد الاعمدالاة على أحدد وبلع تمام الني ألف وخدين الفارم أن مجلمة عبداللدس عبد الرحس بي الرحم بي (الدارمي) نسسية الي داوم بر مالكُ مَن -نظانة س و يد مهاهُ س عيم ولدسيم احرّ ي وجُها بين و مأنَّه ومات يوم التروية سنه خس و حسر وما تنبن السناد - مد اوفي اله متحس وال فلت ما حكمة قول المصرف أولاحديث صحيح وقوله هدابا ساد سيدفالجراب أعلا الارم ين الاسساد والمترفقد قصم السنداو يحسن لا يجماع ثمر وله من الاتصال والعدالة رائضبط دون المتن لنذوذ فيه أوء الذفنص المصيف أولاعلي صحة المنن هوله هدا حديث صحيم وثأ بياعلي صحة السدبقوله

مراللا يشالنامن والعشرون) به

(عن أبي غيم) ، فقع الدون كسر الجم و بالحاء المهمة (المراص) بكسر المهدمة وسكون الراء وموحده والنوه بهة وأصله الطويل من الناس وغيرهم الحادالخاص (ابن سارية) بسين مهمة ومثناة تقتيدة السلمى عمر مقتع من بي سلم بن منصو وصعلي من أهل الصفة وهم مكافل النو وي زهاد من العداية فقراء غربا كانوايا وون الى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وكانت لهم في آخره صفة وهي مكان منقطع من المديد مظلل عليه يستون فيه وكانوا يقاون و يكثر ون فني وقت كانوا سبعين وفي وقت غير ذلك (رضى الله عنه) زل الشام وسكن حص وكان من المكاري المنبئ وفي عمرة وله تعالى ولا على الذين الما أتول التحملهم قات لا أحد ما أحد كم علمه الا يد وكان من المشدة المن يقول في دعائه اللهم كوسني و وهن عظمى فاقبضى المياث وي أن معاوية أعلى المقداد

في الحديث السادع والثلاثين) الجيدالله الذي قطرالارض والمهوات الكريم الدي يقبل التربة عس عبادة و يعفوعي السيات وأشهد ألى لاله الاالله وحدده لأشربانه الذي حص أحاله بالكرامات وأشهدان سدناهمدا عدده ورسوله صاحب الأسات الماهرات ولي الله عليه وعملي آله وأصحابه رذريمه وأرواحه الطاهرات (عن اس عداس رفي الله عن ما عن رسول اللدحلي اللدعليه وسلم فما مررمص ربه تمارك وتعالى قال أن الله نعالى كتب الحسسان والسيئات غبين ذلك بي هم بحسنة فلم يعملها كسم اللهعداء حسنة كاملةوانهم بهافعملها كتبهاالله عنده عثير حسنات الىسىعمائه ضعنمالى أمعاف كثيرة وان مسم سيئه فل اعماليا كتبهااللاء لمهمسنة كأملةوان هميها فعملها كتبها اللدسيئة واحده رواه البخارى ومسلرفي صحيها ۽ اعلموا احواني وفقسي الله والاكرلطاعته أن هذاالمديث حديث عظيم بدل على فعائل الله تعالى على خلقه ورأفته يهم فهورب كربم وفصله عظيم ت السالى دانسات وقال بعضم مومن الاعاديث الالهيقاع أناعندطن عبدي بى المررى عن فضل الرب سمانه

ونعلى (قال سبلى الله عليه وندل ال الله تعالى كتب المرسات والسبيات) اى قدره قادر تضعيفها في جارا اللق الحقوظ أى في علم تعالى وأطلع كتبته من الملا تكه عليه فلا عداده ق وقت الكابة الى مان مقددا وما تكرونه م مت أى فعل الذي أجلاقي قولة إن الله كتب المسينات والسباك وعدمة المدر الامتكارة عيرت أغيار ها تتنبيف أنور الممالة وا حرالله عده أرجه حسه و أحدها رالله على معنى بحفظو به سرقصاء الله وعراهي ها الله عده الله بالله بالله بفرمي قدرالله الى قدر الله عده مفرمي قدرالله الى قدر الله عده مفرمي قدرالله الى قدر الله عده من والثالث الى الوقف على قوله بحفظويه ومن أمر الله بتعلق عد وو التقديد للتا المطمى أمر الله أى وسائه قال الشاعم

اما مو حلمالرسي لطفور به كوالأتنق عده ماهو تعذر الكواائ المواط فالانته تعالى ول من يكافى كم وقول الملائة أراحدا اللهم مه در دیاء لا نفسم. ا التدول عورمشاهدة المعسمة لاجه تأدون مذلك و عنمل أن مكون هداو حوالكاور لذى لا توب ولا دست في فالمالمؤمن مرعاديه وعانب أهيه الاستعماد لاسما عسدرقوع المعسية و عد مل تعدی دلات و سائر العصاء مالموسد بر والكامسري وتكوب دعاءعاب بالموت وهوجائر قال الكرا دسى صاحب الشافعية ف کایه آدبالقها اودعادلی عدره بالموتل بعدر ولانه دعاله باللاحي مرغمالديا قالىدقد قال أبوالدرداء وقدقيل له ما تحسيه لى تحسقالاً - سارعوتقل والالمعت قال يقسل ماله رواسم وتقل الاحدى عي الرحدد انعقال والله عامن أحد الاوالموت خبرله لا به ال کا عامق الله تعالى كال وما سند الله خيرا لميار いいしゅい あいいいしゅいしょいしゅ The desired and the second  الماري والمديد المد كوراً والما الله مده و أس الدر عوالله رمي المصاحب كإياداس المطول العجمة والافتحدة اليوم والساعة لا يسئل الراحة مها التهى وقوله أهالي يحفظويده من أم أو من معنى الباء على معى يحفظونه ما مر الله والنابي الداد يحفظونه من (٢٣١) أمر الله والمراد يحفظونه من (٢٣١) أمر الله والمراد المراد يحفظونه من (٢٣١) أمر الله والمراد المراد ال

وهارها أمرا و فارها ولكل - ق ما قواكل دى - ق - غه وان أمرت عليكم وريش عددا منشام وافاسم واوأطيعوا وقوله والا فأمر عليكم عبدا مامن باب صرب المثل بعير الواقع على طوريق التقدر والفرض والامهو لا تصعرولا يته وبطيره من بي بقدم عداولو كافعص وطاء بني الله الاساف الماسة واماس باب الاحدار بالغب وأل اطام الشريعة على عتى ويدم الولايات و غير ماهاوالام باطاء فحيددا يثارلاهون الضروس ادالص برعلي ولأتمس لأتحورولايه أهول من ايثار الفننة التي لادواءلها ولاحلاص منها ريرشد الى هداتعقب دان مقوله (عامه) أى الشأن (من بهش مكم) بعدى (ديرى المدلا واكثرا) بين اليا من في ظهو والفُ شوفي طهو والبُدع والطَّاه وأن هدا و جي أو حي البه فاله عليه ه السلام كشف له عما يكور الى أربد -ل أهل الجدة الجدة وأهل المارا الماركام ع في حديث أبي سعد دوعيره و بحوراً ويكرن عطر واستدلال واغظ ائر ماجه اختلا واشد آد اوقد كان ذلك فهومى ومحراته حيث أخسرع عيب وقعوا بيانه بالسه بن دو سوو يدل ولي قرب الرؤية وكالالاص لذلك دظهر وتنة عمان وراقعه الحل وعارية معاوية الحلى على الاماره ومحاريته للمسرعلم اوسلم الامراايه لاحل اطفاء بارا بفسة وطهر اعطم ابهس وهي قتلة الحسد بى وطهدر يوم موته أبي الاساب أب السهاء أمطرت دماوا ب أوا بهم ملئت دماواب الدها اشتدسوا دهالا كساف الشمس حيدند حتى رؤيت الذوه بالم ارواشد اطلام حى طن أن القيامة ودقاءت وأن الكواكي فعرب بعض ابعد اولم روع عجر الاوجد تحتد و دم عبيط وال الورس القام رماداو ألى الديما اطابت ثلاثة أيا جطه ورت في السماء حره وقبل احرت ثلانه أشهر دقل ستة شهر عرلارا التاخرة ترى المدذلا ما وعلى ال سيرس ال الجوة التي مع الشفق لم تمكن - ين قتل المسين وفي الحديث النجوم أهند السماء عادادهبت النجوم أتى السهاء م توعد وأباأمه لاحمايي واذ ذهب أتى أصحابي مالوعدون وأصابي أهمه لا متى وداده بت أصحابي اتى أهى عان عدون ومعماه أن البحوم مادامم باقيمة والسجا باقية واداا كدرت وتماثرت في القيام فدهدت السماء والفطري والشيقت واذاذهبت اتى أصحابي مالوسدرون من الهدين المسروب واذاده مت أصحابي أتى أهدى مايوعدون مرطهورابدعوالموادثقالدين (فعا كيم بسنى)أى الزمواالتمسك بطريقتى وسيرق القرعه انتى أ باهام الماأصلته لكم و الاحكام الاعتقادية والعملية الواجبة والمعدوبه والمباحة ومتقرره وأن وعنى السنة الطريقه ها، عوعة هو ما توافق فيهادعة والشرع ويحصيهما عاطام طالباغ سرداوم اصطلاعامادث قصدوا مهالتمييز بيها و بين الفرض فالى عبد الرحى بن ريداتي ابن مد عود رجداد محرماو عايده ثما به فقال ارع عند هدا فقال الرجل اقرأ على يمدا آية مريخ بالله قال مع وما آناكم الرسول فعدوه وماما كم عنه فانتهوا فامتش ونرع ثمانه (وسنة)أى طريقة (الخلفاء جع) خليف قوهوكل من قام مقام غيره راعا اطلق على العما بدلك لأنه خلفوارسول الله صلى الله عليه وسلرف الاسكام (الراشدين) جمع داشدوهومن عرف الحق والبعث والغارى مى عرفه ولم يتبعه والصال من لم يعرفه بالمرة (المهديين) جعمهدي وهومي هدامالله لاقوم طريق والراشدين

أمل له البردادوا أعاوا تسلفوا في موض حاوس المسكين من الانسان عقال المحالة جسم و منه المسكون المسلم و منه في المسكون المسلم و منه في المسكون المسلم المسكون المسلم المسكون المسلم المسكون المسلم المسكون المسلم المسكون المسكون المسلم المسكون المسلم المسكون المسلم المسكون المسلم المسكون ال

ته مل أو تشكلم بدوالها حس عوما إلى في ال غسر والماطر وه و ما يحول فيها و عدوران أيصاع من الدلا يؤا عد سئي مهما والإسار عليه أما المنزم وهو قوة المصدوا لحرم به في والحد به والله يتكام لقوله تعالى ولكن يؤا حدد كرما كسبت قلو بكم ولما نقدم في المديث السابق . ( وصل في قوله مال (٢٠٠) عن المهن وعن الشمال قعيد وما تا ماتي مذلك ) و عال اس المما دفي كشن

سده لاأن أتكى من خشسه الله تعالى حتى سسل دموعى على وجهس أحب الى من أن اتصدق بجيل من ذهب رقيل اعطاء السلى مانشتهى عالى اسم عن أن أبكي حدى لاأولدران أسكى وقيه أنه يدعى للعالم أن ونظ الماس ويذكر هم و يحوقهم ولا يقتصر م-معلى مجرد معرقة الاحكام والحدود (ولنايارسول الله كام اموعظة مودع) اعلهم فهدمو اذلك من مسااغته في الموعظة واستقصائه ومافوق العادة عطموا أردلك لقرب وفاته ومعارقته لهم وفيه مواذالك كم القرائل لام م الما فهموا دلك من بوديده ايا عم باللاعه في الموعظمة أكثر م العادة واحتمال أنه عرض فهابالتوديع كإعرص في خطيمه همة الوداع بقوله فيها اعلى لاألقاكم بدعاى هذاوطفق بودع الماس بعدد مدليل قولهم كام افال بعض التمرح لكن في مفض طرق الحديث ال هذه مو عظمة مودعوهي شاهرة بدلك الاحتمال (فأوصاً) متتم الهمرة أى وصية عامعة كافية لهدات الدين والديبا وقسه استعباب استدعا الوصية والود ظ من أهلها راعتمام أوقات أهمل الخير والدين قبل فوتها (عال أوصيكم بتقوى الله) لامارادالا تخرة وكاهلة لم عسائم ابد عادة الداري لمامن و الهاامتثال الاوامر واجتناب المواهي وتكاليف الشرع لا محرج عرد لك ولدلك أوصى الله تعالىم االاواين والاتنرين لقوله تدالى والقدوصية االدين أوتوا الكاب من قدا كروايا كم أن انقوا الله وأصلها وقيا كسرأوله وقد تفخرس الوغايه فاست الوا وتاكتر ثث أمدلت اليا وارا والوعاية مايسنرالرأس هالتقي قدجعل بيمه وسيالمعاصي وقابة تحول بينه وسدياس قوه عرمه على تركها واستحصار عله بقعزاو أشدبه عهم

اذاأستام رادم التي بولانت بعد الموت مودرودا مدت على أن لا تكول كشله بوالله المرصد كاكان ارصدا

والسمع ان حل على أن المرادية الاصغاء الى كلامسة لميم كري من وهمة ومعرفسة كان ما بعده تأسيسالمغار تدله وان حل على قبول المسهوع وعبرهم والسمع لا يدفان ما بعده تأكد داواله مع الدلجي واله سمى اوالطاعة عالمة والاعتقاد وهي الموافقة في الطاهر والنباطن فيما يؤم بدويه من عنه فال اصاع بظاهره دون بالمده فه وعاص وهذا في عيرا لاثم للديث لا طاعة لخاوق في معصية الحالق وعطف السمع والطاعة على السقوى من باب عطف المديث لا العام نحوفا كهسة رصل و رمان لا ستمال الوسيمة و تقوى الله على السمع والطاعة لولاة أمو رالمسلمين و حكمة ذلك ترتب المبالغة الات ته عايد و يعكس بحوار كعوا والطاعة لولاة أمو رالمسلمين و حكمة ذلك ترتب المبالغة الات ته عايد و يعكس بحوار كعوا والسجد واواعد وادبكم وسأل مسلم بريد المعنى رسول اللده سلى الله عليه عدم والمائم وان أمر اوف رواية باني الله أرايت ان قام عنه واواً طريف والمائم والمائم من المائم وان رأسه و بيمة ولمائم وال اللام في قريش ما بق منهم اثنان الاعه من قويش المائم من قويش أراره المراق المراق وحد المناكم المنه من قويش أراره المراق مائم المائم المناه من قويش أراره المراق مائم اثنان الاعه من قويش المائم من قويش أراره المراق مائم المناه من قويش أراره المراق من المائم من قويش أراره المراق من المائم و شمي من المائم المناه من قويش أراره المراق من قويش المائم المناه من قويش أراره المراق من قويش المائم المناه من قويش أراره المراق من قويش المائم المناه من قويش أراره المراق و من المائم من قويش أراره المراق من قويش أراره المراق من قويش المائم المناه من قويش المائم المناه من قويش أراك المراق و من قويش المائم المناه المناه من قويش أراك المائم المناه ال

الاسرارقبل أرادع المين قعمد وعن الشميال قصدحدف الأول لدلالةالشابي كقولهم وطع اللهدورجل من فالهار فعيد بمعمى قاعد ثمقال واختام في عدد الملائكة التيء لي كل اسان فقيل عشرون ماكا نقله الفاكهابي وشرح الرساله عن المهدوى م وروى أن عثمان ابء عار رصى الله حنده سأل السي صلى الله عليه وسلم كم من سالت عملي الاسان و يذكر عشرين ملكاقال ملك عريينك تملى حسناتك وهوأه مي على الذي على يسارك فاداعمات حسنة كتبناعنمرا واذاعمات سيئة فال الذي على الشمال للدي على المين أأكتب فيقول لاامله يستعفرأ ويتوب ودالم يتسقال نهما كتب أواحاالله منه فبس الفرس ماأقل مراقبته للدوأقل استحيا ، ه اقول الله تمالي ما يافظ مىقول الالديه رقيب عتيدوما يكان بينيد يلنوم خاهل لفول الله تعالى له معقبات من بسينيديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله وملا قابض على ناحيسان اذا توا ضعت للدعز وحمل رفعك اللهواذا تجرب على الله عزوجل قصه في الدوما كان على شقتيات الس عنظان علد الاالمدلاة على الذي أشرف الانام مسلى الله عليه وسملم ومال على فيان

لابدع المسه ان مدحل فيه وملكان على عينيا فهولا عشرة أملال عين كل آدى فتبرل ملائك الليل على وفارها ملائك الفارفه ولا عشرون ملكا على كل آدى والميس بالنهار و ولد بالليل قال الفاكها في ان قات ان الملائكة التي رفع على العبد في الدين أنون عيام عبره م قات انفا هوانهم هم هان ما يك الانسان لا تعد الربياد و الدياد المادة الم

وأسعشوا عتى به علصاحب السات ولاسيكه مه (فأندة وهى خافه المحلس ما يؤر الويل ان غاب واحداه اعشاره فالاحاد السات والاعشار الحسد السوات ومعل حسدة واحد دة وعشر سبات لم نفل آعاده أعشاره لان الحسمة الواحدة تكفر عنه عشرسيات ومن عمل حسنة واحدة واحدة واحدان عشرة (٣٣٣) سبئه عضد غلبت آعاده اعشاره هالويل الدان

إلم احد الله تعالى عنه وال الواحدي في نفسه بره روي أنس الله وي ملى الله عليه وسمل قال الالله تعالى وكل اعداده ملكس يكدران عليه وادامات والامارب ودفيض عسدك والانأس مددت قال مهاني م الوآة من مالا بمكني اصدوبي وأردى عمارة من ملائكتي المعوني اذه الى قرعملى فسعابي وكبراني وهلاني واكما ذلك في محمقة عمدى ذلك الى رم القدامة فهدالدل على الالفطة اندان وفوله سالى ال ورآل الفهر كان سنهود ايدل على ان المعظمة أر دمة اتمان بالليل وانذان بالهار عدلى مادكر، المنسرول مث عالوامى الله سالاة الصري منهودة لاجانة بدها ملائكة اللمل وسالا تكد النهار وبدل علمه قوله وسلى السعلمه وسلى السندملائكه بتماقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكه بالنهار فهمأر بعةاداء عداثان حفظه اثنال لا يفسترون اللهسم وهقما الطاعتك أجعين آمين والجدالله دب العالمين

ر (المحلس الثامن والثلاثون في الحديث الثامن والثلاثين) المحدلة الذي خص أولياء والكرامه وحلهم خلفاء المديدة والاستقامه وأشهد أن لااله الاالله وحده لا شريان له شهادة تميى قائلها يوم المسترة والندامه وأشهد أن محدا

(قان)دلاندعهوان كل معة ضلالة) و حامق اعض روا بان مدالط ديث فان كل محدث مدعه وكل ردعة صلالة وكل ضلالة في النار وقال مهض المفسرين المعضوب عليهم أهل المدعوعي عطاء اللواسابي لمارل فوله تعالى ومن يعمل سوأ أويطلم مفسه ثم يستعمر الله يحد الله عودا رحما صرخ اليس صرحة عظمة احمم اله فيها حنودهمن أقط ارالارض قاللن ماهدنه المصرخة الي أوزعننا قال أمر رأى في ليزل قط أخطم مده قالوا و ماهو فند الاعلم مما لاكية وقال لهم هل عند كم مس حدلة فالواماعد ما من سيلة فقال اطابوا فايي سأطاب فال فاسنوا ماشاه الله مُ صرخ فاحمد الإله وقالواما عدده الصرحة الى لم يسم ممان مثلها الاالتي مبلها قال وهل وحدخ أيأقالوالافال لكني قدو يدت فالواوما وجدت فالرآد بلهم البدع التى يتخدونها دينا ثملايستعفرون أىلان صاحب المسدعة راها يجهله حقاوصوا بارلا راهادنماحتي ستعفرالله وفد ما في الحديث ألى الله أن يقيل عمل صاحب بدعه حتى بدع أدعمه أي لا أسه على عمله ماد ام متلسا تلك الدعة وهوعام محصوص بالدعة المحرمة اذالبدعة تعبريها الاحكام الجسه كاسبق عالمراداا كاية الاعلمية وفي بعص الروايات وانكل محدثة الدعسة وكل الدعة سلالة ركل صلاله في المار وأحرح أنو له ع أهدل البدع أسر الحلق والخليقة والحلق والحليقة مبترادفان وقيل الرادبالأول الهائم وبالنابي عسيرهم رأخو جفره أصحاب المدع كالاب المار وأسرح المهي واسعاصم في المنة أبي الله أن يقيل عمل صاحب بدعة سي يدع مدعنه قال معصهم واعلم ال أهدل البدع عادية المعمرلة القائلون بأن العباد خالفوا أعمالهم وبنني الرؤية ووجوب النواب والعقاب رهم عشرون فرقة والشبيعة المفرطون في محسة على وهما المان وعشر ونفرقة والخوارج المفرطه المكفرة لمؤمن أذنب ذباك يراوهم عشرون فرقة والمرجشة القائلون بأبه لايصرسم الاعمال معصية ولاينفع مع الكفرطاعة وهم ننس فرق والبخار بة الموافقة لا "هل السنة ف خلق الافعال وللمع مراة في نهي الصفاك وحمدوث الكلاموهم الاثفون الحديدة القائلان بسلب الاحتمارعي العباد فرقة والمشهة الذس بشهون الحق بالحلق فرقة أيضا فتلله اتنان وسمعون فرقه كلهمه في الناروالفرقة الناحمة هم أهل السمة وفدورد في الحديث سنفترن أمتى على نصع وسبعين فرقه كلهم في المار الافرقة واحدة وهي ما كان على ماأ باعليه وأصابي (رواه أبودودو الترمذي وقال عديث حسن وفي نسعة حسن صحيم

«(الحديث التاسع والعشرون)»
(عن معاذن حبل) بالتحريف فله السهل (رضى الله تعالى عنه قال قلت بارسول الله اخبرى)
وفي رواية أنبئني (بعمل) التنوين فيه للتعظيم أوالدوعية أي عمل عظيم أو معتبر في الشرع فالايرد ماقيسل اله اذا حسل بدخلي حواب الاهريبق بعمل غير موصوف والنكرة غيير الموصوفة لا تفيد (يدخلني الجنة) اما أن يحعل مرفوعا والجلة في محل حرصفة لقوله بعسمل أو مجز وماقال الطبي وفي مثله مذهبان أحدهما مذهب الخليل وهو أن يجعل الامر عمني الشرط وحواب الاهر حا، والتقدير ان تخبر في بعمل بدخلي الحنية وفيه اقامة السبب الذي هو العند لل لان العرب طاهب طاهبوا لا الاخبار

عبده ورسوله الشفيع المشيفع في عرصات! لقيامه صلى الله عليه وعلى آله و عبده الاس فار و آيال الامنه (عن أبي هر رقرض الله عنه قال قال و الله عليه و من الله علي

المأعام بيز الاسسان قال أبي ما المائكي في ندسوره روى ال المائه على فاسازلا ندال الذي أكثر مرسلم الملائ استأل الانسال ومداده وبق الاسال قال وهد المشير في القرب والله أعلم مكمفية دلك وأما الدى تكسب ويد المفظة ودواوير من وقكافال مناورا تعالى وكاب مسطور في رق منشور ولى (٢٢٢) أحد الاقوال وبه ، وقال العالى و محر مله يوم القيامة كابا ياقاء منسورا

المهد بين لفطال مدرا دفال معناهما واحديهمل أمهما اسمامف ول أي الذب أرشدهم الله وهداهم ويحمل امهااسماهاعل أى المرشدي الهادين لعيرهم وعام أربديه اللاص واللاماليه لأوالمعهود أنو بتكر وعمر وعتمال وعلى والحسن رصي الله تعالى عنهمان ماعوق عن مؤلاء أوعن بعصم أولى بالاتباع من قيمة الصحابة ذاوفع بيم مالخلاف فيسه وقدورد أن رحلاحل لانطأر وسنه حينا عأف اء أبو بكر بأن الميم الأبد وعموا ربعون سنة وعثمان بأمسنة واحددة وعلى أهديم وايلة فعرض الرجل دلك على رسول الله صلى الله عليمه وسلم فدعاهم فقال لابي مكرماد ليلاء على ان الحين الابد فال قوله تعالى في حق قوم بودس ومتعمائهم الىحين وقال لعمرمادلها على أن الحبن أربعون سمة قال قوله اعلى هل أتى على الانسان حين من الدهو الانسان آدم ألقبت طينيه على باب الحيدة أربعين عاماوقال لحتمال مادا لانعلى أسعام قال قوله تعالى نؤتى أكلهاكل حبن وقال لعلى ماد الملا على أسوم وليلة قال قوله المالى فسحداب الله مين تمسون وحبن تصحون دقدال صلى الله علمه وسلم أصحابي كالنجرم بأجه اقتدم اهتديتم وأحم الرجل أن يأخد مرل على تحفيفاله ومذهبا موافق الماافتي بهعشمان وقال صلى الله علمه وسلما خلافة بعدى ثلازة ن سنة غ تصرمل كاعصوضا وقدعت بولابة الحسسن ستة أشهر وقال اقددوا باالذبي مي بعدى أي بمكر وعمرف ص مما تقددم اننين وفال للمواة التي سألته وأمرها أن ترجع اليه فقالت فال أبد دل تريد الموت فقال انتأبا كرفنص أبا بكرهال التوريشي والمآذكر يستهي في مقامة سنته لا معلم أنهم لا يخطؤن هما يستقرحونه وستسطونه من سنته بالاحتهاد ولا يه عرف أن بعض سنه لاتشتهرالاف زمام معأضاف البم لبيان أن من ذهب الى ودتاك السنة محطى عاطان القول بانباع ستهم سداللبأب اه وفدوردان العول لم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولارمن أبي كرالصديق وأول من زل بهذلك عمد وفقال لاأدرى من أحره الكتاب فأؤحره ولامن دقمه هأقدمه ولكس رأيت رأيابان يكن صوابا فسالله وان يكل خطأ هسهم رهوان يدحل الصررعيلي جيعهم فحكم بالعول و بقال الالدي أشارعلمه مدلك العباس ولم يحالفه أحدم العماية الاان عباس تكنه لم يظهر ذلك الابعد ، وت عمر اجلالا لهوهذافي حق المقلد المرف وتلاث الأرمنية المريسة في زم الحجابة المافها بعد ذلك فلايجوركاقال اب الصلاح تفليد غسيرا لائمة الاربعة مالك وأبي حسيفة والشامعي وأحمد رضى الله تعالى عنهم لان حولا عرفت قواعدمدا عهم واستقرت أحكامها وخدمها تابعوهم وسرروها فرعافرعاو حكاحكا (عصواعلها)وحد الصميرلان ستهم كستهفى وبوب ألاتباع (بالنواجذ بذال معجة الانياب وقيل الاضراس أى عصوا عليها بجميع الفم لانمشا بأطراف الاسناد وهوكاية عن شدة القسسان جالان النواحد محددة اذا عضت شيأ نشبت فيسه فلا يكاد يتخلص من قولهم نشبت في الامر بعض أى متمسلة (واياكم ومحدثات) بفتح الدال جمع محدثة (الامور) أى انقوا الامور الخترعة في الدين الخالفة لسنن الملفاء الراشدين واحذر وهاؤكثيرا ماكان يتمثل الامام ماللة جذا البيت كإساف وخيراً مورالدين ما كانسنة ، وشر الامور الحدثات الدائع

عال المعوى وفي الا " اراب الله تعالى مأمر الملك بطي العصفة اذا : عرالم ولانشرالي وم الفياه والظاهرار هذه الكاله التي تكتبها الملائكة ليست مرز الاحرف ويدل عليه ارداهرالي د كرعي اللوم المحفدوالان المكروب وسيه أيس مروفا قال واعما تدوت المعاومات فسه هيئ شوتهافي المقل والله اعلم وانتلف افهاتكنسه الملائكة على في آدم فنقدل البعرى عن محاهدوأ وطالبعي الحسس وقتادة انهما يكتباركل شئ حتى أبسه في ص م و وأبد هذا القول . شوله تعالى عهم الله مايتا موية بت قدل في التفسير الداللائك اذا سمدت بعمل العمد عاالله عنه الما عان وأثبت فيه المستات رالسيا تعالماروب أم دينسة ان الدي صلى الله علمه وسلم قال كلكلام اس آدم عليه لاله الأأمر عدر وف أوغي عدم يكراو دكرالله قاله أبوطالبواس عطية وغيرهمم ري ان وحملا فال المعمرة حل فقال صاحب الحسنات ماهي محسنة فأكتما وفال عاسيالساتات ماميرسات وأكنها فأوجى الله تعالى الى عاحدالثمال عارل ساحم المين ماكتبه قار المعوى وقال حكرمة لاتكتبان الامايؤجر عليه ويوزر ۽ روي اليغوي يستنده إلى أبي امامة فالوال

رسول القصلي الله عليه وسلم كاتب السنات على عن الرحل وكاتب الدينات على سيارال حل وكانت المسنات أوين فان على كاتب السنات فأذا على سنة كتبها ماك المين عشرا واذاعل سيئة فال ماست المين لصاحب الشم الدو وسيع ساعات الماك السيئة الماك المين لصاحب الشم الدو وسيع ساعات المدين المين لصاحب الشم الدول المدينة المدين المين لصاحب المين لصاحب المين لصاحب المين لماك والمدين المين لماكن المدين المين لماك والمدين المين المين

والتفديس فقالله باحرجيس ان أحلا رسالة الى والفقال له سرحاس ماذلك عال نقدول لو النوا تسابا لمطدور الا آف سه الدي سع ياسائر الشر فامن خاالمطرغسيره قال فدخل مرحس الى هر الدوقد مرس من موفى الله تعالى عن حوابه فحاءه جريل رأم الملان الحليل فقال له هات الرسالة التي معدُّ على الوجه الذي قال الذققال (٢٠٥) مرحيس الى أخاف من الله ذى الجلال عندمقال

ذلك القدول على مافال فقال حمريل بالمرحيس فعل كافال هكد اأمر العربر المتعال وقال أح حيس قال ال له بأساللطور الا آدبته مأذبة سمعها سازالاشر وفال حدر بل ياحر حيس ر ال بمرلك قل له عاداتؤنه فني مرحس المه وأعاد الرساله علمه وعال المان لاقد لرقلي على أذرته الامن وحه واحد لابي ضعف وهويعوى وأباعا حورهوقادرواها أوذى أحماده ومن آذى أسماء فقدلآذاه فاءنديريل فقال العرحيس قلله لاتف مل فغن أتسانا للطسر خرطادت السهاء بالمعاب وامتيلات المعاري بالسيول من كل جانب مدة الذنة أنام اذن رسالار باب رأمر الله تعالى السات والزرع في الذالا بام السلانة أن بطلع فلاطلعت النمس نظرالى الحاض مترعمة والمصلوات مشرقية مسيعتعة والزروع الى سيدرا لانسان طالعة والرباس مورقة متنوعة فركب الملاثوأتي الى اب حرحيس وهونى صومعنه يكثرمن التسليم والتقمديس فغرج البمه وقال باهسدا ماتر يدمنالهلاتشستغل الك عنالا تعمل منال الله الرسالة فان فيها نظاعة في المقالة فقال بأنى اللهما أتست مرياسل سلا وقدانفم بصرالصعف الاغمى فان من عمل الإحسان

صدره للسي فما بؤديه الى السعادة الاحديث في ردالله أن يهديد يشر مصدره للاسلام اعملاامائتم مكل مسر لمانتلق المو مالحلة عالدوفيق انساعد على سي يسروان كان ثقل الجال (تعدالله) عدل عن صيعة الامن نسبه اعلى أن المأسور كانه مسارع الى الامتثال وهو يحبرعمه اظهارال غمته في وقوعه والمراد بالتبادة النطق بالتم ادتين ولماعبر بالعرادة استاج ال يوصعها بفوله ( لاتشرك به تسياً ) ومده ياأيها الماس اعبدوار مكم أى وع وهوما خلقت الحروالانس الالبعيدون أي وحيدون وجمل أن العباده ههذا تساول الابحاب الباطن والاسد الم الظاهر قال تعالى هي كان رحولقاء رسفاسه مل عدالا ماطاولا يشرك بعداده ربه أحددا والأقرب الأول كإوال الحافظ اس حروالعبادة كإفال سيز الاسداد مفي تسرح الرسالة الفشيرية الهائلان درحات علياو وسطى ودنيا فالعليا أن يعدمل العسدالله وحدده امتثالا لام ، وقباما عق عدوديه والوسطى أن عدم التواب الاستوه والدنياأل معمل للاكرام في الدنيا والسلامة من آعاتها وماعرا عن اللاث فهو من الرياءوان تفاوتت امراده واللام في قوله للا كرام لام العاقبة والسلامة لالام العلم والعمل لله فقط لكسه بؤل عسد الاطلاع عليه الى الاكرام وذكر بعض المفسر سعن بعض العارفين ما محصله ان العادة لها ثلات در حات أولها أن تعدد الله تعالى طمعافي التواب وهر مام الحقاب وهدا هوالمسمى بالعمادة وأوسطها أن تعسد اللهار بشرف بعمادته أرات شرف بقرول تكالمفه أو بالانساب البه وهدنه أعلى من الاولى وأعلاها أن نعدد الكون الهاوخالفا ولكولل عبداله وهذا أيم مرعلى مافاله سيح الأسلام (وتقيم) بالرفع (السلاة) وهوو ما دهده مسعطف المعاسعلى المعنى الاول في تعبد وعليه في كمون ولدد كرله أاتر حيد وأعمال الاسلام واللهاص على العام على المعنى النابي (وتؤدّى الزكاة) وهي الفيد والخرج من النصاب للمستدق وأنى بالزكاة عقب الصلاة لائن الصلاة أعظم الطاعات الدنية والزكاة أعطم الطاعات الماليمة وقد كنب سلمان الى أى الدرداءرضى الله عهدما يا أحى ايال أن تجمع مس الدنما مالاتؤدى شكره فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قول محاء بصاحب الدنساالذي أطاع الله فيما وماله بين بديه كلا نكفأ به الصراط قال له ماله ا ، ص فقد الديد عن الله في م يجاء بصاحب الدنيا الدى فريط عالله فيهاو ماله بسين بديه كليا نكفأ به الصراط قال له ما نه ويال أَلاأُد بت حق الله في فالزال كذلك حتى يدعو بالويل والنبور (وتصوم) شهر (رمصان وتحيم البيت) الحرام ان استطعت اليه سبيلا (عقال) صلى الله عليه وسلم (ألا أدلك) أي أرشدك وموعرض متصمن للعث نحوهل أدلكم على نحاره الآية أى أعرض ذلك عليمك فهل تحبه قصديه التشويق الى ماسيد كره له ليكون أوقع في نفسه وأبلع في ملازمته وأحث على استفراغها لافادته (على أبواب الخبر) أي طرفه وأسما به الموصلة المهومن تم حعلها أبواباله لترتيبه عليها تشيهاله بأمتعدة فى مكانله أبواب فهواستعارة مكنيدة تخييلية ع الأضامة الكانت بيانية كالالراديدالاعمال الصاطة التي يتوصل ماالى أعمال أكدل منها كالستقيد من تسمينها أنوابا فهومن المحاز البليغ لماقيه من تشييه المعتقول المنصوس وآثر جدح القدلة اشارة الى تسهيل الامرعلي السامع ليزيد تشوقسه واضاله وان

(٢٩ - شرخيتى) مع صدق لاخلوليه يحب أن تسجل الخياه له ظمته وان أو يد المصالحة لتكرن صفقت والمحقق دلا و المال الم بأن أسرار التوحيد لا تحد أنا أشهد أن لا اله الا الله ولا مسود عن سواه التواني دل هذا المليد مث الاله في النوال المن المالية المالية المالية المنافق أن والمالية المالية المنافق أن والمالية المنافق أن والمالية المنافق المنافق أن والمالية المنافق ال المين منش ماور حله الى عنى م أوان أنى أعظيت موان استعاذ بالاعد نه روا ، التاري) اعلوا اخراب وفي الله والاكم اطاعته ان هذا الحديث عديث عطيم وهو أصل في الساول والمقرب الى المولى تسارك و تعالى والوصول الى معرف وهوم الاعاديث الاله له الانه م كلام الله تدالى رواه النبي (٢٠٤) صلى الله عليه وسلم عن حبريل عليه السلام عن رب عزو جل (قال السي صلى الله

الثانى مذهب سدويه أن الحواب خزاء شرط محدرف تعديره أحدي اعمل العملته مدخلي الجمه (ر بياعدني عرالمار) وفررواية أحمدابي أريد أن أسألك عن كله قد أمر ذتي واسقة في وأحر رتبي قال سل عماشات قال أحرني بعمل مد حلى الحمه لا أسألك عمره وفي ه دلد ل على شدة اعتمائه بالاعمال الصالحة وعلم فصاحته على أوحز وأ الع والمذاحد المصطفى صلى الله عابه وسلمه مسئلته واسته طهها وان الاعمال سمالدخول الحدة ويسم دله قوله تمالى وتلك الحملة التي أو رتتموها باك ثم تعملون وقوله تمالى ادحلوا الحمة بماكتم تعسماون ولايناب حديث البخارى ل يدخل أحدكم الجمة احمله عالوا ولاأنت المرسول الله قال ولا أما الأأن يتعمدني الله رحمه وفي رواية لن يدحل أحدامنكم الجنة عمله لان العدمل نفسه لايستحق به أحداطية مالم مكن مبولا والقبول ايما يحصل رجمة الله أوالمراديه حدمة غاصة أي تلاثا يلمه المحاسمه الرجيعة يسمب الاعمال وأما الدحول فدالرجمة أوان الما في عما كتر لله لا يسه أي أو رئتم وهاملا يسه لإعمالكم أي لذواب أعمالكم أوللعوص والمقابلة والمعطى لموض قديعطى محانالالاسبية لان المسسلانو حدددون السبب خلا فاللمد عترلة القائلين الالعدم ل سبب لدحوله او أما الداء في حددت أن يدخد ل أحدكم الحمة بعمله فهي سامية ولا كلام \* (فائدة مد أخرج الحاكم وصحيعه أنه صلى الله عليه وسال قال خرج م عندي حايلي جبر أل عليه السالام آ معادهال يامحدوالذي مثل بالحقان لله نعمالي عبد مامى عباده عبدالله عروجل حسمائه سنه على رأس جبل في المر عوضه وطوله ثلاثور ذراعافي نلائي ذراعاوالعرالحيط بهأر دمة آلاف ورسخ مركل باحية أوأحرجله عيناعذنه بعرض الاصبع نبض عاءعذت فتمت فمع في أسفل الببل و عجرة رمان تحريح كل ليلة رمانة يتعبد يومه عاداآ مسي نرل فأصاب من الوضوء وأخذ ثلت الرماية فأكلها عُمَّام الصدالاته فسأل ربه عسد وقت الاحل أن يعبصه ساجد داقال ففعل فعن عرعليه اذا هبط اواذاعر جنافعدادفي العلم أمه يبعث يوم القيامة فيوقف بين يدى الله عزوجل فبقول له الرب حل حلاله أد خلوا عمدي الحنه رجى في قول رب بل بعد جلى ويقول الله تعالى قايدوا عبدى بنعمتى عليه و معمله فتو حد نحمة المصر قد أ حاطت معادة حسما أه سنة و مقبت نع المسدوصلاعله فيقول أدخاوا عبدى النارفيمرالى الذارف نادى باربرحتك أدخلي الجنسة فيقول ردوه فيرقف بين يديد ميقول باعبدي مسخلفا ولم تنشيأ فيقول أستيارب فيقول ومن قوال العبادة خسمائه سنة فيقول أنت يارب فيقول ومن أرلك فى جبل في وسط اللحة وأخوج لك الماءا احذب ص الماءالمالح وأحرح الثكل ليلة رماية واغاتطرح مره في السنة وسألته أن يقبضك ساجدا ففعل فيقول أنت يارب قال مذلك برحتي وبرحتي أدخل الجنة أدخد اواءبدى الجنة فنعم العبدكنت ياعبدي وادخله الله الجنسة قال جبريل عليسه السلام اعاالا شياءر حة الله يا محرد قال رسول الله صلى الله غليه رسلم لمعاد (اقد) اللام واقعة في جواب مقدر والتقدر والله لقد (سألت عن) عمل (عظيم) الن عظم الشي عظم الاسباب والنجامس النارأمرة طبم فكيف مع دخول الجنة (وائه م أي العمل الذي يدخل الجنة ويباعد عن النار (يسيرعل من يسره الله) تمالى (عليه) يتوفيقه وتهيئته أسباب الماعة وشرح

علمه وسلم الاستعالى فالمن عادى لى وايا) أى اتحذه عدوا (ففد T ذنته) بالمدوق في الذال المجهة العدما ون (بالحرب)أى أعلته بأني محارب المعنه عفي الى مها. كه والولى فسموحهان أحدهماانه فعيل عني مفعول كفتيل وحرج عمى مفتول ومحروح فعلى هذا هومن يتولى الله رعايته وحفظه غلا كله الى مسمه للطه كافال نعالى وهويتولى الصالحين والوحه الثابي الدفعة ل مالعة من واعل كرجيم وعليم عفى راحم وعالم فعلى هداهومن يتولى عدادة الله تعالى وطاعته دمأتي م اعلى التوابي من غرأن يمالهاعص أن أوفتور وكلا المصنمين شرطفي الولامة عن شرط الولى أن يكون محفوظاكا من شرط الذي أن يكون معصوما فكل من كان للشرع علمه اعد تراض وايس يولى الله درو معرورمادع كاذكره الامام أوالقاسم القشيرى رضى الله تعالى عنمه وغردم أعمه الطمراق رحهم الله تعالى \*(ننبه) \* قال الفاكهاني رجه الله مس عاريه الله أهلكه وقال غميره الذاءأولداءالله عمالامة على سورانلاغة كاكل الرياعامانا الله تعالى من ذلك عن والى أولياء الله تعالى أكرمه اللدومن عادى أولداء الله أهاكه الله قال أبوتراب الغشي رحمه الله من ألف الأعراض عن الدصحمة الوقيعة

في حق أوليا الله (نكته) تناسب القيام روى عن حام الاصم عن جاعة من أحجاب العلوم والهيم أن حرجيس في الله صدر المي نبي من أنها وفي اسرائيل كان في زمانه ملك كثير الفياد مصر على مظالم العياد فيم الله تعالى عنه المطرستي أشرف هو ومن معه العالم العلالة والفيد وفي كمد هذا الماك الكاف الظال الفاد، في عالم مدرسة أنه المساهدة عدد مدرسة مدرسة النسان باد اوالنون أى طاسسى أن أعيده عما بخاف لاعيد تنه والمراد انه ثمالى براى وي جمع أحواله بحسن شدير مو بكاؤه بحسن رعاية كاره الوليد ، (فائدة ) عال بعصهم اذا أرادالله بعالى أن يوالى عبده فغ عاب بأب دكره فادالسكذ الدكر فنع عليه باب القرب ثروه هالى مجالس الانس ثم أجلسه على كرسى التوحيد ثم روع (٢٣٧) عنده الحجب واد شدله دارالفرت وكشف له

الحلال والعظمة فاداوفح بصره على الجدلال والعظمة مرح من حسه ودعاوى نفسه وعمل المهاللة ويحمل حيث في مقام العلماللة ويقهم مالم يقهم (خاعة المحلس) ويقهم مالم يقهم (خاعة المحلس) ويقهم مالم يقهم (خاعة المحلس) مانعة لهمن العارفين علامة عملة منانعة لهمن الحسوب فاذاوا فقته بل لا ما تحمي عبو به اللهم نولنا في حديم أصورنا آمين آمين آمين آمين آمين

مرالجلس الناسع والثلاثورورالحديث الناسع والثلاثين)،

الجدالله الدى اختص مس محلوقاتة الانسار وومعنه بكرمه الططأ والسيان وأشهدأ بالاالهالاالله القدم المجود بكل اسان وأشهد أنسدنا ومولا باعجمداعسده ورسوله المؤيد بمعزات الفرآن صلى الشعله وعلى آله وأصحابه وذر بمذوى الولاية والاسانه (عراب عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله علمه وسلم قال السانسة على تجاورلى عن أمستي الطأوالنسسان وما استكرهواعليه رواهابنماجه والبهق رغيرهما) اعلوا اخواني وفقسى الله والأكم الطاعتمه أن خلا الحديث حديث على عام

لمتدأ محدوف أى وهوحمة وكذاقوله والصدقة تطفئ الخطبئه وددسئل اس صباس رصي الله تمالى عمما أي الصدقة أقد لقال الماء ألم رالى أهل المارحين استعابها وأهل الحد ان أمه واعلمام الماء أوم ار زقكم الله و روى السعدائق الى الذي صلى الله عليه وسليدقال أى الصدقة أعب اليانقال الما فعص مراوقال هده لام سعدوفي روابة أمرى انه قال مارسول الله ان أمسعد كانت تحب الصدقة أفسف هاأن أتصدق عمها قال نعم وعلمك مالماءوروى البعارى عن أبي هريرة الدرسول الله صلى الله عليه وسدلم قال بيهمار حل عتسى نطريق اشت دعليه العطش فعرل بسارا فشرب تموح واذا كاسبا كل الثري من العطس وقال اقد المغرهدا الكلب منسل الذي بلغت فلا خفه ثم أمسكه بنيمه ثرقي فسني الكلب منكرالله فغه غرله قالوا يأرد ول الله وان له الهاائم أحراقال في كل كهدرط بعه أحروفي رواية فى كل كدوراء أحروو ردان احرأة كانت نغيسة فوأت كاباعطتا ماعا سرعت يحفها ما نسقة وفعفر الله لهاوس عائشة رضى الله تعالى عنم اعن الذي صلى الله عليه وسلم اله قالمن سق مسلما شريهم ما محست بوحد الماء فكاعما أعتق رقمة ومسق بسلما شرية من ما محمث لا يوحد الما و في عما أحما ها واحفاء الصدقة أولى القولد تعالى ال تبدوا الصدقاب فذعماهي واستحفوها وتؤنؤها الفقرا نفهو خبراتكم الاتنة ولمارر اءأنس امه علمه الصلاة والمسلام قال ان صدقة السرقط في غصم الرب وبدفع مسقالم وولداكان على س الحسبين يحمل الخبزعلي الهره باللهال ويديع به المساكين ويقول ال الصدقة في سوادالايل تطفئ غصب الرب ولمامات وجدفي طهره أترسواد ففال العاسل ماهذا وقيل اله كان يحمل حراب الدفيق على طهره ويعطيه المفراء أهل المديمة ركان ادا أتاه سائل رحب به وفال من حما عن محمل راد ناالي الاسترة يد (وائدة) مراخ ح الشهال س حلة حد مث طورل رالل ان منفق نفقة تبتى ما وجده الله الأأحرت عليها حتى ما تجعل في في امر أ من وأخرج أحد باسسناد جيدما أطعمت نفسك فهواك صدقة أى الكان عالالدمنه القصدالتقوى بهعلى الطاعة كماه ومعلوم من القواعدا اشرعية وماأطه متولدات فهو للتصدقة وما أطعمت زوحك فهولك صدقة وماأطعمت خادمن فهولك صدقة وأنع حالطمراني باستناد حسى من أ فق على نفسه نفقة يستعفم افهى صدقة ومن أ نفق على آمر أته و ولده وأهل بينه فهي صدقة وهذام مسرلما قبله وأخرح الدارقطني والحاكم وصحيرا سناده كل معروف صدقة وماأنفق الرحل على آهل بيته كتسله صدقة وماو في به المروعرصة كتسله به صدقة وما أنفق المؤمس نعدقة وان خلفها على الله والله ضامن الاما كان في بنيان أو معصية وفسرت رقاية العرض بمايعطي لاشاعر وذى اللسان المتنقى وأخرج الطبراني في الاوسط أول مايوضع في ميزان العبد نفقته على أهله وأخرج الطبراني يسسند صحيم كل ماصنعت الى أهلات فهوصدقة علهم (وصلاة الرحل) خص بالذكرلان السائل رحل ولآن ألحر عالم في الرحال اذاً كَثِرا هل النارالنا ، لا اللا حراز عن المرأة لانهامشه في ذلك ( بحوف الليل) أي في وبها عبرفي بعض النسم وحروف الجرتشاوب أولا بتسداء العاية فيكون مبدأ الصسلاة حوفه أو التبعيض أى سلاة بعض حوف الليل اذهن فيه مطلقا أفضسل منهافي النهارلان الخشوع

النفع وتحسل الإطالة في الامورائي تصمها كنب القد قه لكن قد كرش حده محتصر اعلى وحه لطبق فتقول (قوله إن الله تعالى تجادر) معناه عما (قوله ي عن أمني) أي لاحل (قوله الخطأ) عولة بقر الصواب قال الاحمدي الخطئ من أواد الصواب فصاد الى قديم و الخاطئ من فعل ما لا ينبغ مصداقه حدايث لا يمتكر الإناطي (قوام والنسبان) هو عدم الدكر الثري لنعول علمواوسل واحب الصمين الى الله الله الله العرا رص علدال والمقرب الى عبدى الاصاف مالذ مر يف والشي أحب الى مما افترضت عليه عسا أوكفاية كاداءا ملقوق والامر بالعروف وغيراك واغاكل الفرض أحبالي الله نعالى من المفل لأمورمنها أنه أكل من حيث أن الأمر به حارم (٢٢٦) منضم للثواب على فعله والمقاب على ركه ومم أن الفرض كالاصل والاسلس

كاستعمن اللام كال المراديه الحزاء العظيم وم الجسم الاعم ال الصالحة ويدل المال رواية اسماحه ألاأدلك على أنواب المنسة والدول تحصيص بعض الاعمال بالذكر مقولد (الصوم) أى موم النفل لان الفرض تقدم (جنة) بصم الجيم أى وقاية من استبلاء الشهوة والغفلة في العامل ومن المارفي الاحمل قال الطبيي اعلم على الصوم - ننه من المارلان في الموع سدهارى الشيطال كافي المديث الشيطال بحرى مل الم تدم محرى الدم فستتوا مجاريه بالجوع فاذاست مجاريه لهيدخل فيه فلم يكن سبب العصيان الذى هوسب دخول الناروي غيرالنسائي الصوم حنسة سن الناركينية أحدكم من القتال (والصدقة) أى نفلها لان فرضها مرذكره (تطفئ) بضم أوَّله وهسمر آخره أى تحدووفي رواية تكفر (الخطبئة) بالهدمر توزن فعسلة و رعاً أسفطت الهمرة وشندت الماءوالمواد الصغيرة المهاقمة يحق الله اماالكسيرة فالاعدوها الاالتوية وأماحق الاتدى فلاعمد والارضى صاحمه ووردان احرأة عاءت الى حسان ن سدنان فسأنته شمأ فعل يعطر الهاع إذاهي امرأة حسلة فقال باغلام أعطها أربعا ائذرهم فقيل له انها تسألك درهما فأعطسها أر تعيماته درهم فقال لما نظرت الى حالها خشنت أن تقع في معصمة واحس أن أغنما عسى أن رغب فها أحد فيتروّحها و وحه رجل ابيه في نحارّه مصت أشهر ولم يفع له على خرر وقتصدق رنحيفين وأرخ ذلك اليوم فلماكان بعدسنه رحما بنه سالما فسأله أنوه هل أصابك فى سفوك بلاء فقال له غرقت السفسنة بنافي وسط البعرو عرفت مع جلة الذباس واذا نداس أحدانى فطرحانى على الشط وقالالى قل لوالدل هذا رغيفين مكر في فوتصد قترائد على يكون بالاعان ثم الاحسان وقرب أذلك وأمامنع الصدقة فيصيرا لعز يرد ايلا وحكى البرجلاج لس توما يأكل هوور وجنه وبينديم المجاجة مشوية فوقف سأتل بابه فغرح اليه وجره فاتفق بعد ذلك أب الرجل ا افتقور رالت نعمه وطلق زوجته ويروّحت بعبده مرحيل هلس يأكل في بعض الإمام هو و زوحته وبين مرج ما دجاحة وإذا بسائل بطرق الباب فقال لزوحته ا دفعي له هذه الدحاحة فعرجت جااليه فاذاهور وجها الاول فدفعت اليه الدحاحة ورجعت وهي ماكمة فسألها زوحهاعن بكائها فأخبرته أن السائل كان زوحهاوذ كرن له فصتهام مرالسائل الذي انتهره زوجهافقال لهار وحها أناذلك السائل (كإبطفئ الماءاننار) اذا ألني عليها واغااستعار إنفنأ الاطفا بلقا يلتسه بقوله كإبطفئ المزولان الخطسة يترتب عليها العسقاب الذي هوأثر الغضب المستعمل فمه الاطفاء وقمه استعاره تمعمة لانهشمه ازهاب الصدقة للعطيئة بالاطفاء واستعاره لهثما اشتق منه الفعل أوتحييلية لانه شبه الخطيئة بالنارو أثبت له مآهو م الوازمهامن الاطفاء وخصت الصدقة مدلك لتعسدي نفعها لان الخلق عبال اللهوهي المسان البهم والهادة إن الاحسان إلى عبال الشخص بطفئ غضمه وسب اطفأه الماء النار ان بينهما غاية التصاداذهي عارة باسة والماء باردرط فقد ضادها مكيفيته والضديد فع الضدو يعدمه واعاقال الصوم سنة والصدقة تطفئ الخطيئة ولم يقل الصوم والصدقة والمسلاة في حوف الأيل بدون ماذ كراللاشارة الى اختلاف أفواع الخيرفان قلت ما اعراب ماذكرفا المواب انقوله الصوم مسدا أخبره عداوف تقديره منها الصوم وقوله خنسه تجبر

والنفيل كالفرع والنناء ومها أن في الاتمال الفرائص على الوحمه المأموريه امتنال الامر واحترام الاحربهوأهكمه الانفاد السه واطهار علمسة اله سه وذل العمودية فكان النفرب مدلك أعظم العمل (قوله ومارال عددي) وفيرواية وما وال (يتقرب الى بالنوافل) سن المسلاة رعيرها (حتى أحمه) بقم الهسمزة وفتم الباءو المسراد مفعل العدادا الفرائض ما يحصل بهالتقرب عادة من فعل الاحسان ونحسوه أذائلة تمالى منره عن الوصف بالقرب والبعد دوس ثم عال الاستاذأبو القاسم القنيرى رحمة الله قرب العسد من ربه الرب مى عسد ما محصمه به في الدنيامن عرفامهرفي الأحرةمن رضوانه وفهابين ذلكمن وسود لطفه واحمانه ولابترقرب العمد م الحق الابعد وعن الخلق قال وقرب الرب بالعملم والقددرة عام الماس وباللطف والنصرة عاص بالخمواص وبالتأنيس خاص بالاولياء والرالفاكهاني رجه الله مسى المسليث أنهاذا أدى الفسرائض وداوم عملي اتبان الوافيل مي صيلاة وصيام وغيرهما أفضى بهذلك الياحمية الله تعالى (قوله فاذا أحدته كنت سيعه الذي اسمع به فر يصره

The state of the s

الذي يبصريه ويد التي يبطش بهاو رجله الني عشى مها قالوا المعنى كنيت أسرع المن قضاء موا كنيه من موعه والمستدا في الاستماع ويصرف النظرويده في البطش ورجدله في المشى دُقال بعضه مهري يجوزاً ل يكون المعسى كنت معيناته في الحواش المد كمروة وفيل غرفاك من الاقوال التي لا عاجه النابالاطالة بنقلها (قوله والرسالي اعطيته) اي عاسال وقوله والساستهادي زداره أو مهما اسلام وهد دا كله لام ل المداري الا على من الداريام و الداريام و خواما و لا و به عليه العمل العدة والسد الام و لفتم هذا المجلس اللطيف) بدركته معل على شئ من وصل أمة عدمي الله عليه وسلم والرحب ب سبه ما قواً وجدي عليما الله الموحومة ومن عليما وسلم فال يارب ما هدف الامة الموحومة

التي أحدهاف الالواح قاله-م أسمة تجمل رضون مي البسمر أعطهم اياه وأرضى منهم باليمير من العمل أدخل احدهم الحنة شهادة أن لاالمالاالله مالوايي أحدث الالوام أدمة يحشرون بوم القياسة على سورة الفمرليلة الدارواحطهم أمتى فالهم أمدنهد أحشرهم يوم القاممة غرامحملن والبارب اني أعد في الالواح أمد أرديم على لووره موسب فهمعلى عواتقهم أصحاب رؤس الصوامع بطارر الجهاديكل أفقحتى يقادلون الدعال فاسعلهم أمني قال هم أمسة عبد قال بارب الي آحد في الألواح أمة نصلون في الدوم واللية حس ساواتى خسمة أرقاب تفنح ليسم أواب السهاء وتنزل علم مالرجة عادعلهم أمتى قالهم أمدهم مداول يارب انى أجا في الالواح قومانحسل الهم الارض مسجدا وطهورا وتحللهم الغمائم فاجعلهم أمني قال هم أمه عجد قال بارساني أحدق الألواح أمة يصومون النشهر رمضان فتغفر لهمماكان قبل ذلك فاحعلهم أدتى قال هم أمة محدد فالساني احدثي الالوام أمسه بحمون للثاليت الحرام لا يقضون منه وطرا بعرن الذالكاعمار فعون الثماللية بحجافا جلهم أمتى

الرقاق في المدحق عنده المبرد من الموم وعام س عبد قبس كان ادا حاء الليل فال اذهب عنى النرم سرالنا رها يذام حتى نصبح وصه بيب حتى الامام مالك عبده انه كان بحكة فقالت له امر أثه أصدت في مكن ما رئم وليلان فائم وتمال يامولان اذاذ كرت النار طارن مى واداذ كرت الجسمة استقوم في والدمرى السفطى كان ورده في الليل والنهار خدمائه ركعة والامام أنوا لحسس الاشعوى أعام بفاوعثمر سسمة يصلى المصيم توصوء عناء الا تنوة وعدد المريز من أفي روادكان يأتى فرانسة فعر يده عليه و وقول والله المئلان وفرائس الجمعة ألمن سنا فعد وحد وحد العدالي الليل كله وكان سدى عبد الوهاب الشعرائي في للموغه و عالم المنافقة في للموغه و عالم المنافقة في للموغه و يقول والله المنافقة في للموغه و يقول والله المنافقة في للموغه و يقول والمنافقة في للموغه و يقول والمنافقة في للموغه و يقول والمنافقة في للموغه و يقول المنافقة في للموغه و يقول المنافقة وكان الموغه و يقول والمنافقة وكان الموغه وكان الموغه وكان الموغة وكان

الشوق والوحدني سكانى بر فد دميما يى عن القرار في هدما لأيفا رقابى بي فذاشعارى وذاد تارى

وكان مرى المقطى يشدو يقول

لافى النهارولافى الليلى فرج ، فلاأبالى أطال الليسل أم قصرا لانى طول ليسلى حاتم دنف ، وبالهار اقاسى الهم والمكدرا وعس على بن مكار قال لى مسداً ربعين سسنة ماأسزنى الاطلوع السعروس سيدى أحسد الرفاعى يقول

اداجرابلى هام هلى بدكم ، أبوح كالمحالم المطوق رفوق سهاب خطرالهم والاسى يه و محى محار بالاسى تندفق فلا هوم مقبول هذه التسل واحدة ، ولا هوم منون عليه فيعمل

وفوله وصلاة الرسل عالى السيساوى هو مستداً حبره شدو والى كذلك يطفى الخطيئة الرهى من الواب الخير والا ولى الطهر لاستشهاده سلى الله عله وسلم بالا تدويمي متصفة للصلاة ويفده الدوم الطبي عم عال والاطهراك يقد والحبر العالمة على خاف والما والما المناهدة ويتم الاستشهاد بالا تية لان قرة العين كاية عن السرو دو الفور القام وهوم اعدة المنار ودخول الحلمة كافال تعالى في وخوج عن الماروا دخل الحلمة تقد عاد (من المناود حول الحلمة كافال تعالى في وخوج عن الماروا دخل الحلمة تقد عاد (من المناود حول الحلمة كافال تعالى في وخوج عن الماروا دخل الحلمة المناهدة المناوم وهو القرش لاندجم مصحم عقد المناهدة والمناهدة وتنبو (حبوم مسم) جمع حنب وهو ما تحت العالى الحكمة وتنبو (حبوم سم) جمع حنب وهو ما تحت العالمال الحلمة والمناهدة وا

قال هم أمة محمد قال في العطيم على ذلك قال أعطم المغفرة واشفعهم فمن وراءهم قال بارب ان أحدى الالواح أمه سقها وقديا. أحلامهم بعلفون البهائر ويستعفرون من الدفوب برفع أحدهم اللقمة الى قده فلا تستقر في حوفه عن وفراه المتحديا بالمدن و يحتنبها محمد لذ فاجعلهم أمنى قال هم أمة محدول بارتيناني أحدث الالوام أمة أنا حديد في منازوز على فروح أنا حوام المن أَرْعَفْسَلَة (فَيِلْهُ رِمَا مَنَكُرَهُ مِنَامِهُ) أَى فَهُ واعالِهُ فَهُدَهُ النَّلَامُ مُرهُوعَهُ فَنَ سُاهُ اللَّهِ فَاللَّهُ عَلَيْهُ وَمِمَاذُ تَفُرِعُ وَاللَّهُ وَالْمَالِمُ وَالْمُومِ وَالْمُحَالِقُوا لِللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّلَّا الللَّهُ الللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ ا

والتصرع فيه أسهلوا كلوالاما بأجدوقبام الرحل في حوف الليل يكفرا خطيئة قال اس مسه ودرضي اللدتهالي عبه ذكره غدالهبي صلى الله عليه وسلم رحل بنام الليل كله معالى ذاك رجل بال الشديط الى ها د مه و أو حى الله الى داود يا داود كذب في معيني مس أذات ليله مام عنى ولما قال الخليل لا بمه يابي اني أرى في المام أبي أذ محك قال الهيا أحت هذا حزاء من مام عن حربه به لولم نم ما أهر ن بالذبح وعيل للحسن البصرى ما بال المه هستدس من أخسس المناس وجوها فقال لا بهم خلوا بالرجم فأابسهم يورام بوره وعن أى مالك الانستعرى قال قال رسول الله مسلى الله عليه وسلم الفي أبلنة غروايرى طاهرهام وباطمها وباطناس طاهرها أعدها الله لمن ألاب المكلام وأطعم الطعام ومانه م الصيام وصلى بالليل والهاس نيام و يحصل فصل قيامه صلاة ركه بين للبرس قاممي الليل ولوقد رحاب شاة كتب مي قوام الليسل وخبر من استيقظم والليسل وأيقط اص أته فصليا ركعتسين جيعا كتبا من الذاكرين الله كنيرا والذاكرات واختلف ف فصل احرائه والتحيم الذي د لت عليه الا عاديث أنه ال حراء تصدين فالنصف النابي أفصل أوثلا نافالتلث الاخير أفصل أواسد اسافالسدس الرابع والخامس أعصل وهداهوالا كمل على الاطلاق لاسالذي واطب عليه الني صلى اللهعديه وسدلم وقال ويه أفضل الصلاة صلاة أخى داودكان يدام نصف اللبل ويقوم ثله وينام سدسه ورؤى الجسد بعدم ويقعصل مافعل الله لل وقال طاحب تلان الاسارات رعابت تلاثا لعبارات وفنيت العلوم ويفدن الرسوم ومايفه ماالاوكية باب كاثر كعها عسدالسحر وكان أبوح ميفة بحيى صف الليل فأشار اليه انسان وهو يمشى وقال لعيره هذا يحيى الليل كله ولم يزل بد ذلك بحيى الليسل كله وقال الى استحدت س الله أن أو حسف بما أيس في من عبادنة ولبعمهم

تغيرتمو عنا جهيمة عيرنا ، وأظهرتم الهجران ماهكذا كا وأقسمه موأن لا تحولوا عن الهوى و هاتم عن العهد العدم وماحلنا ليالى حكما انشنى ومالكم ، وقلمي الى تلك الليالى قد حما

وقدات دالساف الصالح من العجابة والتابعين في بعد هم في قيام الليل كعثمان بن عفان رضى الله صنعة ولا وكان يجمع الفرآن في ركعة وعبد الله بن عرو بن العام وكان وجه أبوه امر أقم قسريش عباء المها فقال كيف وجدت بعلن فالت خسير الرجال لم بلس لنا كساء ولم يعرف لما فراشا وعبد الله بن حنظلة فالمولى له يقال له سعد لم يكن لعبد الله فراش بنام عليه الماكان يلق نفسه هكذا اذا عبا من المسادة توسد رداء و ذراعه عم يهسم قليلا وصفوان بن سام كان أعطى الله عهدا الله لا يضع حسمه على الارض فلما زل به الموت قيل له وحد الله الانصطاح قال ما وفيت بالعهد اذا فاستند وما وال كذلك من شوراً القرآن كل يوم نظر الى المعدف و يقوم به الليل ها با متركه الاله قطء تركه الاله قطء تركه الاله القرائ كان يقول اداماء بالمد المدادة قطعت وحد من المنابعة المقرأن كل يوم نظر الى المعدف و يقوم به الليل ها با متركه الاله الحد قطء تركه الاله المقران المنابعة والفارات المنابعة والمنابعة والمنا

لهيم العقوية به فرم عليهم سي من ملع أرمشرب محد ذلك الذبب فأعر الله تعالى المؤمنين أن سألوه زل ، ۋاخدتهم داك بقوله تعالى ر نالاتؤ اخد ذاال نسينا أوأخطأما وقسسمل الله مالى الامر أنضاو سيره على أمة عدميل الشعلمه وسلم كرامه له ولم بشدد عليهم كاشدد عدلى من قبلهد م من المودقال المفوى ودلك الاستعالى فرص علمم خدين صلاة وأمر هم باداء ر يع أه والهمم الزكاه وس أصاب في محاسة قطعهاوسن أما بادرا أصروذنيه مكتوب عسلى مانه ونحسوها الاتقبال والاعلال روى سعيدى حبيرق قوله نعالى عفسرا للثرب أفال الله تعالى قسد عفسرت لكموفي قوله لانؤاخذناان نسياأوأخطأنا قاللا أواحد كمرساولا تحمل علنااصرافال لأأحسل عليكم دنمار يناولا تحملما لاطاقه لما به قال لاأحملكم واعتالك آنوه فالنفدد دفيوت عنكم وغفرن احكم ورشكم ونصرتكم على القوم الكافرين \*(فوالله) ي الاولى الماأسري رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى به الى سدرة المنهى عمالى حمث شاءالعلى الاعلى وأعطى المصاوات الخبر وأعطى شواتيم

سبورة البقرة وغفولمن لم يشرك بالله من أيسه شيا المقدمات كافرالد فوب و (الفائدة الثانية) ه قال الرقاق المتبى مسلى الله عليه وصلها الايتان من آخرسورة البقرة من قرأهسما في ليلة كفتاء و (الفائدة الثانشة) و قال وسول الله تلل الله عليه وسلم ال الله كتيب كاباقيسل الديماق المعنوات والايض بألف عالم المائد منه المعنوات والايض بألف عالم المناز على المعنوات والايض بألف عالم المناز على المناز على المناز المناز

فلااستوى ماقله شاه تهدما وفسدها ورواية آل التي صالي واعدد مقسسات في الموقى وادا آحمد نفسلشفلا قعد تها دالماء واذا أمسسس فلا تحددتها فالمساحد والمساد ومى شيالت لهرمكومى فراعك النسخالة ومرع الذاهدةولا ومسى حسالك لوواتك والك لاندرى مااءمث عدا قبل أوجي الله تعالى أي تومي الانساء عليم الصلاة والسالم الااليانية غدا في خليد القسدس قريد الله وماشر ما شرورا مسام did the lies this فالارض والقداروة عرمات دوس الاشمار فادا كوالليان Tester in the second second عالنقاء في دار الدنيا فان الله التخير ا that the same of t  المرلامشه فان هذا الكلام لا يخص الن عروحده (عوله فال) أى ان عرز أخد رسول الله مل وسكون النون والباء وهول الله على العصدوالكمف (فقال) أى رسول الله عليم العصدوالكمف (فقال) أى رسول الله على الما ولا تطميل فيما لا مل على جراح السفر مها الى وطل اقامت (٢٣١) وهو الا تنو

العالى عليه رد الهاده الله المهاد ورب شعص كان العالب عليه ترد ترا الوالد بروها له برا الوالد بروها اله برا الوالد برواحة الله والا زمان فرب عباد في رمن أفضل من غيرها أوان من سقد وقى من أفضل الاعمال وعن أورا المه المباهلي أنه قال غرجه المعالي وصلى الله عليه وسلم عروم من غروا به فورجل نغارفيه شئ من ساء وحوله شئ من البقل فلا أن نفسه بأن بقيم في ذلك العاريت بما فيه من المباء ويصيب بما حوله من البقل و بخلى عن النفسا والله آنى المنه أوالي الله المه عليه و النفسا والله أنه له فقال يأن الله الله النه عليه وسلم فذ كرت ذلك له والله أنه بالم أنه والالم أنه والالم أنه والته والته الله عليه والته له ما يقوني من الماء والم الله عليه والته له والته الديا و ما النه عليه والته له الله عليه والمنه عليه والمنه الله عليه والمنه الله عليه والمنه الله عليه والمنه وروى الماء أنه والمنه الله عليه وسلم فقال فقال ترحم في العرف فقال شعم المنه والمنه والمنه

الجودبالمال حودفيه مكرمة م والجود بالنفس أقصى عايدا لحود

قال الطبي واعانص هذه المرتبة بالباء والاولى بعلى لان هدده المرتبة أجمع وأشمل لان المدنى بأمر الدين وهو مستمل على أبواب الخير وعلى ماقدله من محوته بدالله آلم راهذا أني بالياه فى المرسة الثالثة الاستية وأكدها تكله لكونها أجعمنها وهدذا الترفي يسهد على حوارالزيادة في الجواب والسؤال ضرباب حدلي وتعلمي وحق الاول مطايفة الحواب من عيرزيادة ولانقص وحق الثابي أن يتمرى الحسب الاصوب كالطسب الروق بنوحي ماديسه شفاءالعلبل طلبه أم لاولما تكلم على جهادا لكفر أخذ يتكلم على جهاد الدفس وقعهاعن الكلام في الودياويوديما فوله (مُقال) له صلى الله عليه وسلم (ألا أخرا علاك ذلك) الامر (كله)أى باعلكه و يصلطه أو عقصوده وجاعه أرعاية وم يه عنى اذار حدث كانت اللاعمال كلها على عائد من الكال ونهائه من صعاء الاحوال لأن الجهاد وغيره سن أعمال الطاعات عفة وكف اللسان عن الحارم سلامة ومن عقال صلى الله عليه وسمامن صمن نجاوالسلامة في نظر العفلاء مقدّمة على الغنية (قات بلي يارسول الله فأخذ بلسانه) الساءزائدة مؤكدة والضمير واجع الى الذي صلى الله عليه وسلم أى احسانا الذي صلى الله عليه وسلم لسان نفسه بده (مُ قال كف) من كفه منعه وفي رواية اكفف وفي رواية أمسن (عليك)أى منك أوضمن كف منى احبس والمعنى احبس عليست اسانك لا يؤديك بالكلام (ُهذاً) أى عن الشرقان آفته عظمة ولذاقال الغزالي اللسان من نع الله العظمة واطائف ضنعه القوعة فانه سغير عرمه وعظيم طاعته وحرمه اذلا يتدين التكفر والاعات الابه وكلا يتنا وله القلم يعرب عنه اللسان الماحق أو ياطل وهذه خامسيه لا توحد في سائر الاعصاء فان

في المقبقة كريارة تسفياً وحداية سيف (وكان ابن عمر رضى الله عنه نقول أنا أمسيت فلا شفار المسام) والمعنى أن الشفي عمل الموت بين عنيه فيسارة الى الطاعات و بهنم الاوقا ما المسل المسالح فعمر الامل و بترك المل الى غر و الله عادات لا عرى متى النسه الموت في قال عمر أمنالها الى سعد الموسن عاجماه ما من الأولى أمه الداهم أعدهم محسنه فلم يعملها كتب المست مدوا حداء وان عملها كتب عن مرأ منالها الى سعد المه صف عاجماه ما من قال هم أمه عجد قال يارب الى أحدى الالواح أمه الداهم أحدى الالواح المهم أمه عملها كتب عليه والمعملها كتب والمعملة في المعملة المعم

أمة هم خرامة أم حسالناس يأمرون بالمعسر وف و انهو من المسكر واسعلهم أمتى فالهم أمة جمدقال مارب انى اجدى الالواح امة يحشرون ومالقيامية على ولاث النالة المخالف المسة عدر حصاب وله تكاسبول حسايا بسيراو تاقعصون عادخماول الحمة فاحملهم أمتى فالهمأمة مجدعال مومى بارب سطت هذا الليرلا عدر أمتم فاجعلن مي أمته قال الله تعالى لموسى ابي اصطعمتات على الناس رسالاتي و کادی قدما آنبنان و کن ن الشاكري فلله المحدوالمنعة على أعمآولاهارسأله الموت على الاسلام في عافيه بكل حير آمين بارب العالمين

: (المجلس الاربسون في الحديث الاربعين) بد

خداله اللطيف الحسير مجيب عوة المصطرين وراحم الصعفاء المساكسين فسجاره ورحالى لحكم القدير وأشهد أن لااله الكه ولا نظيرو أشهد آن سيدنا عبده ورسوله وصنيه خليله الشيرا المذير صلى الله عليه عربة في السعير (عن ابن عو غي الله عليه عليه النه عليه عربة في السعير (عن ابن عو غي الله عليه عادام فو يق في المنه عليه عندرسول عن الله عليه وسلم عندي الله عليه وسلم عندي

ها الله تعالى يناهي فوام الليل في الطلام الملائكة بقول انظروا الى عبادى قد ماموا فى طلم الليسل حيث لاراهم أحد عيرى أسهدكم انى ود أعتم مداركرامتى وحاءاذا حمالله الاولين والاستوس بادى مساديه وث يسمع الحلائق سيعلم أهل الجيع اليوم مس أولى بالكرم ليقم الذي كانت تعافى حو مهم عن المصاحم فيقومون وهم قلبل م ينادى مسادليقم الذين كان لأناهيم تجاره ولابدع ف كرالله فيفوه وب وهم قليل في سادى مبادلية م الدي كانوا يحمدون الله اعالى فى السراء والضراء ويقومون رهم فايل في العاسب سائر الناس وفي سملم أفصل الصلاة بعد المكمو به صلاة الليل وفي - اسعة من أني الدساأن محي عليه الصلاة والسلام سبع ليله ونامع سوره ستى أسمع وأرجى الله تعالى البه يا بحبى هل وجد دارا - سیراس داری اُر حوار اخسیراس جواری وعرتی یا محسی اواطلعت علی الفردوس اطلاعة لداب -سمانوذهت مسكاشد اقالل وأواطلعت على حهدم اطلاعة لبكيت الصدايد بعدا الدموع وللبست الجداودمع المسوح وحكى الحافظ س رجب في لطا فه عن بعنى العلماءانه نام عن وهد مليالي دراكي في مسامه رجلين وقفا عليه فقال أحدهما للا موهدا كان من المستعمر سفترك (مُ قال) صلى الله عليه وسلم (ألا أخبرك رأس الامر) أى الدين أو العبادة أو الامر الدي سألت عنه (وعموده) أي الذي يعتمد عليمه كعمودا فمة (ودروه) بتثليث الذال المعجة والكمر أفصم (سسنامه) نفتح السدين أعلاه لانسسنام البعيرماارتفع فظهره (الجهاد) لمافيه من مقاساة الاهوال وترك الاستلاط بالاعل والعيال وسقط منسه هناشطرتابت في أصل الترمذي لايتم الكلام بدومه وكاند انتقل نظره مسنامه الى سنامه اذافظ الترمدي مدسه نامه المذكور (فات بلى يارسول الله قال رأس الأحر الاسلام رعوده الصلاة وذروة سنامه الجهاد) فيحتمل أن السقطس الاصل الذي نقل منه المصنف ومجتمل أنه من بعض النساخ وفي قوله رأس الامر الاسلام الح استعارة بالكاية تتبعها استعارة نرشيمية لانهشمه ألامر المذكور بفحل الابل وبالبيت القائم على عمدوأ - ضرهذا التشبيه في النفس غذ كرما يلام المشبه به وهو الرأس والسام والعمودوالمرادبالاسلام النطق بالشهاد تين كإجاءمفسر أبهدأ فيرواية أحدواها كان هوالرأس لابه لاحياة لشئ س الاعمال بدونه كان الحيوان لاحياة له بدون رأسه والصلاة العمو دلانه الدي يقيم البيت ويهيئه للزنتفاع به والصدلاة هي التي تفيم الديس والجهادهو دروة السنام لان ذروة الشئ أعلاه والجهاد أعلى انواع الطاعات من حيث ال به نظهر الاسلام ويعلوعلى سائر الاديان واعلم أنه اختلف في أفضل أعمال البر بعد الفوائض فال مالكوأ بو-نسفه العلم ثم الجهاد لقوله صلى الله عليه وسلم ماجيع أعسال البرق الجهاد الا كنقطة في حروما جيع أعمال البروالهادفي طلب العلم الاكتفطة في محروقال الشافعي أفضاها الصلاة ورضأو فلاوقال أحدافضلها الجهاد وقذورد أمهملي الله عليه وسلمسئل أى الاعبال أفضل فقال ارمالصلاة لاولوقتها والرة المهاد وعاره برالوالدين وحل على الخدالف أحوال السائلين لانه صلى الله عليه وسلم كان طبيب اللفلق فرب شعص كان الغالب عليه ترك الحافظة على الصلاة فقال له الصلاة في أول وقتها ورب شمص حكان

ل كن في الديداكان غريب أوعارسدل وكان ان عرية ول اذ ألمسيت فلانتظر الصباح وإذا أسجت الغالب تتقلر المساء وخد من صحت المرضلة ومن حيالله لم المباري العادي) اعباد الخوافي وفني الله والما كم اطاعته ان هذا الملذيث يت عنام على وفيه الا بندا مهال بندا مهالت عنه والا بناد المن في طلب ذاك وغير بصد على الته عليه وبسار على الهمال

كان غافلاعى الا تسوق وقي أنيه الموت على عرف فاء ابتعد لفدومه غداو حسرة (كال وهد) من مسهر كيم المثامى الملول يوما فأعجبه ماهر فيه عن مسهر كذلك الأجاء مشخص رث الهبئة في عام و كذلك الأجاء مشخص رث الهبئة فسلم علسه ولم يرد عليه السلام فأخذ الجيام فرسه وقال له أرسل ٢٣٣١) اللجام ولقد تواطيت أص اعظيما وعال الله البات

وانكسفط على وحهه وهدنامن النوادرفان الانهماد ورباعيه لارم تقول كبيت الشي فاكد (الناس) أي أكثرهم (والهاد) أي ناد جهنم (على وجوهه مأوقال) دلكم الروي (على مناخوهم) جمع فعر فنع الميم وكسر الماء المجهة وبعها بقيمة الارف وليس في رواية البرار الاالمتأخر الاشك (الاحصائد) جع حصدة ععنى محصودة من حصد الزرع اذا وطعه (أاستم) أي ما تكاهمت من الاحمائد الاثم كالكبر والفدنو والسب والهجه وعير ذلك واضافة حصائد الى الالسنة من المافة اسم المفعول الى عاعل أي محصودات الالسنة شبه ما السب الاستقمن الكلام الحرام محصائد الربع فقيمه استعارة بالاسنة شبه الله المن تكلمه مدلك محتالة المنافي المناس الزرع فقيمه استعارة بالكابة من الكلام الحرام محصائد الربع فقيمه استعارة بالكابة من الماديلات المحاديلات المحاديلات المحاديلات المنافق المنافقة المناف

احفظ اسالل أج االانسان للابلد عسل اله احسان كم في المة ارص قتيل الساله ي كانت م الدافاء الشعمان

(رواه البرمذي) في حامعه (وقال حسن صحيح) اركمن في الجامع ريادة على ماذكره المصب ما هذا ولفظه عن معاذقال كست مع النبي صلى الله عليه وسلم في سعر عاصيب يوما فريامنه وضي نسير ففلت يارسول الله أخرى بعمل بدخلني الجمه فدكر

(الحديث التلاؤب)

(عن أنى تعليه) بفتح المثلثة (الخشي) بضم المجمة الأولى وفتح الثابية وكسراا ون نسبة الى خشينه مصد غرابطى من قصاعة بن مالله بن حير (حرثوم) بفتح الحيم والمثلثة بنهما والمحمدة وقبل حرومة وقبل عرفة للفي فال ابن رسلان والا كترعلى أن اسبه حرهم بضما الجيم والمها، (ابن ناشر) بالنون والشين المجمة غراء مهملة وقبل لاشق بالموسدة في آخره وقبل لاسق بالقاف وقبل لاسر وقبل لاش والا كترعلى أن اشهه والمه بالمون وم محسورة وميم ويقال حرثم بن الاشترب النضر و نسبه بعضهم الى ملفى بن قضاعة بن مالك اس حيث بر وهو مشهور بكنيته كان من با دع تحت النصرة وضرب له ملى الله عليه وسلم بسهمة بوم خيبر وأرسله الى قومه فأسلوا نرل الشأم ومات أول امرة معا وية وقيد ل في امرة بريد وقبل في امرة عند الملاك سنة خيس و نسعين والاول أ كثروكان يقول انى أرسو أن لا يحتقى وقبل في امرة عند الملاك سنة خيس و نسعين والاول أ كثروكان يقول انى أرسو أن لا يتحتقى عن رسول الله صلى الله على الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله على الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله على الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله على الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله على الله تعالى غنه عن رسول الله صلى الله على الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله على الله تعالى غنه عن رسول الله صلى الله على الله تعالى غنه عن رسول الله صلى الله على الله على الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله على الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله على الله ع

إحاحه أسرها الملأفادني المهرأسه فساره وقال الماث الموت فقمر اويه واصطرب اسابه وبالدعي حتى أرجع الى أهلى وأودعهم فقال لاوالله لاترى أهلك أيدا فقيض روحه فوقع كانه خشية غ مدى ملك المرت علمه السلام واقى عدامؤمناعشى في الطريق فسلم علمه وردعلمه السلام فقال ال في الدناحاحة وسارع وقال أنا ماثالموت فقال مرحاواهلا عن طالت غيبته عنى والله مامن عاسماقاأما كالمسائد فقال ملك الموت اقفن عاحتك التي غرحت الهافقال واللهمامين عاحمة أحسالي من لقاء الله عز وحل قال فاخترعلي أي عالة أفيض روحك فقدأم تا بذلك فعال دعنى أصلى واقيض روى في السعودفعملي سفنعي روحه وهوساحد (خاعة الحاس) حكى أن رجلاجع مالاعظهام صعوما طعامالا هله وقعدعلى سربروهم بين لديه يأكلون وقدو صع رحلا على رحدل وهو يقول النفسيه تنعمى فقد معتاك ماتكنسك فسماه وكذلك اذأقل ملك المرت فىزى المسكن فقرع الداب فرج المه ومق الغلمان فقالوا ما عاستان فقال ادعولي سدكم فانتهروه وقالوامثلك يحفر جاليه سيدناقال تعرفاؤا فأخسروا سيدهم بذلك فقال ملاضي بقوه

المني للايدرى منى يوسل الى وطنه صباحا أوسافه واذا أسسى في غريقه لا يتطرال صاح واذا أسم لا يتطرالمها (فولدوغلا سي عند المسلم وفي رواية لد قمل ومعناه اغتم العسل الصالح في أيام محنث وان المرن قد يطر أعليك معالمه فتقدم المعاد مغير وادوقيل تأهم الذى لا مدمنه (٢٣٠) وإن الوت ميقات العباد أثرضى أن تكون رفيق قوم

الهمزادو أنف يغيرواد وان قلت وردأن العمدادا حرض أوسافر كتب له ماكان سمل عما مقما فلناان ورد في حق من يعد مل والتحذير الدى و هـ داانك برفي حق من لم احمل شساأهاله اذاهر ضيدم على زلا العمل وغزلوضه عنه فلا يفيده الندم (قوله وخدمن حماتك اوتك) أي اعتم أيام حداثك لاغرعنك فيسهووعملة فتنام يعلم تلا مسكلا نفعك الندام وقد ذمالله تعالى طول الامسل فينبعي للعافل اذاأمسي لاينظر العسباح واذاأعم لايتظرالمه بانظن أن أحله ىدركە قېسل فىلك ولىكىثرمن ذكر المرت والدكره عول على الزهد في الدنيا والرعمة فماعندالله غال رسول الله صلى الله علمه وسلمكني بالموت واعظايه وقال صنى الله علمه رسيلم أكتروا من ذكرها ذم اللهذات وقال أكتروا منذكرالموت فاله

عمص الذؤب وبرهددى الدنيا

وسئل على الشعليه وسلمعن

أكيس الناس فقال أكثرهم

للموت ذكرا وأشدهم له

استعدادا أولئتم الاكاس

ذهوا شرف الانسا وكرامسة

الانترة وقال المسن فصح

الوت الدنبا فالم يترك لذي لي

فرحا (وكان) عربن عبدالعريز

لامذكر فاعسه الاالموت

كل عصو يقتصر على مدفوته فن أطلق عذبة اللسال ملكه الشيطان ولا يحوم شره الا أن يلجه ه ملحام الشرع فلا يطلقه الاقعما يسفع في الدسياد الاستخرة ويكفه عن كل شيئ عنهم. عائلته وأعمى الاعصاءم الانسان اللسان فالهلاتم في تحريكه ولامؤند في اطلاقه وقد تساهل الخلق والاحترارعن اقام عوغوا الهوالح لذرص مصائده وحااله اه وي المكمه تسانل أسدك اذاأ طلقته ورسك وان أمسكمه حرسك وكان أبو بكر الصدديق رضى الله تعالى عنسه عسسك لسامه ويقول هداالذي أوردني الموارد فلما مات رؤى في المنام فقيل له ما الذي أوردا له الما ما فال اله الاالله فأوردني الجمة وق الحديث طوي لل من اسايدو وسمه مند، ريكي على حطيئته وقال بعص الحكاء لاشي أحق بالسحي من اللسان وقد حعله خلف التسمقين والاستنان ومع ذلك يكسر القفل ويفتح الانواب وقال بعضهم فى الصمت سبعة آلاب خير وقد اجمع دلك كله في سبع كلسات في كل كلة منها ألف أولهاان العمت عيادة من غير عنا والثاني ريدة من غير حلى والثالت هيدة من غير سلطان والرابع حص مى غير عافظ والخامس استعناء عن الاعتدار الى الناس والسادس اراحة الكرآم الكاتبين والسامع منزلعيو بهلان الصعب كاقبل رس للعالم وسترالعاهل وقيسل ثلاثة أشساء نقسى القلب الصحائمن عبرعجب والاكلم من غبر حوع والكلام من غبر حاحة وذكرعى الاوزاعي أنه قال المؤمل يقل الكالم ويكتر العدمل والماعق يكثر الكلام ويفل العمل وقد فالأبو تكرين خلف اللحمي

عوت الفي من عرة من اساله وليس عون المره من عرة الرحل فعشرته من عرة الرحل مهدل فعشرته من عبد الماعلي مهدل

وعدرالمتوكل الساط فلس وغيل مهدنين المدندين وقرله كف يحتمل عومه وخص ممه الكلام بحير للديت من كان يؤمن بالله والوم الاسوفلية للخديرا أولده و حتمل أنه من باب المطلق استعمل في الكف عن الشروط لابتي له دلاله على عير ذلك ومنشأ الاحتمالين ان الفعل مدل على المصدر الكرم في الشروط الله على أومنكرا فلا يعم كا تفع كفا أرعلى ان المصدر حنس في م أو لا فلا والمناف الله المتناف المتمالية والمحال المتناف المتناف المتناف المتناف والمتناف والمتناف والمتناف المتناف والمتناف والمتناف المتناف والمتناف المتناف المتناف المتناف المتناف المتناف والمتناف المتناف والمتناف المتناف المتناف المتناف وكاف مكسورة ولام مفتوحة أى فقد لل المتناف والمتناف المتناف والمتناف والمتناف المتناف والمتناف والمتناف والمتناف والمتناف والمتناف المتناف المتناف والمتناف المتناف ومناف المتناف المتناف المتناف المتناف المتناف المتناف المتناف المتناف ومناف المتناف ال

والا بوقوالنار بو وقال سيفان التورى واستفى مسجد المكوفة شخا بقول أما مند ثلاثين وقال المنافئة من المائة تقوت قال أبن منه في هسد المسجد انتظول لوستان منزلين فلوا الني ما أمرت شي ولاجيت عن شي ومرض اعراد فقيل لمائل تقوت قال أبن يدهن والمائلة تقوت قال أبن يدهن والمائلة على الدينا فاصلان المنافئة من المائلة على المنافئة من المنافئة من كان من الله وتولان على الدينا فاصلان المنافئة من المنافئة من كان من المنافئة على المنافئة من كان من المنافئة من كان من المنافئة على المنافئة على المنافئة من كان من المنافئة على المنافئة المنافئة على المناف

الهدال بعداء : فإدا مو بت فقد اشت عوال وفال آخر توب الهوائ من الهوى مسروقه إلا تكتمة في محالطة الهرى قال الله أعال وعو أصد ق القائلين و أماس خاب مقام رد، وم للنفس الله نعالى باأج الذي آمدو الصروا المأوى وقدد كرالسرى السفطى رضى الله عدى قول (٢٣٥)

أى عدلى الدنيا رطاء السلامة

وصاروا على القنال في سنول الله

أمالت ات والاستعامة وراطوالهوى

المدور اللوامة واتقباما دعما

لكرمي الدامة لعلكة تفلون

غداعلى ساط الكراهة هوفي

كاب الفرح هد الشدة أن راه ا

اشم وبسلاده عمر بالمكاث فه

مقال عالم المسلمان لارد مسري

قتل حوواعلى المسلمين ألى يفتم

وغداده سكمن مسهوه المحالا

طرق بالهقال اطرح المكن باعالم

المسلمين وطردياً ودخل فقاله

له من أين لك ورالكاشية قال

وعالفة المص فقال وسل الثق

الا . الا مقال مع أشهد ألى لا اله

الاالله وأر محدارسول الله قال

المائد على دلك قال عمرين

الاسلام على شيى فأبت المنا (وحكى)ألىعالدامى عساديى

اسرا تيسل راود سامي أة عدن

المسله وطاريم المادليطهريد

عمدالى وسم عالهالفصر

ورجى مقسمه الى الارض فقيل

لا بليس هلا أغويته فقال ليس

لى سلطانعلى من خالسهواه

« وقال المرعثي رجه الله كست

في مركب فكسر با دو قعت أنا

واحرأ ةعلى لوح معلشت المرأة

فسادت الله ألك السقيها فنراسه

الى رجل في الهواء فقلته كيف

جاستفالهسواء فالتركت

علىناسلسلة هرا كوزما فنظرت

اس شمره قأندقال التحسم وعتمي س الحدادل ما عقالداء والا الدار (وسكت عن) د كريكم (أشيام) فلم مص على وجور ماولا الىسكت عماحقىقد لالالكلامس مانهالقدعة المسترة مى لان الانقطاع والساهي من مناب الحدد كات والله تعالى صره عدوللاحله أى لأحل رجته ورأقته بكمو تحف فه عد كم حال كون احكامها الايصل رقى ولايندى وساكان وبك سيا والنسيان زك ولالعلم (فلا بعتواعم ١) لان السؤال عماسكت الله عبهمي العث عماال كادفي وسالم مطور ملى الله عليه وسلمر عما وتحريم وقد قال صلى الله عليه وسلمان أعظم المسطين عرماس لإجل مسألته وال كان في غيره فهو من الته، في والتقطع والبحث اله الدة والسالام من حسن اسلام المرور كدمالا بعيية رالبحث سكوتهر حة لمامع الهيئ عن المعت عنها أبدلا حكم قبل ورود والمحفقين لان الحكم عداهل السمة لا يكون الابالشرع وعال أبو مة لار الله أهالي حلق ليا ما في الارس جيء احكل ما لم يحرّر مه ويه و الطروحكه تالمد ترنة العشل والم يقض أى كاكل الفاحكهة ظروالاباحة (حديث حسى) لل صحداب العدلاح وقول آبي عول لم يسمع من أبي تعلب معارض قول ابي معد بن سبع والمثبت ا الا ام الحاط على بى عمر (الداريطني) نسية الى دارعط عل

(المديدالمادى والدرون)

أى يحيى (سهل) وويل سعد وماقاله المصدف أحج لهولا بمه سحيه عسمه تلان وسده بن وما تتين (اسسعد)سمالة ب عالدس تعلم رجى ساعدة بى كىبى الخررج (الساعدى) بكسراله، لة المبس الخزرج كالداسمه مزناصهاه السي صلى الله عليه وسلم ملى الله عليه وسلم اس حس عشرة سنة ومات سنة عان وعالي , وتسعمين بالمدينة وهو آخرص مات ما من الصابة على دول وقيل بيناهم أةوشمهدقه اءالبي صلى اللدلله عليه وسلم بين المتلاعمين حالان والد سعدس مالك صحابي أيصاروى لهمائه حديث وعمانية انية وعشرس وانفرد البخارى باحدعشر (قال جاءرجل الى النبي رسول الله داني) بضم الدال وفيم اللام مشدّدة (على عمل) هُو واختياركام والموادهناعل مآلح (اذاعلته أحبني الله) عبه سأنهاليسه لان الحبقميل طبيعي وهوفي حقسه محال فالمرادعايتها تهم تا بعة لحبه الله وادا أحيه ألق محبته في قاوب خلقه لقوله تعالى

هراىلهراه فأحلسى والهواء التله الشعرة باشيل كن مشلى يرمونى بالاجاد وارمهم بالشمارفقال الهاكيف مديلة الى المتارفالت العقد عاء في الله يث أن الذي سلى الله عليه وسلم قال من قد وعلى إمر أة أو جارية مرا ما فقر كها شا الله ال ع الا كروس مليه النارة الشيد المنية (تبكته) قال أج ورعة وأيت المرآة في الله في تقالب هما الته المالة

المون روسه والمصرف فنسأل الله تعالى أي بلهمنارند ما بنه وفيضله ويودة الماع مدرض ربي دراعن الشرك به آمين والجدللة وب العالمين و المحلس الحادى والاربون في الحديث الحادى والاربعين) ، الحدثه الذي سر صاعفا في السيبن اد كنا خبرامة النوحت للعالمين وأشهد أن لاله الاالله رحده (٢٣٤) لا نسريك المالمات الحق المبين وأشهد أن سيد ما وسيام داعيده ورسوله

أوحها وألزم العمل ماوا لفرض لفة القطع والتقدير واصطلاحاما يتاب على فعله ويعاقب على تركه و رادف ١ الواجب الافي الحيم عان الفرص مالا يحدر باادم و الواحب ما يتحدره وغرق الحنفدة بنهدها مأن الفرض مآتنت بدايل وطهى كالصدادة والركاة والواحد ماثل بدايه للطني كالنابت بالقياس وخبرالواحه تتصدقه العطو وعددالشاهي الفرن والواحب معاغ الفراكض امّادرائص أعبان كالصاوات الجس والكاه والصوم أوكفالة كصلاة الحنارة وردالب لام والامر بالمعروف والنهب عرالم يكر (فلا تصمعوها) بالترلُّ إ أوالتهاون فهاحتى بحزرج وقتها بلقوموا مها كإدرض عاسكم وقدم عرائه عليسه الصدارة والسلام وأى ليلة الاسراء قوماتر صحر ؤسهم كليار صعت عادت كاكآت ولايفتر عنهمذلك فقال من هؤلا ساحدريل قال هؤلا ألذين تشاقل رؤسم مع الصلاة المكتو بقوماطلهم الله شياً (وحد ددودا) جمع ود ره ولمة الحاجز بين الشيئين الذي عنم اختلاط أحدهما مالا تنووشر عاعقو يةمقدرة من الشارع ترحرعن المعصمة وسميت العقوبة حمدالكوما تحيزالفاعلى المعاودة أى جعل لكم حواجزور واجرمقدرة تحدركم عالارساه وقدورد حديقام في الارض خير مسمطرأر معين سساحا وتطلق الحددود على الوقوف على الاوام كالمواريث المقدرة وتزوج الاربع والنواعى فلاتقر واالفواحش والمراد الاول اذلوحل على الثابي انكر رمع ماقبله وتكر رمعه ما بعده ويصوارادة ااثابي ويكون ذكره مع ماقب له وما بعده من ذكر العام بعد الخاص وعكسه (فلا تعدرها)أى لاتجاوز وهاوقفواعندها ومرتجاو زفقدطلم نفسمه وأوردهام اودالمهالك وجلدعمر رضالله عنه في الحريمًا نين ليس فيسه ريادة مخطورة راب اقتصر صلى الله عليه وسلم وأبو بكرفيه على أراحين لان الناس لماأ كثروا من الشرب رمه مالم يكثروه فعله استعقرا أن يزيدق جلدهم تكيلاوز حرافكانت الزبادة اجتهادا سنهلمني صحيح مسوع لهارمن ثمقال على كررالله و- هه ورضى عنه الكارم الزياد وعدمها سنة أي لأن الني صلى الله عليه وسلم أمربالاقتدا ابعمر خصوصا بقوله اقتدوا باللذي من بعدى أي بكر وعمروعوما تقوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين في الحديث السابق (وسوم أشياه) كالميتة والدم وأكل مال المستيم والربا (فلانتهكوها) أي لاتتنا ولوها ولا تقر لوها قال الجوهري انهاك المرمة تناولها عالا يحسل لان انهاك الشي تناوله وحكى عن بعض المسلف أنه والرأبت المعاصى تزرى فتركتها مروأة فسارت ديانة وعن العوامن حوشب أنه قال رات مرة ما والى جانب ذلك الحي مقبرة فلما كان بعدا العصر أنشت منها قبر نفر جمنمه رحل رأسه رأس حاروجسده جسدا نسان فمق ثلاث نهقات غما نطيق عليسه القير فاذاعجوز تغزل شعرا أوسوفا فقالن امرأة ترى تلك العوزة لمتمالها قالت تلك أم هـ لذا قلت وما كانت قفييه فالمتكاب يشرب الجر فاذا أراح قالتله أمه اتق الله الى متى تشرب الجرفيقول لها الماأنت مه قين كاينه ق الحارفات قرآت بعد العصر فالتفهو ينشرق بعد العصريليي ينهق الأشمقات شيطبق علسه القبروعن بعضهم قال يارب أذنبت ولاتعاقبني فاوسى الله الى نى وقسه قل لصاحب هدا الكلام عاقست فرا تشعر أعقوية أشد من أن خليت

المأدق الوعد الامن صلى الله تلمه وعلى آله وأعجابه وأزواحه وذريته الى وم الدس وسلم تسلما كشيرا آمين . (عن أبي مجدد دو اللهن عرون ألعاص رضى الله عنى ١١٤ فال قال رسول الله صلى الله علمه وسملم لا يؤمن أحدكم مقى يكول هراه تبعللادن سديث حس صحيروياهن كناب الجه المادعيم إداعلوا اخدواني ونقدى الله والأكم الماعته ال هذا الحديث عظم اقع (قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم)أى لا يصدق في اعماله (قولد حتى يكون هواه) القصر سي ما محموعيل السه (قوله تبعالما حشت ) أي مرهذه الشريعة المطهرة الكاملة فلايؤمن حيميل طبعه وفلمه الىذلك كاسكون في هسوياته الدنيو بةالتي حيلت النفوس على المل المهامن غيرمجاهدة واحتمال مشقة فروى بقلبه وعبل بطبعه الى ما ماء به النبي صلى الله عليه وسل من الدين المشتمل على الإعمار والاحسان والنهم لله تعالى ولرسوله ولكتابه وهي أمو رحامه لم يدق بعد ها الا تفاصلها التي في فهنها بن كان هواه تأسالمالمانه النبى صلى الله عليه وسلرفهومؤمن \*(تنبيه) \*عن ان عياس رضي الله عبر ما قال سعت رسول الله صلى الشعليه وسلم يقول في بعض خطبه ومواعظمه أيها الناس

لاتشفائكم دنيا كم عن آخرتكولا تؤثروا أهواء كم على طاعة وبكولا تجدافااء الكرد يعة الى معاصبكو حاسبوا بيئات أنفسكم قبل ان تحاسبواومهدوالها قبل ان تعذبوا و تزودواللرجيل قبل ان ترتجوا فاغ الفوموقف عدل واقتضاء حقوصة المثن واجتب لقد أبلغ في الاعداد من تقدم في الانداز فانظر وا يا اخواني الى هذا الملديث عا أعظمه واعملوا عاقيه وعالفوا هو اكم فقد قبل : خدانه الدى السرت باسمائ المعكون المختص الرسة والحروت؛ المها الاعر الأسمل العقوبالم نشره على عنده المدلسة من و علم يؤاحد عدم المحيل ولاوسمارا شهدا ولا الدالا الله وحد ولا أسر الله الملك السدوس الذي رسم كل شئ رجمة وعلما والسهدان سدنا مجداه بده ورسوله المرسول الى الناس كافه عرباو عجما (٢٣٧) صلى الله عليه وعلى آله و محبه الذي فاروا رقد و به

في الفردوس الأسمى (عن أن ي رمى الله عنه قال سعة ترسول الله صلى الله عليه وسلم فول قال الله تعالى بالس آدم الله مادءوتى ورجوتى عفرت ال ما كان منائولاأ مالي ما اس آدم لو باستدنو بل عمال الما م استعفرنني عفرت لك باان آدم المناوأتيني بقراب الارض خطابا عراتيتي لانشرك بيشأ لاتينال مقرام امعمرة رواء الده دي و وال حديث حسن و اعا والخراني وفقني الله واياكم الطاعته أرهداالحديث حديث عظيم وهوم الاحاديث القدسية وليس لدحكم القرآن اعدم نواتره كافي بطائره السابقة (قوله يااس آدم) مدالم رديه واحد العسم عدن المهاميكرمن يتأنى نداس وآدم عري مشتقس الادمة وهي حرة غيل الى السواد أوس أديم الارض كوفال المي مسلى الله عليه وسلم خلق آدم من أدي الارض كلها فدرجت ذريه عملى محودالثمهم والابني والاسدود والسهل والميرن والطب والخيث وقيل اعجي لااشتقاقله (قوله الله مادعوتني ورجوتى أى الله مدة دعائلة اياى بما ينف ملاه ومدة وتأميلك ایای خرماعندی (غفرتاله) اي سترت دنو مل فلااظهرها العقاب علها (قوله ما كان منك)

وتحذره من عرورها في عبرما آية من كما ه يحوقوله تعالى ولا تعريكم الحياة الدنياو لا بعربكم مالله الغرور وقوله اغمامنل الحياة الديبا كماء أرلناه من السهما والى صراط مستميم وقوله قل مناع الدنياقليل والانتوة خديراى اتفى قال بعضهم وصفها بالمتاع لئلار كسواا ايهأو بالفسله لمهون علمهم تركهاوالد يباعبارة عماحواه اللمل والهارو أطلته السماء رأقلتمه الارغر واختلف في المرهود منها فقيدل الديماروالدوهموة بدل الملح والمشرب والمللس والمسكر وقد لا طاء والاولى أن دياكل اسان بحد عله حتى الكالم الفقيه بي طلبته وكالم الشيع بين تلاد فتدوكا فرم الامير بين أجداده وما تسبه ذلك دنيا بالسب فالهم الاأن يقسم مدلك وحه الله والدارالا أحرة ومدالا بكاديهم الامس موفق ثم الحامل على الزهد أشياءمها استعصارالا نعرة ورقوفه سندىمولاه وشآهد ذلك ماروى أنه السي صلى اللهعله وسلم كان عشى في طرقه ادلقيد مارثة وهالله رسول الله صدلى الله عليه وسدل كدف أصبحت باحارته قال أصهت والله مؤمنا حقا فقال علمه الصلاة والسلام انظر ما تقرل عان اكل حق حقيقه فاحقيه فاعاند فالعرمت نصى على الديافاسة وىعندى محرها ومدرها وسهرت اللي وأطمأت مهاري وكابي أظرالي عرش ربي بادراو كابي اطرال أهل الحسمة ألحمة ينعمون والى أهل المارفي المار بعديور فال بالحارثية عرفت فالزم تم قال رسول الله صلى ا لله عليه وسلم مى سره أن ينظوالا وجل تورقليه بالاعبان ولم ينظوالي هذا ومثل هدا تكون الديباسحيه كأقال صبلي الله عاسه ومسلم الدرباسهن المؤمن وحنسة البكر فروق بل ليعض المسالامابال أكثرالساك محساج وللفف بدغيرهم ممال لأساله يباسجي المؤهن وهل أ كل المسحول الام ميد المطلق رمنها استحصاراً وبالذاتها شاغد لة للفداوب عن الله تعالى وموحبة لطول الحبس والوقوف ورداك الموقف الفظيم للمساب والسؤال عن شكرنهما وسها كثرة الدل والتعسى تحصلها وكثرة غيهاوسرعة بضلها ومنام أوهراجة الارادل و تحصيلها وطلم ا ومم احقارتها عدالله تعالى وس موال الفصيل لوأن الديما بدا المرها عرصاعل حالالالأأحاسب بالتقدرتها كتقدرة الجيضة ومهااسفعارا ماوماويها ملعون كإو الحديث الحسس الدنياملعوية ملعون مافها الاذكرالله وماوا لاه وعالم أومتعلم وفى دواية الاماا بسخى به وجه الله تعالى ومها أن تركها موجب لرعصة الدرجات وحسلول الرسوان الاكبرومه تعالى في دارالكرامات وفي الأزاذا كان وم القيامة جم الله الذسب والفصة كالجبلين العظيم ينثم يقول هذا حالما مالما الينا سعدية قوم وشتي به آحرو ل ومن ثم قال صلى الله عليه وسلم ( بحبث ) بفتح الباء المشددة والاصل يحببال بكسر الاولى وسكون الثابية مجزوم في جواب الامرالدي هوآزهدفا كنت الباء الاولى عندارادة الادعام بنقل حركتها الى المساكن قبلها وهوالحاء فاجتمع ساكنان فحرلنا الاخديرلا لتقائه مابالفتح تحفيفا (الله) لانه تعالى يحب من أطاء ه ومرسلميان عليه الصلاة والسلام على بلبل بشجرة يحرك زأ سنهو عيل دنبه فقال أتدرون ما يقول قالوا انتدونيه أعلم قال يُقولُ أنْ كَات نُصفُ عَرْهُ فعلى الدنيا العفاء وفي المسديث اس آدم اذا أصحت معافى في حسدك آمنافي سر بالتعندك قوت يومك فعيلى الدنيا لعيفاء وسعر بالمتكسر فسكون نفسه أوبفتح فسكون مسذهبا

اى من الذوب على تحكو ارمع صينان الشرك بالاعمان وغير الشرك بالاستغفار (قوله و لاابال) أى عما كان مسلمان الذوب عظم أول بعظم لان الدعائ العبادة وقد جان الشعب الحين في الدعاء الرباء بتخمي حسن الظن بالله تعالى وهو يقول الماعد على عبد على المعدوات الوجهة لا يتعاقبها أمن الإعاد سنة على شي مسلمة عالى المعدوات الوجهة الا يتعاقبها أمن لا عادمة على المعدوات الوجهة الا يتعاقبها أمن لا عادمة على المعدوات الوجهة المعدوات المعد

ف الاسرر النواب بخه ودعريف اقلت نعم قالت ادعل دارى قد علمها فغلفت الانواب قعلت هذه ودها فقالت اللهم سرخرمها فاسود في أسلال فنعيرت وفقت الانواب علما ترجت من عندها قلت اللهم ودها كاكانت فعادت بإدن الله تعالى ، وقيل ال سوءى عليه السلام قال يأرب خات الملق وديم منعمتك (٢٠٦) خبعلهم يوم القيامة في المارفقال ياموسي ادرع درعا فررعه وحصده

اللذي آمدوا وعملوا الصالحات سيحسل الهم الرحص وتدا وقوله مسلى الله عليه وسلم أل الله اذا أحب عددا دعاجير يل فقال الى أحب فلا مافأحب فيحب عجريل فرسادى في السماء فيقول ان الله عيفلا بافاحبوه فعسه أهل السماء عموسع له القبول في الارض (فقال ارهد من الزهد مضم أوله وقلي فتم وهولعة الاعراض عن الشي احتفاراله وشرعا أخذ قدرالصر وردم المال المنهفن الحسل وهوأ خص من الورع ادهو ثراث المشتبه وقسل ترك الدنداءن قدرة رلداقال الطبي لايتصوّر الزهد رممي ليس له ماك ولا جاه رويه ل لا س الميالة باراهد فال الزاهدعر من عبد العزيرافيا فه الدنيا راغة فتركها أماأ بالعنم زهدت وقيل تَهْرِ بِنَّ الْحُمْوِ عُوتُرِكُ طلب المُفقود والايثارِ والفوت قال أبو يرَيْد ماعليي أحدماعاتي شاب من أهل بلح مر علينا حاجا فقال يا أما يريد ما حدّ الزهد عسدكم فقلت اذ اوجد ما أكلها واذاوقد ناصرنا وقال حكذا كالاب بلخ عنسد نافقلت وماحدالزه دعدكم وقال اذا وقسدنا شكرنا واذاوحدناآ ترباوقد تقدم هلذا رقيل النظرابي الدبيا بعين الأحنقار فتصغرفي عسك مسهل علمك الاعراض عها وقبل سلوالقلب عن الاسباب ونقص المد من الاملاك وقمل قصرالامل والمأس ممافي أيدى الناس ومس ثمقال العحالة الدقيمل يارسول اللهمس أأرهدالناس قالمسلم يسس المقاروالبلى وترك فصول وينسة الدنياو آئرما يبتى على مايفى ولم بعد من أيامه غد اوعدٌ فسه من الموتى وقيل أن لا تيأس على ما هات من الديدا و لا تفرح همأأناك مهاوقيل خاواليدمي الملاث والقلب سالنسع وأحسن حدوده كإغال اس القيمأنه فراء القلب من الدنسالا فراغ المدوهذار هداله اردين وأعلى منه زهد المقريين وهي الزهد فهاسوي اللهمن دنيا وجنة وغيره هااذليس لصاحب هدا الزهد مقصد الاالوص والله تمالى والقرب منسه وقال الراهبي أدهم الزهد ثلاته أصناف زه دفرض و زهـ دسه لامه وزهد مضل فالزهد الفرض الزهدفي الحرام وزهد السلامة الزهدفي المئتمات والزهد الفضل الزهد في الحلال وعلى حدا فالزاهد في الحرام ليس زاهد ارقيل لا يسماه الااذ انضم لذلك الزهد منوعيسه الاخسيرين مسترك الشهات رأسا وفضول المسلال ومن ثمقال بعضهم لازهدا ابوم لفقد الحلال المحقق وقال الامام أحددهو على نلانه أوجه ترك الحرام وهوزهدالعوام وترك الفضول مسالحلال وهوزهدالخواص وترك مابشه غل عسالله وعو زهدالعارفين وحكىعس جاعةمس الصوفيسة امهم كالوافي موضع على التوكل فصتعليهم مدة ولم يفتح على مبدئ فانفق أن أحدهم حرج الى الوضوء فطر بدال أحدهم أن في راوية ذلك الفقيرشيأس الدنيا فهض ففتشها فرجدفها نصف درهم أسود فقال أححابه كيف بفتع علينا ومعصاحبنا شئمعه لومقدكتمه منافأشار واعليه يسترهكا كالاغردحل الرجل من الباب وجمع موا تعسه لينصرف فقيل له لم تنصرف فقال لا نكم أهدد م حتى قالوا وكيف قال لاق ادخرت ذلك النصف درهم اسبب وذلك أن الله اذا أحضر خلقه للحساب أتيت بدلك النصف دوهسم الاسود أضسعه بين بديه و أقول ه- بذا ما فتحت بدعلي من الدنية وأكتبغ المساب فانني لم يفترعلي "من الدنيا بغيره فتحيت الجماعة من ذلك وطايت قاوبهم (ف الدنيا) باستصغار جاتها والاحتقار لجيع شأنها لتصفيرالله تعالى لهاو تحقيره ايا عا

ودرسمه فأوسى الله العالى السه مافعلت في زرعان قال رفعته قال شارتر كسامنه شسأوال زات مالا خررفه والىامى سي كذاك أدخل النارمن لأحرصه سأل الدالعفو والمافية عمورمه آمين ﴿ (ماغة الحلس) ، حكى أن يعفى الصالمان كان ممل الاطياق فغرج ومايد مهافرأيد امرأه وفالت أدحل مرلى حتى أشترى مسان ولاخسل وعلقت الاواسوطلت مسالفا حشمة فقال أرندماء أتطهسر به فطلع الىسطيرالدارورى نفسه فأمر الله ملكل همله على جناحه الى الارض سالما فرحع الى زوج سه فأدرها بأمره تكالماعي فقالت طوى هذه الدانو عبها المدلاة شكرالله تعالى عملى السلامة من المعسمة والكن قد اعتاد الحران أن مأخد فوا غارامن التسور فانلم روانارا ظنوا أنافى ميق فأرقدت التنور فدخات عورلتأخد نارافقالت عافلانة أدرى الخازالذي في التنور قبل أن يحترق عان في عدت فيه خبرا كثيرافأ كالانحقاماالي العبادة ودعياالله تعالى أن يسوق الهمارزواس عمرعل فسقطت علهما دوهرة من سقف الس ففرحا مذاك فلانامارأت المرأة في منامها الحنسة ومنارأهسل اللااعة على أحسن عال ورأت منبرزو حها قدسقط منه حرهرة

خلى استيقنت أخبرته وقالت ادع الله أن ردا الموهرة مكام اطارت في الحال وفي دواية آنه قال المهم اورة في رزقا يغنيي عن يسع الاطباق فنزلام الممان من ذهب فقال الهسم ان كان من الدنيا فيادك لي فيسه وان كان نصيبي من الاسترة فلا عام عليه قارته م الجراد بإذن الله تعالى اللهم وفق الما لم ضيئة عنا بارب العالمين « المحلس الثاني والاربعوب في الحديث الثاني والاربعين) «



> حد، الدنيا رمن بارع انسانافي محيو به كرهه وقلاه ومن لميه ارسمه فيمه أحده واصطفاه والناس شامل للاس والجل ويستفادمنه أن الزاء ديجيه الانس والحل قال الحسس لارال الرجل وعاملي الماس حريطمع في دينارهم والعدل دلك استفوابه وكرهوا حديثه وأبعضوه وفال اعراق لاهل المصرة مسسيدكم فالواالحسس فال بمسادكم فالوا استأج الذامي الياعلمه واسنغني هرعن ديباره مفقال ماأحسن هذاوسأل كعب الاحميار وهونابى عبدالله س سدادم بحذمرة عمر س الخطاب سايد هب بالعدلم مس قلوب العلماء بعد ماحفظوه وعقلوه وغال يذهبه الطمع ونسره المفس رطلب الحاحات إلى الماس وقال صدقت وقال اس عطاء الله الزهد فيماني أندى الناس سنس لحسة الله القو الزهد فيماسوي اللهسبب لحدة الحق في أحب العطاء من الحلق دل على اعده من الله فالعطاء منهم عرمان والمنم منهم احدان وذكرااء مرالي أن ديسي عليه السلام من ويل الصحر رول الم ماتف لعباءة وخال يانائم قم عاذ كرالله فقال ماتريد ، في ياروح الله وقد ركت الدنا لأهله ا قال مم اذن حبيبي وقال أبوالحسن الئاذلي دخل على بالغرب بعض المكبرا ، وهال ما أرى لك كسر علام فقت الناس وعظمولا فقات مخصلة واحدة تمكت بالاعران عهم وعدينا رهم ود كرالمناوي في شرح الجامع الديغير في نفسيبرة وله صلى الله عامه وسيلم الحدُّو االنهم عامياً ركة أنه وردفي بعص الا تارأت الخليل عليه الصيلاة والسلام كالله أريعة آلاف كلب فيعنق كل كالعطوق من الذهب الاحررانية ألف منقال مقال له في ذلا، فقال الفاف ات ذاكلان الدنماجيفة وطاابه اكلب ودوعتها اطالها انهى وذكرا اشيخ زروق أن شعيما كان في عقه أنناً عَسَر ٱلف كلب قال مدارب الحفائن إن الميس لما أخذت منه الديدا اعتم لهاويارون لماأعطم اورحما والدى اعتماله اصارملي باوالذى فرحما ساريحت الارض مسعر نارنسناصلي اللهعليه وسلملاعرضت عليه لم أخدها ولماردهاله فتم لهافصاراني ماصاروا نشدالشاهي

> > وم ريد قادنها واى طحمتها به رسيق الساعد مهاوعدامها فاعمى الاجيف مستحيلة به عليها كلاب همهى اجدامها فان تجتنبها كنت سلما لاهلها به وال تجتدم الارعنك كلامها مراد) به دوق كشف الاسرار) به

كىزاهدافها حوته بدالورى « تعنى الى كل الا مام حيبا أدماترى الخطاف حرم رادهم « فغدار ئيسافى الحور قريبا قرع عن سوال الخلق طرا « وسل رباكر عاذاهدات ودع زهران دنيال اللوانى « تراه الا محالة ذاهبات

غيره

(ولانى عبيد) \* الرزق بأنى وان فريسع ساحبه \* خماولكن شفاء المرء مكتوب وفي الفناء مـ تنزلانفادله \* وكل ماعلك الانسان مساوب

وسئل عبدالله بن المبارث عربد وهده فقال كنت يومامح اخوافى في بستان لناوذ للسمين

رءة رسالكم قبل أن استعفروبي س لقى سىكم ينمد ألاالد الاالدوأل عجد اعمدي ورسولي أدعلته الحنة وعي مرس اللطاب ردى الله عند ازددخل على الذي مسلى الله عليه وسلم فوحداه سكى فقالماسكماك بارسول الله قال عامي جدربل عليه انسلام وقالك الساتعالي سقى أن بعدت أحداقدسات فالاصلام فكنف لاستعيام شال في الأسلام أن الله على الله الهالي . وعي شرس الحطاب رنى الله تعالى عنه فال قدم على رسول الله و لي الله عليه و - لم سسى مادا امرأة من السب تسسعى اذوحدت صماني المعنى وأحذته وألعقته سطما وأرضمته ففال الردول الشعلي الله عليه وسلمأترون هده المرأة طارحة ولدها في النار قلنا لاوالله وعي تفدرعلى ألى لأنطرح ففقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للد أرحس بعاده من هداه والدها وعن أى مريرة رضى الله عنه أن رسول المصلى المعلسه وسلم فالفالرجل لربعمل حسنة قط لأهله اذا أنامت فأحرة وبي تم ذروانصفى فالبرونصفى فالبعر فوالله لأن قدر الله على أى صيق أعذني عذابالا بعذبه أحدامن العالمن فلمامات الرحسل فعساوا ماأم مرفأم الشنعال الرفيع

مافيه وأمر المحرق معمافيه م قال المعملت هذا قال من خسيت الميارب واست تعلم فعقرله وعن أي موسى رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله على الله تعالى الله الله على الله على الله تعالى الله السلام أحدى والمدين والمسلم وحدى الله جدم على قال يا وب كرف أخيل المهنون المهنون

آوانى و و متى رسعتكل كنى (وله ياس أدم لو المت ذنو الشعال السماء) بفض العبن المهمية في هوا اسعاب و فيان عنان السماء مما أحده الما عبر من السماء الما المعام المعام

وساكك أو سدتسي سنك والهماءان الدار والدروس وذهاب الاروقد صم - برماشيم آل همد من طعام الازنة الم تساعا حتى قد ص و تسدير كان الدي سدلي الله عليه وسدام بعد الليالي المتناسمة وأعله طاويالا يعدون عشاه واغبا كان برهم الشعير وحيرالنعمان سشير لفدرأ يت نبيكم صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوى ما يتجد ص الدةل بالعربات أردا المهر ماعلا الطمه وخبرأته كال عصى المنهران ولا ووقدق اساته صلى الله عليه وسلم نارواعا طعامهم النمر والماءو خسيراً بدصلي الدعليه وسلمات ودرعه من هو به عنديم ودي على ثلاثين صاعام سعمير أخد ماقوتا لاهله ودخل حمرس الخطاب وماعلى وسول اللهصلى الله عليه وسلم رهوعلى حصرر وقد أنرفى حنديه فتكى عورصى الشعسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماسكيك فقال ذكيكرت كسرى وقيصر عدوى الله في الخروالقر والحسرير والديباح وأتت رسمول الله وخسيرتدم خلقه على هسدافقال له أفي شانأت ياس الخطاب أماترضي أن ندكمون لهم الدريا ولما الا تخرة قال بلي قال فهو كذلك وقام الحسن على قبر مقال ال امر أحدا آخره طقيق أل يزهد في أولد وال امر أهدا أرله طفيق أل يحاف آخره وقال الحسسن مصحدا لحررى أسرع المطاياالي الجنه الزهدفي الدنيا وأسرع المطايا الىالنارحب الشهوان وقال الحنسد ماأحذ بااله صوفء رالقبل والقال وليكم عرالجوح وترك الدنيا وقطع المألوعات والمستعسنات وقال أبه تكرا لكابي قال لي على بن سجدراً يتّ ف النوم امر أه لا تسمه أساء الدنيافقات من أنفقا ات حررا ، فقلت وجيني نفسل قالت اخطبني الى سسدى قلت فامهرك قالت مس نفسك عن مألوعاتها وقال بحيى سمعاذ الرازى ترك الدنيا شديد وترك الحية أشدمنه وأنه هوالجيبة ترك الديباوة دقال صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنياتساوي وفي رواية تعدل عند الله حناج بدوصة ماستي كاهرامها شربة ما فه وقال سد فيأس عينة الزحد ثلاثة أحرف راى وها أودال عالزاى رّل الزياسة والهاءترا الهوى والدال ترك الدنيا بجمائها وأنشد بعضهم

فلو كانت الدنيا جزا الحسن ، ادالم يكن فيها معاش لظالم لقد جاع فيها الانساء كرامة ، وقد شبعت فيها بطوب البهائم

وسئل معروف الكرسى على الطائعين م فدروا على الطاعدة قال باخواج الدنسام قاوم سم قال الفضيل بن عماض معلى الله الشركله في بيت وجعل مفتاحه حب الدنسا وجعلى الميركله في بيت وجعل مفتاحه حب الدنسا وجعلى الميركله في بيت وجعل مفتاحه الزهد وقد اتفق أن ابرا هيرس أدهم قال ستاملة قت العجرة ببيت المقدس فلما كان الليل برل ما كان فقال أحده اللا تنوم هذا فقال له الا تنوار اهيرس أدهم فقال له الذي بغض الدارة على غره فرجم الى البصرة واشسترى غرام الرجل ثم انه قلب غره على المتمرور وجع و بات في بيت المقدس قت العفرة فلما كان بعض الدل تل ملكان من السماء فقال أحدهما لصاحب من ههنا فقال له ابراهم فقال لدذال الذي رد الترمكانه ورفعت درجته (وازهد فيما عندالناس) باعراض عماف أيد يهم منها (يحيث) بفتح الموحدة ورفعت درجته (وازهد فيما عندالناس) باعراض عماف أيد يهم منها (يحيث) بفتح الموحدة المنسق (الناس) لتركان لهم ما أحبوه إذ قاوب أكثرهم عجبولة مطبوع سه على المنسق (الناس) لتركان لهم ما أحبوه إذ قاوب أكثرهم عجبولة مطبوع سه على المنسق (الناس) لتركان لهم ما أحبوه إذ قاوب أكثرهم عجبولة مطبوع سه على المنسق (الناس) لتركان لهم ما أحبوه إذ قاوب أكثرهم عجبولة مطبوع سه على المنسوع سه على المنسوع سه على المنسق (الناس) لتركان لهم ما أحبوه إذ قاوب أكثره مراح المناس والمناس المنسوع سه على المنسوع ال

مسل العنرات ويه فرالولات وغمانال للتنامي في الكثرة و مسترم الله اتعالى لا بناعي و . قيفة الأستخفار اللهم اعفرلي ر بقوم مفاسه أستغفرالله لايه غير عيني الطاب (قوله ما اس آدم لوأننى بقراب الارض خطايا) اخرالقاف رحك مرهالعنان والضمأ أشهد ومعناه ما بقارب ملماوقيل علوها (قوله عُأَتْبَى لاتسراني شأرأي متمعتقدا تؤحدي أىمصدقاعاعاته رسلى (قوله لا تينان بقرابها مغنرة) أي لعفر تبالك وهدا المديث بدل على سعة رجة الله تعالى وكرمه وحوده وفد قال الله تعالى رهوأ مدف المائلين فل عاء ادى الذي أسر فوا عملى أنسسهم لانقنطوا من رجمة الله ان الله يغفر الدوب سيعا الهمو العدنو والرحيع ماسار ولهاان فوماقالوا بارسول الله عل بعقر لناادا أسلماعلى ماكان مناص الكفروالقنل وغبره فنزلتةل باعبادى قال وبالدلماز لشقاله النى صلى الله عليه وسلم ما أحب أن تسكون لى الدنيا ومافيها بهذه الأتة قال على ن أبي طالب كرم الله وحهه هي أرجي آلة في الفرآن وقسل غيرذلك وقدنم الله تعالى من انقطع رجاؤه من فضل الله فقال تعالى اندلا يبأس من روح الله الاالقوم الكافرون والرحاء

حسن الظن بالله تعالى في قبول طاعه وفقت لها أو مغفره سيئه تت منها وأما الطمأ بينة مع ترك الطاعات والاصرار حب من على الهالفات فأمن و فروروقد من الله تعالى عنه بقوله ولا بغرنكم بالله الغروريه في الشطاف وحدود فاله يحسن لل المعاصف و الما الحراد الى ذلك رجا ، عفوا لله و تدجه وقد جاء في سعة رجه الله تعالى أخيار كثيرة قال صبلى الله عليه في المراح على المناح حق تسلم فترب رعن على رقى الله عنه عن الذي ملى الله عليه وسلم أن جبربل عليه الديلام أتاه عدد وفاته وفال ما مجدد الرب بقر ال السلامو بقول للثمن الماقيل موته استنة فملتانو تسافقال باحتريل السينة لامتى تشيرة فدهب دريلعله السلام رج ع فقال بالجد الرب بقر ثك السلام و يقول لك من تاب قبل مونه بشهر قملت بو بنده فقال باحسريل الشهر لامستى كذير طنعت عرجم فقال باعجد ال بقرئك السالم ويفولاك من العاقد أل موته محمعة قدات نو بنه فقال باحيريل الحينة لامتى كثير فلذهب خرجم فقال اناشه تعالى بمرئك السلام ويقول لك من تابمن أمنك و أرمو بدرم قالت فو بته فقال باحر بل اليوم لأمتى كثيرفسذهب غرجع ففال ال الله تعالى مقر ألن السلام و يقول للاان كانتهذه كثرة ذاو للغت روحه الملقوم ولم عكنه الامتدار بلسامه واستىمى وندم بقلسه

وسيعمن وقيل ثلاث وسنمن والمشهور الاولوله أريع ونسعون سنة ردغن بالفيع (رضى الله عنه) ينبى عنهما لان أباه كان محاساً يضا (انرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاضرر) خرال تحذوف أى في دينناوا لير معنى النهب أى لا يضر أحد غيره (ولاضرار) عمال بكرس أوله لا عاز به على اضراره ال سفو و يصفرانى لا يضرمن لا يضره ولا يضرمن نضره عالضر وأبتداءالفعل والضرارا لجزاءعليه وقيل الضروما يضربه الانسان غبره وينتفعه مه والضراران بضره من غديران يه تفع وقيل بالعكس وقيل الأول فهي الشعص عن تعاطى مانضر نفسه والناني مهيله عن فعل مآيمر عبر موقيد ل الاول عبارة عن منع ما يدعم الغير والنابى عمارة عن فعل مايضر مه وتسلمعنى الاول لا يصر التصص أغاه فدسقص شمامي حقه ومعنى التابي لا يصار الرحل جاره با دخال الضرر وليه وقيل معيى الاقل لا بلزمه الصديرعلى الدر رومسى الثابى لا يجوزله اضرا رغبره وحيد لذا الجم يانه والمالسيس وقيل المماععني واحدجع بيم ماللمأ كيدفكا بهقال لاتصر لاتضر والاول أولى لابه اذادارالام سنالجل على التأسيس والتأكد فعله على النأسيس أولى لاسماق كالم النارع عليه السلام وفولة ولاصراره في بعض الروابات ضرار بالهمرقال ابى الصلاح ولأصحة لهاو بتمية الحديث من ضارضارا لله به ومن ساق شاق الله عليه وطاهر الحديث بحرتم سائر أبواع الصرر ماقل منه وما كنرا لالدايدل لان النكرة في سياق الهي تع معرم على ألشه عن فتح كؤه في حداره يطلعمنها علىعو راب حاره أواحداث مرب أوحام أورجي أومعصره لوحود الضرر بالدخان وصوت الرسى وماأث فذلك ولايحرم عليه تعليه بنائه على جدار حاره وان طلم عليه أموا عرفه ومنع الشمس أن تفعى حرته وادا الهارت شرحاره وكان له فصل ما فاله يجب علىه ارسال فصل مائه الى ررع ماره بشروط تلانه أحدها ال يكون قدزرع على أصل ماء الثابي ان ينشاغل بإصلاح بئره الثالث ان محشى على روعه الهلاك (حديث سس) لذاته ولدطرق متعددة مرنق بمدموعها الى درحة العيمة (روا ماس ماجه والدارقطي رعيرهما) كالحاكم في مستدركه والبيه في في شعبه وطاهره ال النكل رود ومن حديث أبي سعيدوا لامر مخلافه بل ان ماجه رواه من حديث اس عباس وعبادة (مستندا) وهو المتصل الذي لم يحذف من اسنانه أحد (ورواه) امام الاعمة و ناصر السدمة أبوع؛ دالله (مالك) سأنسب مالك بأبى عامر بن عمروس الحارث بن عمال بن خثين بن عمروس الحارث وهوذو صبح وعيمان بالغين المجيه مفتوحة والباءيا ثنتين من أسفله ساكمة دكره غير واحدوختينا بالخآء المجمة مصمومة وتاء مثلثة مفتوحة وياء باثنت ينمن اسفله ساكنة وقال أبوالحس الدارقطنى جثيل بالجيم وحكاه عن الزبير واتمام قال عشمان سحيسلاوابن حنب لفقد صحف وأبوعبد الله جد أبى مالك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسملم وشهد المغازى كلهامع رسول الله صلى أنفه عليه وسلم خلافه راوا بسه مالك جدّمالك كنيته أبوا نس من كبار النابعين وهو أحدالار بعه الذين حلوا عثمان ليلاالى قبره وغساوه ودفنوه وعن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه ان رسول الله عسلى الله عليه وسلم قال وشد أن يضرب الناس أكاد الابلفطلب العلم وفدواية يلتمسون العلم فلايجدون عاكما أعلم وفرواية أفقه من عالم المهدينة وفي وأبةمن عالم بالمدينة وفي بغضمها آباط الإبل مكأن اكادالا بل وقدذكر السلف الدادية مالك لان طلبة العلم يضربوا الكادالا بل من مشرق الارض ومغربها الجاغالم ولا وحلوا السعمن الا - فاق رحاتهم إلى مالك وقال الشافعي مالك استنادي وعسم أخساننا العفروما أحسدا من على من مالك وجعلت مالكا حمد يبني وبين الله تعالى وأداد كن

واذكر ألاثى واحداد وذكرهم ذلك فالهم الايعرفرن منى الالفيل وكان الاردامان يكم عن الرحاء لتيرا فروى فى المنام بعدموله فقيل الدكيف كان قدومات على الله فقيال أوقفى من دره فقال ما حلات على ما فعل وقلت أردن أن احديث الى خلقيان فقال قلا غفرت الله ودرى الدرجلاكان في قل الناس (٠٤٠) ويشد دعليهم وقول الله تدارك وتعالى يوم القياء مقال اليوم

ملف الاشعار بالثمارس ألوان الفاكه من واكلماوشر باحى اللبل فما وكنت مولما فضرب المورد والطمدور فعمت في بعض اللبل فد مر من من وترطائر يصع فوق رأمي على شعرة والعود سدى ولا مجملي الى ما أريد فاد ابه يدطق كاينطق الانسان بعني الذي بده وهر يقول ألم يأن للذس آمنوا أن تنشع قائر - بهم اذكر الله و مارل من الحق قات بل وكسرت المود وعرفت من كان عندى بقد لكان هذا أول زهدى وتسميرى وقد قبل من وحمد المعم الما والدن من راحة القلب والبلان في الديدا والاحرة والرعاد مم الملول في الحقيقة كافال بعده م

أرى الزهادي روح رواسه به قاوم م عن الدنيام احه ادا أيصر مم الصرت قوم مه ماول الارض سمم مهامه

وفال الحسن والله ما أعز المواعم أحد الاادله الله قبل اول ماصر ساله واهم والدنانير وفعهما المدس المحجمة المحجمة وفعهما المحجمة المحجمة

مراطديث الثاني والثلاثون) د

(عن أى معيد سعد) رفيل سنار والمشهور الاول (اس مالك سمان) بن عبدا وقيل عبد س تعليمة من عبيد سالاعودهو شدرة سءوف سالحارث بن الخررج الانصاري وزعم بعضهم ال حددة هي أم الاعر (الخدري) بصم الحاء المجه رسكون الدال المهملة ووهم من أعجم الدال نسبة الى حدّه خدرة سعوف س الحارث س اخز وجرقيل نسبة الى مى من الين أسلم أبوسعيد وبايع المصطفى صلى الله عليه وسلم على أن لازا خذه في الله لومة لائم واستصغرنوم أحدفرة فرج فمن يتله رسول اللهصلي ألله عليه وسلم عين رجع من أحل فنظرا ليه رسول الله صلى الله علية رسيلم وقال سعدس مالك ففال نع أبي أنت وأحى بارسول الشفدنامنه وتبال كبته فقال آجرك اللهفي أبيك لايقتل يومئذ شهيداعرا أوساحيدمع رسول الله صلى الله عده وسلم اثنتي عشرة غزوة أواها الخندق وكان من الرساة المشهودين وهومعدود من أهل الصفة روى عنه انه قال أصحت وليس عند باطعام وقدر بطت حجرا من الحوع فقالت امر أني ائت النبي صلى الله عليه وسلم عاساله فقد أنّاه فلان فأعطاه وفلان فأعطاه فقلت لاحتى لاأحد شيأفطلبت فلم أحدش فأفأنيت الذي صلى الله عليه وسلم دهو يخطب فأدركت من قوله من يستغن يغنه الله ومن يستعفف يعفه الله قال فكما أت أحدا بمسده ومازال الله يرزقناحتى ماأعلم أهل بيتمن الانصارا كثراموالامنادوي اوعن وشول الله صبلي الله عليه وسبلخ ألف ومائة وسبعون حديثا اتفقامتها على سبتة وأدبعين وانفرد البخاوى بستة عشرومسلم باثنين وخسين توفى بالمدينة سنة أربع وسمين وقبل ثلاث

أؤسلامن رجى كاكنت تقنط عيادى مهارفال الراهيس أدهم خلالى المطاف المة مكنت أطوف بالدت وأقدول اللهسم اعدى ويتفعى هاتف ففاليااراهم كلكم تسألون الله العصمة وادأ عصمكم فعلى من يتكرم مروفال مالك في دينار رجه الله رأيت مسلم سيار بعدموته فىالمنام فقلت له مالقت بعد الموت فقال لقت رالله أهو الاوزلارل عظاما شداد اقلت في كان معدد الثمال وماتراه يكون من الكرم الا الكرم قبل مناالمسنات وعفا لناعين السسات وحمنء التعات فال مُرشهق مالكشهقة ووقع مغشياعليه غمان بعدأيام فكأنوا يرون ان قلبه قدا نصدع (خاعة المجلس ف التوبة) فال الله تعالى بالسالدس آمدوارة بواالي اللهنوية نصوطا لاتقال أيى س كعب ومعاذن حبال وعماري اللطاب رضى الشتعالى عميم لتو بة النصوح أن يتوب ثم لا يعود ألى الذنب كالايعود اللين الي الفرع وقال القرطى عسعها أر بمة أشياء الاستغفار باللسان والاقلاع بالابدان واضمارزك العود بالجنان ومهاح ةدئ الحلان وقبل غيرذلك والاخبار والاحثار فى التوبة كثيرة ، عن عائشة رضى الله عنواق التقال رسول الله صلى الله عليسه وسلم ال كنت ألمت النب فاستغفرى الله فان التوالة

من الدنب النسدم والاستغفارة وعن على من أي طالب رضى الله عنه وكرم الله وجهه أنه قال خرجت يومام عرسول وسبعين الم الله صلى الله عليه وسلم فقال ما على كل هم مقطع الاهم أهل النار فإنه لا ينقطع وكل سرو يوقعه عرف الاسروراه ل المنه ويعملهم فانه لاسرول المنه والمالية عد النافلات على النافلات النافلات النافلات النافلات النافلات النافلات النافلات النافلات النافلات عد النافلات الن صاحبا أم صاحبكم عنى أبا حنيف و والكافهال والمعلى الانصاف وال انهم والخفلات والمنافع والفقلة والمنافع والمنافع و الكافعال والمار من أعلم بالقرآن ما حسام المساحبكم وقال اللهم من أعلم بالسنة ما حبينا أم صاحبكم واللهم ما حكم والدهات أنسد له الشرون أعلم وأواو بن أصحاب و ولى الله مسلى الله على وسلم ما حسكم والله وما حسكم والمنافع الله و الله

لفدأ صع الاسلام وعزع وكنه به عداه نوى الهادى المفدالقر المام هددى مادال العمل ماننا به عليه مداد لام الله في آسوالده ر

قال واسمت نكريت البيت بن على السراج و اذا الصارخة على مالكونسى الله نعالى عسه واختسلف في ماريع و عالدوالعدم الها كاست في ربيع الاقرام اسب رعشر بن بويما من من في دريع الاقرامية قسم من و مائه وفي الدونسية تسم وسبعين و مائه وفي الهشر مصلم مه وفيل لا دريع عشرة و لاحدى عشره وقيل لائمى عشرة و سرجب و عسله اس كا مدواس الزبير واس يحى ركانسه حييب بصماعا به الماء ورل في قسره جاعة و أوصى أن يكفن في نياب بيض و يعلى عليه عليه الماء ورل في قسمة ديا برقال ابن العاسم مات الله عن من ويعلى عليه على عليه الماء والماكنة على المناقلة عن المناقلة عن المناقلة عن المناقلة عن سواها (في كتابة (الموطأ) وأنشد بعنهم

أقول لمن روى الحديث بكت و وسائسيل اعمه و مريطاب اذا المنات أن قد على الحلق عالما و ملاحد ما تحوى من العمل برب ومات رسول الله في العمد و من الع

(مرسلا) وهوعندالحد تين ما حدف من اسناده العمايي (عن عرون يحيى) المازف (عن أبيه) يحيى بن عارة (عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط) من السند (أباسعيد) الحدرى (وله طرق) نمي في مداد الحمدة وي بعضها بعضا ) لان الاسانيد الواهيمة أذا اجمعت قوى بعضها بعضا وفي المثلل

ان القداح ادا جمعن فرامها ، بالكسر دواحتى وبطش رائد عرب فل كسروان هي بدت ، فالكسروالتوهين المتسدد «(وقال آخر)»

لاتخام بولحد أهل بيت و قصيفان بغلبان فويا ا

فهوله فقاسوافوحالوه أفرب ال الارس التي أراد بذراء وقي معرسة المالم المسلمة فيااذوادانؤوا الىالله معالى وفسل مامل اسلة الاوتشرف المعارعلى الخلائق فتادى ارب ائدن ليافيعرى الحاطئي ميقول الله عزودل الكال المدادعد ل عاده الوام مماشد تروان كالو عددى ولاعوهم وادامل عدد مي العصدوأتي الى صلته والا أمان في حوف الله ل قدائدة أوفي الهارقيلته فليس على بأبى حاسب رلاررابمى والرب أسأت أدول عدى عمرت. حكى أله كال في بى اسرائيل شاب عدد الله تعالى إستريز ناسنة كرعصا وعتمرير سمد عُ الله نظرفي المرآنة وأى الشب في فينسه وساءه ذلك فقال الهور أطعناءعس سنة وعميدان عنم سية فالاحتا السالة قىلتى فسمع قائلا يقول ولارى شعصه أحيتنا واحينال وتركتنا فنرحكناك وعسننا فأمهاناك واله رحعت النا

الهلاء عالك النبم الناقب ولم يبانغ أسد سبلم مالك في العلم محفظه وانقائه وصيارته وقال العلم مدررعلى ثلاثه بالثوالليث وسمان سعينه وسكى ص الأوراعي الهكال اذاذ كروقال عَلَمُ الحداء وعالم أمَّل المديمة ومفتى الحروب وفال اس معين مالكُ من حجم الله على خلفه امام من أعمة المسلمين عجم على فنسله واحتاف في حل أم الامام به عقال اس نافع الصائم والواقدي وعن رجم دين المصال علت به أمه الانسنين وقاله بكارس عبد الله الزبيري وقال نعجته والله الرحم فالبن مندروه والعروف وروى عن الرافدي الماحلت بدستين والاشهرأه ولاسنة الان وتسعين من الهجرة وقيل سنة أربع واسعين في ربيم الاقل ف خلافة الوليد وقسل سنة تسعى وقبل سنة ست وعيل سية سية وكال طو ولا حسماعظم الهامة شدار الساف الى الصفرة حسل الصورة عظم اللعبة تامها نبلغ صدوره ذات سعه موطول وكان يأخذأطارف شاربه ولا يحلقه ولابحفه فورى حلقه من آلمنلة وكان بترك لهسبالين طويلين ويحني بفعل عمررضي الله تعالى عنه اداأ هممه أسروقال بعضهم كان ربعه والاوّل أشمر وسأله وينطىعن مسألة فعادرواس الفاسم فافتاه فأقسل عامه مالك كالعضب وقال حسرت على أن تفتى اعمد الرحس يكررها عليه ما أفتيت حتى سألت اللفتيا موضع المسكل قيل له من سألت قال الزهري ورسد الراوى وذكر الدم مرى في شرح المهاج أن اص أة عسلت ستة فالتصقت يد الفاسد لد بفرج المبتة فقير الماس في أمر هاهل نقطع يد الغاسلة أدفرج المدة واستفي مالا فقال ساوهاما فالتلما وضعت مدهاعلها فسألوها وقالت دلت طالما عصى هدد االفرج ريفقال ماللا، مداقنف احلاوها عاس تعاصدها خلدوها المارى هلمت بدها في غمودي لا بفني ومالك بالمد بنسة وكان اذا حلس جاسسة لم تحرك عما حتى يقوم فالعد دالله بن المبارك كستعند مالك وهو يحد تنا فلدغته عقرب سه عسريم ومالك يتعيرلو بهويصفرولا يقطع حديث رسول اللهصلى الله عليه وسلم فلمافدغ سن المجلس ونفرق الماس فلتله باأباعب دالله القدرأ يت اليوم منك عبافقال اعاسرت أجلالالرسول الله على الله عليه وسلم وقال الهينم سجيل سهدت مالكا مسئل عن عان وأرسين مسئلة فقال في اننين وثلات ين مم الا أدرى وكان يقول بدني أن يو رث العالم حلساء هقول لا أدرى حتى يكون ذلك أسلافى أيديهم يفرعون اليه فاذاسئل أحدهم عمالايدرى قال لاأدرى وقال أحدس حنبل كان مالك مها ما في جالم الار دعلمه الظاماله وكان التورى في مجلمه فلمارأي أجلال الناس له واحلاله للعلم أشد

يأى الجواب فلايرا حفيه في فالجالسون بواكس الأذفان أدب الوقاروعز سلطان النفي و فهو المهيب وليس ذا سلطان قال بشرالحافي من زينسة الدنيان يقول الرجل حد تنامالك وكان كثير اما يتمشل الامام كما سلف بهذا البيت

وخيراً مورالد بن ما كان سنة وشرالا مورالحلاتات البدائع ولما قدم المدينة المدائع ولما قدم المدينة المهدى عاده الناس مسلمين عليه فلما أخذوا مجالد بهم استأذن فقال الناس اليوم يحلس ماللث آخرالناس فلما درا وراى ازد عام الناس قال بالمدي المؤمنسين أين محلس شخت مالك في الما والمدى وسيل المد فرقع المهدى وكبسه المدى والمسلم والمريق فغسل بدم تحقال الفلام قدموه الى أبى عبد الله فقال مالك في المدون وقال القاضى عياض قال الشافى قال بله موالي المعامن وقال الشافي عالم المحمول بدارة عما عمال عياض قال الشافى قال المحمول بدارة عمال الله عبد متوضى وقال القاضى عياض قال الشافى قال بله معداس العلمين وقال القاضى عياض قال الشافى قال بله معداس العلمين وقالى الله عنه ما أيما أكسلم

غفرت له و لا أبالي ، وردى أو عمدا فلرى رضى الله عنه عن الى على الله عليه وسلم أله قال كان فمن كان قبلكر حل قتل تدعا وأسعين افسا فسألى عي أعلد أهل الأرس فدل على راهب فأتاه فقال انهقتل تسمار تسمين نفسا فها إله ون و قال لا فقال اله فكمل والمائد عسأل عن أعلم أهل الارض فدل على رحل عالم فأتاه وغال المقتل مائه نفس فهل لدمن يوية قال بعرومن محول بيك و من النوية الطلق الى أرض كذا وكذافال ماأناسا بعسدون الله تمالى فاعدا الله سعهم ولازحمالي أرضان فالهاأرض سو . فانطلق حتى أتى نصف الطريق أتاه الموت واحتصمت فعد ملائكه الحسة وملاثكه العذاب وغالت ملائكه الرحة اندقد حاءتا تداومقد لانقلمه الى هدفه الارض وقالت ملائكة العسناب انهلم بعسمل خسرافط فحاءهم مااث الموت في دورة آدى فعلوه ينهم حكا فقال قسواس الارضين على أحما كان أقرب

وان كان شقال سدة من خول أتنا ماوكي سالهاسيين اعلوا احدوابي ووقدى الله واباكم الطاءتهال هذه الاتمالينية رات في الحشر والحساب والمرأب والقيامية هي المتي تع الناس وتأنهم بعتة وتأخدهم أخدة واحداد على غفلة في ومجعة في عبرشهر وو ولاسته معرر وه وأولاوم القيامية من المعية الثادية إلى استقرارالحاق في الدارس الجنمة والناروصدر وم القيامة مس الدراو آخره من الاتنوة ومقدار دلك اليوم كأفال الله تعالى في سمورة السجدة في وم كان- قدار، أأف سنة عما تعدون أى في الدساوكا قال تعالى ف سورة سأل فى يوم كان مقداره خسان الناسنة وهويوم القيامة في شيدة أهو العالنسية الحالكاءر وأمالك ؤمن فتكون أخفعكم من ملاة مكتو له في الدرا وقسل وم القيامية فسه خسون موطناكل موطن أأنى سنة نالله أن حقفه

معسالات ماطوية ودى الحرية هوالمدى عليه لاع الاصل في الماس وافعا عرض لهم الرق سنب السبي بشرط الكفروميني كون البينة على المدعى أنه يستحق مها لامها واحمة علمه غان الدعوى العصدة المسهوعة هيأن بكون المدعى بدمها وماهم قفا فلوقال لى عليه شئ السمع دعواه وكذالوقال أظل أن لعليه كذا (والمين على من) عبر مادول الاول معانه كان عكران يوتى باسم العاعل مهما أوعن فم ما لا ف المدى يدكر أمر اخفيا الريدعواه عن المرح والمدى عليه يدكر أعر اطاهر الاقتران دعواه بهولاسك أب المرصول لانتراط كون صلته معهودة أطهرمن المعرف فأعطى الخني للعيني والطاهر للظاهر ويحمل ان يقال ان في المدعى صربان الدهو ف المعنوى الله وواقد امه على الدعوى وأتى ومه الامالتعويف المناسب له والممكروسه ضرب من الاجهام والتنكير لاستعفائه وتأخيره وكونه اذاسكمالا يترك وأتى فيهعن ادوم المهامسيه بحاله وزعم أن ذلك سؤال دورى غبر صحيح (أنكر) لان جانب المكرةوي لموافقته للاصل في البراه فو البينة حجة قو ية ليعدها مرالتهدة والمين حدة معنفة لقرمامها فعلى الفوى في جاسا الصعف والصعف في عانب القوى وهوجاب المكر بعديلا وهوبوحيه حسن راد الداروطني الافي القسامة اي لان الدين وبهاعلى المدعى وكذا المين مع الشاهد الواحد في عاب المدعى وكذا عين المدعى اذاردهاعليهالمسكروكذا يحصم لقاليارة فالالبينة لانسمع مر المدعى ولا شوحمه العبن على من أنكر طديت اس المسبع ويدب أسلم مس حادث آعشر سنين فهوله وكدا بالطلاق والنكام والقلذف فالالبين لاتتوجه فهاعلى المكرعمر دالدعوى لوردد الخصصات ماوقوله والمبن علىس أسكرسوا كال المدعى بينه وبين المدعى عليمه اختلاط أملاوان لم يعلف لم يقض للطالب حتى يعلف اذا كاست الدعوى دعوى تحقيدة وانكات دعوى اتهام غرم المطاوب عدرد نكرله وانقات ماالحكمة في أن البيسة على من ادعى والهدبن على من أكر فالحواب البانب المذعى ضع ف اعرؤة وله على المرحات وحانب المسكرقوى لموافقته الاصل في راءة ذمنه اذه والمعهود والبيمة هجة قوية ليعدها عن التهمة والمين حمة ف عيفة لقر ج امن الجعلت الجيمة الفوية وهي البينة في الجانب الصعيف وهو حانب المدعى والحية الصعيفة في الجاب القوى وهوجانب المنكر تعديلا ، (فائدة) يه قال بعض العلماء الفصل الخطاب في قوله تعالى وآ تيناه الحكمة وفصل الخطاب هو البينة على من ادعى والمين على من أنكر ، (نكته) ، في الليه في رجمة عكرمة قال كانت القضام في زمن بني امرائيل ثلاثه فعات أحدهم وولى مكانه غيره ثم قضو اماشاءالله أن يقضواتم بعث الله نعالى لهم ملكا عصمهم فوحدر حلابستي بقرة على ماء وخلفها على قلما ها الملاث وهو راكب فرسافتبعتها العبة تضاصما فقالا بيساالقاضي فجاآ الى القاضي الاول فدفع اليسه الملائدرة كانت معه وقال له احكم بأن العملة لي قال عاذا أحكم قال أرسل الفرس والبقرة والعجسلة فان تبعت الفسوس فهدى لى فأرسلها فتبعت الفسوس فحكمله بها وأتى الى القاضى الثانى فكمله كذال وأخدندره وأماالقاضى الثالث فدفعله الملا درة وقال له احكملى جا فقال انى حائض فقال الملك سجان الله أيحمض الذكر فقال له القاصي سجان الله أثلد الفرس بقرة وحكم بالصاحبها (حديث حسن) وصحيح أيضا كاذكره المؤلف في موضع آخروذ كروغيره (دواه) الامام أبو يكر أحدب الجسين (البيرق) بفي الباءوالقاف نسبة الى يهن قرى مجمِّعة بساحية بيسابور ولغت تصائيقه محوالالف قال السَّمْ يَكَي ولم يتفيَّ ذلك

(الحديث الثالث والثلاثون)

(عن) حبرالا ممة مفسر التنزيل ومبين التأويل أبي العمامي عبد الله (ابن عباس رضي الله نُعالى عَمْ ما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاللو) حرف اسماع لامتماع اى امتناع الشي لامتناع غيره اي نقتفي امتناع الجوال لأمتناع الشرط كاعلسه جهورا لنعاة أولما كان سيقعلوقوع عيره كإعليه امامهم سيبويدوعليه فلااشكال لاندعرى وجال أموال فومكان سيقم لوقوع اعطا الماس مدعاوج وكذالا اشكال على الاول ايصاوان وقع دعوى بعض الناس مال بعض سواء أعطوا بدعاويهم أم لالان المراد بدعوى الرحال أموال قوم اعطاؤهم اباهارد ومهااليهم اىلويعطى الماس مدعواهم لاخذرجال أموال فوم وسفكوا دماءهم فوضع الدعوى موضع الا خددلا تهاسيه ولاشك الماحدمال المدعى عليه متنع لامتداع اعطاءالمذعى عصرددعواه وكدلك أحذه لماسقع لووقع اعطاءالمدذى يدعواه ولايقع مدون ذلك مصنح معنى لوهنا على القولين قاله الشارح الهمتى ( يه طى الناس) المفعول الثاني محذوف أى الأموال والدمام (بدعواهم) أى لوكانكل من ادعى شدياً عند الحاكم يعطاه عمرددعواه بلابينة (لادعي) حوابلوورواية ابماجه ادعى محدف اللام (رجال) جم رمل وهوالذكرالبالعمل ني آدموذكرهم لالاخراح الساءب لماك الدعوى غالبا اعمآ تصدرمنهم أومن ماب الأكتفاء بإحد القبيلين كسيرا بيدل تقييكم الحرويؤ يده دواية لادعى ناس واتى بصيغة الجم للاشارة الى اقدام غير واحد على ذلك والدعوى كماقال اس عرقة قول يحيث لرسلم أوحب تقائله حقا (أموال قوم) اسمجم وسندن جعه على أقوام قيسل بعص الرجال القولة تعالى لا بمضرق ومم قوم عسى أن يكونوا خسير امهم ولا نساءس نسا، فذكرهن دليل ظاهرعلي أن القوملم يشملهن وبهصرح زهيرني قوله

وما أدرى واست الحال أدرى به أقوم آل حص أم نساء

ومهى الرجال قومالقيامهم بالمهمات وعظائم الاموروقيل يج الفريقسين اذهم المرادفي نحو كنبت قوم بوح ليس بأرض قومى ورديان دخولهن هناليس لغه باللقر ينسة نخو التكايف فى الآية وحكمه مه التعبير رجال ثم قوم على الاول تفننا و دفعا لكراهم تكرار أحدهماوعلى الثانى أن الغالب في المدعى أن يكون رجلا اذا لمرأة لا يليق بها حضور مجالس المكام والمسدى عليسه يكون رجلا أواحر أف (ودماءهم)قدم الاموال على الدماء هامع أن الدماءاً هـ م وأعظم خطر اولذا و ردام الول ما يقضى فيه بين الماس لان الحصومات في الاموالأكثر وأغلب اذأ خدذها أيسروا متداد الايدى اليهاأسهل ومرغ ترى العصاة بالتسدى عليها أضعاف العصاة بالقسل على أن العطف بالواولا يفيسدر وبيا وفي رواية العجين لادعى ناس دماء رجال وأموالهم فقدم الدماء على الشرفها وعظم خطرها على أن العطف بالواولا يقتصى الترتيب (لكن) هي ههذاللاستدراك وان لم تأت لفظا على قالونها من وقوعها بين نفي واثبات نحوماً فامز يدلكن عمرو وهي ههنا بعدا تبات ولا نني قبلها حتى يصم معنى الاستدراك الذي هومؤداها الكنهاجارية عليه تقدر ااذالمعنى لا يعطى الناس بدة واهم المحردة لكن بالبينة وهي على المدعى (البينة) فعيلة من البينات (على المدعى) لان عانب المدعى ضعيف الدعوا مخسلاف الاصل ولوكان فاضسلا شمريفا أوحقا حقيقا والمدعى كاقال ابن عرفة من عريت دعواء من مرجع غير شهادة والمدعى عليه من اقترنت) دعوا وبموالمرج امامعهود كدعوى مصع على آنوود بعه أوعارية فسدجي ردها فدعى الرد هوالمدى عليه لماعهدفي الشرع اذالرادلا يحتاج لاقامة بيتة واماأسل كدعي رق تضمن

قملنال اللهم ارزقا السوية المه وجارب العالمن وهذا آندالحالس الدسة والأرامين النروية وتحتمها عماس الخام فعرل فصل المال العلام (خانه الكابق على المتام) الجديثه المدئ المصد الفعال لما يدالذى خلق الخلق فنهمشق وسعدد فهداقر بمطفر ندوهدا أشفاه فهو يعمد أجده واسألهمن فضله المنزيد واشكره شكرا مقرونا بالتهاسل والسييم والخميدوأشهدأت لاالهالاالله وحداده لاشمر بالله الولي الجميد وأشهد أنسيد باوسينا محمدا عده ورسوله أفصل الرسل وأشرف العسدااذي أخسراب ميزال أسته زعوم العامة شمادة التوحد صلحلي اللعلم رعلى آله وأمحابه صلاة لأنفى ولاتبيدوسلم نسلما كثيرا وبعد فقسد فالهالله تعاليارهوأ مسدق القائلين ونصع الموادين القسط ليوم القيامة فلانظلم نفس شيأ

لوقدوع الاص فىذلك البدوم والخاوصية لام اعتفى أقواما بدغولهم الناربأعماله السينة والرافعسة لأنهار فسع أفدواما بسنولهما لمناهم أعمالهم المسند والطامة أكالماله لكلشئ وسميت بدلك لكريرة الاهوال والصائمة أي المعه التي أصبح الاذب فورث الدعمم وبوم المجهاد مداسراسل الم وروفيه فسموس الزازان الزلزل الفسنوب والاقدام وبوم الفرقسة فالماللة تعالى ومسد بتفرقول ورافراق في الحدة ووراق في السيسر ومن أسمانه السوم الموعمود لالماميكاد الكلمية وص سادهم وعدا الله فيه قرما بالنحاة وفوما بالهالاك وقوما بالنه واب وقوما بالعمد ابومن أمهائه بوم العربين فال الله تعالى ووئلانهرفون لاتعنى منكم غافة والاعمال تعرض فبهعلي الله عزوجل رمن أسهانه يوم المترالخاقان عيمم الشعد فنائهمو يحمعهم للعرض والحساب

من أوام اود ننات بيناغير بندانمن عبراستندان ولا اسلم وفد آص الله عالى مدال واحتنام عرو فالحدقت استففى لى دمال النام عص الله الداول وقد كان السس المصرى بقول الاتم والسمس ووالشداقد أدركت ناستالا عبوب لهم فنعسس واعلى عبوب الناس فأحدث الله الهراعيويا (بدده) لاج أأبام في نخيره كاراقه الخرو نفك كين آله الهوراط اونة بين الصارب والمعمر وب وردالانصوب الى مالكه ونزع الحريرس لا اسه فاذا استاح الى اظهاد ملاح أوحوب رفع الى السلطان رقد حكى أن شحرة كان بصدها الداس فقصد لدريل فطعها فلانسرع في القطع عاد الشسطان وأراد منعه غلى بقدر السيطان علمه عقال له الآلة القطع وأعطيك كل يوم كذا وكذاس الدراهم نجسده في فراند القامتنع من القطع ورحم موحد الدراهم ومن أو الانه مُ فقده هافي اليوم الراسع فغضب وأحد الفاس ونوجه الى الشعرة فلقيه الشيطان في الطريق فتصارع مده وعليه آلشيطان لا " ف فالمرة الأ ولى كان قصده لخلصالله تمالى وفي المرة الثانية اغماعضب لاحل الدنما (مال الميستطع) الاسكاريشه (فيلسانه) بأن عمعه بالقول و قلاوة مارل الله من الوعيد والقول كصياح واستفائه وتويغ ونذكر بالله وألم عقابهم ابن واغلاظ محسب مايقتصيه الحال وقد بدلغ مالر فق والسماسة مالا يام بالسيف والرآسة ولذاقال مض العلماءمن أى عورد أحدد ق الحام بيعي أن تكون آسكاره عليه مهذه الصدخة وهيأن تعول الماسترسترك الله وقدر ويأن وللاس أصحاب رسول الله صلى الله عايه وسلم أكثر شرب الحمو بالشام هبلغ ذلك عموس الخطاب رضى الله عنسه وكمتسله حمرتديل الكياب من الله العسر والعلم عادر الذنب وعادل التوب شدارد العقابذى الطول لااله الأدمو المه المصرفيرلة الرجل المهرر بابمها وحكى الماح المبتى عى أبيه اله كان بحسم بعض الأصل، وحسكان الأمير يلارم الحرير فقال بأأوير بكم الذراع من حددا فضال مد نارفقال في الصوف سايسا وى كل ذراع منعدنا بروم المكاث يخدمن شاركر الثن السالم يرولايان شهاه تكأب سادوك عاعدل الى الصوف واله على وأغلى معماعيه من السمالاسة من العقاب الاسورى واسعسن كالرمه ولوقال نها بمداء صداحوام لم يقدد قال العارف اس العربي لو كشف لوبي أن والأنايزي بفلانه أو نشرب الجو ز مهاله بي ولم سدةط عنه لا صورالك نف لا يطفي فورالشرع بشاهدته من طريق لتكشف لاتسهقط النهيي عنه لايه نعياني تعبدنا بإرااة المسكروان نسهدد نابكشفها أيه يحتم لوقوع وظاهرا لحديث أبديازمه الاحروالنهس وأنكان هولم يخشل ذلك ويدصرح فى رواية لطبراني منحديثأ نسقلت يارسول الله لانأمر بالمعروف حتى مفعله وبلانهس عن المنكر حتى نجته به فقال مروا بالمعروف وان لم تفعلوه وانه واعن المكر وان لم تجتذبوه كله لأنه محب رنة المكروا نكاره فلايسقط أحدهما بترك الاحنو واهذاقيل للحس فلال لايعظ . بقول أنا أخاف ان أقول ما لا أفعل و أينا يفعل بما يقول و د الشيطان لوظفر بهدا ذلم يأمر حسد بمعروف ولم ينهءن منسكرولو يؤفف الام والنهب على الاجتنباب لرفع الامر بالمعرف تعطل النهى عن المنكر وانسدياب النصيحة التيحث الشارع علماسم أفي هذا الزمان أذى صار التلبس فيه بالمعاصي شعار الانام ودثار الخاص والعام ولأيعارض هذاما صحانه سلى الله عليه وسلرارى في النارقو ما يدور ون كما تدور الرجى فسأل حيريل عنهم فقال كانوا أمرون بالمعروف ولايفعلونه وينهون عن المنكرو يفعلونه لان تعذيهم أتماهو على فعسل لنكر لاعلى انكاره ولاينافي ماتقورمن الواحب قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم فسيم لايضركم من صل إذا الهسديم لام العبولة على ما أذا هزا لمنكر عن أزالة المنكرولا

الاسد راعسی جوم نصود را الدادی و حریخ آعاد بنها حری السام المرمین مامن شافو الاوللدا بهی علیمه سده الاالیم قی قال له علی السافهی المه ولدسه آربع و عُماس و ثلثمانا وه ات بنیمانو رسنه عَمان و حسور و آر دو آنه (و عبره مَكذا) ای مهد دااللفظ المذكور (و نعصه می المحیدین) ادافظهم کافی الحی بنیمالات الدی حربان عالی الدار المی المار الدی عالیه و المراحی اله و ایکی اله دی عالیه

. (الحديث الرادع والدلاون):

(عن أن سعبدا الدرى رعى الله عنه عال عن مترسول الله في الله سابه وسينم يقول من رُأى) أى علم سواء أد رأم لا لان الرؤيد بالمصر لا تشرط فهي فلد بقو اعدر كونم الصرية ويقاس عبرالم عمر على حكم المرصر والأول أشسه رهد الحد ب قاله أوسع مداللدري لما قدمعروان شطب أنسد وقالله رحل الصدادة. لم افغال هل رَنْ مام الله فقال أوسمد أماعذا فقدة عي ماعليه حد نور ول الله سالي الله عليه وسطرون علم وذكر الحديث وهو أذل دايل على أن أول س معل عداعم وال لاعشمان ولا عراد لم بصير دلك اكرى في العديد من عن أى سعد أنده والدى عدب مهروال حين رآه بصد المدير و تعليه مروان عزل ماردهلي الرحل فيه ورأن تكرن مصه أسرى (مسكم) أي معشمر المكافس القادرين فرج نموصي ومحمون وعامروا اطاب لحب الأمه لاالحا عرومة (مدكرا) أى شرأة معاقمه الشرع قولا أوفه الدولوصغيرة (فلينسره) أني بيان رجو باعيسان الفرد بعلمه وكفار النشاركم عيره وانوجو بالشرع لأباء على خلافاللمه من وله شروط الاول أن بكر ب مالما بذال الا مكس الثابي ألى لا يؤدى نهيه الى مفسده أعلم كم معس ونا ميؤدى المثل الذالث أن تكون مجماعلى أيموهمه أويكون الوزن القائل بعله وسيراغا كسرب الديدنو وكاجالمذمة الراسم أن يكون طادرواف الوجودف الإبعد سعل الماس ولا بقعم الدورولا بعتهما خنى في تم ريحره الالمس أن الملم أو يطن أنه الله منه السفاء النسرط الاول يد في الحوار وبانتفا الاخير ينمني الوجوب وبيني ألجوار والمدستم الهلايث ترطفي الهسي على المنكر أن يكرن المتلبس بمعاصدا كقاتل الباعي المتأرّ لوصرب الصيبان على فعسل القوا- نس وقتل الصائل س سبى أومجنون اذالم بمن دهم ماالاه رهلم بماسد ق أل التحسس عير مطلوب بل هومنده ومممى عنسه لقراه تعالى ولانحسد وأواستنني الماوردي من ذلك مااذا أخسره من يثق بقرله ان رجلا خلار حل ليقتله أرام أة ليزي عا وان يجوزل في مشل هدنه الحالة أن يجسس ويقدم على الكشف والحدث حذرام فوان مالا يستدركه وأما العدالة واذب الامام فالمتم ورعدم اشتراطهما الاأب يحاف من المفسدة فلابدم اذن الاماموروى عن عمورضي الله عنه أنه أحس ص رجدل بإنكنا فتسور عليه فرآه على مسكر فصاح عليه فقال الرجل يا أمير المؤمذين أناعصيت الله في واحدة وفدعصيته أنت في الاث قال وماهن قال نحست وقد قال الله تعالى ولا نحسسوا فقد نهى وأنيت البيوت من ظهورها وقدأم الله باتيانها من أموامها ويخلت غسير ويتلاس غيرأن تسستأذن وتسلم وقد أمرالله بذالا فقال له عرصد قت واستغفر لنافقال غفرالله لناواك يا أمير المؤمنين وذكر بعضهم أنهمتى عررضى الشعنه بالليل فرأى بارافي بيت فأتى البهافاذا ةوم يشرون وشيخ بينهم فاقتحم عليهم وذال ياأعداء الله أمكن الله منكر فقال الشيخ مانحن بأعظم منسلافيا بالميرالمؤمنين التصينا الله في واحدة فقد حصيته أنت في تلاثث فقال له عروماهن فقال مست وقد قال الله تعالى ولا تحسيرا وأثبت الميوت من ظهور ها وقعد أمر الله باتباعا

علىناءنه رفعنه وليوم القيامة أسهاء كشرة نعسدت أسماؤه الكنزة معانيه فن المهائه الساعة أوقوعها اغته نىساعمة لسرعة حسامها قال الله تعالى وماأمر الداعة الاكلمع الدمر أوهو أغربوس أسمائه العباء علقيام الللق كلهم سقبررهم اليهاأو لقبام الباس لرب العالمين كاروى مسلم عن ال عروس الذي مسل الشعابه وسلم فالدوم القيامة يقوم أحدهم في رشحه الى دن أنسهال اسعمية ومريهما تسه ويرىعن كسببقومون تلثمائه سفارسمت بالناه امالوح والملائكه مسانا ومن أسمائه القارعمة لأنها تقرع القدلوب بأهوالها والحاقةلاما كانسة ن نيرشانوالغاشية لام احشى أبعارا لللائق باهوالهاحي المرود من على عام ولامن عن شمالهم بدلسل لكل امره الا يقويقال هونال يخرج من الناريفشي وجوه الحداد أق الا تزفد أى القرية والواقعة

أعرف في عرفهم لحرب ويقول الرجل بارب أرحى ولوالى الدار فهذا هو البرم العسير (ويدكر بعنى أهواله رأحواله كاذكرنا يعض أسمائه) مدفول فال الله تسالى وانقو الوماز حمون ومهالي الله مُ يَوْفِي كُلْ مُعْسِ ماكسات وهم لا نظلون واذاقام الناس من قبورهم لفصل القصاء وحشروا على أحوال هممن تكسى ومنهم من محتمر عربا ماومنهم دا اسم وماش ومسحوب عسلي وحهسه وصهم من بدهسالي الموقف راغدا ومنهدم من مذهب عاتما ومنهم قوم نسوقهم النارسرواوعي انس سمالك رضى الشعند فالد قال رسول الله صلى الله علمه وسل من ماتسكران واله دمان مالغ الموت سكران و ساس مسكرا ونكبراسكران يعثنوم القيامة ستكران الىخندق وسط مهم سمى المكران فسه عمن عرى مازهادمالاتكوناله طعام ولاشراب الامنه وحاءان المؤذنين والملسين محرحون لوم القيامةمن فبورهم يؤذن المؤذن ويلى الملى وقال رسول القصلي

ا كل من يتأتى توحيه الخطاب الميه وأصله شاءين سدفت احد اهدا تحف هاوك داخها لدسان أي لائت ـ د معضكم بعصاوه و العدة وشرعاتمني روال نعمة النبر صواءتمي انتقالها المه أملا وهوقميع بالاجماع الاأن الثابي أقع وأشكرمه من الاول وبعصهم خصمه مأن يتمنى ذلك لنفسه والمق اله أعم وهومدموم وصاحبه معموم وكفاه ذماآته يفسدا الطاعات ويبعث على الطفيئات وهو الداءالعصال الذي ابنلي به كشير من العلما ، فصيلاع ما العامية حتى أهلكهم وقال الذي حلى الله عليه وسلم الاكروا لحسد فال الحسد وأكل الحسنان كاتأكل المارالحطب أوقال المنبوس عقال صلى الله عليه وسلم الحسد بفسد الاعمال كالفسد الصهرالعسب وحسبه بالأل الله تفالي أهر بالاستهادة من تسرا بلاسيد كلأهرج امن شهر التعطان و مكفيان في قعه أنه أول ذب عصى الله بهلان المس لم محمله على ترك السحود الاالحسد كان فايلل عدله على قتل ها يل الاالحسد وعاء أن سبب حسده له أنه تروج أخت هايل الني تسمى لبود اوكات لدرت كحمال أحته أفليح التي تروجها ها بيل مكان من شريعية آدم أن اختيلاف بطول حوّا ، عمرلة اختلاف الانساب فكال روّ حذ كوركل بطن لانان الاحرى وبالعكس وهدا لإيحالف مافى الآبة الشريفة لانه عامق القصة أن آدم عليه السلام لمَّا أمْرُ فابيل أن روَّح أخنه لها بيل فامتنع فأمره - ، اأن يقر باقر ما ما الى الله تمالي وكانت العملاممة على قبوله اذذاك مرول بارمن السماءة أكله وقرب كل مم سما قرباره فتقبل قربادها دل فزاد حسده وعلى هذافبكون حسده مشيئين أحروي وهومافي الاتة وديبوي وهو جهال أخمه التي زقيعها وجابي عده أحبار وآثار أنه يأكل الحسسات أى صرقهاو مدهد، أثرها كائاكل المارا خطب أى اليابس وقال عبد الله س عبد الله س مسمود الاتمادوا نعم الله قبل لهومس بمادى بعم الله قال الدين محسدون الناس على ماآتاهم الله من قصله ومن المكممة أن المسود لانسود وقد ربي أن الميس أتي باب قرعون مقرع البات فقال درعون مرهد افعال البس لوكست الهاماجهلت فلما دخمل قال لفرعوت أتعرف من في الارض شرسنك ومني قال من هوقال الحاسد و بالحسيد وفعت في هـ مده المحمة وأتما حديث لاحسدالافي الممين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هدكته في الحير و رجل آتاه الله الحكمة فهو يقصى ماويعلها الناس فالمرادبه العبطة مجار اوهى أن يتمى أن يكون له مثل ماللغيرم غبرأن ريدر والهنه وعدقدل انموسى عليه الصلاة السلام رأى رجلا عنسدالعرش فغنطه وقال ان هذا لكرم على ريدفسأ ل ريه أن يحبره باسمه فدلم يحتره وقال أحدثك مرعه بثلاث كان لايحسدالناس على ماآناهم الله مرفصه وكال لأيعق والديه وكان لايمتى بالمعمة والعيطة مباحة في الدنيوى ومندوبة في الاخروى وقال بسفهم اصرعلى حسد الحسو ، دفان صرك فأتله

اصرعلی حسدالحسو به دفان صرابهٔ قاتله النارتا کل به خسسها به الله تجدماتاً کله وقال به مهم الخسو وقال به مهم الحاسد المناه وقال به مناه قال منصو والفقیه الاقل المنظل المحاسد الله قدری علی من أسأت الادب

أسأت على الله في حكمه و اداأنتام ترض لى مارهب ولا في الطيب وأطلم أهل الارض من كان حاسدا و لمن بات في تعما ته يتقلب ولمعضهم دع المسود وما يلقام من كده و يكفيل منه أهيب النارف كيده وان سكت فقيد عد بته يده

وقال حرب جيداله رين مارا يت طللها أشبه عظاوم من الماسد ظرد الرواه من الماس مثنا يع وفيه

والسائن سقوط الوجوب حيشذ على أن موناه اعتدالحق عين أسكم اذافعلتم ما كافتره لابفركم تقصير غيركم نحوولاز زوار رةوز رأخوى ومماكلفنا بهالاحر بالمعروف والنهائى ع المنه كرفاذ الم عنشله ما الخاطب فلاعتب حيد تسدلان الواجب الاعر بالمعروف لاالفول (فأن لم يستطم) الاحكار بلسانه لوجودما بم كوف فتنه أوعلى نفس أوعمه وأومال محترم (فيقاله) أى فيسكر بقلبه اذلا أ-بير بالقلب ويشبه هذا التركيب قوله صلى الله عليه وسل لعمرانس حصين مل فاعلفان لم سقطع فقاعد افان لم استطع فعلى حنب فال لم نستطم فسد تلقالا يكلف الله نفساالا وسعها فهو على حد علفنها ندا وما واردا لكن فيسه الهمن خصائص الواو ألاترى قول اسمالك وهي انفردت بعطب عامل مرال قدبق عصموله ومعنى الانكاربالقلب كراهة الفاعل للمنكروطهورذلك على حوارمته اللم يحف على نفسه والعرم على أنهلوقدرعلي نعييره بقول أوفعل وهذاوا جب عيناعلى كل أحد بحلاف اللدين قبله فأنهما قديكونان ورض كفاية كالمفرذ كرااشيم الشعرابي في المن عن سمدى اراهم المتبولي أن تغييره باليهد بكون للولاة الذين بفسر تون ولا يضربون وتغييره باللسان للعلاء العاملين فبؤثر زحرهم باللسان في قلب ذلك المسكر عليه فيرجع عن ذلك المسكر وتغييره بالقلب على العارفين الذي غلب عامهم شهودا حتقارهم نفوسهم أن يكونوا ناهين اغبرهم فسوجه أحدهم بقلمه الى الله عزوحل في تعسر دلك المذكر فكف الظالم عي طله وشارب الجرعن شربه فهدناه والتغبير حقيقمة وأماقول الانسان اللهمان هذا منكرلا أرضاه فليس فيه تفييرقل اه والحق أن المراتب التسلات تكون على وأحدد من الشلانه وأول المراتب المقاتلة والجهاد فالعجزس الجهاد أنكر باللفظ ليقص ذلك المنكر عند واعله وعند من وآه وان عجر بال خاف ضروا من فتل أوحرح أواخواج مل وطن فليقل اللهمان هذا منكر لاأرصاه والله أعلم (وذلك) أى الانكار بالقلب (أصعف الاعلى) أى الاعمال فلاردأن المنكر بالقلبة فيكون أقوى الناس اعمانا والأعمان قديطلق على الاعمال كاأطلق على الصدادة فى قوله ىعالى وما كان الله ليضيع اعانكم أى سداد تكم لييت المقدس أو المراديه الاسلام وهوعلى حذف مصافى أى أغعف خصال الاسلام أوبان على حقيقته والمراد أقل آثارا لأعان وغراته في النفع واطلاق الاعان على المعنيين الأولين مجازمرسل على طويق اطلاق اسم السبب على المسبب فان الاعمان سسب للامنثال بالشرائع المأمورما واغماكان الانكار بالقلب أض ف الاعان لان مجرد كراه تسه له بقليه لا يحصل م اروال مفسدة المنكر المطاوب زواله فهوقاصر بخلامه بالبدواللسان فانه مسعدقاته كراهة وازالة رقدقيسل التعبير بالود للامراء وبالاسال للعلاء وبالقلب للعاممة قال ابن الفاكها في وأعبسا في زمانناأن الذين يظن بهما اعلموالدبن كن يتعين علهه بمالاحر بالمعروف والنهى عن المنكر متلسون عنا كرشتي بحب انكارها عليهم شرعا ولقد أحسن من قال

بالملح بصلح ما يخشى تغييره ، فكف بالملح ال حات به الغير وقال آخر هذا الزمان الذي كالمحاذره ، في قول كعب وفي قول النام عمود دهر به الحق مردود بأجمه ، والحور فيسه أذاه غيرم دود

ان دام هذا ولم يحدث اله غير م لم يسلام ت ولم يفرح عواود مراد وانسائي

، (المديث المامس والثلاثون)

ه (عن أبي هزيرة رخي الله عنه قال قال رسول الله ضل الله عليه وسلم لا تعاسدوا) . وعطائه

من أسعانه ومالمفرقال الله الى يقول الأنسان ومئذأس المفر ومن أسمائه الدوم المعلوم عال الله تعالى قبل ان الأولس والاتنوس لمحموء وزبالي منفائة بوم معلوم قيل ان الاولين من قبل آدم والأنزن من بالمه رقبل ان الأولىن من فديل مجيد والا تنوين من بعده الى يوم القيامة ومن أسمأنه الدوم العسير اشدة الحساب فيسه والمرورعلي الصراط ورزن الاعمال وزجة بعصمهم بعضاحتي تكونوامثل السمامق الجعدة وعلى كل قدم أانساقهم وقيل سعون أاساقدم والدنوالة عثر من رؤس الخلائق حنى تكون منهم كقدارم لوهو المرود الذي بكتحيل مفي العين ورادق وها بضعة وسنون ديفا وحرارة الانفاس وحرارة النار الحدفة بارض الحشروعرق الماس حى يغوس عرقهم في الارض مقدارسيعين بإعاأوذراعاعلي اختلاف الروايات ويلمهم حتى يلغ آثانهم مى ان السفن لو

فتسمم اللائق لانشقافهاصونا عظم آمركرا وظ عائد هش الهوله الالالسوتحصولندتدالوقات نظرون الملائكه هاطين الي الارض وتدل ملائكه مصاءالدسا متحملان للائن عملائكه المهاء ائانية خلفهم دانرة ناده كدلك حتى بكر يواسم دوارق كل دازة مدلائكه سماغ نسسل السماء فتكول كالمهال وهو أالنحاس المداب وعلوى الله بعصما على رهض ثم نهار وتدوب وتدهب حيث شاء الله وتدنو التهس من رؤس الخلائق سي تكون قدره له فيشتدالكوب مي الزعام وبكنر أالمرق كإوالعلمه السلام الاالعرق ومالقاء مايدهب فيالارس سعين دراعا والهليلع الى أقواه الناس وآذا عموما في حديث آمران الرحل لمغرق في عرقه إلى شعسى أديه ولوشرب مرذاك العرق سعون بمراما بقص مه شئ فالواها العامر ذلك بارسول الله قار الجاوس بين يدى العلماء ويكون الباس فى العرق بومئد محتلفين شهيم سنديدام ركسه ومم سمم سلم حقو به أواذنيه

البدوى أنت المكبير وانت الحاكم ومهسمار أيتدس الرأى افعل فقال أعطني الكتاب ود وعه اليده وأعطاه الورير ألى ويداروركسالور روساربالكتاب الى المكال الدى هو قاصده وسايرا كتاب للمامل فلماقر أالعاه لى الكتَّاب أمر بصرب رقمة الوزير فيحد أيام تفكرا للدعة في أس المدوى و. بالعن الورر فأ سبربانه المامار وي وأن البدوي مقيرالمديمه فتحم س ذاك وأمر باحصار السدوى فسألء ماله فأحبر بالفصمة التي انفقت له مع الوريرمي أولها الى آحرها فنال له الحليمة أستقات ابى امحر فعال عاد الله بالسير المؤسن أن أحدث شئ لبس لى به علم واعما كار ، كمراهمه رحسد او أعماء كبف دخل بهفى بنه وأطعمه النوم وماحى لهسمه عفالله أهير المؤسين فاتل الله المسدعا أحدله يدأبصا سهوهتله ثمخاج على البدوى واتحذه ورراو راح الورير شسده وتأسلوا رحكم الله شوم الحسد وماحر السه واعلواه ووالموالاله علمه وسلم لانطه والمانة لاخيان فعاصه الله ويتلمل (ولاتناحشوا) حيم وتسين معتمتين من النعس وهراصه الاعواء والاثارة بقال نحشت الصدد أترته لانه شرال عبات في المسم و نغرى علمها واصطلاحا الزيادة فالمبيع لاجمل عرورالغير واعماد كره بصميغة الآماعل لاوالعبار يتعارصون ف دلك ويف ل هذا له احبه على أن يكادئه عنل وعدا الهي لا ينتنى العداد لا ماري عنه عبر لازم وتفسير العش مماذكره وماعليه الاكثر وقيل المرادق الحدبث المهي عن اعراء بعضهم بعصاعلي التمروا لحموه ةحكاه العانسي وعديره وقال الافليسي لاتماجشوا معناه لا يكن بديكي تمامرولا نساعد والارسل في النيش تدهيرالوحوش من كال الى مكار فكأنه يهيى عن أل يسمى الانسال في نغير فليه والقطيعة للناس عنى قريبهم استيحاس ولانطه برقاوم وبالاستئساس الذي جدله الله سبيالحداب بين الداس (ولا تباعصوا) أى لا يبعض بعصكم بعصاأى لا تتعاطوا أسباب المغص لا به قهوى كالحس لأقدره للاسان على اكتسابه ولاعلان المصروب وسه وهوالدفرة من الشي لمسي مستقيم وسه ورادف الكراهمة كفوله دايه الصلاه والسلام «مداقسهي فهما أملك ولا لمني قهم عَلاْ ولا أملك نم هو بين اثمي اماس جاند مهما أوس عاس أحدهم ارعلى كل فهواعمرالله عرام وهو محسل الحديث ولدوا حسومندوب كهال تعالى لا تخدواء حدوى وعدوكم أولها، وقال مسلى الله عليه وسلم من أحمدالله وأبعض لله وأعطى للهوه فم الله وهذا استكمل الاعال وقبل سعماه لا نوقعوا العمداوة والبغصاء بين المسلمين (ولاتدآبروا) أي لاتشكله وا في أدبار اخوا سكم] بالغييسة والبهتار ويحسملء ناه لانؤلوا أدباركم استئقالا بل ايسطرا وحوهكم وقيسل من الادبار وهوالاعسراض المؤدى الىالتقاطع والمعاداة لانكل واحديولي صاحبه درءأى لابعرض بعصكم عن بعض كراهية فيهو بفرة منه لانه يؤدى الى تصيير ما يحب من حقوق الاسلام مى الاعاية والنصرة ونحوهما وفيل معناه لاتقاطعه للابدم س فولهم قطع الله داره أى من بقى بعد موفى الحسديث لا يحل لمسلم ان يهم وأخاه فوق تلانه أيام وفي رواية لا يحل لرحل أن يهمر أخاه فوق ثلاث لمال يلتقيان فيعرض هذاو بعرض هذاوخبرهما الذي يبدأ بالسلام وأخذمنه العلاءان السلام يرفع اتم الهجروأ نشد بعضهم

هدرلك باسدى مطله و فاستفت فيه ان أى خيفه فانه برويه عين حديده و وحده برويه عن عكرمه عن ان ما المعرف بالموجيه أن صيدود الحل عن خله و فوق اللاث و ساحمه

قال بعضهم قل للعسودان اتمفس طعه و واطلاما و محتكاً و مطلوم وقال بعضهم ال الغراب كان شي مشهة . دعما و عن وي سائر الاحوال مسدالة طاق واحتى مشها واسابه صرب من المعقال

وروى أندس الله عليه وسمل أخرع مدره - ل-ن الا معارأ مم أعل الحندة ان دنياه مسدالله سعررضي الله عم مالينظر عله علم رايد كريم عمل عقال له ما الذي المولن ما فال رسول الله صلى الله على مدوسلم فالساه والاساران عيراني لا أجدا في نفسي لأحدام المسلمين عشا ولا أحسد وأد داعلي ذر أعطاء الله الماء تال عبد الله هدة والتي ملغت مل وهي التي لانطبق و حكي أن بعض العملماء كان تعاس يصمي ملان بنصه و مفول له أحسن الى المحسن ما حسامه كيفي المسيء معله في مسال المنه له على قرية من الملك وعمل المله على فنله وسعى بدلك لك وقال له أنه رحم ألذ أحر وأمارد دلك ألك اداقر بت منه يضعيده على أدفه لنلا يشهر اخمة العنو د فالله الصرف حتى أله من فرح فد ما الرحسل لمذله وأطعمه نوماهر جال مل من حند مه وها، وقال المالة سل ووله السابق أسس الى الحسر ماحداله كه المستى فول كالدته وسال الملاث أدرسي من مامند ووصع بده عني وسده عاود أن شر منه والمحة النوم مقال الملائني مسد ماأرى علاماالا قدصدوق كال الملك لأمكت عطه الاحازة وتكنب له عطه إريض عماله إذا " تاك صاحب كابي شد ا وإند مه واستلفه واحش حلده تساوا بعث مه ان وأخذ الكتاب وخرح واسد الدى سدى مه فقال ما هذا الكمان فال خط الملائلي نصلة فقال ه. مه مي فعال مولك مأند ، وحصى عالى العامل فقال إه العامل فى كايك أنى أذبحك أسلحك وتمال ال الكماب ليس هولى الله الله في أمرى حذي أواحم الملك فقال ليس لكتاب الملائم ومعدد عهوسله رمشي حالاه تداو يعت به شمادالوحل المملك كعادته وقال مشلة وإدعيس الملائدة فال ماهعلت بالكماس فال لعيني فلان فاستوهبه مسنى فلد قدتسه له دهال الملك ارد كرفي أبل ترعم الى أندر والماقلت ذلك فال فسلم وضعت يدل على أنفالوفدن قال أطعمني وماختيب أن تنهمه فالمحدف ارجع ألى مكالل وققد كني المسسى الماءند كداذ كره بعض النراح في المستطرف أنه حكى ان رحلامن العرب دخل على المعنصر ففريه وأدناه وحدله ندعه وصاربد خل عليهم عير استندال وكان لدور يرحاسد فعارمه البدوى فحسده وقال في أخسسه الى أقتل هدنا المبدوى أحسد بقاب أمر المؤمنين ويعدي عنسه وصار ذلك الور بريتلطف البدوى منى انهى بهالى منزله فطبخ طعاما وأأثرنه معرا لشوم فلماأكل البدوى مه قالله احذران تقرب من أميرا لمؤمنسين يشهمنسنثوا تحدة انثوم فينأذى مذلان فانه يكره واقعته مهدهب الوزير الى أميرالمؤمنين فلارد وقال بالمميرالمؤمن منان السدوى بقول الناس ان أمير المؤمنين أجروهلكت مس وائمة بعد فلماد خدل الدوى على أمير المؤمنين جعلكه على عه مخافة أن يشم منسه را تُحة النُّوم على رآء أمسير المؤمنين وهو يسترفه بكمه قال ان الذي فاله الوزير ص هدنا البدوى صحيح فكتب أميرا لمؤمنين كتاباالي بعض عماله يقول فيه اذا وصل البلة كتابي هدذا فاضرب رقية عامسله غ دعادالبدوى ودفع له مارسم به أميرالمؤمنين وخرج بدمن عندده فينفاهو بالماب فقال الوزر أين تريد فقال أتوجه بكاب أمسر المؤمنين الى عامله فلان فقال الوزران هدا البدري بحصل له مال مريل فقال الدوي ماتقول فعن ير عسكنا من حدث التحب الذي يلفين في سن غول في يعطيف ألفي دنيار فقال

الله عليه وسلم ايس على أهل لا الد الاالله وحشنة عندانوت ولافي قدورهم ولافي شورهم وكاني بأهل لااله الاالله ينفضون الترابعي رؤسهم وعمم يقولون الجمللة الذى أذهب عنااطرن وعاءان النائعة تحريهم قبرهاوم القيامة شعثاء عراء علما حلياب من امنة ودرع من ناريدهاعلى رأسهاوهي تنادى وارياده والذبن يأكلون الربا يبعثون كالحاس عقويةلهم قال تعالى الذين يأكلو باالاتية ويحمل معكل واحد شيطان يحدقه ومن مآتعلى منبقمن الموانبيث عليها وم القيامة واذا مع الله المالا أق أجعين في حسيدوا حدا سكوتالا يشكلمون حفاة عراة غرلامؤمنهم وكافرهم وحرطهم وعداهم وصغرهم وكسرهم وانسهم وحزم وملكهم ووحشهم وطيرهم حتى الذروالفل قال الله تعالى وحشرناهم الم نفادرمنهم أحداتنا ثرت النجوم من فوقهم وطمس ضوءالثيس وانقيهر فتنستد الظله ويعظم الامرغ تنشق المحامل غاظها وملابتها قرزن أرعت الدوم في عير مرح الها بالا مس وشر بت من غيره شرع ا بالا مس ده السارعت في عبر مرح الها لا مس ولا شر بت من عبر متسر عاما لا مس وقال ما بالا حس ولا شر بت من عبر متسر عاما لا مس وقال ما بالدحه على النصف وقال المائدة هر من أبي يعسر والا الملك قال على اقالت الله وعالم المائد والمائدة والمائدة والمائدة والمنافرة وحدت فرعت فراحت فحلم تعاد المهم المائدة على مقد الرائد أبي بقرة واعدر الملك وقال بيه و بن سد و آرى الملك اذا طلم أو هم بالطلم ده بت البركة لا برم لا عدد لل ولا عن على أ وصدل المدفع والمدفع والمنافع والمدفع وا

(ولا يحدله) أى لا يتركمل عله ولا يدصره وقد قال صلى الله عليه وسلم الصراحال طالما أُرمظُ لوما قيل له كب يدصره طالما فال بمدعه من الظلم قال العرافي أبصم الدال المهمة والخدلان زلة الاعالموالسعم قذكره الطبيى والخدلان سرام سواء كان متعلقه دنسويا مثل ال يقدر على دوم عدة ريد أن يطش به ولا مدومه أود بيامشل ال يتمدر على المحه مستركه (ولايكذيه) بفترياءً المصارعة ويحقيف الذال المسكسورة وبصم وسكون والاول أشهروأ كتربل اقتصر عآمه الحافظ العراقي في شرح الترمدذي لكم افتصر المؤلف على الثابي أي لا محدره بأهر على خلاف ما هو علمه لا يه غش وخيامه و في الحديث اذ التحديب العبد تباعدالماك عسه مبالامن نتن ما ماه سرواه الترمدي وحسينه ورثبي بني اضبطرالي الكذب أن يعسرض الى المعاريض ما أمكن سي لا يعود نفسه المكدب وفي المدران في المعاريض لممدرحة عن المكدب وحل أبي بكرا مدكان نملف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ها مرمعه فسلقا والموب وهم معرفوند ولا معرفون النبي صلى الله عامه وسلم صفولون من هدا افيقول ، بديني السديل في ظنون الديعني هدا يدالطورة وهوير بدسد الله الحسير وكان اراهيم سأدهم اذاطام في الميت بقول خادمه وله انظره في المحد وقدوردان اعرابيابايع النى صلى الله عليه وسلم على ترك خصابه من الحصال المحرمة كالزياوالسرقة والكذب فقال النبى صلى المدعليه وسلم دع الكدب فصاركا اهمر ما أوسر فه أوغيرهما قال كيف اصنع السألني الني صلى الله عليه وسلم فال صدقة ه حدى وال كذبته فقد عاهدى على ترك الكذب فكان تركدسبالترك الفواحش كلها قال التادلي والكذب خسمة أقسام واجب لانقاذ مال مسلم أونفسمه وحوام وهوا اسكذب لغيره نفعه شرعيمة ومندوب وعوالكذب للكفارأن المسلين اخدوافي أهبة المرب اذاقصد مدلك ارهامهم وتمكروه وهو التكذب الزوجة تطيعيا لنفسها ومباح وهوا لتكذب للاصلاح بين النياس وتعقب ابن ناجي القسم الرابع بأن السنة جوزت الكذب فيه اه وهال قوم الكذب كله قبيع فقدسئل مالك رضى الاه تعالى عنه عن الرحسل يكذب لزوسته وابنه تطييبا لنفسهما فقال لاخرف الكلاب واقد أحسن القائل

الصدّق قُ أقوالنا أقوى لنا يو والمكذب في أفعالنا أقعى لنا فهـ مريقولون هم أشساخنا يو قبالهم قد يفعلوا أشساخنا ولا يحقّوه ) بينا مفتوحة رجاء مهملة وقاف مكسورة اي لا يستصغر شأبه و يضع من قلد

الموقف طلواس لشعملهم ليستر بحواس الموقف والانتظار والكرب وقدما، عن أبي هريرة رسى الله عدة قال أنى رسول الله صلى الله علمه وسلم لحم درقع المهالدواع فكانب نعمه فديس منهام شه وقال المديد الناس نوم القيامية طل مدرون عدان بحمع الله الاوابن والاتنويرني صعددواسدديسميهم الداعى وينفدهم المصروند والشمس فيبلع الماس م الهم و الكرب مالا بطيقون ولا نحملون فيقول بعض الماس لعن الاترون عاأنترف ه ألازون ما بلغكم ألا تروك مس تشمراكم الى ربكم فيقول عضالالس لبعضائوا آدم ويقولون اآدم أنت أوالشر خالقىكالله سداده ونهج فدانه روحه وأمرالللائكة فحدوا الثاشفم لناالى بك ألازى ماخزفه ألازىماقد بلعنا فيقول آدم الاربي فلعضب البوم غمسالم بغضب قبله مثله وان نغضب بعده مثله والعنهاني عن أكل الشعرة فعم يت نفسي نفسى اذهموا الىنوح علسمه

وأننمذ شهر لناهام ، فيا تُحاف الله فساهه

وأغرج مسلم وعيره تعرض الاعمال في كل اشبزو حيس فبعفر الله عروجل في ذلك اليوم لكل امرئ لاينمرك بالله نسيأ الاامر أكانت بامه وبين أخيه سحناء يقول ازكوا هذاب حيى يصلُّما وفي روايتله تفتح الواب الجدة بوم الاثمين والحيس فبغفر لكل عبد لا يشرك بالله شبأ الارجلاكان بيبه وبين أخيسه شحنا أفيقول اظرواهدنس حتى يصطلحا الطرواه ذنن منى يصطلعا أنظرواهدني حنى بصطلعا وأخرج الطبران واسحيان في صحيحه والسهق بطلمالله تعالى الىجدع حلقه ليلة النصف مشدميان فيعفر لجسع حلقمه الالمنترل أومشاس ووحه معارنه لماقه لهان الشفص قدبه غض صاحبه عادة وتوقيه حفوقه وفيد يعرض عنه الحوتهمة أوتأدبب وهو يحمدوه عذا القبيل قول بعصهم لا يكتمالم الاخشية التهموادا ورداب عمر بالخطاب قاللي باللاأحباث قفاله ياأمير المؤمسان محملان ذلك على ال تمنعني حقاهر لي قال لاقال ولا ابالي اذب على المي من أن الساء (ولا يبع) بالجدرم على المهى (بعصكم) أى معشر المكلفين من المسلين والذميين والتعيد بالمسلم في الاحبار للغالب خلا هالمن أخذ عفهومه (على بيسع بعض) لما قيسه من تعيير القلوب بأن يقول لمشدتري سلعة في زمن الحيارود هدذ البيدع وانا أبيعد لم ثلها بالقص من تمها أواجودمهاعسل عماومله الشراءعلى السراء بأن يقول آحرالبائه في مدّه الحيارافسحمه وانااشـنر بهمنان بأريد (وكوبواعبادالله) منادى مصاف أى ياعبادالله هــنــــرف النداء (اخوا ما) خبر كان زادمسلم كما أمركم الله ونسم الى الله لان الرسول مملع عن الله تعالى وهدنه الجلة كالتعليل لماقيلها كانه قال اذاتركتم التحاسدوما بعده كتم احوا باوالا كنتماعدا ومعنى كوبوا أخوا ناتعاطو اأسياب الموده وأكسبوا ماتصرون به اخوياس الامورالمقنصية لدلك كابتدا السدلام ورده وتشميت العاطس وعيادة المسرضي وتشييع الجنائر واجابة ألدعوى والمعاوية على البروالتقوى وطلاقة الوجه والمصافحة والنصم وقسد قيل ظالدىن حسفوان أى الاخوان أحب البلاقال الدى يغفر زللى وبسد دخالى ويقبل علمي وقال القرطبي كونوا كاخوال المسدفي الشفقة والرسمية والمحبسة والمواسات والمعارنة والنصعة ولعضهم

من لى بانسان اذا أغضبت ، وجهات كان اللم ردجوابه و ذاسبون الى المدام شربت من اخلاقه وسكرت من آدا به و زاه يصفى الحديث بطرف ، و بقايم ولعله أدرى به

وروى السترمذي تهادوافان الهدية تدهب وحرا الصدوروالوسو بفتح الما المهدماة الغش والوسواس وقبل الحقد والغيظ وقبل العداوة وقبل اشدالبغض (المسلم أخو المسلم) لانه يجمعهما دين واحدون ثم قال الله تعالى الما المؤمنون اخوة فهم كالاخوة الحقيقية وهوأن يحمع الشخصين ولادة واحدة من صلب أورحم أومهما والاخوة الدينية أعظم من الاخوة المقيقية لان تمرتها أخرو ية وعرفة المدنوية (لا يظلمه) أى لا ينقصه حقه و عنعه اياه المقيقية لان تمرتها أخرو ية وعرفة المركة فقد أخرج ابن مردوية الاصماني في الترغيب والبهق عن الناس معاهد عن اس عياس ان ملكام الملوك خرج يسمر في علكته وهو مستفف من الناس عياس ان ملكام الملوك خرج يسمر في علكته وهو مستفف من الناس مقرة فدت الماث نفسه في درات عليه فراحت عليه الناس المورة فراحت عليه في الناف عراحات المقرة فليت فادا حلام المقدار حلات المقرة في المناب عامة المراب المقرة في المناب المنا

ولاظل ومئذا لاطل الله تعالى وهو ظل تعلقه الله تعالى في الحشر لا . كون فسه الاسن أرادالله اكرامه فيقفون كذلك شاخصين الى محوالسما قدرأر سمن سنة وقللسمعان سننة منسي الدسالانتقياءون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مره أن بمسهالله مركزب وم القيامة فلينفس عرمه سرأو يضع عنه وقال صلى الأعليه وسلم من أنظر معسرا أورصم عنه أظله الله في طله وفال سلى الشعامه وسملمس أشبع طأعا أوكساعاريا أوآوى مسافرا أعاذه الله مس أهدوال وم القامة وقال صلى الله عليه وسلم س لقم أغاء لقمة حلى صرف الله عنسه مرارة الموقف وم القيامة وعرأبي هربرة رضى اللمعنسه قالدقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من الذوب ذوبا لأتكفرها الصلاة ولاالصارولا الحيم ولاالعمرة فيل ومايكفرها بارسولالله قال الهموم في طلب المعيشة صدق ورسول الله صلى الله عليه رسل فإذاطالها نتظارأهل

مراعاة مرمند وطاهدره أمعوز عسد معاتظاهر بهوال كالرضي ذلك رد فوال (مصهم لا يكمى حف المؤمل من الا الات حصال الله سفحه ولا تصره والله تستره والا افهه واللزندسه والاندمه رقول ولا محقره روروا تولا محنقه وهيء عناها وفيروا مهساء مصومة وغامهمة ساكمة وفاءمكسر رناعسنى لابعدره ولاينتقص عهده فال أدس قل ماخطينار ولالقه صلى الله عليه وسلم الاقال لااعال لمن لاأمانه له ولادس لم لاعهدله لكن فال عياض والصواب المعروف هوالأول وهوالمو جود في عيركتاب وتحصيص ذاك بالمسلم لمز يدحرمنه لاللاحتصاص بمسكل وبهلان الدمى ساركه في حره فظله وخدلاته بعوترك دمع عدوه عسه والكدب علين وأمااحتقاره مسحيث الكفوالقاغريه عائرقال تعالى ومن بين الله عالمه من مكرم (القوى هها) أي محل سم االدى هو الحوف الحامل عليهاانفلب الدى في الصدور لاحقيفتها الدى عوالاتعاء من العدداب يسد ل المأسور وإحتياب المحظوروفي الحديب ان الله لا ينظراني صوركح وأم والبكم وليكن ينظراني تهويكم رأعماله كم دمني نظرالله محاراته ويصم أن مراد القوى هـ الهلا خالص محوقوله تعالى عام أ من تقوى القالوب أي س الحلاص القلوب وفد العدم في حد بن اتق الله حيث ما كمت أماترد احدة معان (ويشير)رسول الله صلى الله عليه وسلم (الى صدره) وعل الله (ثلات مرات)م كلام الراوى (بحس) باسكان السين و بسوى ديمه الواحدو المنى والجمع والمؤنث والمذكر فالاالتحاء اداكان مابعده معرفة رجمه على المهريه والاصافة لفطية بدليل الانداءوالكال مابعده نكره فرفعه محلالاندا فقط فالاصافة سعنو بمولماكان هنامظنه سؤال رهوأن بفاء حكم التمقير لماذا أحرام أولاف فالرامى من السر) أى كافيه منه (أن يحقر أخاه المسلم) بالمصب صفة لاعاه والوره الرمة المسلم فنه معدير نسديد من احتقاره عال تعالى ياأيما ألدين احدو الايسخدرة وممن قوم الى قوله الطاباون أى لا تحتقر غبرك عسى أن يكون عندالله خيرامنك و محتمل أن المراد بعسى يصير أي لا تحقيق عبرك فانه رعاصارعر واوصرت ذليلاف يذقم مدل ولذاقال بعضهم

لأنهـين العقيرعال أن زكم يوماوالدهرقدردمه

ولا تلزوا أنفسكم أي لا دعب اعتمد على بعص واللمر بالقول وغيره والهدمر بالقول وقط وردى عن اس حريح أن الهمر باله بن والمسدق واليد والله وبالله بالله ان قال البيري و بلغنى عن الليث أنه قال الله وقالني يعيب في وجهان والهده والدى يعيب في العيب ولا تذاروا بالالقاب أي لا تنادوهم عما يكرهون من الالقاب من المبروهو الطوح وسه تعالى بقوله أنفسكم على دقيقمة بدي المفاوهي أن المؤمنسين كلهدم عن اله الدن الواحداد الشمي بعصه اشتكى كلمه فن عاب غيره فني الحقيقة اعماعات نفسه ومعنى بئس الاسم الفسوق المخ أي من فعل واحدامن الثلاثة استحق المم الفسوق وهواية النقص بعدان كان كاملا (كل المسلم) مبتدأ واصافة كل هنا الى المعرفة دليل على حوازه خلافالمن زهم أنها لا تضاف الاالى مكرة (غلى المسلم عنه عنه عن أواده وقوله موام خبر المبتدا (دمه) بدل أي الناسم عنه معرفة أنوج ابن أي الناسم عنه وقوله والمتعاف الاسمام عنه المنه وحمله ملكاله فلا يحل أخذه الا يحقه وقد أخرج ابن أعن عنه من كل (وماله) الذي خصه المده وحمله ملكاله فلا يحل أخذه الا يحقه وقد أخرج ابن أعن صحيحه عن ابن جمل الساعد بدى لا يحل لمسلم ان يأخذ عصار خده الا يحقه وقد أخرج ابن أعن عصورة من المدي وقوله و قوله و ماله و قوله و منه المناسمة على المقصود عن المناسمة و قوله و منه المناسمة المناسمة و المقسود من المديد و ماله و قوله و منه المناسمة و المقسود من المديد و المناسمة و قوله و قوله و مناسمة و قوله و المقسود من المديد و قوله و منه المناسمة و المقسود و منه المديد و قوله و منه المناسمة و المقسود و منه المناسمة و قوله و منه المناسمة و المقسود و منه المديد و قوله و منه المؤلفة و قد و و و منه المناسمة و قوله و منه المناسمة و قوله و منه و منه المناسمة و قوله و منه المناسمة و قوله و منه المناسمة و قوله و منه و منه المناسمة و قوله و منه و م

واني فلك نفسا لهأزم عنايا نفسى فيي اذعموا الىءيس عاره السلام فيأنون عسى فدقولون اعدى أندرسولاللا وكاته ألفاهاالي مرمور وبرمسه وكلسالااس فىالمهدد التفع لا رى ماقد العنافيقول لهمعيسى علمه السالام الدن فلته سب الدوعفنا لم نفست سله مثله ول احضب اهد دساله ولاد كر لهذسا شهى نفسى اذه وااني نجدد صنى الله عاره وسل عانويه فيقولون بالمحدد أنت رسول الله وحاتم الانساء وعفسرالله الله ماتقدممن ديانوماتأخر اشغم الاعتدراك ألاترى ماغوانيه فأنطلق ما تى تحت الموس، وأفع ساحدال في غيم الله على و داهدي مي شحاملة وحسن الثناءعليه مالم يقتمه لاحد فرى مُ يقول تعالى بالمجدارة ورأسان أرسل تعط واشفع تشفع فأرفع رأسي فأقول بارب أمتى أمتى فنفال يامجد أدخل الجنةمي أمتانمي jelleli jostecha y من أواسا الحنسة وهم شركاء

بالترفع علمه ولاينظره معين القلة والاستصغاروس دلك أب لا بسسلم عليه واذاهم بمولارة عليه السيلام اذايدا عويه وهذاانما نصيدوي العالب عمي علي عليه الكمر والحهل ولا يتنفصه بالوق عةفيه بالاستهراءوالسنعر يةبهرذ كرمهاييه اذارآه رب الحال أوذاعاهه في ىدىه أوغىرلىق في محادثته لاحتمال أن يكور أفعه ل وأقوب عندالله ممه وي المديدر ربا أته ثأء مردى طسر س أى ثوبان خلاس لا يه بأيه لو أقسم على الله لا عره وفي المديث لايحللمك لم أن شير أو ينظر إلى أخمه بنظر يؤديد روا راس المبارك في كناب الزهد وم يعض أولاد المهاب عالك مد بنا رفقال لدسالك أوتركت الخيلا الكان أجدل لك فقال أأما معرفني فعال والله أعرفك معرفه وبدة أولك نطفة مذره وآحرك جيفه قدرة وأنت مع دلك بحمل المسذرة فأرشى الفهي رأمسه وكف عما كان عليه وقال افلاطوب نرحل ماهل مع من مختال في مفسده وددت أبي مثلاث في طال الأوان أعدائي وثلاث في المقبقة رقال في الام عجمت لمن حرى المول من تن كيف يسكروروي أن رحد الأفال لغلامه اسقني فقال نعم قال اعابة ول بعمن يقدد أن يقول لا أحد فعوه فصد فعوه شردعاعا وممضه فساستقذارا لعاطمتمه وقدحرم ألله الحسه على المتسكمرين وغال تعالى نلك الدارالا تسره نجعلها للسدس لابريدون علوّا في الارض ولافساد افقسون البكبر بالهسادو أساسد يتايس مسا مرلم يتعاطم بالعلم فعماه ليس منام فلم وتنقدان الله جعله عظما لكويه حعله محلالاهلم وموصوفاته ولم يسترفله تحيث حظره عليه ومنعه مده كاورد في الحديث ادا استرفل الله عبد أحطر عليه ااعلم والادب أوماهم اسعناه وايس المراد بتعاطمه احتقار عسيره ومن جله احتقار المسلم اغتمابه وهوذ كول اياه عا يكردوهي أي العيب فعروسة بالاجماع الأمااسة اه العلما وقد جع ذلك بعمرم في بن فقال

تظلم واستعشوا ستفتحذر بم وعرق لدعة فسق المحاهر

فذكرستة نرخص العيبة فيهم الاول النظلم لمن يطن ارتدفدرة على ازاله طله أوضفيفه الشاني الاستغاثة على نغيبرالمنكر بدكره لمن طن قدرته على ازااته نعو فلان يعمل كدا فازحره عنه الثالث الاسفناء بان يقول لله في ظلى ولان كذا فهل بحوزله وماطريق في خلاصى منه أوتحصيل حقى وفدروى عن هندأ مهاقالت للني صلى الله عليه وسلم الله ال سفيان رجل شعيم لا يعطيني ما يكفيني وبي "أفاتند من غير عله فقال خذي ما يكفيك وبنيك بالمعسروف فذكرت الشم ولميز عرها النبى صلى الله عليه وسلم اذكال قصدها الاستفياء الرابع تحديرا لمساين من النيرمثل أن يشترى عملو كارعوف المملوك بالسرقة أوبالمستق أوبعيب آخرفاك أرتذ كرذاك فان في سكوتا فضررا عني المشترى وكذلك المستشارف نزوج أوايداع له أب يذكراه ما يعرفه على قصد المصر للمنزوج لاهلى قصد الوصيعة وان علم أنه يترك التزويم مثلا بمجرد قوله لا يصلم لك فهذا الواجب فان علم أند لايتركما لابالتصريح بالعيب فسله أن يصرح به خامس أن يكوب الانسال معروفا عافيه نقص كالاعسرج والاعش والاعوروالآصم والاقسرع فقدفعس العلاء ذلك لضرورة التعريف عان أمكر تمريقه بعبارة أمرى مهى أولى والدلك قيل الزعى البصير عدولا عن النقص السادس أن يكون مبتدعا المسابع أن يكون مقباهرا بالفسسق كالمجاهر بشرب الخرومصادرة الماس وأخذااكس وجبآية الاموال ظلما فاذاذ كرمنه مايتظاهرمنه فالا التملساورد بسسان ضعيف من ألق حلياب الحياء عن وسجه فلاغيب م قفال عمرين الخطاب وضى الشعنه ليس لناسق حرمة والمراديه الحساهر بقسقه دون المستقر اذللستر الابية من

السلام فأون فرمافة ولرباله مانوح أستأول الرسل الحالارض وسمال الله عداشكورااشفع اللهر بناألارى ساحى فيهألا ئرى ماقد باضاو بقول لهمم نوح الرى فالعنساليوم غنسالم افتنساف لهمساله ولي نفضم معدهمنله أبداوانه كاللاعوة دءونماعلى قوى نسى نفسي الهموالى اراهم عليه السالام فمأنون اراعي ويقولون بااراهيم أنت ع الله وخليسله من أخسل الارض اشفع لنا الى رمك ألازى مانحي وسه ألارى ماقسد المنا فيغول لهماراهم الارقىقد المناب البرم عمال المعالم المعالم مسله ولن لنضم العسامه مسمله sua sua alid Samuals انمواالى غسرى ادهسواالى موسى عليمه السلام فأتوب موسى فيقولون ياموسي أنت وسرلالله فضلاعالله رسالته وتكمه على الماس اشفع لناالي رمل ألاترى مانحن فيم ألاترى ماقد بلعنا فيقول الهسم موسى ال به فدغمساليو عقد الم نفس قبله مثله رلى نغضب احمد مثله

النمي ومالك بن دينار و بشرالر فاش رحبيب العمى و يحدى البكاء وكه مس و را بعدة المحدوبة قال التنائى في شرح الجداد ومن خطه نقلت و را تت في دعض المحاميد عن اس عبد المرمن كتب هدنه الاسماء و بعلها في قبر مستحاجت عنه الملكين وهي أو بس القرنى معروف الكرخي أبو مسلم الحولاني عامر بن عبد قيس مسروف بالاحداد عدم سرما المحادث بن المحدد في المحدد وقي الاحداد المدم مراب المحدد بن المحدد وقي المحدد ا

نوسل الى الرحمى كل حاجة ، تروم قصاه ابالكرام دوى الزهد أو يسومه روو الربيد وهارم ، يلى الحس المصرى عاص دوالرفد أبوم سلم اللولان مسروق أسود ، علم السقاة الزاهدين ذوى المحد

(م كرب الديافرج الله عنده كربة م كرب يوم القيامة) مجاراة ومكافأة له على فعله بجنسه فال قيل فال الله تعالى من حاء بالحسنة فله عشر أمنا له أوهذا الحديث بدل على أن الحسنة عثلها لانهاقو رات شنفاس كرية وإحدة ولم تقابل بمشركوب ومالقمامة والحواب مروحهن أحدهما الاهذامفهوم عددوه ولايف محمر اعمني أندعنم النقص ولاعنع الزبادة النابى أنكل كريفهن كرب يوم القيامة تشفل على أهوال كثيرة وأحوال صعمة ومخاوف حمة وتلك الاهوال اماعشرة أوترند علهاو في الحديث سرآنم مكتوم نظهر نظريق فهم اللارم للملزوم وذلك أن فيه وعدا اطر تق اخبار الصادق أن من امس الكربة على المؤمن يحتم له بالخبر وعوت مسلمالان المكافر لارجم في الدار الا تحرة ولا يمقس عنه من كربها وخص الجزاءهنا بكرب يوم القيامة وهم في السترالات في لان الدبيالما كاستعل العورات والمعاصى احتجرالي السترفها وأماالكرب فهي وانكا تاادنها محمدالها أبصا لكن لانسب لكرماالى كرب الأسنرة حتى ندكرمها (ومن يسر) باراءا رموسة أوصدقة أو تظرة الى ميسرة أو نحوذ لك بأن يكون واسطة فى ذلك، (على معسر) وهومن عليه دىن وتعسر على اداؤه من العسر وهو الصدرة والشدة (سرالله علمه) أموره ومطالبه (في الدنياوالا تنرة) مجازاة له عليه بجنسه لا به احسان الى عيال الله تعالى وأحب خافه اليه أنفعهم اهياله وفي ألحديث من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لاطل الاطله وفى رواية رفاه الله من فيح جهنم وفى حمد يتحسن من نفس عن غريمه أو محاعسه كان في ظل العرش يوم القيامة وصع من أنظر معسر افله كل يوم مثله مدقعة قبل أن يحل أجل الدين عاذا حل الدن فأنظره بعدد للثفله كل يوم مثلاه صدقة و روى الشيخان ان رجلا كاريداين المناس وكان يقول لفتاء اذا أتيت معسرا فتجاوز عنسه لعل الله أن يتجاوز عنا للقي الله عزوجل فنحاو زعنه وفي أخرى للنسائي فاذا بمثته يتقاضى قلت له خذما تيسروا ترك اتعسروتجاو زلعل الله أن يتحاو زعناقال الله تعالى قد تجاو رت عناث أحرج ابن أبي الدنيا نه عليه الصلاة والسد لام قال من أزادان تستحاب دعوته وتكشف كريته فلفرج عن لمعسر و(تنبيه). و ردفي الحديث سمعة يظلهم الله في ظله يوم لاظل الاطله امام عادل شاب نشأ في عبادة الله و رجل قلبه معلق بالمساحد اذاخوج ممه حتى يعود اليه و رجلان الماجمعاعليه وتفرقاعليه ورحل دعسه امرأة ذات منصب وجمال فقال الى خاف الله ورجل تصدق بصدقة أخفاها حي لا تعلم شماله ما تنفق عيله و رجل د كرالله اليافقاضت عينا وبالدموع وتطمها يعضهم فقال

. امام حن ناشي متصدق بي مصل وبال بنا تف سطوة الباس

المرم تعزون ما كتر تعسماون و يتعلق الحليل بساق العسران و بقيل بارب لاأسالك اسماعيل ولدى بل أسألك نفسى و يتعلق موسى بساق العرش ويقول بارب لاأسألك هرون أخي بل أسألك نفسى ويتعلق عسى ساق العرش ويقول بارب لاأسألك مرح أمي ولكر أسألك نفسي غريقلم السي صلى الله عليه وسلم وسأحل تحطامهافقول الهاارحي وراءك مدحوضة مدحورة فتقول باهمد لىس لى عادل مى سىسلى دعنى أنتقم من أعداء ربى عروحل فيأتى النداءم العلى مرقبل الله سعايه ونعالى أطعي مجمدا فترجع وراءهامسيرة خمائة عام مُحرح منها ثلاثة أعداق الأولمها يقول أين من قال أما الشة ذلتقطهم مرالحشر كالمنقط الطير الحب ثمند ملهم في حوفها ثم يحرج العنق الثابي فيفول أس من فال الله والمقطهم كالمتعل الطيرا لمبغ يحرج العنق الثالث فيقول أينمس أكل دزقالله وعبد لفر وقلقطهم كايلقط الطبرالماوعن معاذن حمل

أله مد في الآله على موسلم لما أسرى به ص بقوم لهم أطفار من نحاس عمدون وجوههم وصدورهم وقال من هؤلا والمسريل قال هؤلا والذي يأكلون طوم الماس و يدون في أعراضهم وقال وحمم أدركا السلف وهم لا يرون العبادة في الصوم ولا في الصدارة ولكن في الكف عن أعراض الماس وجعل هذه الثلاثه كل المسلم لشدة احتياجه البهاواق صر عليها لان ماسوا هافرع عماورا جعاليم اولما كانت ومتهاهى الاصل والغالب لم يحتم الى نقيدها عادالم يعرض ما يعصها أمرعا كالقتل فودا وأخذ مال المرتد في أوتو بيم المسلم أخر براو محود الثار و واممسلم وهو حديث كثير الفوائد

ي (الحديث السادس والثلاثون) ..

[(عرابي، وريرة) رغى الله عنه (عرالني ملى الله عليه وسَمل أنه قال من نفس) أي أرال وَكَشَفُ وَفُرْ مَمْنَ مِيسِ الْخُنَاقِ أَى ارخائه حيى يأخذله نفسا (عرموم) بعضه أوماله أوحاهه أودعائه له نظهر الغيب رآترذ كرالمؤمن لشرفه ومر مدخرمته والافالذي "كذلك وعبرهنا عؤمن على مافي أكتم النسم وفها يأني عسلم اماللتفن أولان الكريه تتعلق بالباطن صاسب الاعمان المتعلق به أيضا (كريه) أى شدة عظمة لام اماهم المفس وعم القلب م كرب التي المفاحة ولان الكر بتقارب أن تزهق الروح فكالم الشدة هده ها عظلت مجارى التنفس به و به يعلم حكمه ايئار نفس على رد يفعه من أرال وكسف وهر"ج وأحرح الطبرابى من ورح عن مسلم كربة جعل الله تعالى له يوم القيامه شعبتين من فور على الصراط ليستدى بضوع بحماعالم لا بحصيهم الارب العرة وروى ابن بشكوال عى عبدالله اس المسارك الهقال شرحت الى الجهاد وه مى فرص فبيدااً ما في الطريق المصرع الفرس ورتى رجل حسن الوجه طب الرائحة فقال تحب أن ركب فرسان قلت بعر فوضع يده على جبهة الفرس حتى انتهى الى مؤسره وقال أفسهت عليك هدنه العلة يصر عزة الله و بعظم عظمه الله وبجد الالحد الله وبقدرة قدرة الله ويسلطان سلطان الله ويلا اله الأالله وعماري به المقلم من عمد الله و للحول ولا قوة الايالله الا انصرفت قال فانتفض الفرس وأخد الرجل ركاني وقال ارك فرك بتولقت بأصابي فلاكان غداة عدطه رالعدة واذاهو بين أيدينا فقلتله ألست صاحى بالامس فقال بلى فقلت سألك بالله من أنت مو نسقاها واهتزت الارض تحتسه خضراء واذاهو الخضر علمه السلامقال اس المارك فاقلت هدنه الكامات على علمال الاشدفي ماذن الله تعالى وذكر بعضهم أنه يقول لااله الاالله العظيم الكريم لااله الاالله العلى العظيم لااله الاالله رب السموات السبع ورب العرش العظيم الله ر بي لا تسريك له يامن لا يغفر الذنوب الاهو يام لا نعرف كيف هوالاهو يامن لا يعرف قدرته الاهوفرج عي كوبني وصلى الله على سسدنا مجدوآله ومحمه وسلم وأكل أدعمة الكرب لااله الاالله العظيم الحليم لااله الاالله رب العرش العظيم لااله الاالله رب السموات ورب الارض و رب العرش الكريم لا اله الاالله الحليم الكريم سجمان الله وتبارك الله رب العرش العظيم والحمدالله رب العالمين ياجي ياقيوم برحند أستعيث اللهم وحمل أرجوفلا تكانى الى نفسى طرفة عين واصلح لى شأى كله لا اله الأأنت الله ربي لا أشرك به شيأ لا اله الا أنتسجانك انى كنتمس انطالمين وكات ولي الحي الذي لاعوت والجددلدالذي لم يتفد ولداولم يكن له شربان في الملك ولم يحسكن له ولى من الذل وكبره تسكبيرا و يقرأ آية الكرسي إ بخواتيم البقرة وقال بعض الفضالاء من نوس ل بسناه السادة في قضاء حاجة أو دفع كوبة استجيبيله وفلحرب ذلك وهسم سعيدين المسيب وأبوسكمان الداراني وأنوجار وسلميان

الناس فماسرى ذلك من الانواب والدى نفس مجديده ارماس المصراعين من مصاريع الحية الكا سمكة وهدر وكاستكه و اصرى وفي النارى كاسمكه وجرر فهداه أول النسماعات لاراحة الداس من هول الموقف رهوالمفام اينجمود المرادم الاتيه وسد ذلك الهرورعظيم تشرق مه أرس الحشر وهويو رالعرش مترتعدفوا كصاخلاق ويشقنون بالها ارعروحل فدتحلي لعصل الفضاء فنانكل أحدد أنهمو المأخوذ المطاوب عُرام الله تعالى حريل ان بأنى يجهم فأتها فعدها تلتهب غنظاعلى سعمى الله ففول لهاياحهم احسى غالقسال وملكك فتثورونفور وتشهق فتسمح اللائت لهاصوتا عظيا عَتلي القياوب منه فزعا ورعبام تزفرنا يهذيزدادالرعب واللموف ثم زفر الته فغسر الخالائق على وجوههم وتباح القاوب المناح ويظرالحرمون من طمرفي خدن ولاست ملك مقرب ولاسي مرسل الاحثاعلي ركسته كإقال الله تعالى وترىكل امة ما شه كل أمه تدعى الى كايها

العسة عسلىس كمانسوز ادة تحدويف الساحدي وستدف تمكر ن عقول اللان انعاسوا الملائكة والرسل قددعاهمالله لليتساس والسؤال م تقسل الملائكة على الخلائق وتنادى كل اسان باسمه من غسر كسية بإفلان ملم البناالي موقف العرض عي المؤمس من لا بعاسب كاهال النى صلى الله عليه وسلم بدخل الحدةمن هده الاه فسيعون ألفا ديد برحساب وفي رواية مسم كل واحدمهم سرهون ألفاوع أي بكرالصد نقرصى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله علمه وسلم أعطيت سبعين ألفامن أمى والمنساول المنسة اغير سمانيه محوههم كالقدمر ليسلة البدر رقاوم على قلبر حل واحد فاستردت ربى عسروحل فزادي مم كل واحدسمه من الفاعال أبو بكرورأ بتأل ذلك بأقىءني اهل القرى و نصيب من حاجات البوادي ومنهسم مريكاسي حسابا سيرا ستره اللهعن جدم الله لائق ويكامه الله ويقرره بدنؤه ويقولسترت علملنفي

عالى الدكاح فيزقب أوالى مال فينسرى له رصاعة يكتسب ل و تأمل قصة موسى لماخرج لحاجة أهد له كله الله في عدين مى عليه الصلاة والسلام لماقدى الاحسل الذى بيمه وبين مصرازيا وأورالدته وأخيمه هرون فعرح بأهله وأخذعلي غير تامر أنه في المشاتية وكانت الملة جعمة فألحاه السيرالي حريد فلم يوره فبيم أهوس أيله اذا بصريارا من بعد عن الالسدى طن أم انارمن نيران الرياة عا ياها عاداهي شجرة سدفاها تتقدد بيصاءكاضوء مايكون ودناسها سمع نسبيم ن أنه باروا خذم الحشيش المابس ليقتس من لهم آخالت ابها عمل يكن بأسرع من خودها كانهالم تكر فرعمر أسه الى السماء وكذلك المصرية به أسير الميش الذي كان وسه وه وقع بعين الحياة وشرب مديها وعاش الى الاس وهو الا يعرف ن الحياة وعن مجاهد أن مرعمر تفي طله العيسي محاكة برالطر يق ففاات اللهم ارع من كسبهم البركة وامتهم فقراء بدعاؤها وودوردني المديثمن سعى في عاجة أخيه المسلم مدممن ذنيه وماتأمروكتب لهراءتان راءة من النبار وراءة مرى حماعة من أصحامه في حاحه لرحل وقال لهم هر وابتابت فقال أيامعتكف وحعوا الى الحدس فاخروه ففال قولواله احة أخدانالمسلم حيرالنام عفيد حمقور حموا الى ثابت معهم (ومن سلك) اى دسل (طريقا) فعيلاس الطرق لان يقية كرويؤن أرالجع اطرق وطرق أه لكن جعه على كاأرجعه على أفعلة محصوص بحالة السندكير وأماجعه نفوس فمه للشموع اذالمكرة فى الاشمات تفدا العموم كقوله (يلتمس) أى يطلب (فيسه) أى في غايته أو بسببه أوفيه للاطلايث عليه (علماً) شرعياباى سبب كالمن التعلم احمال أولم يحصن لأن الاعمال بالنيات ركر وليتداول نيه القايل والكثير (سمهل الله به) أى بدلك الساولة على ى العدل (طريقًا الى الجندة) يحمَل في الدنيا بأن يوفق لا تنرة بأن يجازى على طلب العلم وتحصيله بتسهيل دخول المواقف الشاقة من العقبات والحواز عسلى الصراطمايراه لموقف فى الحثمروالجوازعلى الصراط وهدَّذا أقرب لطأ هو لكرضى الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اءالله من النارفلينظرالي المتعلين فوالذي نفس محديد مد الاكتبالله بكل قدم عيادة سسنة وبني له بكل قدم مدينة لارض تستغفرله وعسى واصبع مغفو راله (وما جمع قوم) لى مام فيه من اللاف ويذكر ويؤثث مثل يرهط وتفرقال كلابت قودن حواستقلامي تسكيره ان كي فوم استحوالما

يظلهم الدالعظيم نظمه ، اذا كان يوم المشر لاظل لذاس

وحاءن أخمار بالزيادة على ذلك كن انظر معسرا أو وضع عنمه ومن أوفي دس الغارمومن أعان مكاتبا ومن قتله أهل الكاب على الاسلام ومن أعاد صلاته في حاعة ومن مان غربقاني الصرومن طلب علافأ دركه الموت دونه ومسبغ الوضو فى وقت البردوم استرى أمة وأدبها وأحسن تأديها تراعتقهاور وحهاوس أنفرده عصره بحفظ السنة والامام المؤدن احتساماومن أخوع عمله النيرواذا طهرعليسه فرمبواست بشعر بتوفيق الله له ومن عامع بوم الجدةمي محل جاعها واغتسل وراح للصلاة ومن ذهب ماشدا الى صلاة الجعة ومن عادعليه سلاحه في اطهاد فقتل ومن أعجله فعل الحسر علي السن تعليه والماشي ايت عما الحمازة ومن شديم حدارة لاستحداثه من أهلها والمحاهد لاعلاء كلسه الله ومستمع قراءة القرآن وانقارئ في المعيف ومن زسر أالفرآن فاعريه أي تفهمه وتدره والعبد المؤدّى حقّ الله وحقّ مواليه ومن حدثدالوضوءعلى الوضوء من غير نقض للاولوأزواج النبي صلى الله علمه وسلم والمنصدة فه على زوحها قال الملال ومن صدق في تجارته ومن حسن خلقه و رحل تعلم القرآن مى صغره ويتلوه في كبره ررجل راعي الشمس لمواقبت الصلاة و رجل ال نكلم تكلم بعلموان سكتسكت عن علم وغير ذلك مما استوفاه الحافظ السماوى في كانه المسمى بالخصال الموحدة للظلال حيث نقل فيه عن سجه الحافظ ابن جوثلان سمات زيادة على السعة المذكورة وأكملها هواثنين ونسعين بتقديم التاءعلى السمين ولايبعدان يدخسل في قوله من بسرالح التسدير بالعلم مثل الريقع في مسئلة يحسل الخلص منها شرعاف سين له حكمها وجديه الى الصواب فيهافينشر م دره لذلك بخليصهامها (ومن سترمسلا) أى سترعو رته الحسية بان رىءورة شفص بادية اورم ايسترها به فيعطيه مايسترها به والمعنوية باعانته على ستر دينه كان يكون محتاحا كاحفت وسله والتزويح أوالكسب أويتوسله في بضاعة يحر فهاأونحوذلك وقولهوم سترصلا أىستر لأنه باللاس أوعدو يه بعمدم العملة والذب عن معايبه قال اس فسرح الانداسي والمراد السنرعلى ذوى الهيئات ونحوهم من ليس معروفارالأذى والفساد وآماا لمعروف بالثفيستحب أنهلا بمسرعليه بالزوع قصيته الى ولى الأمران لم يخف من ذلك مفسدة لان السترعلي هدا يطرب عنى الايدا والفساد وانتال الحرمات أوحسارة غبره على مثل فعله هذا كله في سيتره مصدة وقعت وانقضت أأتامعصمة رآءعلها وهو بعدمتلاس مهافتيب المبادرة بانكارها عليمه وصعه منها على من قدرعلى ذلك ولاصل تأخيرها وان عزلرمه رفعها الى ولى الامر اذالم يترتب على ذلك مفسدة قال وأمّا حرمة الرواة والشهود والامناء على المصدفات والاوقاف والايتيام ومحوهم فيجب ترحهم عندالحاحة ولابحل السنرعليهم اذارأي منهمما يقدحني أهليتهم وليس هدناس الغيبة المحرمة بل من التصحية الواجبة وهذا مجم عليه (سترة الله في الدنياو الاستعرة) بأن لا يعاقمه على مافرط منه وقال عليه الصلاة والسلام من رأى عورة فستره افكا عما أحيا موؤدة رواه المسائى وأبود اودمن حديث عقبمة بنعام زادالحاكم من قبرها وقال صحيح الاسناد وقال عليه الصلاة والسلام لارى امرؤمن أحيه عورة فيسترها عليه الادخسآ الجنة رواه الطبراني (والله في عون العبد) الوا والدّستئناف وماعدا هذه والاخرة للعطف وهوتذ يباللمأقبله لتتموله لدفع المضرة وهوبانى الأولين وحلب النفع وهومانى الثالث ولهذا عندل به عن سياق ما قدله من الشرطية الى الجلة الاسمية ليقوى حكمها بناء الخرف اعلى المبتدا (ما كان العبد) أى مدود ما كونه (ف عون أحده) بقليه أو بدنه أو بهما أومال أو

رضى الله تعالى عنده عن النبى صدلى الله عليه وسلم أنه قال ان الله عليه وسلم أنه قال ان الله الله أنه الله الأأنا القيامة بصوت وفيع غيروضيع باعبادى أن الله الأأنا أرسم الراجمين وأحكم الحاكين وأسرع الحاسمين باعبادى وأسرع الحاسمين باعبادى واحجتكم ويسروا جوابكم أخضروا حجتكم ويسروا جوابكم ياملانكتى أقموا عبادى صفوفا على أطراف أيامل أقدامهم وقد قبل في المعنى

مثل وقوفل بوم الموض عربانا مستوحشا قلق الاحشاء حيرانا والنارتلهب من عيظوم حيرانا على العصاة ورب العرش غصبانا قرأ كابل ياعيدى على مهل فلسرى فيه حروا عبرما كانا للما قرأت رامن عرف الاشياء عرفانا فادى الحليل حدوه بالاشياء عرفانا وامصوا بعبد عمى النارشيطانا المشركون غدا في الناريات والمؤمنون مدان الخلدسكانا والمؤمنون مدان الخلدسكانا والرسل اظهارا للعدل واقاممة

الاعمال الكاملة لان المسارعة الى السعادة المحاهى بالاعمال لابالا بساب لفرله عرو حل ان أكرمكم عند الله أتقا كم فاخبرته الى أن الفضل عنده بالتقى دون النسب وقوله صلى الله عليه وسلم التونى باعمالكم لا بانسا تكم وأنشد الحريرى

وماالفير بالعظم الرميم وأغمأ ع فغار الذي يدمى الفخار ننفسه

فان قدل قوله تعالى والذين آمنوا وأنبعنا هم ذرياتهم باعان أطفناهم ذرياتهم وما التناهم من عملهم من شئيدل على أن شرف السب مفع على الله سري فسروه بأن ذريات المؤسنين صغارا كافوا أو كارا يلحقون ما بائهم في المراتب من عير أن بنقص من مرا نام م شئ وفي المديث أن الله و فعذر مه المؤمن في درجه والدولة لقر مهم عنه اه و وؤخذ منه أن الاب ادا كان دون ولده والدرجة أنه وفع في درجة ولده للملة المذكورة في اوجه التوفيق بين هذا وما في الحديث هما فالحواب أن المستر في الاسماع الشريفة الموافق الابطاء والله سراع الشريفة والحديث على الشعليه وسلم قال يكون وجلى هو آخر من يحوز على الصواط وي لده ما وي أن المن على الله عليه وسلم قال يكون وجلى هو آخر من يحوز على الصواط ويلم شادون المناه والمدين عوز على الصواط ويلم من المناه على شرف النسب من جهة الديبا (رواه مسلم مدا اللفظ) وهو حديد. حلل عامع لكثير من الفوائد

\* (الحديث السابع والنلاون) +

(عن ابن عباس) رضى الله عنهما (عن رسول الله صلى الله عليه وسد لم فعمار ويه عن ربه) طاهره أنهس الأحاديث القدسية الماسوية الى كالم الله عزود ل محوا أباعد طس عبدى ى و يحدُّ ل أن المراد فيما يحكمه عن فصل ربه أو حكمه أريخو ذلك (تبارك) تفاعل فعل ماض لايتصرف ولابحيءمنه مصارع ولااسم اعلى ولامصدر ومعناد تعاطم ونفدس وهو حامم لا نواع الحير ومخصوص بالماري كسمان (ونمالي) أي تنزه عما لا يليق سلي كلا الاقدس (فال الله) تعالى كتب) من الكتابةُ وهي تنقيش ما في الده من العاوم باللط واسطة ركيب الحروف (المسمات) أى ما يتعلق بدالثواب (والسيئات) أى ما يستحق فاعلاالعقاب والمرادأم الحفظة بكتابهما أوقدرهمافي عله على وفق الوافع ئم بيندلك المكتتب والصمير في قوله بين راجع الى الله تعالى ال قلنا انه من الاحاديث الفدسية أي بين مقدارهما للكرام الكاتبين مس التصعيف في الحسيات من عشرة أوسيعين أوسيعما أية أو غيرذلك والخفيف في السيئات أولنا في التسنزيل أوالى الدي صدلي الله عليسه وسلم على الاحتمال الثابي أي فصل ذلك الذي أجله في قوله كتب الحسنات والسيئات بقوله (في هم بحسنة) أى قصد فعلها لان الهم قصد الفعل والفاء تفصيلية لان ماذكره عجل لا يعهم منه كيفية الكتابة (فل بعملها) بجوارحه وهو بفتح الميم (كتبها الله عنده) هذه عدية شرف ومكانة التنزهة أدالى عن عند به المكان وفي هذا رد لقالة من زعمان المفتلة الفياتكتب ماطهرمن أعمال العياد وسمعمن أقواله واحتجوا بماروى عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم انهاقالت لان أذ كرالله في قلى مرة ما سبالي من أن اذكره بلساني سبعين مرة وذلك لان ما كالايكتبها و بشرالا يسع ما واطلاع المكين الموكابز بالعب دعلي الهم امّا بكشف عن القاب وما يحدث فيه كليقع لبعض الاوليناء والمابا علام الله اياهما بدلان و يؤيده ماهة م في حديث ان عرفيهادي الملاث آكتب لفلان كذاو كذا في قول يارب له المراهمال فيقول انه فواه واتماريخ ظهرالهمامن القلب فريج الحسسنة طيبة ورام السيئة تحسينة تمناذ

مكل انسان قر نم هيفة سنانه و كف قريب المولغيره و حاما و نقطار العيف في على عبد كتابا فيه جيم أعماله يقرأه من كان يكتب وقد قيدل في معنى ذلك

افكروم تأنى اللهوردا وقد اصمت موازين القصاء وهتككت السنورس المعامي وعاء الذنب مكشوف الغطاء مربتعلق المطاومون بانظالن همذا يقول قتلى وهمدايقول ضريني وهداية ولستني وسني أوانتيابني أواسيتهرأبي وهبذا فول أخدمالى رحننى في معاملة أو بحسنى في ورن أوكسل ارتمد على ترورا ونظر الى اللركبرأو احتنار وتفرق حسمات ااظالم على الظلومين وادالم ياق له حسمة حعل على الطالم م سيأت المطلوم حى سدونى كاردى حق مقه فان الرجل ليأتي بحسنات تشرة فأغذها خصومه وأطرح Laleushorthurando فيقول ماهذا ويقولسيا تنامن

ذكر حصل الهم الاعرم من عبر الشه زاط وصف خاص فيهم من علم أو صلاح أو زهاد ركره الامام مالك الاحتماع على القراءة والذكر الأأب يكون كل واحد ليقرأ لمفسده على انفراده أو يذكروعليه حل الحديث وماأشههم الاحاديث الدالة على الاجتماع على التلاوة والذكر (فى بيت من بدوت الله) ممانى لنيل نوابه ورضاه من محومسجدور باط ومدرسة وقوله من بيون الله ليس قيد ااذغيرها كهي لكنه خرج مخرج العالد اظهار التسرفها اذالعادة فهاأوصل مى غيرها (يتلون كاب الله ويتدارسونه بيهم) يحتمل أن يسكون ذلك دلة واحدة كاهوالواقع في غالب الملادو يحتمل أن يقرأ كل واحده مفرد اشيأمه وعلى هندا حل امامها مالك الحديث الكراهة الاحتماع على الفراءة جابة واحده وأصل الدراسية التعهد للثئ تدارسو االقرآب أى اقرؤه وتعهدوه وقوله يتلون الم حال من قوم لتعصيصه (الارلت علم مالسكينة) فعيدا من السكون والمرادم اهنا الوقار والطمأنينية وكل مااطمئن التمأل وتسكن وأيصاامه لانينول لتسكين الرعب والخوف اذبذكره تعالى تطمئ القلوب لاضد المركة وقبل هي الرجة واختاره القاضي عماض وفه نظر لعطف الرجه علنه المقتضى للمغارة وأما السكمنة في فوله تعالى وسه سكسه مر ربكه و بقدة فقال اس عطمة قال على سأنى طالب رضى الله تعالى عنه انها ربح هفافة لهاوحه كم حدالاسان وروى أبه قال ربح حجوج مر اله المروروالحم ج كاقال الحوهري هي التي تلتوي في صوبها وقال مجاهد السكينة شئ يشبه الهرة لهارأس كرأس الهرة وجناحان وذسبوقيل له عبان الهماشعاع وساحان من رمر دور رحد وقال وهب سمسه عن بعص علماء بني اسرائيل إما رأس هرة مدتة كانت اذاصرحت في التابوت بصراخ الهرأ بقنوا بالنصر وقبل صورة هرةمع بني اسرائيل اذاظهرت انهزمت أعداؤهم وقال اس عباس والسدى الهاطنت من ذهب من الجمة كان يغسل فيه قلوب الانساء وقيل انهاروح من الله نتكام اذا اختلفوا فىشئ اخبرتهم بييان ماريدون وقال عطاءس أبى ريام هى ما يعرفون من الآيات فيسكسون اليها وقال النووي هي تُميَّ من خاق الله تعالى فيه طمأ نيسه ورجمة وقال السيوطي الهااسم مل محصوص وقبل هي شي كان ياتي موسى فيه الالواح والعصار قبل غير ذلك (وعشيتهم الرحة) أى علمهم وسترتهم وشعلمهم وغطمهم من طلحهة (وحفظتهم الملا تكة) أي أحداث وطافت بهمرو فرفت عليهم وأحاطتهم ملائكه الرجد المنزلة لاستماع الدكر تعظيماله واكراماللذاكرين على على على على على على القرب والملاصقة بهم يحيث لم يدعوا ناشد بطان فرحة يتوصل منهالهم ومنسه حافة الطريق أىجانيه وقوله تعالى حافين مرحول العرش أى مطبقين به واماقوله كان بي حميا أى اطيفاوق لربار اوذ كرهم الله ) أى أنى علم مأو أثبتهم كإيقول الانسان لاخيه اذكري فى كابك أواثاب مكاقيليه في تفسير قوله تعالى فاذكروفي أذكركم أي ادكروفي بالطاعسة أذكركم بالجزاء علمها والمتسادرالي الذهن الاول (فين عنده) من الانساء والملائكة الكروبين والروحانيين مباهاة بمسم القوله تعالى في الملديث القدسي من ذكرني في نفسمه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملا أذكرته في ملا خسرمنه فالعندية هناعندية شرق ومكانة لاعندية مكان لاستعالتها عليه تعالى عمايةول الظالمون علواكبيرا وقداجمع مالك سن دينار بالبهاول فقيال أخبرني عن الاوليا وقالله المهاول هم الذي لأيلفظون بغيرة كرالله الفظه ولا ينظرون اغيره نظرة (ومن أبطأ) من البط والنيض البسرعة أى من قصر (به عمله) بعنى من أخوه عمله السيء أو تفريطه في العمل المالخ (لرسرعيه نسبه) أي لم ينفعه شرف نسبه ولم يجر قصه معلا يلقه ريب أصاب

الدنماوأ نااغفسولك الدومومن عصاة المسامن و شدد عليه المساسحي ستوحسالها فشفع وسه من اذب الله له مي الاندا والاولياء فالصليالله على وسلم لاشفس بوم القامة لاكتثرهما فيالارض من يحمر وشمر موروى ان مر المؤمنين من شفرفي رحل واحدومنهم من شقع في رجلين ومنهسمين شفع في قد المعلى قد ردر مامم ومن العماد من لاشفعفه أحدفأم بهالى الناروقدفال ملى السعلم وسلم لاترول قدما عمد يوم القمامة منى سأل عن أربع عن عره فياأفناه وعن شسامه فهاأ الاهوعن عله ماذا عمل فيسه وعن ماله من أن اكتسبه ونع أنفقه ثمانالله نعالى مع علمه باعمال العباد ظهر المللو بقي الجه فيندم الوازين لوزن الاعمال كإقال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامية الآتة ويؤتى بالعضالق تتنهاالملائكة على الماد فعلق الله تعالى فها تقلا وخفة على قدرالاعمال ويؤتى

والعيم الالمان والدوزي للعميم واغماجم لكنرة ماروري وسده من الاجمال وسيمده المطهم منسل طاعي السموات والارض وزرفه الاحال بقدرة الله سعابه وتعالي رالصع وه عده عاقبل الذروانلسردان تحقيقالهام العسدل وتطسوح الفالحسنان في مورحه نه في كفة النورفشقل ماالمراب على قدردرجاتها عددالله سمعاله وتعالى بفصل الله تعالى وتطرح معا تسالسا تفي مورة فيعة في كفة الطلة فضم ما المراب كريد الله تعالى بعدله وعسن سلامان العارسي رقى الله عسله المقال وسرالير الماوم القيامة ولووسعت فهالسع واتوالارفين لوسسها فتقول الملائكه عسد رؤ شابار شا ماهذا فيقول الله سعانه وتعالى هذا أرى بدلى شنت من خلق قنفول الملائمة عنسه فالك المستعدد والماها المستعدد والم عادتك وقبل سأل داودعله السلامرية الاس سالمزالافأراه حل تفسه غلا ماسين المعوان والادغى أوعانين المشرق والمغرب

العزىءلى الحسنة الواحدة ألق ألف حسنة وقدروى عن اس عباس أن التصعيف بتهبي للر، اشاء الله الى ألف قال ان عطيه وليس هذا تا من الاسماد عمه وقال الشارح الهيمي ومن الفصل أيصا أن الله معالى اذا حاسب من المحسنات متفاوته المهادير عاراه بآحر رفعها كلااله الاالله وحدده لاشر بكله الح اذا قيلت في سوق مع رفع الم وتوان عها ألني ألف حسنة وهو وألني ألف يئة مع ما من في الجمة لقائلها كاررد فاذا كانت في حد بات عمد حورى على سائر حسناته باحره ا كاقال نعالى ولنعز وبهم أحرهم بأحسن ما كانوا احملون وهذا يحسب مقدار معرفتناوا لاففصله نمالي لاعكل أحلدان يحصره انتهى (والدهسم بسيتة فلم يعملها) أي ركها امتثالاهم القدرة على فعلها (كتبها الله عنده حسبة كاملة) لانداغاتر كها نعد أر هم مها حومامن الله عرو حل دلدا ُ عا. في يعي طرق الحسديث اغماً تركها مسراى أى من أحلى وأمالوحال بيده وبينها حائل كان مدهب الى اص أذلرني مها فسدالياب علقا ويتعسر عليه فتحه فلايكتب له حسنة ومثله من غيكر من الزيافلج ينتشر أرطرقه مس مخاف أذاه وحمنئذفان ترك السيئة امتنالا كمساله حسنة والافلا رواب هتم ما وفعلها كتم الله له سيئة واحداة) قال الله تعالى ومن حا والسيئه والريحرى الامثلها وهدملا نظاءن وطاهرة وله واحدة أنه لايكب عامه الهم معها الكن مفهوم الحديث الدى رواه الشيال خلافه وهوقوله صلى الله علمه وسلمال الله تحاوز لامني عماحة نت به أسمها مالم تنكلم أوتعهل به فقصمة دلك أنه اذا تكلم عماهم به كالغيمة أوعمله كترب المسكوا نضم الى المؤاخدة مذلك المؤاخذة مالهم واعتمده التتي سررس وتماقض ويه كلام السبكي ورح ولده ما يوافق كلام اس رين نعم ال جول قوله في حديث المفس مالم تدكلم أو تعمل به ايس له مفهوم فلا بقال امااذا تكامت أوعما يكتب علما حديث النفس لايدادا كالدالهم لاتكتب فد شالنفس أولى وافق الحديث الذي هنا الأأن فيه اعدا واستنني وغم ما لحرم اللكى فقال السيئة فيه تصاعف وفيسه ماديه داعلم أن مايقع فى النفس مى قصد المعصمة له خس مراتب الاولى الهاحس وهوما يلق فهاولا دؤ اخذيه اجاعالا به ابس من فعل العبددوا غماهو واردلا يستطيع ددعه الثابه الخاطر وهوسر والهفها وهوص ووع أيضا النالثة حديث المفس وهوما يقع فيهام الترددهل يفعل أم لاوهوم فوع أنصا لقوله عليه الصلاة والسلام ار الله تجاور لامتى عاحد ثت به أنفسها مالم نكام أوتعمل به الرابعة الهم وهوة صدا الفعل وهوم فوع أيضاوفي هذه المرتبة تفنرق الحسمة والسيئة فان الحسنة تكتب ادوالسيئة لاتكتب عليه بخلاف الثلاث الاول فاله لا يترتب علم الوات ولا عقاب المامسة العزم وهوقوة القصدو العرمه قال بعضهم وهوككالاقسام السابقة والحكى عن الحققين المؤاحدة بهوهو العجيم ومن قال بذلك القاضى أنو بكر قال القاضى عياض في الا كال عامة السلف وأهل العلم من الفقها، والحدّثين والمتكلمين على ماذهب اليه القاضي ألو بكر اه ويدل للمؤاخذة به حديث اذا التقي المسلمان بسيفيه ما فالقاتل والمفتول في النارق لي السول الله هذا القاتل في إلى المقتول قال الله كان عريصاعلى فتل ساحسه تراب العزم على المكسرة وان كان سيتة فهودون فعسل السكبيرة المعزوم عليها وترددف ذلك القاضي أبو بحسكر (رواه البناري ومسلم بهذه الحروف) وهو حديث عظيم (فانظر) من النظر وهو كافال الحومري تأميل الشي (يا أني) نداء استعطاف يَسْمُ فَهُ لَيْكُونَ أَدْعَى إِلَى الْاستشالُ والقيسُولُ (وفقتُ الله) وَعَامَا لِنُوغِينَ وَاسْرَتُهُ اذْلَم

ما (حسنة) لأن الهمالسنة سبب الى علها وهي خير وسبب الحير خير فالهم مانسر (كاملة) مفعول تان باحت ارتصمين الكتابة معنى التصيير أوحال موطئه أى لانقص فهما وليس المراد تكالهامصاعفاتهالان النضعيف محتص بالعمل ولوص عليه أزمية منعددة وهو عدث نفسه بعمل الثاللسة والالله الله العالى بكاتب له حسنان بعدد النالازمنة (رالم بها فعملها) بكمرالم (كتمها الله عنده عشر حسنات) لانه أخرجها من الهم الى ديوان العمل فكتسلهما سممة عرص عفت وصارت عشرا قال تعالى من حام الحسد فقله عشر أمثالهاوهذا اطلماوعديهمن النضعف فرقدتصاعف صاعفة أنوى (الىسمعمائد ضعم) كمسر الصادأى مثل وقب ل مئلن على حسب ما يكون فيها من خلوص النيسه وايةاعها في مواصعها التي هي أولى جا (الي أصعاف كثيرة) بحسب الزيادة في الاخدالص وصدق العزم وحصوراا قلب وتعدى الفع كالصدقة الحارية والعلم الناهم والسنة الحسنة ونحوذلك وذكر وهضهم أن اختسلاف المصاعفة باختلاف الاعمال فنوع يضاعف بعشرة أمئله كسيمان الله كإيابي بدايه ونوع محه مه عشر كصوم يومين من الشهرافوله علمه الصلاة رالسه المراعمد الله من عمروس العاصى صمومين ولك مايق من الشهرونوع بعشرين ربوع بثلاثين القوله عليه الصلاة والسلام من عال سحال الله فله عشر حسات ومن قال لا اله الاالله فله عشرون حسنة ومن قال الجددالله كنسله الدؤون حسنة ونوع بخمسين للبرم قرأ القرآن باعرابه فله تكل عرف خدون عسنة لاأقول المحرف ولكن الف رف ولام رف وميرف قال العرائي وانظرما المراديا عرابه هل المراد به عدم الططأ في الأعراب والاتمان معودا أو الاول دقط وعدا لحافظ السدوطي فمن : وتي أحره من من من قرأ القرآن باعرائه قال والمرادياعرانه معرفة مماني ألفاظه وليس المسراديه المصطلم عليه فى الحووهومايقال اللعن لان القراءة مع فقده ليست بقراءة ولايثاب عليها آه وذكرالثعالى رجه الله أهالي تفسيرا لاعراب فيحديث من قرأ القرآ ن باعرابه فله بكل حرف الح نحوما تقدّم عن السيوطي ومن هذا النوع حديث من قرأ القرآن يوضوعوله بكل حرف خسون حسمة ونوع محمسمائه لحديث صلاة الرحل في بيته بصلاة وصلاته في المسجد الذى يجمع فيمه بخمسما تهصلاة وبوع بسمهائه وهو نفقه الاموال فيسبيل الله قال الله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سسل الله كشل حبدة أنتت سبع سما بل ف كل سابلة مائه حبة والله يصاعف لمن يشاء والله واسع عليم وفي صحيح سدلم من حديث اس سعود رضى الله عنه قال عاءر حل بناقة معطومة فقال بارسول الله هده في سيل الله فقال رسول اللهصلى الله عليه وسلم لل مهايوم القيامة سبعمائة نافة كلها مخطومة ونوع بسبعمائة أام لمارواه ابن ماجه أنه عليه الصلاة والسلام قال من أرسل منفقة في سدل الله وأقام في يته فله بكل درهم سبعمائة ومن غرابنفسه في سيل الله وأنفق في وجهه وله بكل درهم سبعمائه ألف درهم وذكر الحطاب في حاشيه الرسالة القيروانية أن الصلاة في حاعة عائنين وخسين فان كانت بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهائتي ألف وخسسين ألفا والله يضاعف لمن يشاء وفوع بألف ألف لقوله عليه الصلاة والسلام من دخل السوق فقال بصوت م تفع لااله آلا الله وحده لاشر بك له له الملا ، وله الحد يحيى و عيت بيده الحدر وهو على كل شئ قدر كتب الله لا ألف ألف حسنة ومحاعنه ألف ألف سيئة ورفعه ألف ألف العدرجية روا والترمذى من حديث ابن عمر وقد قبل لاي حررة أمهمت رسول الله صلى الله عليه وسلم ية ول التابية تعالى ليدرى على الحسنة إلى احدة الف ألف مسنة فقال معتب قول النابية

طلمته ۽ وعن أبي هورة رخي الله عسه قال سنمارسول الله صملي الله عله وسلم ذات وم حالس ادرأ تسد محل حق بدت ثالاه فقسل له م نفعان مارسول الله قال رحلان من أمتى حساس بدى ربىءزوحل فقال احدهما مارب خداني مظلى من انى فقال الله تعالى أعط أخالا مللنه وقال ناربما بق من حسناتی شئ فقال يارب فلحمل من أوزارى وفاضتعثا رسول اللهصلي الله عليه وسملم عمقال ان ذلك اليوم لوم عظيم بحتاح فيه الناسان عمل عنم من أوزارهم عُوال الله تعالى للطالب حقه اردم يصرك فانظرالى الجنان فرفع بصره غرأى ماأمحمه من اللمروالنعمة فقال لم حدا ارب فقال لن أعطاني غنسه وال ومن عال عُن ذلك قال أنت قال عاد اقال معمول عن أخل هذا والسار سفاي قد عفرت عنه قال خدا بد أخدان فأدخله الخندة ثمقال رسول الله صلى الله عليه وسيلف اتقوا الله وأصلحواذات بنتكم فان الله يملح بين المؤمنين يوم القيامة

وماا - سبن قول الاعتبرى طم الالا المال وهواهر من الالاه عندالمن دارد بالالا الاولى الذهر و بالشاب المالية و بالالا المن الدول ماذكر في قوله نعالى المن والساوى و بالثابى تعديد المع و روى عن على كرم الله وجهه اله سئل عن الحمان المان فقال الحمال هوالذي يصل على من اعرض عنه والممان هوالذي يصل على من اعرض عنه والممان هوالذي يصل على المسقال (سبعاله) و تعالى وهو علم للنسيم لا يست مل غالبا الام صافا (لا نحصى) معشر الحلق (نا عليم ) سوميا بحق نعمه من اهمه والنا استمال المنانة والمدول المنهور في الانه قصر است مالدفي الله راسيم اله في المنس حاد و أما سقد ما المول فلا يست عمل الافي الشروذكر حا بالمصباح أنه يست مل و با ما وهو المعدم (و بالله المول فلا يست عمل الافي الشروذكر حا بالمصباح أنه يست عمل و هو المعدم (و بالله المون قالى من حاله المنه و المعدم و المنانة و المدون قالى من حاله و المعدم و المنانة و المدون قالى من حاله و المعدم و المنانة و المدون قالى من حاله و المعدم و المنانة و المدون قالى من حاله و المعدم و المنانة و المدون قالى من حاله و المعدم و المنانة و المدون قالى من حاله و المعدم و المنانة و المدون قالى من حاله و المعدم و المنانة و المدون قالى من حاله و المعدم و المنانة و المدون قاله و المعدم و قاله و المعدم و المنانة و المدون قالى من حاله و المعدم و المنانة و المدون قالى من حاله و المعدم و المنانة و المدون قالى من حاله و المعدم و المنانة و المدون قالى من حاله و المنانة و المدون قالى من حاله و المعدم و المنانة و المدون قاله و المدون قالى من حاله و المدون قالى من حاله و المدون قالى منانه و المدون و المدون قالى منانه و المدون قالى منانه و المدون و المدون

. (الحديب النامن والثلاثون) ،

(عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال والرسول الله صلى الله علم وسلر ان الله تعالى قال) علم م ذاا به من الاحاديث الفريسية روقع في حديث أبس أن السي صلى الله علمه فوسلم عند ث م عَى جبريل عن الله عرود (من عادى) من المعاداة ضد الموالاة والمصادقة والعدرصد الولى والابتى عدوة وهوم الموادرلان ودولا اذا كان عمني واعل لالحقه النا الاستواء المذكروالمؤنث فيهكصبوروجه عدابضم أوله وكسره وعداة بالصم لاغبر وفى روايةس اهال وفي رواية أحدمن آذي أي وأغصب بالقول والفدل (لي) معلق بقوله (ولا) أي من أحل كويه ونيالله فالدحري بين الصديق والفيار وق خصومة و بين المهاس وعلى وكثير من العماية ماجري ولذا قال المرمان قوله لى عرفي الاصل عنه لقول وليا لكمه لما نقدم صارحالارالولى مأخوده والوبى سكون اللام وهوالقرب والدوومندة كل بما يليك وهو وسلمعنى واعل لا موالى الله بالطاعة والتعرى من عير تعلل عصديان أو عمني مفعول لان الله والاه بالحفط رمي بد الامداد ولم كله الى نفسه ططة وضايط الولى انه المواطب على فعل الطاعات واجتناب المنهيات المعسريس عن الاجمه مالة في اللذات هان قلب العاداة لا يكون الامن جانبسين ومن شأن الوبي الملم والصفيم عمن مجهل عليه وأبيب بإن المعاداة لا تنحصر في الخه ومه والمعاملة الدنس به مل قد أتم من بغض بشأعن التعصب كالرافصي في دخسه لابي بكروالمبىدع فى بغصه السنى فهقع المعاداة من الجانبين أحامن جاءب الولى فللدوف الله وأمام حاسبالا تنرفلها نقدم وكداالفاسق المتحاهر ىبغضه الولى والله وببعضه الاسحر لانكاره عليه وملازمته لنهيه عنشموانه وأيصا المفاعلة قدة أتى للراحد كسافر وعاعاه الله فالعلىبن أبى طالب أولياءالله قوم صفرالو جوه من السهر عمش العيون مس العدير حص البطون من الجوع بيس الشيفاه من الدوى وعن عمر رضى الله عنه قال معترسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان من عباد الله عبادا ماهم بإنساء ولاشهدا ، يغبطهم الانبياء والشهدا ويومالقيامة لكانهم من الله تعالى قيل بارسول الله أخسر نامن هموما أعمالهم فلعلنا ضبهم قال هم قوم تحايوافي الله على غسير أرحام بينهم ولاأموال يتعاطون ما فوالله ان وجوههم لتنور وانهه معلى منارم فودلا يحافون اذاحاف الناس ولا يحسرنون اذاحون الناس شم الأألاان أوليا الله لاخرف عليهم ولاهم يعزنون ويشيه ان ذلك في الولى الكامل وأما أصل الولاية فتحصل بالشهادتين ولذاقال بغض العارفين ايالة ومعاداة أهل لااله الإالله فان المسممن الله الولاية العامة وهدم أولساءالله وان أخطأوا وحاوا بقراب الارض خطايا

الطاقمة مع همانه المعالن فيعدول الثالاطلم صوسم السحدالات ي كفة والمطاقسة في كفية وطالتين المعلات وتقات الطاقمة ولايثقل مج اسم الله شي ومنها الخلق الحسن فالرسول اللهصلي للمعليه وسلم مامن شئ روض على المدران وم القيامة أثفل س الخلق الحس ومم اصاء عاجة المسلم قال صلى الله عليه وسلم من فقى لا خبه المسلم عاحه كرين واقعاعند مبيرا بهوان رحوالاشفعت له ومنهاقراءة القرآن رتعلم الماس الخبر أومداد العلماء واتساع الممازة والولد الذي عوت للانسان وحنسبه والصلاة على الدى دلى الله عليه وسلم وكثرة الاستغفار والنسبيح والنعمال والتهلسل والتكسر والصدقة وتحفيفالعملعن الألام والاجحية وكف التراب اذا ألقاه الاندان في قبر المسلم عندد قنه واه لذالراب عليهور عان الموازي فى الدنيا وأدلة مده

بذكر في القرآن الأمرة واحدة في قوله تعالى رماتومية الامالله وأماقوله ان ريداا صلاحا روق الله يانهما مهوم الموافقية وقوله وفقنا يحنه أن ريد بالصمير نفسيه فقط أوهه وغيره وعلى الاول أتى بنون النظمة لايه يحورللا نسان يعظيم نفسه اذا بلع درحه التأليف كانص علمه شراح الرسالة القررانية وفي الحسديث ليس منامن لم يتعاطم بالعسار والعالم اشدة الناس القاعة وتقدم المرادية عند قوله ولا بحقره (واياك) بدأ بنفسه لا به ندب للانسان أن يقدم نفسه في الأمور الديسة ومن هذا بعلم أن قول بعض الناس وبدأ بكم بعدقول من قال تقسل الله مسكمو محوه مخايفة للسنة قال أبو الحسن الشاذلي يعسد أريدكر أبه بدا مفسمه في الدعاء ندماه انصه همذا في الدعا. في الكذاب و أما ال كتب كما بالفسره وأرادأك مدعو فابه دلدأ بالمكسوب السه وقبل ببلاأ ينفسه وقبل عيبر وعاءهن مالك رفيي الله عنه أنه قال ان كان المكتوب اليسه أكبره م الكانب بدأيه وان كان البكانب أكر بدأ بنفسه ومى فائدة حسنة اه وقوله هذافى الدعاء في الكتاب أى في الكتاب الدى يؤلف وكذا اذالذظ بالدعاء بغسير كتاب كرب اغفرال ولوالدي كافي الاتيذاا شريف فوان قلت يردعلى هدذا القول مسمع العاطس يرجك الشهانه يمدأ بنفسه عالحواب عن ذلك من وحهس الاول أندلما كال وسملة الى دعاء الا تنجله اغتفر ذلك الثاني أن الاول يحمل على من دعالمة سمه والفسيره والثلافي على من دعالغيره وانظر مالمراد بكونه أكبرهل في السن أوفى الدسب أوفى العلم والظاهر أل المراد في واحده مها و ربحا شعر يه قوله صلى الله عليه وسلم لاتوسع المجالس الالثلاث لذي عملم أوسن أوذي سبوالطاهر أنداذا كان مساوياله يحير وذكرفي العقمدة العرهانسة آنه بقذم الدعا للاحوان ايتاراله ملماورد في الحديث أن الصد اذادعالاخيه المسلم قال الله تعالى عبدى وبك أبدأ فأى غضيلة يلتمس ورا. هذه وهي كونه مبددوأ وه في الاجابة وقد يحمر بأن ذلك بحسب المقام ولكل احرى ما يوى (الى عطيم لطف الله) قال أحمل اللغة اللطع بضم اللام واسكان الطاء واللطف بفحهم الغتار فيه كاصر به النووي وهولغة الردق وصنوف البرلما في الهماية يقال لطف به وله اذار وقي والسه أشآر م قال هواحماع الرفق في الفعل والملم بدقائق المصالح وا يصالها لمن قدرته و يطلق على الاقدار على الطاعة وهو بهدا المعنى مرادف النودة مفهوما وماصدفار اطلق اصطلاحاعلى ما يقع به صلاح العبد أحرة مأن نفع مد الطاعة دون العصية أى مدل المعصية وعليه فهوم ادف لهماصد فالامفهوما وقوله أخرة على وزرد رحة ومعماء أنه اذاهم بالعصية يحصل له اللطف فيوقع بدلها طاعة واطف بضم الطاء عصني صغرودق (وتأمس ل هذه الالفاظ) النبوية (وقوله عنده اشارة الى الاعتنامها) وشرف فاعلها (وقوله كاملة للتوكيد) أي صفة مؤكدة (وشدة الاعتنابها وقال في السيئة التي همها غرتها كتبها الله حسنة كاملة فأكدها بكاملة والعلها كتماسية واسدة فأكد تقُلمُها لوا حدة) لان مفهوم الواحدة مشعر بالقلة (ولم يؤكدها بكاملة فلله) دون غيره (الحد)على هسذا الفضل العظيم (والمنة) اى المعمة المتقبلة من المن وهو الانعام مطلقا أوعلى مايطاب ويطلق على تعدادالنع استكثار الهاوهوغير محود الامن الله قال الله تعالى قل لاغنواعلى اسلامكم بل الله عن عليكم أن هدداكم للاعان لأسعنه يذكر العبدفيبعثه على الشكرومن اللق قبيع مطلقا ولذاق المنة تهدم الصدقة كإقال تعالى لا سطاوا المدقات كم بالمن والادى وقال وعيهم ديدي وفال بعضهم وأي أمر أ أهدى الى صيعة م وي الرائه العلقيل إ

فلارآه غنى علسه من هوله تم أواق فقال الهي من ذا الذي بقدرأن علا تقته حسنات فقال الله عروحل بإداوداني اذارفت عن عدى ملائهله بقر قوا حدة ماداوداً ملؤهاله شهادة أن لااله الاالله وحريل عليه السالام هوالدى رن الاعمال م القدامة وهوآخذ بعموده سفرالى لسانه ورحجان المسرال كرحان مبران الدنسا وقسل العجسكس وللمسران مر عات كثيرة منها قرل العدل لاالهالله فالرسول اللمصلي الله علميه وسل ديما مرسيل من أمتى على رؤس الليالاتي فينشر له تسعة وتسعون معالاكل سعل منهامد المصرفقول الله ندارك وتعالى أتنحكرمن هذاشمأ أظلمك كتدتى الحافظون فيقول لا بارب فيقول أفلك عذر أوحسنة فهاب الرحل فنقول لامار ب فيقول بلي ان لك عنيدنا حسنة وانه لاظمار علىك الدوم فعرجله سلاقة فهاقه لأشهد أن لااله الاالله وأشهدان مجدا رسول الله فعفول بارب ماهده

ادامدالعراطعلى جم تصولعلى المسادر تستطيل فتوم في الجم الم تبود

ودورو الجان اليام منال والمائيل والمائي

أواعانة مسلم أوتيسم على معسرا ومحودلك ولفظ الطهرابي ولايزال عبدى يتعبساليوق روايةله لا رَأْلُ عمدي يتنفل إلى (حتى أحمه) لعم الهمزة رفتح الداء الموحدة و محوز في حتى وحهان أخدهما أن تكون معنى ألى والثانى أن تكون عمى كى التي للتعليل (فاذا أحسه) بتقريه الى مادا الفرائض وكثرة النو افل حتى امتلا 'قليه من معرفتي و 'أشرفتُ عليه أبو إر ولائي (كنت سمعه) السمع فوة وثنت في العمب المفوش على سطير باطن المحانيدي يدرك بهاصورة مايأتى أليه مموح الهواه (الدى يسمع بهو نصره) البصرهو قو ، وتستى العصتين الحيونسن التين تتلاقيال متفرقين الى العسين بدول صورة ما ينطبع في الرطوية المليدية من أشاح الاحسام المتكوبة (الذي يسصر) يصم أوله (بهريده التي يطش) ىفتى أوله وكسر بالثه أوصهه والكسر أشهر زماور حله التي عشي مها) رادهمدالوا حدعن عررة عن عائشة عن أحدوا لمهق في الزهد وفؤاده الذي بعقل به ولسأنه الذي نكلم به فان فلت كنف يكون البارئ حل وعلامهم العمدو يصره الخرفالجواب س أوحمه أحدها على حذف مضاف أى انت حافظ معهالدى يسمع بدفلا يسمم الاما يحسل مماعه وحافظ بصره فلا بنظر الاما يحل الصاره وعافظ مده ولا يطش مهافعاً لا يحل وعاه طرحله ولاعتبى مها الا مهامحل المشى المه امّا المحاما أوريدما أواباحة وهذاه والمعتمد ثابها قال الفاكهابي بحقل سعني آخرأدق من الذى قبله وهو أن يكون معنى سمعه مسموعه لا " بالمصد وفد جا عمني المفعول مثل أنت ربائي عمني مرحوى وفلاب أمدى عمني مأمولي والممني لاسمع الاذكري ولاشلذ الانتلاوة كنابي ولايأنس الاعناجاتي ولاينظر الادعائب ملكوتي ولاعديد والالماهسة رضائى وهمتى ولاعشى رحله الالذلك تالثها كسناه في المصرة كسيعه راصره ورحله ونده فىالمعادنة رابعها قال أنوعنما سالحربى أحداث غدة الطريق معماة كنت أسرع الى تضاء حوائمه من سمعه في الاسماع وعينه في النظرويد عنى اللمس ورجله في المشي تعامسها أيد وردعى سيل التمثيل والمعني كنت كسمسه وبصره في ايثاره أمرى مهو يحبطا عتي ويؤثر خدمتى كإيحب هده الجوارم سادمهاأن المعنى أجعل لهدقاصد دمكائه ينالها بسمعه و بصره الى آخره سابعها قد يكون عدر بدلك عن سرعة احابة الدعاء والنحير في الطلب وذلك ان مسائل الانسان كانها اعمام كون بمسذه الجوارح المذكورة وحسله بعض متأحى الصوفية على مالذ كرونه من مقام الضامر المحووايه الغاية التي لاتبئ وراء هاوهوأب يكوب قاعًا باقامة الله تعالى له محدا لمحت له تاطرا بنظره له من غيراً ن يتى معده بقيدة تناط بادم أوتقف على رسم أوتت ملق بامر أوتوصف وصف والتحقسق أبه محار وكاله عن نصرة الله لعبده المتقرب السهعاذ كروتأ سده واعانته ويؤلته في حدم أموره حتى كانه تعالى زل ه من عمده منزلة الالالات والحوار حالتي نسستعين بها وآلهذا حامفي رواية أحرى في يسمع وبي ببصروبي ببطش وبي عشى أى أناالذى أقسد رته على هدده الافعال وخلقتها فسه فَا مَا الفَا عل اذلك لا أنه تعلق أفعال نفسه خلاف المعتزلة ورعم الا تعادية والحلواسة أن المديث على حقيقته وإن الملق عن العبد أوحال فيه فها و ضلال مكفر اجماعاو رد جلهم قوله فى بقية الحديث ولئن سألنى لاعطينه ولئن استعادتى لاعيديه (ولئن) بالام القسم (سألي) شيأمن أمورالد نباوالا حرة فحذف المفعول للتعمير وكذافيما بعدم (الاعطينه) ماسأل وقدكان العلاءين الحضري في سرية فعطشوافصلي وقال اللهم ياعليميا حليم يأغلي ياعليها علليم أناعبدك وفي سلاء تقاتل عدول فاسقنا فشانشر سامنه ونتوضأ ولأعصل لاحبدفيه 

لا شركوب الله سُأَفان الله تمالى يلقاهم عملها معفرة ﴿ (مديه) ولى ورد في الفرآن لمان الأول الولد كقوله تعالى في سورد من ع دهب لى من لدنك ولما يعني ولدا الشاني الصاحب من عيرقرابة كقوله تعالى في بي أسرائيك ولم يكرله ولى من الذل التالث القريب كقوله تعالى يوم لايغني مولى عن مولى شيئاً أي لا ينفح الكافر الفريب قريبه الكافر الرابع العصدة كأفى قوله في سورة هريم و ابي خفت المواتى س ورائي بعني العصمة الحامس الولاية في الدين كقوله تعالى في المائدة لا تضدوا المهودوالنصاري أوليا ، بعضهم أوليا ، بعض ألسادس الوبي الذي يعتقبه كقوله تعالى في آلى عميران لا يتخسد المؤمنون البكافيرين أولماءم بدون المؤمنين (فقد آذنته) بالمدرفيم المجهة بعدها نوب أي أعلته والايذاب الأعلام وبطيره قالوا آذُنَاكُ أَي اعلمنال وأذْناذ ل ربك أي اعلم عال لم تفعلوا فأذ فو اعسرب من الله ورسوله (المرب) أى اعلمه بالى محارب له واللام في قوله بالحرب للعنس فينصرف إلى أكله فإن قلت الحاربة مفاعلة وهي لاتكون الاس الحانين مع ان الحاوق في أسر الحالق والحواب ان هذام راب الخاطبة عمايفهم فان الحرب ينشأع العداوة والعداوة تنشأ عن الخالفة وغاية الحوب الهدالا والله تعالى لا بعلمه غالب في كان المعنى فقد تعرض لاهلاكي اماه فاطلة. الحرب وأرادبه لازمه أوأعل بهمعاملة الحارب من التمالي عليم عظاهرالقهر والحلال والعدل والانتقام واذا ثنت هذا في حاسالمعاداة ثنت صده في حاس الموالاة في والي أولا. الله أكرمه الله وفي الحديث القدسي أي المتحاون الدلى الموم أطلهم نحت طلى يوم لاطل الاطلى وقوله من عادى لى وليا أى من أحل ولا يتسه وقر به من الله تعالى لا مطلقا والاندخدل منارعة في محاكة أوخصومة راحعة الى استحراج حق أوكشف عامص لحريان فوع مامن المصومة بين أبي بكرو عرو سن على والعباس وبين كثير من العجابة رضى الله تعالى عمم مع أن الكل أوليا الله (وما تقرب الى) الشديد الياء (عبدى) بالاصافة للتشريف س التقرب وهوطلب القرب من غير تحلل معصية قال أنوالقاسم القشرى رجه الله تعالى قرب العبد مى ربهية / أولاياع اله عباحسانه وقرب الربس عبده ما يحصده في الدنيا من عرفانه وفي الاتمرة من رضوا به وفعماً بين ذلك من وجود اطفه وامتنانه ولا يتم قرب المبدام من الحق الا ببعده عن الخلق وقرب الرب بالعملم والقدرة عام للناس و باللطف والنصرة غامر بالخواص وبالتأنيس خاص بالاوليا، ووقع في حديث أبي أمامة تحسب بدل تقرب (بشي) أي عل (أحب) يجوزفيه الرفع والنصب فالنصب على انه صفة اشئ المحرور نابت فيه الفخة عن الكسرة لانه لا ينصرف للعلمة ووزن الفعل والرفع على انه خبر لمتدا محذوف أي هو أحب (الى مما) موسولة أوموسوفة والعائد محذوف وقيه حذف مصاف أى من أداءما (افترضته عُليمه ) عينا كان أوكفانة كالطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحيو أداءا خُقوق الى أدبائهاد رالوالدين والحهاد والاهر بالمعروف والنهبيءن المنسكر وأبلوق المهمة لان الاص بهاجار مفيتضمن أمرس الثواب على فعلها والعقاب على تركها بخسلاف النوافل لان الامر بماغير جازم فيثاب على فعلها ولايماقب على تركها ولذلك كانت الفرائض أكل واحب الى الله وأشد تقريباوروى أن رؤاب المفرض معدل بواب النفل بسيعين درحة وبالجلة فالقرض كالاً سوالنَفُ لَ كَالبِسَاءُ عَلَى ذَلِكَ الاَّسَى ﴿وَمَارِالَ﴾ ۚ بِلَفَظُ ٱلمَصْارُعُوفَى رواية بلفط الماضي (عبدي يتقرب الى") أي يداوم على التقرب الى زيادة على ماافترضته عليه (بالنوافل) الزائدة على القرائض أي تطوعات من سائر أسناف العبادات من صلاة في الليل أوفى النهارولاسما المؤكدات وصدقه أوج تطويع أواسلاح بين الناس أوخر تاظر بيهم

الاهورق السنة الفرا، كثيرة شهرة و(نكته) وعن أنس ن مالك رضي الله عمه قال قال رسول الله على الله عليه وسلم أسعب الموازس ومالقامه فسؤني بأهل الصلاة فوفول أحورهم بالمرازين ويؤتى بأهل الصيام فيوفون أحورهم بالموارين وبؤنى بأهدل الحيم فيوفون أجورهم بالموازس ويؤني بأهل البلاء فلاينسي لهمم مميزان ولاينشر لهم دبوال وصب علمهم الاحسانة برحساب حتى يقني أهل العاديه أنهـ مالو كانوافى الدنيا تقربن أجمامهم بالمقاريض لمارون لادل البلاء من الفحل وذلك قوله تعالى انما يوفى الصارون أحرهم بغير حساب واذاوفع السؤال ونصنت موازين الاعمال وتطارت الكتب عن الدين والشمال وضع المراط على متن حهنم أحدمن السننسوأدقمن الشعروبؤمر الناس الموازعلسه فارل من

من و ماسالام على السالام على معد قد اردعليه السلام على خلق محدوله الصلاة والسالم وعلمهم أجين روال وسول الله صلى الله علمه وسلم اداسكن أهل الجدة في المنه العد الدوح الاسريقول باأهدل الحسدان ر مكمية وتكم السلام و مأمركم أن تروروار كم على فعاء الحدة البي نرام المسلأ وحصياؤها الماقوب والدرونجرهاالدهب و ووقه االرمر ذوخر حول نميام الله تعالى داودعلم السلام ومروم صوته مد كرالز دورثم توضع مائدة الحلدأوسع ماءين المشرق والمعرب فيمون الله تعالى أطمهوا أوليائي و التي عليم شهوة سسعير داماما فيأكاون غميقول الله نعالي مكهوهم فتفكهون عالمصطر على بالهم غ، قول اسقوا أوليائي فدؤيؤن بالرحيق الحتوم فيشرون ع يقول اكسوهم فتروع شعرة ورقهاالملل فكسي كلواسد appearalisate Villas esigi

(عن اس عماس رصى الله تعالى عنه ما حس رسول الله حسلي الله عليه ، وسمل أنه قال الدالله نُصاور) ای عفاوسامحوصفح وی رواید عفالامتی عرب الحظاهنا عرب مسی علی ای لاعلى (عن أمتى) أى أه مة الاحاره (العام) هدايرجم الى قوله قد الى ولاس عليكم حساح قها أحطأنئ بهوالخطأ بفعتين مهه ررمقه ورالمواد بهضد العدلمو موأن بقصد شيأ فعيالف غرر ماقصدلاصدالصواب حلافال اعمه لان تعمدالانم سمى خطأ بالمعيى التابى ولانحكن ارادته وقدعد د وقرئ مها قوله احالى وما كان لمؤمن أن يقسل سؤمنا الاحطأ و الحاق على الدس أرصا قال أنوع بيداره خطئ من باب علم وأحلاً عمني واحد لمن مدس على عبرهم ووقال عمره خطأفي الدس وأسطأفي كل شين عامدا أو عسيرعام دويال الاه وي انطاعائ من ومسل ما لا يسمى والحطئ من أرادالصواب فصارالي عمره وفي الحدس لايح كوالا عاطئ وف رواية ال الله بعاورلا مى عن اللفأوهي أطهر ووحه الاولى أن تجاورهمي معى ترك أي ترك لي عن أمى المطأوة وله تجاور لاهى الح أى عن الاثم وقط في المطأ والحطأ عدور تصروقري مدا في قرّله تعالى و من قتل مؤمما حكّاً لان حكمه من الصمال لا يرتفع ادا خلاأواله و لدي أموال الناس سواءواماع مالاسيان والاكراه فتارة عن الانم فقط لآن من حلف لا أقعد ل كذا وفعله السياعة نثوكذالوأ كره على ومله حيث كانب أأصر فه صوحه عد موتارة عن الاح والمسكرمها كمنأ كره على الطلاق والستى لقوله علمه الصد لا ترالسلام لاطلاق في اعلاق اى اكرا وكذاعل ومل المحاوف عامه حسث كاس الصبعة صبعة ر (والنسيان) مكسر النون وهوترك التفكر بلاقصد بعدحصول اللم فانقات اداكان اللطأوالسدار محاوزا عممالهد والامة والمحكمه في الامر بالاعام قوله تعلى بالانواحد ناان نديدا أوأخطأ ما فالجواب الامر للاسد تدامة وفد بطاني على الترك وصد وفوله تعالى سواالله مسيهم ولاسدوا العضدل يد مكمو يطلق على التأخير كقوله تعالى ماسسنم من آمداً و اسسها أى نؤخرها واختاف في الطأر الاسيان المدكررين قول هالى أن سنا أو أخطأ ما قيل السسيان عهني الترك أي تركات يأمل طاعتك وقيل الدع بل والخطأع المتعددوهال اس زىدالمعنى ان نسينا المؤمور أو أخطأ مافى المم.ى وفال عطاء جهلما وتعدم د ما والمرادهما الاول قال في المصباح ونسيت النبئ أساه نسيا ماهسترك بين عنيس أحدهما رك النبئ على ذهول وغفسلة وذلك خسلاف الذكر والنابي المراث على تعمدوعد مولاتف والافصال بينكم أي لا نقصدوا النرك والاه، الويتعدى الى ثان بالهمر والنصيحيف ونسبت ركعة أهما أذهولاو رحل سمان وران سكران والفرق بن السمان والمهر أن السمان زوال عن الحافظ ه والمدركة لانه جهل بعد العلم والسهوز وال عن الحافظه فقط والفرق بين السهروالخطأال السمهوما يتبهصاحبه بأدنى نبيه واخطأ مالا يتنبه بهو يقال المأني مان كان على حهدة مارسني فهو الصواب وان كان لا على ماسعى اظرفان كان مع قصد من الأتى به بسمى الغلط والكان من غيرقصدمنه غان كان يتنبه بأيسر تنبيه فهوالسهووالا فه والخطأ والسيان حالة تعترى الانسال من غير اختياره توحب غفلته عن الحفظ والغفلة ترك الالتفات يسبب أمرعارض وقيل الغفلة تبكون عبالأنكون والسهو بكون عمامكون تقول غفلت عن حدا الشئ حتى كان ولا تقول سموت عند حتى كان وفرق آخر وهوأن الغفلة تكون عن فعل العير تقول كنت عافلا عما كان من قلان ولا يجوزان يسهاعن فعل الغير (ومااستنكرهواعليه) أي من صدرمنه الاكراه فلا يكفرمن أكره على الردة ولا يصم اعتاقه ولاطلاقه ولاشئ من تصر فاتد وجومد هاسمالك والشافعي وأحداد خسالا فالأي

ـ اردافرجع اهض أصحابه الى موصع المهرفلم يرسيا وكاله لم يكن في موضة هما ، قطو حرج قو. عزاة في سيل الله بعالى وكان المعصم حارفات الجار وارتحل الماس فقام ما حده ويوصاً وصلى وقال اللهم الىخريت مجاهدا في سميك وابتغامر صاتك وأنسه وألل محى وعمت وبدثه مى في الصورواجي لي حارى فقام الى الحاروض به ففام الحار سفض أذ سه وركسه ولق أحمايه غرباع الخار ولدذلك بالكوفية فانقاب حاعمة من العباد والصلحاء دعوا وبالفوا فلم محانوا والحواب أل الاحابة شوع فنارة يسم المطلوب بعسه على الفورونارة ونا مركمه فيه و مارة تفع الاحابد بغير المطاوب عيث لا يكون في المطاوب مصلحة ما عزه وفي الواقع مصلمه ناحزة أوأصلح ممها (ولش استعادي) بالمور بعد الدال المجمة وفي ووايقالها، الموحدة والاول أشهروا سمادعه في اعتصم واستعار (لاعدانه) مما يحاف والالمموطئة القسم ودخل قوع على الحسس البصرى فشكو االتسيطان وقال خرسم عندى الساعد وشكى مسكم وغال قلام يتركون لى دساى أترك الهمديدهم وقدوردأن السسيطان يسوص في إطر الانسان و بصم رأسيه على حبه قلبه و يلق اليه الوسوسة وبدل الله ماروى أن النى صلى الله عليه وسلم قال السلطال يجرى من اب آدم محرى الدم فصيقوا عليه محاربد مالحوع وقال عليه الصلاة والسلام لولاأن الشياطين يحومون على قلوب بى آدم لنظروا الىملكوت السموات والارض واختلف العلماء والجن هل لهم اطلاع على تواطن النسر ويفوذفها فالمشهورأن اهمذ للنوأ كمرأ تثر المعسر لهدلك فال شرف الدين المرسى رحمه الله اعلمان الذي يستعيد المسدلاجله يحرى جرى مالامهاية له أولها الجهل ثاب االفسق وثالثها الخالفات والاكات والمكروهات وفي الحديث مامنكم أعد الاواسيطان قبل ولاأنت بارسول الشقال ولا أناالا ان الله نعالى أعاسى عليه فأسلم نفتح الميم وفي رواية بحمها عالاول من الاسلام والثابي من السلامة أي أسلم من كيده وعن معقل من يسارعن البي صلى الله عليه وسلم أنه فال من فالحين بصح ولاب من ان أعود بالله من التعلم الديم وقرأ ذلاك آيات من أحرس ورة الحشر وكل الله به سبعين ألف ملك يصد لون عليسه حنى عسى وانمات فى ذلك الي وممات شهيدا رمى فالهاحين بمسى كان بالله المبرلة وروت حولة بنت حكيم عن النبي صــ لي الله عليه و ســلم أيه عال من برل سرلا فقال أعوذ بكلمات الله التاماك لم بضره شئ منى رتعل من ذلك المنزل وقد ذكر القرطبي في تصير قوله تعالى وا ما ينرغنكم الشديطان رغ فاستعذبالله الاسية أله حكى عن بعض السلف أنه قال الملده ماتصنع بالشيطان اذاسول للناططايا قال أجاهده قال قادفال أجاهده قال هدا يطول ولكن أرأيت لوميرت عم فنجل كلبها ومنعان من العبورما تصمع قال أكايده وأردعلمه - هدى قال هدا اطول عليان ولكن استغث بصاحب الغنم يكفه عنان والمستعاذمنه السيطان وأعوانه والنفس والهوى والدنيا واقتصرفي الإسه تعاذه على الشسيطان لان هذه الاشياء كلهامن جنوده وأشياعه وأتباعه يصرفهافي اغوائه ووسوسته وممافيل في الاولياء لىسادةمن عزهم ، أقدامهم فوق الجياء الله أكن منهم فلي ، فيذكرهم عزوحاه (رواء الامام المعارى) وهو أصل في المساول الى الله تعالى والوصول الى معرفته وعميته

على بالده اهم فيده من العطش وماعاينوه من الاهوال ثميدهب المؤمنون على الجنمة فأول من يدخلها رسول الله صلى الله علمه وسلم ثمالا ساءعلهم العملاة والملام ثميدخل الذي لأحاب عليم من هذه الأمه من الياب الاعرقال مض الحكاء اذاسق أهل الجنة الى الجنه قال الله تعالى بارضوال لانبرلهم أنتفى الحال ولاندعهم سأول بأ افسهم والهم لوزلوا بأ فسهم فراوا كا تبول العربا واذا أزامهم أنتزلوا كإتمال العيددولا تدههم ينزلون زلة الفسر باءولا ترلهسم استعمد الدالعسد يل دعهملا ُرلهمأُ نافي مكان أقوهم كا تبزل الارباب المعلوا كرامم على فاذا أتواباب الجه سلم عليم الملائكة كا قال الله تعالى سلام عليكم طبستم فادشمالوها خالس وعا.أن أهل المسمعلي فامة آدم عليه السيلام سينين ذراعا عله درهن درسون سرعه السلام ثلاث وثلاثين سنةعلى

والمديت التاسم والثلاثون) و

زورالاساءالاع وبرمالهمية نزورانك لائق الرب ـ ل مدلاله سهاله وتعالى في النقولة تعالى ولاسامريد فإذا استقرأها المنسة في المسه نه ست آمالهم معلقة شاة العصامين المسلين الذين وخاواانا رفطاب العاطون الشيفاعة الهيمس الرسل وفد وردسالاخمارالمسندة التعويدة أل سا عداملي الله على بسار ستأذرو سحد بين بدى الله عر وحل فعقول الذتعالى اردم رأسل وسل تعط وقل بمعملك والشيقع أشفع فيقرم ويشفع ويقول باريه الدن لى فى كل من قال الااله الاالله فقول الله نعالي وعزني وحلالي وكديائي وعظمتي لائنوس منها من قال لااله الاالله وقد دورد في العدين الفارى ومسالمان العصاة من المسلمن عدو تون في النارو عبل على أنهم العذول رداند عالان ممن مر فاناعة فإذا رقعت الشفاعة أحساهم الله ثعالى وقسلماءني آنم من يخرج

حاماو ضي ذلك لعله، مقدلة اقامته في سفره والعلم أمكسه الطيران لطار دي ولا رمرج على عرماً بكون سبال سيله ومعناعلى سفرة ووصوله الوطيمه وأيصا والاسان اعاوجد المحتن بالطاعة والمتصدرة لمكور بمنابا أوسعاقه الدليل اناحعلنا ماعلى الأرض ريدة فها انداوهم أجم أحسى علا قال اب طالولا كان الفريب قليل الأبساط الى الماس بل سومتوخش منهم اذلا يكادعر عن يعرفه ويستأنس به فهو دُليل في نفسه عائم وكذاك عام السدل لا ينفذ ف سفر والا بقوته عليه وتحفيفه من الانقال غيرمت بشعاي نعه من مفره معه رادمور أحلته سلغايه الى بعيته من قصده شبه عماو في دلك اسارة الى ابتار الزهد في الديباوأ حذالهاعةممها والكفاف وتالايحتاح المسافرالي أكثرهما يباعه الىعابه سيفره فكدلك لايحتاح المؤس في الديبالي أكثرهما يباخه الى الحل اه وحمنند تهو كعبد ارسله صداء في عاحد الى عمر بالم وفشائه ان بدادر بفعل ما أوسله سداه فيه م احدود الى وطنه ولا سَعَلَقَ اشْيَ عَمر ما هوف و خل رحل على أي ذررصي الله أهالي عند ففال ما أماذرا من متاعكم فقال ألاننا ببتابو حمدالبه متاء افقال لابدلك مرمتاع مادمت واهما قال بعلم أرصاحب المرل لأبدعنافيه وقال الحسين رضى الله عنه المؤمل في الدنيا حكالفريب الايحرعمن ذلها ولا يدافس في غسيرها ولهذا أوصى الني صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابهان يكون بلاغهم مسالدنيا كرادالراك وقيل لحمدس واسع كيف أصحت فال ماظنان رحل رتعل الى الاتنوة كل يوم مرحلة وقال دار دالطاءي اغاالليل والهار مراحل بنزلها الناس مي- لة مرحلة بعني حتى يتهيد الناعم الى آخرسمرهم فإن استطعت أن تقدد مكل ومراد الما بين يد بالفافه الواقض ما أنت واض من أورك فكالم الرحول وقد بغتل وكف يركن الى الدنيا من موه مع دمسهره وشهره مه دم سنته وسنته تهذم عمره كأقبل وساهذه الانام الامراحل فرونطوي والمسافر واعد نسرالى الاحال فى كل لخطة به والامماطوى وهن مراحل وقدل ولم أرمنك للوت عما كانه ير اذاما نحطته الاماني اطل وقال الشبلي من ركن الى الدنيا أحرقه بنارها فصار رماد الدروه الرياح ومن ركن الى الاحمة احرقه سورهافصاردهباأحر يذفعهوم ركل الىالله أحرقه سورا لتوحيد فصارحوهرا

ولم آرمشل الموت مقاكاته يد اذا ما نحطته الامان باطل وقال الشبلي من ركن الى الدنيا أحرقه بنارها فصار رماد الدروه الرياح ومن ركن الى الاحرة الموقه بنورها فصار ذهبا أحر ينفع به ومن ركن الى الله أحرقه بنورا لنوحيد فصار حوهرا لاقيمة له وروى اس أبى الدنيا والبهق مس حديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام قال الدنيا دار به ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له وقال عليه الصلاة والسلام مثل هذه الدنيا كثار فوست من اقله الى آخرة فيق معلقا بخيط فى آخرة فيوشك ذلك الخيط أن ينقطع رواه أنو نعيم والبيهة من حديث أنس رصى الله عنه وانشد بعصهم

أيامن له في باطن الارض حفرة ﴿ أَتَأْنُسُ بِالدُنْيَا وَٱنْتُغُرِيْبُ وَمَا الدَّهُ الْآيَارُ لُوقِرِيْبُ وَمَا الدَّهُ الْآيَارُ لُوقِرِيْبُ

وأنشدآس الموت في كل حين ينشرالكفنا به وبحن في غفيلة عما يراد بنا لانظم أن الله الدنيا وزينتها به ولويؤ شخت من أنواج الحسنا اين الاحبة والجيران مافعلوا به اين الدني هم كانوالناسكا

سقاهم الموت كاساغير صافية ، فصيرتم م لاطباق الثرى رهنا

وقال على بن أبي طالب رضى الله تعالى عنه من جع سنة خصال أبيد عالمنة مطلبا ولاعن النبارمهر با بعنى لم يترف النبارمهر با بعنى لم يترف المنافرة في المناف

بمنا عينادى بالولياء اللهمل اق مارعد كربكم شئ فيقولون لاالاالنكراني وحمالله تعالى ننحلي للهم الرياسيانه ونعالي فغرو اله محدافة ولالله أمالي ارفعوارؤسكم واماليست بدار العمل اغا هي دار التواب فيمطرون إلى الله تعالى ويقولون سعانل ماعمد ناك حق عبادتك فدفول الله أهالى أسكنتكم دارى ومكنتكم مروحهى فأذن الله للينة أن تكامى فتقول طوى لمن كندى وطويي لمن خلاف فلللاقوله تعالىطوب لهم وحسن ماتب غيقال الهرغنو افيقولون نهني رضال ، وقال أوجد الهروى اذاكان ومالقاءمة ودخل أهل الحنسة الحنسة فيوم السبت الأولاد برورون الاتاء ويوم الاحسدالاتا، رورون الاولاد ونوم الانتسين تزور التلامذة العلماء ويورا للسلائاء

زورالام الانبياء ونوم الحيس

حنيفه في الطلاق والحديث محصوص بما اذالم يكن بمعرم فان أكره بالقتل يحب القصام على المكره بالكسر والمكره بالفيم أو بالزناوغ يرذلك وتجب العقربة مس أكرهنه على كذااذا جلته علمه قهرا والكرو بالضرالمشقة يقال فتعلى كره بالضرأى على مشقة و بالفتح الاكواه بقال أقامى فالن على كره بالفتح اذا أكره لنعليه وقال الكسائي هما لغتال ومفهوم هدا الجبران المطأ والنسب أن والاكراه كان يؤاخد مها أولا اذلاغتنم المؤاخذة ماعقد لا فان الذنوب كالسموم فكماأن تماولها يؤدى الى الهد لال وال كال خطأ فتناول الذفوب لايبعددأل يفصى الىالعقاب وان لم تكل عربمة لكنه تعالى وعدما التحاوز عنهرجة وعمالومن غم أمر الإسان بالدعاء بداستدامة واعند ادابالحمة (عديث حس رواه عدين ماجهو) أنو بكر (السبق وعبرهما) «(فائدة)؛ لمارل قوله تعالى وال تبدوا مانى أنفسكم أوتحفوه محاسبكم بدالله شق ذلك على الحابة رضى الله عنهم فحا وحاعدتمهم النبى صلى الله عليه وسلم وقالوا كلفهامن العسمل مالا اطيق الأحد ما لعدت نفسه عما لانيحب أن يثبت فى قلبه والله إلدنيا فقال لهـم ملى الله عليه وسلم فلعلكم تقولون كإفالت بنواسرا ئيل معناوعص يماقوارا معنا وأطعنا فقالوا فلازافت ما السنتهم واطمأت البها مفوسهم أرل الله أعالى آمل الرسول الى توله لا يكلف الله نفسا الاوسعها الهاما كسبت وعلبهاماا كتست فنعلق بالكسب دون العزم كذابي أكثرا لتفاسير وبي بعضها أنها نسحت منذه وأكثرا فقيقين مس اعسل الاصول على أن السيخ يكون في الاحكام دون الاخبيار

» (المديث الاراعون)»

(عرابن عمر) رضي الله عنه (قال أخذرسول الله صلى الله عليه وسلم عندكري) بفنم المبم وكسرا اكلف مجع العصد والكتف يروى بالتثنيه والادراد وديه مس المدلم بعض أعدماء المتعلم عندالتعليم أوالموعوظ عندالوغظ لبعى مايقان له فبكون أبعداسيا بهوهذا كقول عبدألله سمسعود على رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهدكني بين كفيه وقد بصمه اليه كافعل حبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم حين قال أداقرأ ودلان لاحضار القاب والتنبيه والمذكيران المادة أن ينسى من معلى معد ذلك ويقال له معه وهذا الا يفعل في الغالب الا معمن عيل اليه الفاعل ففيه دليل على عبته عليه الدلام لهما (فقال كن في)مدة الهامتك في (الدنيا كامل غربب) في محل نصب خيركن أي كن في الدنيا مشبها بالغريب الذي فامي الذل والمسكنة فيغربته وعلق قليه بالرجوع الى وطنه أى لاترك الها ولا نقد ذهاوطنا ولاتتعلق بهاالابما يتعلق الغريب في غيروطنه (أوعارسبيل) أي طريق معطوف على غريب عطف خاص على عام واوفيه بمعنى بلكاذ كره الجوهري وفيها معدى الترفي والمعنى تزورا لعملما التلامذة ربوع الاربعاء كن في الدنيا كغريب بل عارسيل أي لاركن الى الدنداولا تتخذها وطنا ولا تحدّث نفسان بالبقا فيهاولا تتعلق منها الاعبا يتعلق به الغريب في غسبروطنه فهوحث على احتقار الدنيا والفراغ عُهاوالزهد فهاولا بأخد نمنهاا لأمفدا والفرورة المعينسة على الاتخرة فات الغريب منكمش متوحش لا يجسد من يعرفه فينسط اليسه ويأنس به ولا مقصله الا الخروج من غربته الى وطنه وموضع اقامته لاببالي أن يرى على خدالف عادته في ملبوسه ونحوذال ولايحسدولا يعادى ولايحقد ولايسافس أحداف محلس ولاغسره القلة اقامته وكذلك عابرا لسييل أى المارق الطريق وهوالمسافراذليس له أرب الافعيا بعينه على سفره الوقفوله الى المده واحتماعه ناطله فلا متحسكة العض المداحة علدا ولدا الاستكاه لادسينانا ولا ال

نبان عائد رلافي حداثات الدفاعل وم الفيامة قبل الحسر والندامه والمصهم اذا همن رياحان فاعتمها فالملك فافقة سكون ولا تعفل من الاحسان فيها حفالدرى المكون من يكون اذا ظفرت ذال الافصر عفان الدهسر عادته محون

(وسدنمن)العدم من (صنف) قبس أن يحال بديان ربيها (لمرضل) أى اغتم العمل حال التعدمة فاندر عما عرض لل عرض و سقم ما نعمه واذا كنت تعمل في مال التعدمة حرى لك واله في حال المرض للدران عساكرع مكرول اذا مر زرالعبد أى الانسان المسلم يغال لعما حد الشمال اروع عدم القلم أى عن الضعيف ويقال لحماح بالمين اكثب الما المدسن ماكان بعمل وابي اعلم به لا يعلم بحصل منه تقصير (د) حد (مر) العدمل زمن الما الله عزوج لله علم قال الله عزوج لله المنه علم الله عنه عدم ولله ما ما ما تا انقطع عمله قال الله عزوج له المستنفوا الله بالمنه وقال تعالى ويمارعوا الى مخفرة من ربح وجدة عوضها المعوات والارض أعملت المتقين مستنزع عماورد أنه عليم الصلاة والسلام قال لرسل وهو يعظه اغتم حساقم للخس شبايل قبل هومل و صنف في المستمل وغيال من المرول وما ويناك وبناك وبنا

(عن)أبي محدويقال أو اصرويقال أوعبد الرحن (عبداللدين عدروس العاصي) ماتيات الياء وأكثر المحدين عدفو مهارا قامهم بشتها قال المووى والصواب جوار الوجهدين قال بعضهم واتبانها يذل عني أنه من العصليان ويدلله أن عمر بن الخطاب كان مناديد مقول بإعاصي بااس العاصى وحذفها مدل على أدمس العوص وعويحر مك التي أس واتل س هاشم بن سعد بس سعد بن سهل سعد ووبي هم عدين كعسين اؤى سعال القوشي السهمي واسمأعه ريطة نت منيه س الحاجس عاص سسدس سهل ولم سلم عمر والا ده الحديدة لانه جلس في الجرمع خالد س الوليد وعشمان الحجى وفالوالانرى أمر عجد الاف ارد بادوام قسريس في التفاص تم انفقوا على الاسلام وقبل اله أسلم على بدا أنعاث عن وياهر ما قيقال صالى أسلم على بدتا بعي رلما أن احتضر عسر وفال لواده عبد الله اني قبل الاسلام كند، لاروح طرفي النبى مسلى الله عليه وسلم كراهيمة ولومت على ذلك لدخلت المارؤ بمل الاسلام كنت لأارفع طرفي اليه حيا منه صلى الله عليه وسدلم (رسى الله عنهما) أسلم قبل ابيه وكان النبي صلى الله عليه وسلم فصله على أبيه وكان أنوه أكبرمنه باثنتي عشر فسه وقيل بأحداى عشرة سنة وقيسل نثلاثة عشرسنة وهومى أجل العيادله وكان غر رالعلم مجتهدا في العبادة وكان مر زهاد العجابة وكان يقول لا "ن ندمع عيني دمعة من خشية الله عزوجل أحبال من أن أتصدا ق بالف ديناروكان يقول او تعلون حق العلم لسجد ترحتي تقه فت ظهرو كم واصر ختم حتى تنقطع اصواتكم فابكوافا للم تجدوا البكا فتبا كواوكان واسع الرواية فال أوهر رة رضى للدعنه ماأحدا مرحديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منى الاعب دالله بن عمروبن العاصى فانه كان يكتب ولاا كتب روى له عن وسول الله صلى الله عليه وسلم سبعما ته حديث الفقاعلى سبعة عشر حديثاوا نفردالمارى شمائيسة ومسلم بعشس بن حديثا وروايته أكثر من ذلك واعالق عرت الطرق في الروانة عنه فكان ذلك سنياف قلة ما تقل وصم عنه وكان عبد الله بن عمر وهدا قد استأذن النبي فيلى الله عليه وسلم إِنْ السَكَابة عَسْهُ فَي حالهُ آل حَيْ وَالْعَصْبُ فَأَذْت لله حَيْ كان سِمِي المُعَنَّةُ الصّادِقة فيقال الهُ

الاتم فعطها وقال أصاار تحان الدنيامدر فوارتحلت الاتخرة وقملة ولكل سبهاسون مكوهامي أنناء الاحرة ولانكونواس أساء الدنيافان اليوم علولاحساب وغداحساب ولاعمل وعراس عباس رضي الله عم معامر فوعا يؤتي بالديبالوم القيامية على سورة عور عما اعررة انسام الدية مشور خافها لا راها أحد الا كرهها فتسرف على الخلائق مقال الهمأ تسرفون هذه فمعولون بعوذبالله من معرفه افيعال هذه الدساالتي نفاحرتم مها وتفاتلتم علمها وروى فى خــ مراً ئه بؤهم مهاه أي في النيار فتقول بارب أين اتباعى وأصحابي فيلحص مها (وَكُان) عبدالله (اس عد ربقول) في سعى وصاياه (ادا أسين) أى دخلت في رفت المساء (فلاتنظر) معمل من عمال المر (الصماح) وهوأقل ما يبدو من المهار (وادا أصحت) دخلت في وقت الصباح (والاتدطر) بعد لمن أعمال البر (المسام) لا بهرعما بكون تأحيرها سمالفواتها وعدم استدراكها وعدم المساءعلى الصساح لان في المساء الموم الذي هوأ دز الوهانين اهوله تعالى وهواادى بوغاكم بالليل هالتراخي فيه اكثروالمرادادا أمسيت هلاتحدث نفسك بالبعاء الى الصباح واذاأصحب فلاعجدت نفسك بالبقاء الى الماءوا مظر الموب في كل وقت واحمله نصب عربيان وعقب به المصنف ماقدله لار ذلك للحت على ترك الدسا رهذا للحث على تفصيرا لاملوذاك متوجب على هدا لامه المصلح للعمل والمنجى مس أوقات التراخي والكمدل وقدقسل لدعفس مافدر أمهت في الدساء قال هل لمن فسده في بدعيره أمل وكان مجدن واسم اداأراد الموم عال لاهله استود عكم الله ولملى لااقوم من ومتى ولهدا جاء في الحديث لا يبيت أحدكم الاووصة عند رأ ... و ولم أن بيت من أهل الديا ويصع في أحل الاحرة وكم من مستعبل بوما اوعلالا يستكد له فال أنو نصر س ودعال قصراً لأعلى اصل كل خيركم ال تطويله أصل كل شرفان من لا يقدر في نفسه اله لا يعيس غدالا ىسى الكفابة غدولا يهم الها فيصير سوا من رق الحرص والطمع والدل وخدمة ابا، الديهاويكفيه كل شئ ومن قدر انه بعبش عشرستين مثلافاته يصير عبد الهدنه الاوصاف الذميمة ولأيكمه شئمي مى الديبا ولاعلا طنه وعينه الاالتراب وليعمهم

تبنى من الدنما الكثير وأهما ، يكفيك مم امل را دالراكب لا نصب عاترى فكأنه ، قدرال عنك روال أمس الداهب ولبعضهم تقنع عما يكفيك واستعمل الرضا ، فالله لا تدرى أتصبح أم غسى فليس العنى عن كثرة المال اعما ، يكون العنى والفقر من قبل النفس

والحق أنه سبب الزهد في الدنيا وقول بعض الشراح انه نفس الزهد فيها أراديه أن بينهما للازما بسبرها كالشيء الواحد في قصر أمله زهد ومن طال أمله طمع ورغب في الدنيا ويرك الطاعة وسوف بالتو بقو نسى الا تخرة ومقد ماتها من الموت وما بعده من الاهوال فيقد وقلبه ضرورة لان رقة القلب وصفاء الما يكون بذكر ذلك قال تعالى فطال عليهم الامد فقست قال بهم وفال تعالى ذرهم بأكلوا و يقتعوا و بلههم الامل فسوف يعلون وقال الما المورى اداراً بت فيرافنو همه قسيرك وعد باقى الحياة رعنا وعن آبي ذكريا التمهى قال بينما سلم ان سعد الملك في المسحد الحرام اذاتي من قر وفطلب من يقرأه فأنى وهب بن منه فقرأه فإذ افيسه اس آدم المن لورائيت ما يقى من أحال لوهدت في طويل أملك في المناف الزيادة من عبال واقصرت من من المالك في المناف المناف المناف والمناف والم

من المارأ خياركتيره مفتصره نها على رواية اس عاس رصى الله عنه ما أنه قال آسوم معرج من المار من هدة الامة من يقي سعد آلاق سه في النار صميم أربعه الاف سده بالشيالشة يصبح ألف سه احتان المنان عُرِيصَ جِ أَلْمَ الْمُعَالِمَةُ لِأَخِيا وَمُومِ دية ول ألله تعالى بإمالك ال عدا م عمادي لاعوني فعرحهم فهل أعرف مكا يه فيقول ارب أستأعرف عكامه مى فقول الله نعالى اله في وادفي مهم في أعر رأر وفى البئرسندوق وهرويه فيعيم مالك عدلي النارؤموج سعماني بعض من هسة مالك فضرحه من المارفية ولياشق الاالله مدعول فيقوللالاأى الداب أشدفي جهنم فيقوله السيمير وسيقر فيقول بإمالك احملني نصفين والق نعيفى فالسعير ونصفى في سيقر ولاتقدمي بيندى الله تعالى فيقول لايدمن ذلك وهو بين بديه كالممكة فالشكة فيقفين

اطرالى المسلف وأيت رجلا جالساق الهواءمة بما فقلت عن أنت قالس الانس قلت قاالدى الغلاهد والمرابة والآرتم ادالله على هواى فاحاسى كارانى وعن وهد، سمب مقال كان في بني اسرائيل رجد الان احسم ماع الحرة الى أن مداعلى الما ، فيهماهما عشيال على العراذ اهما رحل عتى في الهوا ، وفالا باعسدالله ماي شي أدركت هدر مالم بزله قال بيسير من الديا فط من نفسي عن الشهوان وكمفت لهان عمالا بعنبني ورعبت فيمادعاني اليمه ولزمت المصمت فالأقسمت عملي الله رقعي وال سألت اعطاني وعرعد دالواحدس مجد دالفارسي فالسمعت بعص أصحابنا يقول رأيت غسرية في الهوا.وفها رحيل فسألت هعي حالته الني ملفته الى تلك المرا فقيال ركت الهوى وأدخلت في الهواء وقال رحل العسر با أباسعيد أي الجهاد أوصل فالحهاد هوال والاالاصمى مرت باعرابي بهرمنشد يدوده وعه سيل فقلت ألاغسم عنيك فقال رحرى الطبيب ولانسيره عي ادار حرلا بنرح وادا أمر لا يأتمر فقلت أمانس إلى شيأ فقالأشتهى ولكل أحتمى لان أهل البارعلبتشم وانهم ولم بحقوا فهلكواو فيدل لجيىب وعادمن أصم الداس عزما وفال العالب لهو اودخل خلف بخليمة على سليمان سحبيب وعدد جارية يقال الها البدرمي أ-س الحوارى وحها وأكله فقال سلمان خلف كرف ترى هدنه الجارية فقال أصلح الله الامرمارات عيماى قط أحسى مما عمال خذيد عادمال خلف ماكست لافعل ولااسلم اللامير و فدعر وتعبه م اعقال خددها على عجى م البعدلم هواى أبي عالساله فأخذ بدد هاونوج وهو بقول

لقددان وأعطان وفضلى منعسر مسئلة مى سلمان أعطابى البدر عودا فى عاسها والبديل بعطه انس ولاحان واستحقابا أسى عوده الدا مصنع الغين للدرا الفان

ودمل الولددس يزيد بعض كأيس الشأم مكتب في حيطان الماأرى الميش عميراً لى تنبع النفس هواها فخطئا أوه صيبا مرآى ذلك عبد الله بن على مكس تحنه

ال كنت تعلم حين تصبح آمناً ، أن المنايا الله في النعم نعيم فالزم هو الألم الرسيت هاله ، لامثل ذلك في النعم نعيم

رسمستورسته صورة و فتعرى ستره فام تكا

وكان عبد الله ب حسن يطوف بالبيت فنظر الى امر أ مجدلة دشى الى مانها موال

chappy

أهوى هرى الدس والسذات تعسى و فكف لى موى السذات والدين فقالت لهدع أحده ما تسل الا خروق ل ان سبب ذلك ال عبد الله سحس الى امر أهجلة في الطواف فلما نظرت السه والى جاله مالت نحوه وطمعت فيه فأقبل عليها وأنشد البيت المذكور فتركته وانصروت وقال الجنيد اذا خالفنا النفس هواها و صارداؤها دواها وقال بعض الحبكاء باني اعص هواك والنساء وأطعمن شئت وي واصنع ماشئت وقال البحد ديد و وقا فة العقل الهوى في عدال على هوا معقله فقد نجا ويقال ان هنام ن عيد الملك لم يقل في عروالا يتاوا حد

اذا أنت لم تعص الهوى قادل الهوى م الى بعض مافسه على الممقال فقال غيره ال الهوان هو الهوى قصراً ممه م فاذاهو بت فقيد القبت هوانا فقال آخر فون الهوان من الهوى مسروقة م وصريع كل هوى صريع موانا

عليه الذي وغير من سبع مرات قال وغير من سبع مرات قال وخير منه وحد المحد والمحد والمدودة من المدال الله الاالله الاالله المدال كاوال الله تعالى وعلود الدين كفير والو كاوا مسلمان (خاعة الحتم) قال عشاء الن واسع فساقلي عدلي عم وأردت مدا بسه فنف كرت في وأردت مدا بسه فنف كرت في وأردت مدا بسه فنف كرت في

سكن الهواء مع الهوى في اضلى م فاسخه مت وسط الحشا باران فقصرت بالممدود عن وصل الطباء ودرجت بالمقصوري اكفابي

(تبعالما) أي لجيه ما (حنت به) من الاوام والدواهي والعالب أن الهوي لا بطلق الاعلى ألميل الى خلاف آلم قى كم قال معالى ونه بي النفس عن الهوى وقد يطلق على مطلق الميل فيدخل فيه الميل الى الحق وغيره ولا يحصل الرحوع عن هوى النفس ومحموماتها المنهوانه المطوعية علها الاعجاهدة رنصر واحتمال مشتفة حق بطمئن المفس واذا اطهأت احت ما عمه الله وسئن فقوله حتى يكون هواه تعالما حئت مه أي بأن عمل دامه وطعه البعكيله لمحبو بإتهالديهو يةالتي جبلت النفس على الميل اليها من عبير مجاهدة ونصر واحتمال متدفة أوبعص كراهمة مابل تهواها كإتهوى المحبوبات والمشبثهات عانءم أحب شيأ أتبعه هواه ومال عن - يره اليه ووالاه ولدلك لم يقل صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يأغر بماأم تدأوحتى يأتى بكل ماجئت به أوحتى ينسع ماجئت به ونحو ذلك لان المأمور بالشئ الملزوميه أوالمتبعله قديفعله اضطراراوا علمان الهوى عيل الانسان بطبعه الى مقتصاه ولايقدر على حمله تابعالما حاء به الني صلى الله عليه وسلم الاكل ضامر مهزول اذالهوى لغلبة الشسهوة الطبيعية علاث ألانسال لقوله صلى الله عليه وسلم تعس عبدالدينا روالدرهم تعس عبدالجمصة وقد شغالي الشحص في اتماعه حتى يحعله الهه قال نعالى أفرأيت من اتحد الهه هواه أى مهو مهقال أبوالدردا واذا أصمر الرحل احتمع هواه وعمله فال كالعسله تبعالهواه فيومسه يومسوءوان كالهواء تبعا لعمله فيومه يوم صالح وفي الحديث الكيس من دان نفسه وعمل كما بعد الموت و الماييز من اتريم نفسه هو أهاو تمني على الله الاماني وفي رواية والفاحر بدل العاخر وعن سليمان س داؤد أن الغالب لهواه أشد من الذي يقتم المدينة وحدده وعن حديقة س قتادة قال كنت في مر ك فكسرت بنا الدُوقعنت الارآم المعلى لوج فكشنا مسيد مثر إلم فقاات المسراة الماعظ شاعة فسألت الله تعالى أن سقياة رئيمانا مرزاسها سلساء وبالكودماة وسه ماءوس سه وقد الممر

البها أاندافيقول الله تعالى صدق عدى هل تدرى هل تدرى الم أخر حدث من السارف قول الآدب فيقول الله فعالى الله فعالى اندة قلت في يوم كذا في ليلة مدا الما الله الا الله عجد وسول الله عاليوم أخر حديث من النارلا حل ذلك عم يقول الله تعالى النارلا حل ذلك عم يقول الله تعالى النارلا حل في المنا الذا و لا أحدلى في المكانا في قول الله عالى ان الذي المنا الله في الحنا الله في المنا الله في الحنا الله في المنا الله في الحنا الله في الحنا الله في الحنا الله في المنا الله في الحنا الله في المنا الله في الحنا الله في المنا اله في المنا المنا الله في المنا الله المنا الله المنا المنا الله المنا الم

وقاللهذه الامداده وفي أسجب تجرواعلم اللدهب الختار الذي عليه الفقها والحدور وجاهبرالعا من الطوايف كاهامن السلف والملف الالدعاء مستحب قال الله تعالى ادعمين أستمب الكم وقال نعالى ادعوار مكم تضرعا وخفيسة والاتيات في هذا كثارة وامّا الإماديث الصححة فهي أنهر من أرتدكر وقد مه الأسم عزالد من عبد السالام في الفتاوي الموصلية هل يعصى من يقول لأحاجة بناالي الدعاء لآنه لابرد بادار وقضي فأحاب من رعم اله لا يحتاج إلى الدعا . وعد كدب وعدى و بارمه أن يقول لا عادمه بدال الذاعة والإعال لان ماقصاه الله من الثواب والعقاب لا مدّمنه رمايدري هدنا الانوفي الاحقان الله تمايي قدرتب مسالم الدساعلي الاسباب ومن رك الاسساب وبني على ان ماست قيه القضاء لابغبرازمه اللايأكل اذاجاع ولايشرب اناعطش ولايلس اداردولا يسداوى اذامر ض وأن يلق الكفار بالاسلاح ويقول فى ذلك كله ماقصاه الله لاردوهدا الابتولة مسلم ولا عاقل وقراه مادعوتى أى مادمت تعبدني أوسالي لان الدعاء ودمر والقرآن العمادة والسؤال وفيل مادد وني (ورحوني) لاجابة دعائك لانه تعالى يقول أ ماعسدطن عبدى وعندذلك تدوجه رحمة الله الى العبدواذ الوجهت لايته باطمها شئ لام اوسعت كل ثنى والرجا والمداحة الاه ل واصطلاحاته لق التملب عرغوب في حصوله في المستقبل مع الاشد فى أسماك المصول فاللم يأخذ في الاسماب فهوطمع ولداقال ابى الجورى رحد الله تعالى ال مشل الراجي مع الاصرارعلى المصيد كثيل من راء حمادا أوراد اوماررع وما كمع وَال عبد الله بن ألما رك

مايال دين رغى القدنسه ، ونويك الدهر مفسول من الدنس مايال دين من المنس الدنس مايال المنس المنسس المنس المنسس المنسسس المنسس المنسس المنسس المنسس المنسس المنسس المنسس المنسس المنسسس المنسس المنسس المنسس المنسس المنسس المنسس المنسس المنسس المنسسس المنسس المن

ويطلق الرجاء على الخوف ومنه قوله تعالى وارجوا الدوم الا تحرمالكم لا يحول لله رقال أى لا تخافونه أى لا تخافونه و منه و قال في عمر منساء لون المهم كافو الا برجو ل حسابا أى لا يحافونه و يصم ادادته أيضا وقد دستعدل الطمع عنى الرجاء كافى قوله تعالى والذى أطمع أن يغفولى والما الرجاء لله عسر فهوا الماحية ومنسه رجا البئر أى ما حيته وهدل الافضل للشحص تعليب الرجاء الملا يغلب عليه داء اليأس من رجة الله عروجل أو الحوف لئلا يعلب عليه داء الامن من مكوالله نعالى أوان كان عاصافا لحوف أفضل من مكوالله نعالى أوان كان عاصافا لحوف أفضل وان كان مطبعا فالرجاء أفضل قول الدنب فالحوف أفضل وان كان بعده والرجاء أفنسل أوان كان صحيحا فالحوف أفضل ومن وهو المحتل المراحة و فد مستوين وان كان مقطعات شعر عبد القلم بالله ومن أحدكم الاوهو يحسن الطن بالله ومن مقطعات شعر عبد القاهر من طاهر

يافاتحالى كل باب مرخى ، انى المفومنسان عنى مرخى والمن على عمل على ما ينيل سعادتى ، فسعادتى طوعامتى تأمر نجي

قال الدمرى وفى مروج الذهب عن فقير بن مسكن قال دخلت على الشافهي أعوده في المرض مو ته فقات له كيف أسبحت با آباعيد الله قال أصحت من الدنيا والمنحوافي مفار فا ولكا س المنية شار باولا أدرى الى المنية تصير روحى فا هنها أم الى النار فأعزيها مفار فالمنافقة عندا هني معاتب الرحامي لعفول المنافقة عندا المنافقة في ا

(عَهُ رِسَالًا) أَذَهُ مِنْ أَي سِمْ تَلْقُلُكُ مِنْ الْقُولُ عَلَيْهِ الْأَكْدُونُ الْأَقْدُ الْعُمُونُ

وصار كماغفسل عن العمادة ويجاهدة نفسه لحظه ترل في القبر وعفرو مهه في التراب واصلحه وحدة الفسر وغرية مردمه ويذكر مع ذلك أنه وتقصيره ويذكر مع ذلك أنه في تلوون مع الموازين القسطار وما وين الحالي المعاملة ا

المكافر وهوم أعدوت عن جمع عاجاء به ومنه الاعمان وأماس نسع البعض فان كان المكافر وهوم أعدوت عن جمع عاجاء به ومنه الاعمان وأماس نسع البعض فان كان ما تبعه أحدل الدي وهو الاعمان دور ماسوده بهو الفاسق وعكسه المنافق (حديث صحيح رويماه) عالمة تدويه (في كاب الجهة) في النباع المحمد بالمضافقة الزاهد أي القاسم اسمعيل بن صحيح المنافق للاضفاني بل دمشق وصنف هذا الدكاب في عقيدة أهل السنة المستنات عن وترجه الطبرا في عقيمة من أوس عن عدالله عمر ولكن داد الله عمر ولكن داد الله عمر ولكن داد الله عمر ولكن داد الله عمول به لايز بنع عموال النبا عقيمة من أوس من عدالله عمول

ي(الحديث النابي والاربعون)،

(عن أنس رصى الله عمدة قال سُم مسرسول الأرسلي الله علم فوسلم يقول قال الله تعلى ياس أدم أصله أأدع بممرتين على ورب أفعل لكنهم مهلوا النابية بقلها ألها تعفيفا لاستثمال اجفأع الهمرتين وهوعيره نصرف للعلية ووزب الفعل مستقم سالا دمة بالسكوب أوالفيم وهوحرة تميل الىسواد أوص أدمم الارض وهوطا هروجهها كاصم عى ان عباس رضى الله عنههاو وردس على واس معود رصى الله تعالى عنهما ولايسافي هذا ماوردمس راعة حماله وان بوسف علمه الصلاة والسسلام كان على النلث من حاله لان الجيال لا يباق السهرة اذ معمرته بين المماض والجسرة واختلف في لفظه هل هو أعجمي أولا فذهب أبو المقاء وغيره الى أنهليس باعجمى واسمع صرفه للعلمية ووزر المفعل واشتقاقه ممياذ كورد القول بأره عرر وبه صرح الجواليقي وغيره وذهب الثعالى الى أده أعجمي ران منع صرفه للعلمه والهجه ، ة وصم انهكان يشكلم كل لسان وأسكى الغالب انهكان يشكلم بالسرياتي وفي المديث خالق الله آدم اس أدم الارض كالها فرجت دريته على تحوذلك منهم الابيض والاسود والاحروالسهل والحسن وااطبب وانسيث وفال وهسخلق اللهرأس آدم من الارض الاولى وعنقه من الثانية وصدروم الثالتمة ويديدمن الرابعة ويطمهم والخامسية وعزه ومذاكره وغْدنيه من الارض السادسية وساقه وقدميه من انسا بعية ويقل أبو الحسب ن في شرجه لعقيدة الرسالة القير وانية عن ان عباس رضى الله تعالى عنهما انه قال وفعب ربة أدم من استهة أرضين وأكثرهام السادسة ولمربكن فيمام والارض السابعة شئ لان فيها مادجهم اه وروى عنه أيضا انه قال خلقه الله تعالى من أقاليم الديه افرأسه من تربة الكعبة وصدره من ترية الدهذا وظهره وبطنه من نرية الهندويد اهمى ترية المشرق ورحلاه من ترية المغرب أوقال غيره حلقالله آدممن ستين نوعاس أنواع الارض وطبائعها جحاءت أولاده مختلبي الالوان والطبائع قيل ولهذاالمعني أوحب اللهفى الكفارة اطعام ستين مسكينا بعدد أنواع بنيآدم ليعم الجسم بالصدقة وكان طوله ستين ذراعا والذراع ثمانية أشهارج ذاالشبرهكذا ذكر والحملة الاشبارار بعمائه وعُمانون شراوهاش آدم الفسنه (الله مادعوتني) ليلاأو الماراسرا أوعلانية ومامصدرية ظرفية أىمدة دوام دعائداياى كاتقول لاحسنن اليك ماخده تى أى د دوام خدمتانا ياى وغلط من حعلها شرطية والدعاء رفع الحاجات الى رفيع الدرجات ويقال هواظهارا لبحزوالمسكنة بلسان التضرع وهو بلاواسطة من خصوصيات همذه الامة وأما الامم الماصية فيكانت تفرفي - وإئه به بالى الانساء تسأل الهم الله تعالى وتذريى معهمرعن فتادة انعفال أعطيت خسلاءالامة تلائالم يعطهاالاني كان يقال للنئ ا الدهن فليس عابل مرج وقال لهذه الامة ما حسل علك في الدين من مروكان فقال الذي

مدكروت السموات والارش وفي الموت وما بعده وما بعده وسر الموال و بعث وبشرو ومراط ومدران وحداب وأ حوال وما المدرو وخوفي الامروة فلم واشد خووف وفي وبكري وخميي فعرضت على ملى المناس وارددت خوفا ونحيبا و خواقال وارددت خوفا ونحيبا و خواقال

مات رحه الله تعالى ه و قال ده فه به الله تعالى ه و قال ده فه به الله المار في سياحتى واذا أن المعد و ما أرى شخصه بقول باعدادا لله الله الم أخداواد الله الله الم أحداواد اله يقول عبت مى عاقل لديب المانيات عمر يذهب بالعانيات عمر يذهب بالعانيات عمر

الندم تحزى وتوجع على أن نفعل وغنى كونه لم يفعل النابى العزم على أن لا يعود المه ماعاش كالابعود االبن الى الضرع لالفوعدم انتشارذ كره بعد الزنا الثالث وهوخاص الاقدادع عن الذنب في الحال بأن يتركدان كان متلبسانه أومصراعلى المعاودة اليسه فان كانت المعصية تتعلق بالدى فلهاشرط وابع وهوردالظلاسة الى صاحبها أوتحصيل البراءة منه ال فدرفير د المظالم و يتحلل في الاعراض و يسلم نفسد للقصاص ال أحكم وفي الحد ،ث المستغفر من الذنب وهو مقيع عليه كالمستهزئ ربه وقوله في الحديث الندوم ويد أي معظم شروطها الندم كافى الحديث الاستوالحيء وقه ولان الندميد بالزم الشرطين الاسوين عادة قال الحطاب في حاشيته على الرسالة الفرر وانسة واذالم رد المظالم الى أهلها مع الامكان فعج الامام تربنه مع الجهوروقيل انهالا تصم النهبى وفي شرح العقيدة للسنوسي التوبة من الغصب والسرقة والحرام ونحودلك بشترط في محمهار دالمغصوب الموجود الدي لم يتعلق بالدمة وأماما تعلق بالذمة لاستهلاكه ونحوه فردعوضه لدس يشمرط في محة التوية عنسد الجهوروانماهوواجب آخرمستقل سفسه يحتاج الى تؤية ومعنى الندم تحرن رتوجع على مافعل رتمني كويه لم مفعل لا مجرد قوله مدمت ويطلق الاستعفار على الصلاة كقوله تعمالي فآل عمران والمستغفرين بالامحاريعني المصلين في الاسمار وقوله في سورة والذاريات وبالاسمارهم يستغفرون يعنى يصلون وكقوله فى الانفال وماكان الله ليعذبهموا تت فهم وما كان الله معذم موهم يستغفرون ومنى بصلون قال العلامة ابن العدادوشر وطها المذ كورة مأحوذة من القرآن أما المدم هأحوذم قوله تعالى والدس اذا فعلوا فاحشه أوظلم واأمضهم ذكر واالله فاستغفر والذنومم وذلك لان العبداذا أذنب ذنيا وذكرالله ندم على فعسل مايستوحب العقوية وأماالاقلاع وترك العردورة المظلة فستفادس قوله والمصرراعلي سافعلوالان من لم يقلع عن الدنب مصرعليه ومن أقلع وعزم على العود بعد مدة فهومصر أيضاوكذاس عزم على ترك العود وطلقالكن أمسكماعصيه مثلاولم برده فهوقد أصرعلى مافعل وزاد بعضهم في الشروط وقوع التو بة في وقتها وهوماقبل الغرغرة لمارواه الترمذي وحسنه عنهصلى الله عليه وسلم ان الله يقبل قربة العبد مالم يغوغ رأى تبلع روحه حلقومه وهى حالة النزع لان الغرغرة أن يحمل المشر وبفى فم المريض عيردد هفى آلحلق ولا يصل اليه ولا يقدرعلي ملمه هذا عند الإشاعرة واماعند المانر مدية فانما بسترط عدم الغرغرة فى الكافردون المؤمن العاصى عملا بالاستعماب في الموضعين وقبل طاوع الا تيات كطاوع الشمس من مغر ماولا يشترط التلفظ بالاستغفار لمار واهالحا كروصحه لكن فيسه ساقط ماعلمالله تعالى من عبد تدامه على دنب الاغفرية قبل أن يستعفر منه خلافاللب لقيني القائل بانه لأيد أتنا يقول أستغفر اللهمن ذنى ويحوذ للنوكذا لاينسرط مفارقه مكان المعصية خلافا للزمخشرى ولاتجديد التوبة كلماذ كوالمعصية خلافاللقاضي أبى بكرالباقلاني وأتما التوبة المنصرح فانها أخص من دلك لانها تكفر السيئات وتمدلها محسسنات وقداخة اف قيها فقال يعضهم آتوبة النصوح يجمعها أربعة أشساء الاستغفار باللسان والاقلاع بالابدان وإضمارترك الموديا لمنان ومهامرة سسئ الخلان وهوقر يسامن قول بعضهم هي تقدم أربعة أشياءالندم بالقلب والاستغفار باللسان واضمارأن لا يعودومجانية خلطاءالسود وقال أو بكرالوراق هوأت تضيق عليك الارض عارحيت وتضييق عليك نفسك كالثلاثة الذين خلفوا وقال بعضهم أن يكون لصاحبها دم مستفوح وقلب عن المعاصي جوج وقال دواانون علامتها الانهقلة الطعام وقله الكلام وقلة المنام وقال فقواللوسي علامتها الانه

كالأماس عطيمة البينم مافرقارهوأن الغفران لمالم يطلع عليه أحداد والعفولما اطلع عليه فالمقال في تفسيرة وله نعالى واعف عنائى فعاوافعا أه والكشف واغفر لنااسترعانا ماعلم منا فال بعصبهم وهو بالحكم أشده أد وقال عصم مان سي معه ومهدما حسب الوضع عموما ومصوصامي وجه عالى المعمرة من العمروهو السمر والعمو عمى المحوولا يلزم من السترالحو ولاعكمه بأن عاسمه بذنب على رؤس الاشهاد عم يعموعه أوسسنره ويحاريه علمه أمامالنظولكرم الله تعالى فهواذاسنرعفا وبينهدما عموم وحصوص مطلق وكُذا بقَال في مقام الملاطفة الاكثر عفا الله عنه (ما كان مدن) من المعاسى وان تبكر رت (ولاایالی) أى لاأ كترت مدنو بل ولو كبرت لانه تُدالى لا حرعلد ه و ما يفد الى ولامعقب كحمه والامادم لعطائه ومعنى لأأبالى لايشتعل بالى به عان أحرام العبادقي جسب رجتم كدرة حقسرة بل أقل منها فال قلت ثبت انه عن القدلم عاهر كائل والدعاء لا بر مدولا بمقص ند أ وأيضاالمطلوب ان كاله من وصالم العبيد فالحواد المطلق لا يعسل مه وان لم بكن مهالم يعر طلبه والا عال ضابالقضاء باب اقد الاعظم والاشتغال بالدعاء يمافيه فالحواب الدعاء من شعار المرسلين ود نارا لصالحين ودأب الصديقين (ياس آدم) الل (لو بلعت) أي وصلت (ذنوبات) أن ورصتها احرامًا (عنان السماء) بأن ملا ت ما نيها و بأن الارض والعبال بفتح العين المهملة وتحفيف النون السحاب الواحدة عناية وهلهوا سم للسحاب مطلقا أو بفيد كويه عتنا بالماء قولار وقيل العدان اسم لماعس لك من السجاء أي طهر لك أدار فعت رأسك الها و روى اعنال السهاء أى واحما وما احترض من أقطارها كا مجمع عن وأما العنان بمسرابعين فهواسم لماتقاديه الدابة الاسفل للإسفل والاعلى للاعلى كالملاء كمسر اللامو بفقحها والجنازة بكسر الجيم اسمالسر يرالذي يحدل عليه الميت وبفقتها اسمالهيت الحول ، (تنبيه) ، نقل عن بعضهم ال سماء الدنيا أفصل مماسواها لقوله تعالى ولقدر ينا السماء الدنيا عصابع قال الجلال السيوطي قلت قدوردا لاز بحلافه أحرج عثمان سسمد الدراى في كاب الردعلي الجهمية عن اس عداس قال سيد السهوات السماء التي فه االعرش وسعدالارضن التي عرعلها اه وههنافوائد والاولى مذهب أهل السعة والاشاعرة كادات عليه الاحاديثان السحاب من أحرة مشمرة في الجنة والمطر بحرتحت العرش حلافا للسكاء والمعتزلتي انمنشأ المطراليروان السحاب احسام ذوات منواطح تأخسد المساءس البعرالملم ويقصره الربح ويعدن والثابسة وقال المكاء الارض طبق واحدومذهب الاشاعرة الالان طمقات متفاصلة بالذات من كل أرض مسيرة حسمائه عام كاوردت به الاحبار وعليه اغاجعت السماء وأفردت الارض في بعض الا التالان الموات عتلفة الاجناس بحلاف الارضين لاتحاد جسهاره والتراب ودكر بعضهمان المكممة في اقواد ا لأرض تقل جه الفظارهوارضون م الثالث قالارض العليا أفضل مما تحتم الاستقراد ذرية آدم فيها ولا نتفاعنا بهاوهى مهيط الوسى وغسير ممن الملا ثبكة قاله في كشف الاسرار (عُاستَعَفْرتى) من هذه الذنوب الكثيرة استغفارا شتمعناه في القلب و يحصل معه التعم ليخلبه عقدالاصرار وحينتان فالمراديه التوية وهى لغة الرجوع عن ألشئ يقال تاب وثاب بالمثلثة بمعنى رجع وشرعا الرجوع عسالا برضى الله تعالى الى مأرضيه بمساهر معود شرعا واخا أركان ثلاثه اقتسان عامان الاقل التسلم على الدنب مرسيت موذنب وشوف عقاب تخلاف الندم عليه لمرهدان أوصرف مال أوسيدن أولكون مقتوله واده أوندم على شرب المرك المه من المسداع والاسلال بالمبال الوالمرين فان داك لا يعتب المه ومعنى في قرل قدر حسان الاس دا مدا المدا على مدا الاس على المدا ال

ق الدباور له مالا يعنى من فصولها والنه با بذكر الله تعالى وحسب التلق مع الحلق عما بقف مه الشرع النسريف والا بقسان عم م فيما لا دسنى واواد نها لحير له م بالباطي وسساعد تم م بالظاهر وي السكن من ذلك وهذا آحر ما سهل الله تعصد له على حسب الا مكار، والحد لله الدكر م المسال الدى هذا بالهذا و ما كالهدى لولا أن هدا بالله والعسلاة والعسلاة والسلام على الدى محيد والهو وحجبه ومن والا مراى استعفر الله محمل الحراء على شرح قول سلايد طق عن الهوى مع قصورى في هده الماقدة و دلة ساوك في هدن الحاقد و نسأل الله تعلى أن على البوية على الماليد والمالة من الماليد والمالية وعن على الماليد والمالية والمالية والمالية وعن على المالية والمالية والمالية والمالية و المالية والمالية والمالية

اس غدا باطرافها جمتوفد ، أضمى برددني أماند النظسرا مألنك الله النام على على على الداس سترا

وحسساالله و الم كيال ولا ولا قوة الابالله الله العلم العظم رحلي الله على الله على الله على الله على الله على المعلمة المعلمة وعلى آله و محمد وعلى آله و محمد وعلى آله و محمد وعلى آله و محمد و المعلمة الله و ا

فى الارسى الهريه) مدالله تعالى وعربه الهريم والله المدالي وعربه والمرام الاسام مداله على عالم المدالة والمدالة والمدالة

إعالفة الهوى وكثرة البكاومكايدة الحوع والظماوغال عرواني ومماذالنوبة السومأن روب مُ لا يعود الى الذُّنب كالايعود اللَّين الى الضرع وعال الكلبي أن يستغفر باللَّسان في ويندم القلب ويسك بالبدل (خفرتان) وال تكررالذ سبوالتو بةمنسان مرارافي البوم الواحدُلان، ما ودة الذَّسِلانبطل التوبة ومن حُوَّال عليه أفضل الصلاة والسلامما أصر من استغفر أي تاب ولوعاد في المومسعين من واخرح الاصبراني أنه صلى الله عليه وسلم قال اذا تاب المبد من ذفويه أنسى الله حفظته ذنويه وأسى ذلك حوار حده وعاله من الأرض أ حتى بلقى الله يوم القيامة وليس عليه مشاهد من الله بدأب وتصم التو ية من الدنب وأوكان مصراعلى الأتغروخالفت المعبزلة فههمه اشمان قربة الكافومي كنمره مقطوع مفسولهاوما سواهام أنواع التربة هل نسوله قطعي أوظى تسالاف بين أهل السدنة والاصح كالنتار، امام المحرسين الهطني وكال سبب توية الغضيل سعداض أله عشق حارية فواعدته المافياعا هو يترقى الجددات اليها الدحمع قار نايقر أألم يأن للذين آمنوا أن نحشم فلوحه الدكرالله مرجع القهقرى وهويقول بلء اللهقدآن فأواه اللسل الى خرى توفها جاعة من السائلة واعفهم يقول لمعض ان فلا ما يفطع الطريق فقال الفضيل أراى بالليل أسعى في معصدة اللهوقومامن المسلمين يحافونني اللهسم الي فدتنت البيك وجعلت بقي البيك بحوار ميتك الحرام واعماحدا الاستعفارعلي التوبهلان الاستعفار المطلوب هوالذي يحل عقد الاصرار وينبت معناه في الجنان لامجرد الملفظ باللسان من غيراً ن يكون للقلب ويه شركة ولذاروى عى الحسن البصرى انه قال استغفارنا بحتاح لاستغفار لكن قال الغرائي لا تظن انهيذم مركة اللسان من حيث انهاذكر بل يدم غفسلة الفلب مهو عتاج الى الاستعفارهن غفلة قليه لامن حركة اسانه وفي الحديث من أستغفر للمؤمنين والمؤه. أن تنب الله له تكل مؤمن ومؤمنة حسسنة وفيه أيصام الرم الاستعفار جعل الله للمن كل عهر فرجاوس كل ضيق محرجا ورزقه من حيث لا يحتسب رواه أ تودارد را اسائي وان مأحه وروى الترمذي عن الذي صلى الله عليه وسلم اله قال من قال أستغفر الدالذي لااله الاهو الحي القيوم غفرله وال كان قد فوس الزحف (يا ابن آدم المنافئ أيتني بقر واب الارض) تضم القاف وكسرها والضم أشهرأى بقرب ملئها أوملذ اوهذا أبلع محاقبله (حطايام لقيتني) أى عال كوبك (الانشرك بي نسياً) أى بذاتى وسفانى وأفعالى أى مستمراء لى الاعِمان لاعتقادات توحيدي التصديق رسلي و عماداؤابه (لاتبتا بفرام) عبر بهللمشاكلة والا هغفرة الله أعظم وأوسع من ذلك (معفرة)وفي خبرمسند أر وجلا يؤمر به الى النار فاذا بلع ثلث الطريق المنفت فآذا بلغ نصف الطربق التفت فاذا بلغ ثلثى الطريق الدفت فيقول الله تعالى ردوه ثم يسأله فيقول لم التفت فيقول لما بلغت ثلث الطريق تذكرت قولك وربك الغقور ذوالرحمة فقلت لعلاثى تغفرلي فلما بلغت نصف الطررق نذكرت فولك ومن بغفر الذنوب الا الله فقات لعلاث أغفرلي فلما للغت ثلثي الطويق تذكرت قولك قسل باعمادي الذين أسرفوا على أنسبهم لا تقنطوا من رجه الله ان الله يغفر الذنوب جيعا فارد د ت طبعا فيقول الله عروحل اذهب فقد غفوت لك (رواه الترمذي)في الدعوات وخرجه الطيراني من حسديث الن عباس والترمذي بتثليث الفوقية وكسر الميرأ وصهها واعجام الذال إوقال حديث حسن الصحيح) وأنوجه أنوموانة في مستده أيصامن حديث أي ذرقال بعض الشراح ويظهر أن معاتى هدنه الاحاديث كلها وان كثر تعدادها وسلمقهدا رها وعظم محاها واشتمل على كل الشر نعة المجدية شلها ترجع الى تقوى الله تعالى في السروالعلاسة مع قصرا الامل والزهد

و بيدل المال في مداج يشي و يبق عليه حسره من مديد الغداة نار

مايتقهاستوغره فيااخوانى اقبلوا بالقدو ساليه وقفوا بالخضوع والخشوع لايد فاله كرم ومدوا أناه لما الرجاه الله العظيم و محمده سمان الله العظيم المعلم ا

| . (فهرست كاب الحالس السنيه في الكلام على الار بدين النووية)»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                          |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Secretary and a secretary and  | A.C.                                                                     |  |  |  |  |
| ١٥٧ السادس والعثرون في الحسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | المجلس الاول ف الحديث الاول                                              |  |  |  |  |
| السادس والعثير ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الثانى الحديث الثاني                                                     |  |  |  |  |
| ١٦٢ السابع والعشرين في الحسديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | وم الثالث في الحديث الثالث                                               |  |  |  |  |
| السابعوالعثرين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٨٨ الرابع في الحديث الرابع                                               |  |  |  |  |
| ٨٢٨ الثامي والعشرون في الحديث التامي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | وى اخامى فى الحديث اخامس                                                 |  |  |  |  |
| والعثمرين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | مع السادس في المديت السادس                                               |  |  |  |  |
| ٤٧٤ التاسعوالتثرون والحديث التاسع إ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٥٥ الماح فالحديث المابع                                                  |  |  |  |  |
| والمثمري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ه م النامن في المديث النامي                                              |  |  |  |  |
| ١٨٢ التلاثون فالحديث الثلاثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . و حسل في الكلام عسلي لا اله الاالله                                    |  |  |  |  |
| ١٨٦ الحادى والنلاثون في الحديث الحادي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | و دهن فضائلها                                                            |  |  |  |  |
| والثلاثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ع التاسع الحديث التاسع                                                   |  |  |  |  |
| ۱۹۴ الثاني والشداد في الحديث الثاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                          |  |  |  |  |
| والثلاثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ع المادى عشرف المديث المادى عشر                                          |  |  |  |  |
| وم الثالث والثلاثون في الحديث الثالث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۷۶ الثانى عشر في الحديث الثاني عشر<br>۷۸ الثالث عشر في الحديث الثالث عشر |  |  |  |  |
| والثلاثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6                                                                        |  |  |  |  |
| ٩٩١ الرابع والتلاؤن في المديث الرابع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1114 . 11                                                                |  |  |  |  |
| والتلاثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۸۷ ایگامس فسی فی احدید دیب احدامس                                        |  |  |  |  |
| م. م الحامس والشد الاثن ف الحديث الماء ما الله ما الله ما الله ما الله من الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | مه السادس عشر في الحديث السادس                                           |  |  |  |  |
| الحامس والتلائين<br>٢١٦ السادس والتسلاؤن في الحسديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عثمر                                                                     |  |  |  |  |
| السادس والتلاثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الم المانع عشرف الحديث السابع عشر                                        |  |  |  |  |
| ٢١٨ السابع والثلاثون في الحديث السابع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | pp الثامن عشرفي الحديث الثامن عشر                                        |  |  |  |  |
| والثلاثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | و. ، التاسع عشرفي الحديث التاسع عشر                                      |  |  |  |  |
| ٢٠٣ الثامن والثلاثون في الحديث الشامن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ١١٢ العشرون في الحديث العشرين                                            |  |  |  |  |
| والثلاثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۵۱۸ الحادی والعشرون فی الحسدیث                                           |  |  |  |  |
| ٢٢٧ التاسع والثلاثون في الحديث التاشع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الحادىوالعشرين                                                           |  |  |  |  |
| والثلاثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ١٢١ الثانى والعشرون في الحسيث الثاني                                     |  |  |  |  |
| . ٣٠ الاربعون فالحديث الاربعين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | والعشرين                                                                 |  |  |  |  |
| عسم المادى والاربعون في المسليث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ١٢٧ الثالث والعشرون في الحديث الثالث                                     |  |  |  |  |
| الحادىوالاربعين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | والعشرين                                                                 |  |  |  |  |
| A STATE OF THE STA | ١٤١ الرابع والعشرون في الحديث الرابع                                     |  |  |  |  |
| والاربعين بالا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | والعشرين                                                                 |  |  |  |  |
| POSITION CONTINUES AND AND ADDRESS AND ADD | ا ١٥١ الحامس والعشرون في الحسديث                                         |  |  |  |  |
| *(****)*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | المامس والعثمرين                                                         |  |  |  |  |

## (English of the state of the st

) i'

| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                         | ·. none extraction |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | IP                | 4                       | lê.LE              |
| الملابث النابي والعشرون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ,                 | بالالااميك              | 6                  |
| المالي والمالي والمسورو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | 6232162216              | e v                |
| العرالة ترون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   | المديث المايئ           | 07                 |
| lea Misage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | r • 9             | الحلب ومسالما لمساء     | V o                |
| المراب المساء م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | T 1 0             | المديث الرادع           | 1, 8               |
| الحديث الساسع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 712               | المنا الحالسي المام     | ( Takes            |
| الحديثالثام والعشرور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 117               | الملديث الدادس          | 1 . 1              |
| المديث التاسع والعنمرون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | الماديناالايالا         | 8 8 8              |
| الحديث الثلاثون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>£</b>          | الحال يثالثامي          | 8 8 =              |
| المديث الحادى والتلانون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ŧ                 | الحديث التاسع •         | FF                 |
| الحديث النانى والدلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ŀ                 | المراس الراسي الراسي    | g for              |
| الحدبث التالث والتلاثون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | الملايسا المادىء عور    | 8 82 E             |
| الحديث الراسع والثلاثوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 137               | رمثه رعائاات علما       | 141                |
| الحديث الخامس رالئلانور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۲٤٨               | المله بشالنالث مشو      | i for c            |
| المديت السادس والذلاق ي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (5                | الحديث الرابع عثمر      | 9 5 4              |
| الحذ شااسا بع والتلاثون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1)                | Jane malling the        | 120                |
| الحدثالثام والثلاثون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 710               | الحديث المادس عشير      | 101                |
| ا لديث التاسع والثلاثون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TTA               | المدرث السابع عمو       | 10"                |
| الحديث الأربعرن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | L.A.              | المديث النامي عشر       | 100                |
| الحديث الحادى والأربسول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ryr               | المديث التاسع عثمر      | 17/                |
| الحديثالثاع والاربعول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | rv7               | الحديث الشروب           | 11.                |
| * (rye) *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | الحديث الحادى والعثمرون | 1 V :              |
| T THE CONTROL OF THE PARTY OF THE CONTROL OF THE CO | naman wendo c'han | #9rr ving   wit 5       |                    |